





ٱوْلَيْكَ عَلَىٰ هُدًى مِينَ رَّبِّهِمُ وَاوْلِيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ كُفِّرُ وُاسَوَاءُ عَلَيْهِ وَءَانْنَ رَتَهُوْ اَمْلُهُ تُنْذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ® خَتَهَ اللهُ عَلَى قُلُوْ بِهِهُ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى اَنْصَارِهِمْ غِشَا وَقُوْ وَلَهُمْ عَذَاتٌ عَظِيْدٌ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ امَنَّا بِاللهِ وَبِالْبُومِ الْإِخِرِ وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ يُغْدِ عُونَ اللهَ وَالَّذِينَ الْمَنُواْ وَمَا يَغْنَ عُونَ إِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَننْ عُرُونَ فَ فِي قُلُو بِهِمْ مَرَضٌ فَزَا دَهُمُ اللهُ مَرَضًا هَ وَلَهُمُوعَنَاكُ النُّهُ لَا لِمَا كَانُوْ الكِّذِن بُونَ @وَإِذَا قِمْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ۚ قَالُوۡۤ إِلَّهَا يَحُنُ مُصُلحُونَ ۞ اَلاَإِنَّهُمُهُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلِكِنَ لَايَتَنْعُرُونَ @ وَإِذَا قِيْلَ لَهُهُ إِمِنُواكُمَا الْمَنَ النَّاسُ قَالُوَّا الْوُمِّيُ كَمَا الْمَنَ الشُّفَهَا أَمْ الرَّا إِنَّهُمْ هُمُ الشُّفَهَا أَءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ @ وَإِذَالَقُواالَّذِينَ الْمَنُوا قَالُوْاَ الْمَنَّا ۗ وَإِذَا خَلُوا إِلَّى شَيْطِينْهُمْ قَالُوْآ إِنَّامَعَكُمْ إِنَّمَانَحُنُّ مُسْتَهُزُّونَ ۞ اللهُ يَنْتَهُزِئُ بِهِمْ وَمَثْتُ هُمْ فِي ظُ

اوُلِيكَ الَّذِيْنِيَ اشْتَرَوُاالصَّلْلَةَ بِالْهُدِّيُّ فَمَارَعَتْ تِعَارَتُهُمُّ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِينِينَ ﴿ مَتَلَهُ مُ كَنتَلِ الَّذِي اسْتَوْقَكَ كَارًّا \* فَلَمَّا اضَّاءَتْ مَاحُولَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمُ وَتَرْكَهُمُ فِي ظُلْمَاتِ لَانْصِرُونَ صَفَّى مُكُوَّعُمْنَ فَهُوْ لَاسْجِعُونَ أَوْ كَصَتِبِ مِّنَ السَّهَأَءِ فِيهِ ظُلْلُتُ وَرَعُنُ وَبَرْقُ بَحُعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي الدَانِهِمُ قِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَارَ الْمُؤْتِ وَاللهُ فِينُظَّا بِالْكُفْرِينِ ٣٤ كُلُونُ يَغُطُفُ أَيْصَارَهُمْ وَكُمَّا أَضَاءً لَهُمْ مَّشَوُا فِنْهِ فَوَاذَا أَظْلَهَ عَلَيْهِمُ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَنَهَ بِسَمْعِهِمْ وَٱبْصَارِهِمُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَلِي يُرُّحُ يَا يَتُهَا النَّاسُ اعْبُدُ وَارْتَبُكُوالَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُوْ تَتَقَوُنَ ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُو الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالتَّهَا ءَمَنَا ۗ وَّأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءُ مَأَءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَوْتِ رِنْ قَالَّكُمْءَ فَلاَ يَعْكُوُ اللهِ اَنْدَادًا وَانْتُهُ تَعْلَمُونَ @وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَبْ مِّمَانَزُلْنَاعَلْ عَبُدِنَا فَأَنْثُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِنْيُلِهُ وَادْعُوا شُهَكَ آءُكُمُ مِّنُ دُون الله إِنْ كُنْتُمُ طِي قِينَ @

فَإِنَّ لَكُو تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُواالنَّارَالَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِحَارَةُ الْعِتَّاتُ لِلْكُلْفِرِينَ ﴿ وَتَشِرِ الَّذِينِيَ امْنُوْاوَ عَلْواالصّْلِحْتِ أَنَّ لَهُمْ حَبّْتِ تَبْوى مِنْ تَعْتِهَ الْأَنْهُرُ كُلَّمَا رُزِقُوْامِنْهَامِنُ تَنْكَرَةٍ تِرْزُقًا ۖ قَالُوُاهٰذَ الَّذِي رُزِقُنَامِنُ قَبْلُ وَأْتُوابِهِ مُتَثَابِهَا وَلَهُمُ فِيهَا آزُواجٌ مُّطَهِّرَةٌ ۚ وَهُمُ فِيهَا خْلِدُونَ®إِنَّ اللهُ لَاكْسُتَعْيَ أَنُ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بِعُوْضَةً فَهَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ امْنُوا فَيَعْلَمُونَ اللَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّتِهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوْا فَيَقُولُونَ مَا ذَاآرَادَ اللهُ بِهٰذَا مَثَلًامِيُضِلُّ يه كِثُيرًا وَيَهُدِي بِهِ كَتُبُرًا وَمَا يُضِلُّ بِهَ إِلَّا الْفِيقِينَ۞ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهُمَا اللهِ مِنْ بَعْدِيمُ مُثَاقِةٌ وَتَقْطُعُونَ مَا آمَرَ اللهُ يِهَ آنُ يُوْصَلَ وَيُفْسِدُ وَنَ فِي الْأَرْضِ أُولَلِكَ هُمُ الْخُسِرُونَ ®كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللهِ وَكُنْتُمُ أَمُواتًا فَأَكْنَا كُوْ تُتَّةً يُمِنْتُكُوْ ثُمَّ يُحْسِكُوْ تُتَّمِّ النَّهِ تُرْجَعُونَ ﴿ هُوَ الَّذِي كَخَلَقَ لَكُومُ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا النَّوْالْ الْمَالِي السَّمَاءَ فَسَالُهُ مُنَّ سَنْعَ سَلْهُ إِن وَهُوَ بِكُلِّ شَيُّ عَلِيْدٌ ﴿

وَإِذْ قَالَ رَتُكَ لِلْمَلَلَكَةِ انْيُ خَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ أَتَخْعُلُ فِيهَامَرُ، تُفْسِدُ فِنُهَا وَسَفِكُ الدَّمَاءَ ۗ وَنَحْنُ نُسَيِّهُ بِحَيْدِ كَ وَنُقِدَّسُ لَكُ قَالَ انْ الْأَلْعُلُمُ مَالاَتَعْلَمُونَ @وَعَلَّمَ الدَمَ الْكُنْمَا أَءُكُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمُ عَلَى الْمُلَلِكَةِ فَقَالَ ٱلْبُكُونِينَ بأَسْمَاء هَؤُلاء إِنْ كُنْتُهُ صِيقِينَ® قَالُو اسْيُحْنَكَ لاعِلْمُ لَنَّا الاَمَاعَلَيْتَنَا أَتُكَ أَنْتَ الْعَلِيْهُ الْعَكَيْهُ ﴿ قَالَ نَادَهُ أَنْكُمْ هُمُ بِإِسْمَا يِنْ مُنَا لَكُمْ الْمُعَالَمُهُمْ بِإِسْمَا يَهُمْ قَالَ الْحُ اقْلُ كُنُوانَ الْعُلْوَ غَيْبَ السَّمَا إِنَّ وَالْأَرْضِ ۚ وَاعْلَمُ مَا تُنْدُونَ وَمَا كُنْتُهُ تَكُنُّتُهُونَ® وَاذْ قُلْنَالِلْمَلْكَةِ اسْجُنُ وَالِادَمَ فِسَجَنُ وَالْآرَانِيْلِيْسَ ۗ إِنَّى وَ استنكيروكان مِن الكفرير ؟ قُلْمَا كَادَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزُوحُكِ الْمِيَّةَ وَكُلامِهُمَ ارْغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۖ وَلَاتَقُرْكا هٰنِ وِ الشَّحَرِةُ فَتَكُونَامِنَ الظُّلِمِينَ @فَأَزَلُهُمَا الشَّيْطِيُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهُ وَقُلْنَا الْهُبِطُو الْعُضَّكُمْ لِبَعْضِ عَكُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأِرْضِ مُسْتَقَرُّوَّمَنَا عُوْالِيجِينَ فَتَكَفُّر الْدَمُ مِنْ زَتِهِ كِلِمْتِ فَتَاكِ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ النَّوَّابُ الرَّحِيُّدُ ﴿

83

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ قَالَا مَا تِينَكُمُ مِينِي هُدًى فَمَنَ تَتِبِعَ هُدَايَ فَلاَخَوْثُ عَلَيْهُمُ وَلاَهُمْ يَخْزَنُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوْا وَ كَذُّ بُوا بِالْتِينَا اُولَلِكَ أَصْحُبُ التَّارِ هُمُ وَيُهَا خِلِدُونَ ﴿ ينبني إسراءيل اذكروانعيتي البي أنعثث عليكم وأوفوا بِعَهْدِئَ أُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَإِيَّا يَ فَأَرْهَبُونِ ۞ وَالْمِنُوا بِمِـَّآ ٱنْزَلْتُ مُصَدِّقًالِمَامَعَكُمْ وَلَاتُكُونُوْاَاوَّلَ كَافِرِيهُ وَلَاتَثْتَرُوْا بِالْيَتِيُ ثَمَنًا قَلِيُلَا وَإِنَّا يَ فَاتَّقُونِ۞وَلَا تَلْمِسُوااُحَقَّ بِالْمَاطِل وَتَكُتُمُواالُحَقِّ وَأَنْتُمُ تَعْلَمُونَ۞وَ أَقِيْمُواالصَّلْوَةُ وَأَتُواالِّكُلْوَةُ وَازْكَعُوا مَعَ الرِّيعِينَ ﴿ أَتَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرْ وَتَنْسَوْنَ ٱنَفُسُكُهُ وَٱنْتُمُ تَتُلُونَ الِكَتَابُ ٱفَلَاتَعِقَالُونَ ۗ وَاسْتَعِينُوْ إِللَّهَابُرِ وَالصَّلَوْةَ وَإِنَّهَالْكِينُرَةً الْاعَلَى الْخِينِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ ٱنَّهُمُ مُّلْقُوارَتِهِ هُ وَانَّهُمُ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ يَهَنَّى إِنْهَ آءِيلَ اذْكُوُوانِعْمَتِيَ الْبَيّْ أَنْعُمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنَّ فَصَّلْتُكُوْ عَلَى الْعُلَمْنِ ﴿ وَالْتُقُوْانِوْمًا لَا يَجْنِي نَفْشُ عَنْ نَفْسِ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَاشَفَاعَةٌ وَلا نُوْخَدُ مِنْهَاعَدُ لَ وَلاهُمُونِيْصَرُونَ ﴿

وَإِذْ نَجَّيْنُكُوْمِنَ إِلْ فِرْعَوْنَ بِسُوْمُوْ نَكُوْمُ يُذَا يَحُونَ أَنِنَا ءَكُهُ وَمُسْتَحَيُّونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمُ بَكِنَا وُمِن رَّ تَكُهُ عَظِنُهُ ﴿ وَإِذْ فَرَ قُنَاكُهُ الْمَحْرَ فَأَغُنْكُمْ وَإِغْرَقْنَا [ال فِرْعَوْنَ وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ٩ وَإِذْ وْعَدُنَا مُوْسَى أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّالِتَّخَذُ تُخُالِعِجُلَ مِنَ يَعْدِ ﴾ وَأَنْتُمُ ظُلِمُونَ ۖ تُمُّعَفُونًا عَنْكُوْمِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُوْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَإِذْ التَّبْنَا مُوسَى الكِنتِ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ عَوْلَا قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُهُ ٱنْفُسَكُمْ بِإِيِّخَا ذِكُو الْمِحْلِ فَتُوْبُوْآ إِلَى بَارِيكُمْ فَاقْتُلُو ٓ الْفُسَكُهُ ۚ ذَٰلِكُهُ خَيْرٌ لِكُمْ عِنْكَ نَارِيكُمُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ إِنَّهُ هُوَالنَّوَابُ الرَّحِيمُ@وَإِذُ قُلْتُهُ لِمُولِمِي لَنَ تُؤْمِنَ لِكَ حَتَّى نَزِي اللهَ جَهُزُةُ فَأَخَذَ لَكُمُ الصِّعِقَةُ وَٱنْتُهُ تَنْظُرُونَ ﴿ ثُمُّ لَعَنْنَاكُمْ مِّنْ إِيعُدِهِ مُوتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُونُونَ@وَظِلَّلُنَاعَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَ ٱنْزَ لُنَا عَلَثُكُوا لَمِنَّ وَالسَّلُويُ كُلُوا مِنْ طَيِّباتٍ مَارَزَقُنْكُوْ وَمَاظُلُمُونَا وَلَكِنْ كَانْوُآأَنْفُ

رَغَدًا وَادْخُلُوا الْمَاكُ سُعَّدًا أَوْقُولُوا حِطَّلَةٌ تَغَفِي لَكُمْ خَطْنِكُهُ وْسَنَزِنْدُ الْمُحْسِنِينَ@فَكَالَ اللَّذِينَ ظَلَمُوا أَوْلًا غَيْرَالَذِي قِيْلَ لَهُمُ فَأَنْزُلْنَاعَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجُزًا مِّنَ السَّيِّا أَوْمِياً كَانُوْ ايَفُسُقُونَ فَوَاذِ اسْتَسْفَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبُ تِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَاعَشُرةً عَيْنًا ْقَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَّاسٍ مَّشِّرَ بَهُمْ ذُكُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّذْق اللهِ وَلاَ تَعْتُوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ®وَإِذْ قُلْنُهُ لِـ مُوْسِي لَنْ تُصْبِرَعَلْي طَعَامِ وَاحِدِ فَادْعُلْنَا رَبِّكَ يُعْرِجُ لَنَامِمًا تُنْبُتُ الْأَرْضُ مِنْ لَقُلِهَا وَقِتَّالِهَا وَ فُوْمِهَا وَعَدَيبِهَا وَ يَصَلِهَا قَالَ أَتَسُتُكُ لُوْنَ الَّذِي هُوَ آدُنْ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ الْفَيظُو المِصْرًا فِأَنَّ لَكُوْمًا سَأَلْتُهُ وَضُرِيتُ عَلَيْهِمُ النَّالَةُ وَالْمُسُكِّنَةُ وَيَأْءُونِغَضَبِ مِّنَ اللهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ كَانُوْا يَكُفُرُونَ بِالنِّ اللهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِينَ يغَيْرِ الْحَقِّ ذٰلِكَ بِمَاعَصَوْا وَكَانُوْا يَعْتَكُوْنَ ﴿

إِنَّ الَّذِينَ الْمَنُوْ اوَالَّذِينَ هَا دُوْا وَالنَّصْرَى وَالصِّبِينَ مَنْ امن يالله وَالْيَوْمِ الْإِخِروَعَيلَ صَالِحًا فَلَهُمُ آجُرُهُمُ عِنْدَرَتِهِمْ وَلِاخَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعُزَنُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَلُنَا مِيْتَاقَكُمُ وَرَفَعُنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَةِفُدُ وَامَّ التَّيْنَكُمُ يِقُوَّةٌ وَ اذْكُرُوامَافِيْهِ لَعَكَلُوْتَتَقُونَ ۚ ثُقَوِّكَ لَيْنُوْمِنَ بَعُبِ ذَٰلِكَ ۗ فَكُوْلاَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُوْمِنَ الْخِيرِيْنَ ﴿ وَلَقَتُ عَلِمُتُمُّ الَّذِينَ اعْتَدَوْامِنْكُمْ فِي السَّيْتِ فَقُلْنَالَهُمْ كُونُوْ اقِرَدَةً خُسِينِي فَ فَجَعَلْنُهَا نَكَالًا لِمَا يَنْ يَكَ ثُهَا وَمَاخَلُفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۞ وَإِذْ قَالَ مُوْسِي لِقَوْمِهُ إِنَّ اللَّهَ يَامُزُكُمُ إِنَّ نَذُ بَحُوا بَقَرَةٌ ۚ قَالُوۡۤٱلْتَتَّخِذُ نَاهُمُزُوًّا ﴿ قَالَ اَعُوذُ بِاللَّهِ آنُ اَكُونَ مِنَ الْجُهِلْدُيْ ۞ قَالُواادُعُ لَيْنَا رَبِّكَ يُبَيِّنُ لِّنَامَا هِي ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَالْابِكُرُدُ عَوَانُ كَنْ ذَالِكَ فَا فَعَلُوْ امَاتُوْمَرُونَ @ قَالُواادُعُ لَنَارَتُكَ يُبَيِّنُ لِنَامَاكُو نُهَا • قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرَاءُ فَا قِعْ لَوْ نَهَا تَسُرُّ النَّظِرِيْنَ ﴿

قَالُواا دُعُ لَنَارَتُكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَاهِيٌّ إِنَّ الْيَقَرَ لَتَنْبَهُ عَلَيْنًا ﴿ وَإِنَّانَ شَأَءَ اللهُ لَكُهُمَّنُ وْنَ۞ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا يَقَرُهُ لَا ذَلْوُلُّ ثُيثُةُ الْأَرْضَ وَلَاتَتَهِ إِلْحَرْثَ مُسَلِّمَةٌ لَا شَيَةً فِيهُا قَالُواالِّنَ جِنْتَ بِالْحَقِّ فَنَ بَعُوْهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ٥٠ إِذْ قَتَلْتُهُ نَفْسًا فَالْارَءُتُهُ فِيْهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُهُ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِيَعْضَمَا كَذَٰ لِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى وَنُرِيُكُمُ اللِيهِ لَعَلَّكُمُ تَعُقِلُونَ@ثُمُّ قَسَتُ قُلُو بُكُمْ مِّرْنَا بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْلَشَكُ قَسُوةً وَإِنَّ مِنَ الْحَارَةِ لَمَامَتَفَجُرُمنُهُ الْاَنْهُرُ وَإِنَّ مِنْهَالْمَا يَنَّقَّقُ فَيَغَرُّجُ مِنْهُ الْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَالْمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهُ وَمَااللهُ بِعَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أَفَتُطْبِعُونَ إِنَّ يُؤْمِنُوْ اللَّهُ وَقَدُ كَانَ فَرِيْنٌ مِنْهُ وَيَسْمَعُونَ كَلْمَ اللهِ نُثُمَّ يُجَرِّفُوْنَهُ مِنْ لَعِيْدِ مَاعَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٥٠ وَإِذَالَقُواالَّذِينَ امَنُوا قَالُوْآ امَنَا وَإِذَا خَلاَ بَعْضُ فُهُم إلى بَعْضِ قَالُوٓ ٱلْعُكِّت تُوْ نَهُمْ بِمَا @نَعْلَمُونَ مَا يَكُونُ مِنْ مِنْكُ رَبِي مِنْكُ رَبِي فَكُونُ وَهِ مِنْكُ رَبِي فَكُونَ وَهِ الْمُؤْنِ

يَعْلَمُوْنَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَائْسِةٌ وْنَ وَمَائْعُلْنُونَ ۞ وَ نَهُمُ أَمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الكِتْبِ إِلَّا آمَانَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا وْنَ۞فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ يَكُنَّبُونَ الكِتْبِ بِأَيْدِي يُهِمُ "ثُمَّةً نَقُوْلُونَ هٰ فَامِنْ عِنْدِاللَّهِ لِيَثْنَةُ رُوالِهِ نَبَيَّا قَلْمُلَّا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِّمَّا كُتِيتُ آنِي يُهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مِّمَّا يَكِيبُونَ®وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا آيَّامًا مَّعْدُ وُدَةً \* قُلْ آتَّخَذُ ثُوْ عِنْدَ اللهِ عَهْدًا فَكُنَّ يُغْلِفَ اللَّهُ عَهْدَاةٌ آمْرَتُقُولُونَ عَلَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى لَا تَعْلَمُونَ ۞ بَلِي مَنْ كَنتِ سَيْئَةً وَآحَاطَتْ بِهِ خَطِيْنَتُهُ قَأُولَٰلِكَ أَصُحٰبُ الثَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خَلِدُ وْنَ۞وَالَّذِينَ المَنُوْا وَعَمِدُواالصَّلِحْتِ أُولَيِّكَ أَصْحَبُ الْحَنَّةِ ثُعُمُ فَنْهَا خَلِدُونَ فَوَاذُ إِخَانُ نَامِنْتَاقَ بَنِي إِسْرَآءِنُلَ لَا تَعْبُ مُاوْنَ إِلَّا اللَّهُ سُورِيا لُو اللَّهُ يُن إِحْسَانًا وَذِي الْقُدُ لِي وَالْيَكُم وَالْمُلْكِينِ وَقُولُو اللَّاكِينِ حُسْمًا وَاقْدُ الصَّاوَةَ وَالتُّواالُّوكِ وَالتُّواالُّوكِ وَالتُّواالُّوكِ وَالتُّواالُّوكِ وَالتُّواالُّ تَوَكَّئُهُ إِلَّا قَلْمُ لِأَمِّنُكُمُ وَ أَنْتُهُ مُّغُرِضُونَ ﴿

- 120-

وَإِذْ اَخَذُنَا مِيْتَا قَالُهُ لَا تَسْفِلُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا يُخْرِجُونَ اَنْفُسَكُمُ مِّنْ دِيَارِكُمُ ثُمَّ اَقْرَرْتُمُ وَاَنْتُهُ تَشْعَدُونَ ؈ تُعَرَّانَتُهُ هَوُلِآءِ تَقَتُنُونَ الْفُسَكُمْ وَتَخْرِجُونَ فَرِيقًامِنْكُمُ مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ يِالْإِثْمِ وَالْعُنْ وَإِنْ وَإِنْ يَّانُّوْكُمْ الْسُرِي تَقْلُ وَهُمْ وَهُوَمُحَرِّمٌ عَكَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمُ \* اَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الكِتْبِ وَتَكَفُّرُونَ بِبَغْضَ فَمَاجَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذِلِكَ مِنْكُمْ إِلَاخِزُيْ فِي الْحَبُوةِ الثَّانُيَا وَيَوْمَ الْقِيهَةِ يُرِدُّوْنَ إِلَى آشَكِ الْعَذَابِ وَمَااللهُ بِغَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ٩ أُولِيكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَوةَ الدُّنْيَا بِالْأَخِرَةِ فَلَا يُخَفُّفُ عَنْهُ والْعَنَاكِ وَلَاهُمُ يُنْصَرُونَ ﴿ وَ لَقَدُ التِّينَا مُوْسَى الكِتْبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ يَعْدِهِ بِالرُّسُلِ لِ وَاتَّنْنَاعِيْسَى ابْنَ مَرْيَعِ الْبُيِّنْتِ وَأَيِّدُنْكُ بُرُوجِ الْقُدُاسِ أَفْكُلُنَا حَأَءً كُورُسُوا اللَّهُ اللَّهُ لَهُ وَيَ انْشُكُو اسْتَكُمُ رُثُونَ فَقَرِ نُقًا كُنَّا نُتُونُو فِر نِقًا تَقْتُلُونَ ۞ وَقَالُوا قُلُونُنَا عُلُفُ ا يَلُ لَّعَنَهُ واللهُ بِكُفْلِ هِمْ فَقَالِي لَامَّا يُؤْمِنُونَ ۞

وَلَتَاحَاءَهُ مُكُنَّ مِنْ عِنْدَاللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفَيْتِحُونَ عَلَى الَّذِيْنِيَ كَفَرُوا ۖ فَلَمَّنَّا جَأْءًهُمُ مَّاعَوَفُوا كَفَرُ واللهِ فَلَعْنَهُ اللهِ عَلَى الكَفِي بُنَ ﴿ بِشُبَهَااشُّ تَرَوْايِهَ أَنْفُسُهُ مِ آنَ يَكُفُرُوْا بِيَآ أَنْزَلَ اللهُ نَفْيًا آنُ يُّأَذِّ لَ اللهُ مِنْ فَضَٰلِهِ عَلَى مَنْ كَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِۗ فَبَأَءُو بِغَضَبِ عَلَى غَضَبِ " وَلِلْكِ غِنْ يُنَ عَذَابٌ مُهِنُّ ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ الْمِنْوَابِيمَاۤ أَنْزُلَ اللَّهُ قَالُواْ نُوُمِنُ بِمَآ أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَةٌ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَامَعَهُمْ قُلُ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْهَآءُ الله مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْ تُدْ مُثُومِينِينَ ®وَ لَقَالُ جَاءَكُمُ مُّوْلِي بِالْبُكِتَاتِ ثُمِّرًا تَّخَذُنَّتُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِيهِ وَٱنْتُهُ ظْلَبُونِ۞ وَ إِذْ أَخَنُنَا مِنْتَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْ قَكُمُ الطُّوْرُ حُنْنُوا مَّا اتَّيْنَكُمْ بِقُوَةٍ وَاسْمَعُوا وَالْوَاسَبِمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُوا فِي قُلُو بِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفِّيهِمُ قُلْ سُنْسَهَا يَأْمُوُّكُو بِهَ إِيْهَا نُكُوْ إِنْ كُنْتُومُ مُؤْمِنِينَ ﴿

قُلْ إِنْ كَانَتُ لَكُو التَّارُ الْأَخِرَةُ عِنْدَاللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُ الْهُوْتَ إِنَّ كُنْ تُكُوُّ طِي قِيْنَ ® وَ لَنْ يَتَمَنُّونُهُ أَيَدًا لِمَا قَدَّمَتُ آيُدِيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ ا بِالظُّلِمِينَ@وَلَتَجِدَنَّهُمُ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيْوِةٍ وَوَ مِنَ الَّذِيْنَ أَشُرَّكُوا فَيَوَدُّ أَحَدُ هُهُ لَوْ يُعَمِّرُ ٱلْفَ سَنَةِ وَ مَاهُوَ بِمُزَخْزِجِهِ مِنَ الْعَنَابِ أَنْ يُعَكِّرُ وَاللَّهُ يَصِيرُنَّهَا يَعْمَلُونَ ٥ قُلُ مَنْ كَانَ عَدُو الجِنْرِيْلَ فَاتَّهُ نَزَّ لَهُ عَلَىٰ قَلْمِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَدِّ قَالِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّ نُشْرُى لِلْنُوُمِنِينَ ﴿ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِلهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَحِنُونَلَ وَمِنْكُمِلَ فَإِنَّ اللَّهُ عَدُوٌّ لِلْكُغِنْنَ؟ وَلَقَدُ ٱنْزُلْنَآلِكُ الْتِأْبِيِّنْتِ وَمَا يَكُفُّرُ بِهَٓٓ إِلَّاكُ الْفْيِيقُونَ۞ آوَكُلُمَا عُهَدُواعَهُدًا أَنَّكَ لَا فَرِيْنٌ مِّنْهُمْ كُلُ ٱكْتُرَّافُهُ لِانْدُمِنُونَ وَلِتَاحَآءَهُ وَيُنْوِلُ مِنْ عِنْد الله مُصَدِّقٌ لِمَامَعَهُمْ نَنَدَ فَوَيْقٌ مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الكُتْبُ كِتْبَ اللهِ وَرَآءَ ظُهُوْ رِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿

303

وَاتَّكَبُعُوامَا تَتُكُواالشَّهُ بِطِينٌ عَلَى مُلْكِ سُلَيْلُونَ وَمَا كَفَرَسُكَيْمِرُ وَلَكِنَّ الشَّلْطِينَ كَفَرُوا يُعَكِّبُونَ النَّاسَ السَّحُونُ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمُلَكِينِ بِمَا بِلَ هَارُونَ وَمَارُونَ وَمَارُونَ وَمَارُونَ وَ وَمَا يُعِكِّلُن مِنُ آحَكِ حَتَّى يَقُولًا إِنَّهَا نَحْنُ فِينَهُ فَلَا تَكْفُرُ فَيَتَعَكَّبُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ يَنْنَ الْمُرِّءِ وَ زَوْجِهِ وَمَاهُمُ بِضَآرِتُنَ بِهِ مِنْ أَحَدِرا لَّا مِأْ وَاللَّهِ ﴿ وَسَتَعَكَمُونَ مَايِضٌ رُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُ هُوْ وَلَقَدُ عَلِمُوْ ا لَمَن اشْتَرْكُ مَالَةً فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَاق يَوْلَيتُسُ مَاشَرَوْابِهَ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمُ الْمَنُوْا وَاتَّقَوْ الْمَثُوْكَةُ مِنْ عِنْدِاللَّهِ خَلَيْ لَوْ كَاكُوْ ا يَعْلَمُونَ فَيَأْتُهَا الَّذِينَ الْمَنُو الْاتَّقُولُو الرّاعِثَا وَ قُوْلُواانْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا وَلِلْكُفِرْنَى عَدَاكِ الدِّيُّ وَالْكُفِرِينَ عَدَاكِ الدُّيُّ وَ مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتْبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُنَوِّلَ عَلَيْكُوْمِنْ خَيْرِمِنْ تَرَبُّكُوْ وَاللهُ يَخْتَصُّ برَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاكُو وَاللهُ ذُوالْفَصْلِ الْعَظِيمِ ﴿

مَانَنْسَخُ مِنَ الْكِهِ أَوْنُنْسَهَا نَأْتِ غَنْرِمِنْهَا أَوْمِثُلْهَا وَأَنْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلِي كُلِّ شَيْعٌ قَينِينُ هَا لَهُ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْرَضِ وَمَالِكُهُ مِّنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَ إِنَّ وَلَانَصِيْرِ المُرْتُرُيدُ وْنَ أَنْ تَسْعَلُوا رَسُولُكُمْ وَكُمَّا سُبِلَ مُوْسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَيَكَ لِ الكُفْرَ بِالْالْمُهَانِ فَقَدُ صَلَّ سَوّا ءَالسَّينِل ﴿ وَدّ كَيْنُرُ مِّنْ الْمُلْ لَوْيَرُدُّ وْمُكُدُ مِّنَ كِعْدِ الْمُمَامِكُهُ كُفَّارًا تَحْسَمًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِ مِنْ يَعْدِ مَا تَبَكَّنَ لَهُ مُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواحَتَى يَأْتِيَ اللهُ يِأْمُونِ إِنَّ اللهُ عَلَى كُلَّ شَيْحٌ قَدِيْرُ وَأَقِيمُوا الصَّالُوةَ وَانْوُا الرَّكُونَةُ وَمَا تُفَّدُمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرِيَعِدُ وَلا عِنْدَاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيُرُ ۗ وَقَالُوْالَنَ يَكُخُلَ الْمِنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوُدًا أَوْنَصَارَىٰ يَلْكَ آمَانِيُّهُمُ وَقُلْ هَاتُوْ الرِّهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ طِيرِقِينَ@بَلْ مَنْ أَسْلَمَ وَجُهَةُ رِللهِ وَهُوَ مُحْيِنٌ فَلَهُ آجُرُهُ عِنْدَارَتِهُ وَلَاخُونَ عَلَهُمْ وَلَاهُمْ يَخْزُنُونَ ﴿

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيُسَتِ النَّصٰرِي عَلَى ثَمْثُ ۖ وَقَالَتِ النَّصٰرِي لَيْسَتِ النُّهُوْدُ عَلَىٰ شَيْ الرَّهُو يَتْكُونَ الكِتْبُ كُذْلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَايَعْلَمُونَ مِثْلَ قُوْلِهِمْ ۚ فَاللَّهُ يَعْكُمُ بِيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيهَة فِيْمَا كَانُوُ إِفِيهِ يَغُتَلِفُوْنَ@وَمَنْ أَظْلُحُ مِجَّرِيُ مَّنَعَ مَسْجِدَاللهِ أَنْ يُذْكُرُ فِنْهَا اسْهُهُ وَسَعَى فَيْ خَوَابِهَا وَ اوللَّكَ مَا كَانَ لَهُ مُ آنْ يَتِنْ خُلُوْهَا إِلَّا خَآبِهِ بْنَ هُ لَهُمْ فِي النُّ نَمَاخِذُيُّ وَلَهُمُ فِي الْأَخِرَةِ عَنَاكٌ عَظِنُهُ ۗ وَلَاهِ الْمَثْمِ قُ وَالْمُغُرِثُ فَأَيْهُمَا ثُولُوا فَتُمَّ وَجُهُ اللهِ إِنَّ اللهَ وَاسِعُ عَلِيْدُ ﴿ وَقَالُوا التَّفَادَ اللَّهُ وَلَدَّا وسُبْعَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ عُلِّ لَهُ قُنِتُونَ@كَ يَعُ السَّمْ إِن وَالْأَرْضِ وَ إِذَا قَضَى آمُرًا فِيَا تُمَا يَقُولُ لَهَ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ وَقَالَ الَّذِينِي لَانَعْلَكُونَ لَوْلَائِكُلِمُنَا اللهُ أَوْ تَايْتِنْنَآ آيَةٌ حَكَدٰ لِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنُ قَيُلِهِمْ مِّئُلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتُ قُلُوْبُكُمْ قَدُبِيَّنَاالُا لِبِ لِقَوْمِ يُّوُ وَنُونَ ﴿ إِنَّا اَرُسَلُنْكَ بِالْحَقِّ مَثِ مُواةً نَذِيرًا اللَّهُ لَا تُسْتَلُّ عَنَّى أَصْحَب الْجَعِيْمِ هِ

وَلَرُهُ تَرْضُمِي عَنْكَ الْمُؤْدِدُ وَلَا النَّصٰرِي حَتَّى تَثْبَعَ مِلَّاتَهُمْ ﴿ قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَالْهُدَى وَلَينِ النَّيَعَتَ اَهُوَآءَهُمْ يَعْدَ الَّذِي جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِي وَلَانَصِيْرَ ۗ الكَنْ يْنَ الْتَيْنَاهُمُ الْكِينَاكُ يَتُلُونَهُ حَتَّى يَلْاوَتِهُ أُولِيْكَ يُؤْمِنُونَ يه وَمَنْ تَكُفُّنْ يِهِ قَالُولِيكَ هُمُ الْغِيرُونَ فَيلَبَني إِسْرَاءِيل اْذُكُرُوانِعُمْتِي الَّتِيِّ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَإِنَّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَلَمْيْنِ @ وَاتَّقُواْ نَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلا يُقْبَلْ مِنْهَا عَدُلُّ وَلَاتَنْفَعُهُاشَفَاعَةً وَلاهُمُ يُنِصُرُونَ ﴿ وَإِذِابْتَكُلَّ اِبُرْهِ مَرَثُهُ بِكَلِمْتِ فَأَتَنَكَّفُنَّ قَالَ إِنِّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَّامًا قَالَ وَمِنْ دُرِيَتِي قَالَ لَا مَنَالُ عَهُدِي الظَّلِينُ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبِينَةَ مَتَابَةً لِلنَّاسِ وَلَمُنَّا وَاتَّخِذُ وْامِنْ مَّقَامِ إِبْرُهِمٌ مُصَلِّحٌ وَعَمْلَأً إِلْ الْرَاهِمَ وَإِنْسُلِ مِنْلَ أَنْ طَهْرًا يَكْتِيَ لِلطَّا يَفِينُ وَالْعُكُونُ وَالْزُكِّعِ السُّجُوْدِ@وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَ الْكِدَّ الْمِثَا وَالْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ التَّهَرُكِ مَن الْمَن مِنْهُمُ إِللَّهِ وَالْيَوْمِ الْخِرْقَالَ وَمَنْ كُفَرَ قَالْمَتْهُ فَقَلْلا ثُتَّ أَضَطَوْهَ إلى عَذَابِ النَّارِ وَيَبْشَى الْمَصِيرُ

وَإِذْ يُؤْفَعُ إِبْرُهِمُ الْقُوَاعِدُ مِنَ الْبَدُّتِ وَإِسْلِعِيلُ رَبِّنَا تَقْبَلُ مِنَّا \* إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيثُونَ رَبِّنَا وَاجْعَلْنَامُسُلِمَنْ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّكَيْنَا أَمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَإِرِنَامَنَا سِكَنَا وَتُبُعَلَيْنَا، إِنَّكَ أَنْتَ النَّوَّاكِ الرِّحِيْدُ ﴿ رَبَّنَا وَانْعَتْ فِهُورَسُو لِأَ مِّنُهُ مُ يَتُلُوا عَلَيْهِ مُ اللَّهِ كَ وَتُعَلِّمُهُمُ الْمِتْ وَالْحِلْمَةُ وَ يُزكِنهُ وْإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكِيدُ وْ وَمَنْ يَرْغَكُ عَنْ مِلَّة ابُرْهِمَ إِلَّامَنُ سَفِهَ نَفْسَهُ ﴿ كَلَقَدِ اصْطَفَنْنَهُ فِي الدُّنْمَاء وَاتَّهُ فِي الْاِخِرَةِ لِمِنَ الطَّياحِيْنَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ آسُلُهُ \* قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِ الْعُلِمِينَ ﴿ وَوَضَّى بِهَا الْمِلْهِ مُ مَنْهُ وَ يَعْقُوْكُ يَلِبَغِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفِي لَكُوُّ الدِّينِيِّ فَكَلَّتُمُوُّتُكَ الَّا وَانْتُوهُ مُسْلَمُونَ أُمْرُكُنْتُوشُهُ مَا آءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ النُونَ الْهُ قَالَ لِيَنِيْهِ مَاتَعَيْدُ وْنَ مِنْ يَعْدِي يْ قَالُوانَعَيْدُ الهك وإله الكأبك إبرهم والشبعثل واسلق الفاقاجلة وَّنَحُنُ لَهُ مُسْلِئُونَ ۗ ثِلْكَ أُمَّةٌ قَالُ خَلَتُ لَعَامَا كَنَتُكُ وَ أَكُونُ وَالْمُعَادُّةُ وَلَا تُعَادُّنُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينَالِمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ

وَقَالُوْاكُونُواهُو دُا آونَظِرِي تَهْتَدُواْ قُلْ مِنْ مِلَّةَ إِبْرَاهِمَ حَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْتُشْبِرِكِينَ ﴿ قُولُكُوۤ الْمَتَابِاللَّهِ وَمَآ الْبُرْلَ النَّنَا وَمَّا أَنْزِلَ إِلَّ إِبْرُهِمَ وَإِسْلِعِيْلَ وَإِسْحَقَ وَيَقَقُّونِ وَ الْأَسْبَاطِ وَمَآ أَوْتِيَ مُوْسِلِي وَعِيْسِلِي وَمَآ أُوْتِيَ النَّبُّونِ مِنْ رَبِّهُ وَلَا نُفَيِّرَ فُ بَيْنَ آحَدِيقِنَّهُ مُوزِ غَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ فَأَنْ الْمَنُوْابِيثُلِ مَآالْمُنْتُوْبِهِ فَقَدِاهُتَدَوُا ۚ وَإِنْ تَوَكُوا فَاتَهَا هُمْ فِي شِقَاقَ فَسَكُفْ كُلُومُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلَيْمُ اللَّهِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلَيْمُ صُغُةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةٌ وَيَحْنُ لَهُ عٰيدُوْنَ۞قُلْ ٱكْتُأَجُّوْنَكَافِي اللهِ وَهُوَرُثْيَا وَرُبُّكُوْ ۗ وَلَنَّا أَعْمَالْنَا وَلَكُمُّ أَعْمَالُكُمُّ وَنَحْنُ لَهُ كُنْلِصُوْنَ۞َٱمُ تَقُوُلُونَ إِنَّ الْرَاهِمَ وَإِسْلِمِعْتُلَ وَإِسْحَقَ وَيَغْقُونَ وَالْكَسْيَاطُ كَانُوْا هُوْدًا اَوْنَضَايَ قُلْءَ اَنْتُهُ آعْلَهُ آمِاللَّهُ وَمَنْ أَظُلُّهُ مِينَ كَتَحَ شَهَادَةً عِنْكَاهُ مِنَ الله وَ مَا اللهُ يِغَافِل عَمَا تَعْمَلُونَ ۞ تِلُكُ أُمَّةٌ قُلُ خَلَتُ لَهَا مَا كُسَبَ وَلَكُهُ مَّا كَتَنْتُمُ وَكُونُونَ عَمَّا كُانُوا تَعْمَلُونَ مُ

نَقُولُ السُّفَقَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُمُ عَنْ قِيْلَاهِهُ لِّتِي كَانُوْاعَلَيْهَا ۚ قُلْ بِنْهِ الْمُشْرِقُ وَالْمَغْوِبُ يَهُدِي مَنُ يُتَنَّاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِينُهِ ۞ وَكَنَالِكَ جَعَلْنَكُ أُمَّةً وَسَطَالِتَكُونُوا شُيلًا أَ عَلَى النَّاسِ وَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُونَ المَّالُونَ لَهُ اللَّهِ لَهُ اللَّهِ كُنْتَ عَلَىٰهَٓ إِلَالِنَعْلَمَ مَنَ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِتَّنَّ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عِيْدَاهُ ۗ وَإِنْ كَانَتُ لَكِينِيَرًا اللَّاعَلَى الَّذِينِيَ هَدَى اللهُ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيْعَ إِنْهَا نَكُورُ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُ وَكُ تَحِنْدُ اللَّهَ مَرَى تَقَلُّكُ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءُ فَلَنُولِينَكَ قِيلُةً تَرُضُهَا فَوَلَّ وَمُهَكَ شَمْرً النُسْجِينِ الْحَوَّامِ وَحَدْثُ مَا كُنْتُهُ فَوَلُوا وُجُوْهَا مُشْطَرُهُ وَإِنَّ الْدَيْنَ ٱوْتُواالكِتْ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِهِ هُرُومَااللَّهُ بِغَافِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَينَ اتَّيْتُ الَّذِينَ أَوْتُوا الكِينَ بِكُلِّ اليَّةِ مَا تَيْعُوا قَلْلَتُكُ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعِ قَلْلَتَهُمْ وَمَا يَعْضُهُ مِنَابِعِ قُلْةَ بَعْضُ وَلَينِ اتَّبَعْتَ آهُو ٓ أَءُهُمُ مِنْ بَعْدِي مَا حَآءَ اليمِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ اذَّالِينَ الظَّلْمِ مُنَ ڰَٱلْمَانَ كَالْمُنْ التَّنْفَيُّ الكَتْبَ يَعُوفُونَهُ كَايَعْ فُوْنَ وه لكترون الحقّ وهم تعليون اَنْنَاءُهُمُّ وَإِنَّ فَو نُقَامِّ

ٱلْحَقُّ مِنْ رِّيِّكَ فَلَا تُكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ فُولِكُلِّ وَجُهَةٌ هُو مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُواالْخَيْرِكِ آيْنَ مَاتَكُونُوا يَانْتِ بِكُواللهُ جَبِيعًا ، إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَنَّ فَا وَيُرْكُو وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلَّ وَجُمَكَ شَّطْرَالْمُسَيْجِيالْحَرَامِرْ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وْمَالِلِهُ يِغَافِلِ كَأَ تَعْبَكُوْنَ®وَمِنْ حَيْثُ خَرَحْتَ فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطُوالْمَـيُّجِيالْغَرَامُ وَحَدْثُ مَا كُنْتُهُ فَوَلُوا وُحُوهَا لُهُ شَطْرَة المِثَلَا كُلُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ كَيَّةُ اللَّالَّذِينَ ظَلَمُوامِنْهُمْ فَلا تَعَنَّتُوهُمْ وَاخْتُونِي وَلاَيَّةً نِعْبَةَى عَلَنَاكُ وَلِعَلَّاهُ تَهْتَدُونَ اللَّهِ مَا الْسَلْنَا فِيَكُورَسُولُ لِمِّنْكُمْ سَتُلُوْاعَلَنَكُوْ الْتِنَاوَّنُوَكِنَكُوْ وَتُعَلَّمُكُوْ الْكُلْبُ وَالْحُكُمَةُ وَتُعَلَّمُكُوْنَا لَمُ تَكُونُواْ تَعْلَكُونَ ٥ ﴿ فَإِذْ كُرُونِي ٓ أَذْكُرُكُمُ وَالْسُكُرُوا لِي وَلِا تَكُفُرُون ﴿ يَأَيُّهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوا اسْتَعِيْنُو إِيالصَّاءُ وَالصَّاوُ وَأِنَّ اللَّهُ مَعَ الصِّيرُكُّ وَلاَ تَقُوْلُوْ الِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلُ اللهِ أَمُواتُ ثِنْ أَحْبَاأُ وَالْإِنْ لا تَتْعُرُونَ ﴿ وَلَنَبُلُو مُنْكُمُ مِنْكُمُ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ الْأَمُوَالِ وَالْأَنْفُسُ وَالتَّمَرُتِ وَيَثِيرِ الصَّيدِيْنَ ﴿ الَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَتُهُمُ مُّصِينَةٌ كَالْوَالِكَالِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ لَجِعُونَ ﴿

1000

إِنَّ الصَّفَا وَالْمِرْ وَلَّا مِنْ شَعَاتِر اللَّهِ فَهِنْ فَلَاكْمِنَا حَمَلَتُهِ أَنْ يُطَوَّفَ بِهِمَا وُمَنْ تُطُوَّعَ خَيْرًا وَإِنَّ اللَّهُ شَاكِرُّعَلِيُهُ ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَامِنَ الْيَيْنَةِ وَالْمُرْي مِنْ بَعْدِ مَا بَكَنْهُ لِلنَّاسِ فِي الكِمْبِ أُولَمِكَ يَلْعَنْهُمُ اللهُ وَ يَلْعَنَهُ وُاللَّعِنُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَاكُوا وَ أَصْلَحُوا وَ يَتَّنُوُا قَالُولَيْكَ اَتُونُ عَلَيْهِمْ وَإِنَّا التَّوَاكُ الرَّحِينُ الْأَنْ الَّذِينَ كَفَرُ وْا وَمَا ثُوْا وَهُمُ كُفَّارٌ اوْلَيْكَ عَلَيْهُمُ لَعُنَّةُ اللهِ وَالْمَلْيَكَةِ وَالنَّاسِ آخْمَعُنْ صَغِلِدُ مِنْ فِيهَا لَا يُغَفِّفُ عَنْهُمُ الْعَدَاكُ وَلَاهُمُ نُنْظُرُونَ ٥ وَإِلْفِكُمُ إِلَّهُ وَإِحِنَّا لَآلِلَهُ إِلَّا هُوَ الرَّحْلِنُ الرَّحِنْكُ أَنَّ فِي خَلْق السَّمْوِيِّ وَالْكَرْضِ وَانْحِيلَافِ الَّمْلُ وَالنَّهَارِ وَالْفُالِكِ الَّتِي تَجُرِي فِي الْبِعَدِيمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا آنَوْلَ اللهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْلَ مَوْتِهَا وَ مَتَّى فَهُامِنُ كُلِّ دَأَكَةً وَتَصْرِيْفِ الرَّبْحِ وَالسَّحَابِ الْمُنَخَّرِ مَنْنَ التَّمَامُ وَالْأَرْضِ لِأَلْتِ لِقَوْمِ تَعْقَلُونَ

2. 24

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَنْفِثُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ أَنْدَا دَانُّونُهُمْ اللهِ وَالَّذِينَ الْمُنْوَالَشَكُّ حُكًّا لِللهِ وَلَوْيَرِي الَّذِينَ طَلَّمُوْ ٓ إِذْ يَرُونَ الْعَذَابُ ۚ آنَ الْقُوَّةُ يِلْهِ جَمِيعًا ۚ وَآنَ اللَّهُ شَدِيكُا لُعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِيْنَ النَّبِعُوا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوا وَرَا وُالْعَدَابَ وَ تَقَطَّعَتُ بِهِمُ الْآسِيَاكِ®وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوالُوَانَّ لَنَا كُثَرَةً فَنَتَبِرًا مِنْهُو كُمَاتَ بَرَّءُ وُامِنًا ۚ كَنْ لِكَ يُرِيِّهِ مُواللَّهُ آعُمَا لَهُ مُ حَمَرْتِ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ عِزْجِيْنَ مِنَ النَّارِ هَٰ إِنَّ هَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّافِ الْأَرْضِ حَلْلًا طَيِّبًا وَّلاتَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطِنِ \* إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّمُهُ مِنْ ﴿ إِنَّهَا يَأْمُونُكُمْ بِالشُّوِّءِ وَالْفَحْسَّاءِ وَإِنْ تَقُوْلُوْاعَلَى اللهِ مَالَاتَعُكُمُونَ® وَإِذَا قِيْلَ لَهُوُ اتَّبِعُوْا مَّأَ أَنْزَلَ اللهُ قَالُوْ اللَّهُ عَالُوْ اللَّهُ مَا الْفَيْنَا عَلَيْهِ اللَّهِ قَالُوْ اللَّهِ كَانَ ٳٮٚٲۊؙؙۿؙۿٳڒؽۼٛڡٙڵۅؙڹؘۺؘؽٵٞۊٙڵڒؽۿؾؘۮؙۅ۫ڹ۞ۘۅٙمؘؿڵؙٳڵؽؠؗؽڰڡٚۯۊٝٳ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَالَا يَسْمَعُ إِلَّا وُعَآءُونِ نَآاءً صُوَّا لَكُ عُمُيُّ فَهُدُ لِانِيْقِلُوْنَ ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ الْمُنُوا كُلُوامِنَ طِيِّاتٍ هَارَخَ قُنْكُمْ وَاشْكُوْوَالِلهِ إِنَّ كُنْتُهُ إِنَّاكُ تَعْمُكُوْوَا وَيَ

العربع

لمنتنة والتامرو لخوانينز يرومآأهن به لِغَيْرِاللَّهِ فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَيَاغٍ وَلَاعَادٍ فَلَآ إِنَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ غَفُوْرُ رُحِيدُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُهُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتْبِ وَ يَشْتَرُوْنَ بِهِ تَمَنَا قِلِمُلِأُ أُولَلِكَ مَا يَأْكُونَ فِي يُطُونِهِمُ إِلَّا النَّارَوَلَا يُكِلِنَهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيلَةِ وَلَا يُرَكِيهُمَّ وَلَهُمُ عَنَاكِ ٱلِيُوْالْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُما عِوَالْعَدَابَ بِالْمُغُفِّرَةِ وَكُمَّ ٱصُرِّوُهُمُ عَلَى النَّارِ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ نَتُولَ الكِينْ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَكَفُوا فِي الكِينِ لَغِي شِقَاقَ بَعِيْدِ فَلَيْسَ الْمَرَّ أَنْ تُوَلَّوُا وُجُوْهَكُهُ قِيلَ الْمُشْرِقِ وَ المُعَيْرِبِ وَلِكِنَّ الْبِرِّمَنِ امْنَ بِاللهِ وَالْبُؤُمِ الْأَخِرِ وَالْمَلْبِكَةِ وَالْكِتْبِ وَالنَّبِينَ وَأَنَّى الْمَالَ عَلَى خُيِّهِ ذَوِي الْقُدُولِ وَالْيُتَنَّفِي وَالْسَلْكِينَ وَابْنَ السِّيمِيلِ وَالسَّدَ إِلِينَ وَفِي التِوَّاكَ وَأَقَامَ الصَّلُومَّ وَإِنِّ التَّكُومَ وَالْمُوْفُونَ بِعَهُدِهِمُ اذَاعْهَدُوْا وَالصِّعِينَ فِي الْبَاسُمَاءِ وَالصَّرَّاءِ وَجِينَ الْيَاشِي أُولِيَكَ الَّذِينَ صَكَ قُوْأُ وَأُولِيِّكَ هُمُ الْمُتَّقُّونَ @

المَنْوُا كُنِتِ عَلَيْكُوا الْقَصَاصُ فِي الْقَتُولِ ﴿ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعُنَدُ وَالْمُنْفِي وَالْأَنْفِي بِالْأَنْفِيْ فَمَنْ عِنْفِي لَهُ مِنْ آخِيْهِ مَّتُي قَالِتُناعُ اللَّهُ عَرُونِ وَ إِذَا رُاللَّهِ بِاحْسَانَ ذَلِكَ تَعْفِيفٌ مِنْ رَّيَكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن اعْتَلٰى يَعْنَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَاكُ الْمُثَافِّ الْمُثَافِّ لُّكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَلِوةً كَافِيلِ الْأَلْيَابِ لَعَكَّلُهُ تَتَّقَّوُنَ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُةُ إِذَا حَضَرَا حَدَاكُو الْمُؤْتُ إِنْ تَرَالَةُ خَنْراً الْمُوصَةَةُ لِلْوَالِكُونُ وَالْأَقْرَبُونَ بِالْمُعَرُّوْنَ حَقَّاعَلَى الْمُتَقِيْنَ ﴿ فَهُنَّ الْمُتَقِيْنَ ﴿ فَهُنَّ يَكَّ لَهُ يَعُدُ مَاسَمِعَهُ فَإِنَّهُ أَلَاتُهُهُ عَلَى الَّذِينَ يُرَيِّ لُوْنَهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيُّهُ فَمِنْ خَافَ مِنْ مُّوصِ جَنَفًا أَوْرَاتُهًا فَأَصْلَحَ بِينَهُمْ فَكُلِّ إِنَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْهُ أَلَاثُهُمَّا الَّذِيْنَ الْمَنُوْا كُنِتِ عَلَيْكُو الصِّيامُ كِمَا كُنِتِ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَيْلِكُوْلِعَلَّهُ تَتَّقُونَ ﴿ أَتَامًا مَّعُنُ وُدِتِ فَمِنْ كُانَ مِنْكُهُ قَرِيْضًا أَوْعَلَى سَفِر فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامِ أُخَرَ ﴿ وَعَلَى النَّن يُطِيقُونَهُ فِدُيةٌ طُعَامُ مِسْكِينٌ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُ حَدُلُهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُوتَعَلَيُونَ ﴿

شَهُرُيمَضَانَ الَّذِي كَيَ أَنْزِلَ فِيهِ الْقُوْانُ هُدَّى لِلنَّاسِ وَ بَيِّنْتِ مِّنَ الْهُكُاي وَالْفُرُ قَالَ فَمَنَّ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُ رَ فَلْيُصُّمُّهُ وَمَنْ كَانَ مَرِنْضًا أَوْعَلَى سَفِر فَعِنَّاةٌ مِّنُ إِنَّامِ أُخَرَد تُويْدُ اللهُ كُوا لَيُسْرَوَ لِاسْرِينُ كُو الْعُسْرَ وَلا سُويْدُ اللَّهُ كُوا النَّهُ كُوا النَّعْ لا النَّعْ لا النَّعْ لا النَّعْ لا النَّالِينَ اللَّهُ النَّهُ النَّالِينَ اللَّهُ النَّالِينَ اللَّهُ النَّالِينَ اللَّهُ النَّالِينَ اللَّهُ النَّالِينَ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَلِتُكَبِّرُوااللهَ عَلَى مَا هَل كُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُوْوْنَ ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنَّ قِرْيُكِ الْحِيْبُ دَعُولُا الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوالِي وَلَيُؤْمِنُوا بِي لَعَكَّهُمْ بَرُسُكُ وَنَ ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيُلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَتُ إِلَّى نِسَالَ كُمْ مُنَّ لِنَاسٌ لَكُو وَأَنْ تُو لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمُ كُنْتُو تَخْتَانُونَ آنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنْكُمُ "فَاظْنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْنَغُوامَا كَتَبَاللَّهُ لَكُونُ وَكُلُوا وَاشْرَبُو احَتَّى يَتَبَتَنَ لَكُوا لَغَنظ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَنْطِ الْأَسُودِ مِنَ الْفَحْرَ" تُعَ اَيَتُواالِصِيامَ إِلَى الَّيْلِ وَلَا ثُبَاشِرُوهُ فَى وَانْتُو عْكِفُونَ فِي الْمُسْجِينُ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَكَلا تَقْرَبُوْهَا و كَذَٰ لِكَ يُحَيِّنُ اللهُ النتِهِ لِلتَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَقُونَ اللهُ النتِهِ لِلتَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَقُونَ

وَلاَ تَأْكُلُوْآ آمُوَالَكُوْ بِنُنَكُوْ بِالْمَاطِلِ وَتُنْ لُوْابِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَوِيْقًا مِّنَ آمُو إِلِ النَّاسِ يالْأِنْتِم وَآنُتُمْ تَعْلَمُونَ مِنْ يَنْفَلُونَكَ عَين الْآهِلَةِ قُلُ هِي مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّرِ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِإَنْ تَأْتُواالْبُونُوتَ مِنْ ظُهُورِهِمَا وَلِكِنَّ الْبُرَّمَنِ اتَّعَفَّى " وَانْوُ النَّهُ نُوتَ مِنْ آنْوَابِهَا وَاتَّقُو اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿وَقَارِتِكُوا فِي سَيِيلِ اللهِ الَّذِيرَ يُقَايِتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ البُعْتَى بِنَ ﴿ وَاقْتُلُو هُمْ حَدَثُ ثَقَفْتُهُ هُمْ وَآخِرُهُمْ مِّنْ حَدَثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتُلُ \* وَلا تُقْتِلُوْ هُمْ عِنْكَ الْمُسْجِدِ الْحَرّامِ حَتَّى نُقْتِلُوْكُمْ فِيُهِ قَانُ ثَعَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ثَكَنَالِكَ جَزَاءُ الْكُفِرِينَ۞ فَإِن انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهُ غَفُوسٌ رَّحِيمٌ۞ وَقْتِلُونُهُ مُ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتُنَاةً وَيَكُونَ السَّيْنَ بِلْهِ فَإِن انْتَهُوا فَلَاعُدُوانَ إِلَّا عَلَى الظَّلِمِينَ@

1000

ومن الذي

ٱلشَّهُ وُ الْحَوَامُ بِالشَّهُ وَالْحَرَامِ وَالْحُرُّمْتُ قِصَ اغْتَىٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَىٰ وَاعَلَيْهِ بِمِثْلِ مَااغْتَىٰى عَلَيْكُمْ وَاتَّقَوُ اللَّهَ وَاعْلَمُوٓ النَّالِيُّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿ وَٱنْفِقُو ا فَي سَبِيْلِ اللهِ وَلَائِلُقُواْ بِأَنِي يُكُوْ إِلَى التَّهْلُكُةِ ۚ وَٱحْسِنُواْ ۚ إِنَّ الله يُعتُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَآتِهُ الْحَجِّرِ وَالْعُمْرَةَ بِللهِ فَانَ الْحُصِرْتُ فَمَا اسْتَيْسَرِمِنَ الْهَدِيعَ وَلا تَعْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبُلُغَ الْهَدِّيُ عِلَهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ عَرِيضًا أَوْبِهَ إَذًى مِّنْ كَالْسِهِ فَفِنُانَةٌ مِنْ صِمَامِ أَوْصَكَاقَةِ أَوْنُسُكُ فَاذَا آمِنْتُهُ ۗ فَمَنْ تُمَتَّعَ بِالْعُمُوةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَمِنَ الْهَدُي فَهَنَّ لَّهُ يَعِدُ فَصِيَامُ ثَلْثَةَ أَيَّامِ فِي الْحَجِّ وَسَيْعَةِ إِذَارِحَعْتُهُ بِيلُكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ وَلِكَ لِمَنْ لَهُ يَكُنْ آهْلُهُ حَاضِري السَّجِي الْحَرَامِرُ وَاتَّقَةُ اللَّهَ وَاعْلَمُوْ النَّهِ اللَّهَ شَدِيْ الْعِقَابِ أَلَاحَجُ ٱشْهُرُّمَعْنُوُمْكُ عَبْنُ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَارَفَكَ وَلَافُنُونَ وَلَاحِدَالَ فِي الْحَجِّ وُمَّاتَقَعْكُوْ امِنْ خَبُرِتَّعْكُمُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوْا فَإِنَّ خَبُرَالِرَّادِ التَّقُوٰيُ وَالَّكَفُونِ بَيَّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَنْبَتَغُوا فَضُلَامِينَ رَّبِّكُمْ: فَاذَا أَفَضْتُهُ مِّن عَرفت فَاذْكُرُواالله عِنْ النَّشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَالْكُمُ وَانْ كُنْ تُوْقِنُ قَيْلِهِ لَمِنَ الصَّا لِّتُنَاقِقُ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُ واللهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ غَفُورٌ مِّ حِنْ ﴿ قَادَا قَضَىٰتُهُ مِّنَاسِكَكُمُ فَاذُكُرُوااللهَ كَن كُوكُمُ اليَّآءَكُمُ أَوْ أَشَكَّ ذِكُرًا فَهِرَ، النَّاسِ مَنْ تَعْوُلُ رَتَّنَا التِنَا فِي النَّانِيَ وَمَا لَهُ فِي الْاِخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ@وَمِنْهُمْ مِّنْ يُقَوُلُ رَبِّنَّا التِّنَافِ الدُّنْمَاحَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَاعَذَاتَ النَّارِ ١٥ أُولِّيكَ لَهُمْ نَصِينٌ مِّمَّا كُنَّهُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ@وَاذُكُرُوااللَّهُ فِيَ أَيَّامِرِمَّعْدُ وُدْتِ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَنِي فَكَّراثُمُ عَلَيْهُ وَمِّنُ تَأَخَّرَ فَلَا إِنَّهُ عَلَيْهِ لِهِن الشَّغَيُّ وَالَّقَوُاالِلَّهَ وَاعْلَمُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوا اللَّهُ اللَّهِ مُعْتَمَّرُونَ ١

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِيكُ قَوْلُهُ فِي الْحَاوِةِ الدُّنْمَاوَتُشْهِدُ اللهُ عَلَى مَا فِي قَلْيهِ ﴿ وَهُوَ أَلَتُ الْخِصَامِ ۗ وَإِذَا تُوَكِّي سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدُ فِيهَا وَنُهُلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسُلُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَوَإِذَا قِيْلَ لَهُ الَّيِقِ اللهَ آخَذَتُهُ الْعَدَّ لَأُمَالِانَّهُ فَحَسْمُهُ جَهَنَّةٌ وَلِيشْرَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّأْسِ مَنْ يَتْثُورِي نَفْسَهُ ابْيَتِكَأْءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَ اللهُ مَاءُوفٌ بِالْعِيادِ ﴿ فَا يُفْكِالُّـ نِينِ الْمَنُوا ادْخُلُوْافِ السِّلْمِ كَأَفَّهُ وَلاَتَتَّبِعُوْاخُطُوْت الشَّيُظِنِّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُ وُّمُّنِينٌ @قَانُ زَلَلْتُمْ مِّنَ بَعْدِ مَا جَأْءَتُكُمُ الْبَيِّناتُ فَاعْلَمُوَّا آنَ اللهَ عَزِيْرٌ" حَكِنُهُ ﴿ مَنْ نَنْظُرُونَ الَّا أَنْ تَأْتَنَهُمُ اللَّهُ فَيْ ظُلَل مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَكَ عَهُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ ﴿ وَإِلَّى اللهِ تُوْجَعُ الْأُمُورُ فَاسَلْ بَيْنَ الْسُرَآءِ عُلَّ كُهُ اتَنْنَفُهُ مِنَ الدَوَاكِيِّنَةِ وَمَنْ يُثَبِّدُ لَ نِعْبَةَ اللهِ مِنْ يَعُد مَا جَاءَتُهُ فَإِنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ @

2000

أُتِنَ لِلَّذِينَ كَفُولُوا الْحَبُّوةُ أَالدُّنْهَا وَلَسْخُرُونَ مِنَ الَّذِينَ الْمُنُوا وَالَّذِينَ النَّقَوُ افَوْ قَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَاللَّهُ يَرُدُقُ مَنْ يَثْنَآءُ بِغَيْرِحِسَابِ۞كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَ قُدَّ فَبَعَتَ اللهُ النَّبِينِي مُبَيِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَانْزُلَ مَعَهُمُ الكِتْبَ بِالْحُقِّ لِيَحُكُمْ بَيْنَ النَّاسِ فِيهُا اخْتَلَقُوُّا فِيُهِ وَمَااخُتَكَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوْتُوهُ مُونَا بَعْدِ مَا حَاءَ تَهُدُ الْكُنَّاتُ بَغْيَاكِينَهُ وَقَهَدَى اللهُ الَّذِينَ امْنُوا لِمَا اخْتَلَقُوْ اِفِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاذْ نِهِ ۚ وَاللَّهُ يَهُدِي مَنْ تَشَاَّعُ إلى صِرَاطٍ مُّنْ تَقِيْمِ المُرْحَسِينُهُ أَنْ تَنْ خُلُوا الْحَنَّةَ وَ لَمَّا يَا نُكُوْمُنَّكُ الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَيْلِكُوْ مَسَّتُهُمُ الْمَالْمَا أَوْ وَالظَّوْلَ وَمُ لِمِنْ لِمُواحَتِّي يَقُولَ الرَّسُّولُ وَالَّذِينَ امِّنُوا مَعَهُ مَثَّى نَصُرُ اللهِ ۚ ٱلَّا إِنَّ نَصُرَاللهِ قَرِيْكِ ﴿ يُسْتَلُونَكَ مَاذَا أَيْنَفِقُونَ \* قُلُ مَا آنفَقُتُو بِينَ خَيْرِ فَلِلُوَ الدِّينِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْكِينِ فِالْكِينِ وَالْهَلِكُنْ وَابْن التَّبِيْلُ وَمَا تَقْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْحٌ ﴿

كُتِتَ عَلَيْكُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرُكُ لَا كُذُّ وَعَنِينِ إِنْ تَكُرُهُ وَاشَيْعًا وَهُوَ خَارُّنَكُمْ وَعَلَى إِنْ يَعُنُوا شَيْعًا وَهُو شَدُّ لِكُوْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَ ٱنْتُمُ لِاتَّعْلَمُونَ فَيَتَكُونَكَ عَنِ الثَّبَهُ والْحَرَامِ قِتَالِ فِيهُ وَلَا قِتَالٌ فِيهُ وَكِهِ يُكُورُ وَصَلَّا عَنَ سَبِيلِ اللهِ وَ كُفُرْكِهِ وَالْمُسْجِدِ الْحُرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ ٱكْبَرْعِنْكَ الله والفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَارِتُكُونَكُمُ حَتَّى تُرْدُّوُكُمُ عَنُ دِيْنِكُمُ إِن اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يُكِرْتَكِ دُ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمْتُ وَهُوكَافِرٌ فَأُولَمْكَ حَيِظْتُ اَعْمَالُهُمُ فِي الثُّانْيَا وَالْإِخِرَةِ وَأُولَلِّكَ أَصْحُبُ النَّارَةِ هُمْ فِيهُا خَلِكُ وُنَ<sup>®</sup>اِنَّ النَّنْ أَنَ امَنُوْا وَالَّيْنُ مَا هَا كُوُوُا وَجْهَكُوْا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولِيْكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيْهُ ﴿ يَنْعَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴿ قُلْ فِنْهِمَا إِنَّهُ كُلِّيبُرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمُمَا آكُتُرُ مِنْ تَقَعْهِمَا وَيَسْتَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ هُ قُلِ الْعَقْورَ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لِكُوُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَتَقَلَّمُ وُنَ فَ

200

فِي الكُّنْهَا وَالْإِخِرَةِ وَيَسْتَكُونَكَ عَنِ الْمَتْلِمِ قُلُ اصْلاحٌ لَهُوْ خَنْرٌ وَإِنْ تُعَالِطُو هُوْ فَاحْوَانَكُوْ وَاللَّهُ مَعْكُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلُوشَاءَ اللهُ لَاعْنَتَكُمُ إِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكْمُ ١ وَلِاتَنْكِحُواالْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَامَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَبْرُ مِّنَ مُّشَّرِكَةٍ وَّلَوَا عُجِيَتُكُمُ ۖ وَلا نُتَنكُحُ اللُّشُيرِيكُنَ حَتَّى يُؤُمِنُواۚ وَلَعَيْثُ مُوْمِنٌ خَيْرُضِ مُشْبِولِهِ وَلَوْ اَعْجَبَكُهُ ﴿ أُولِّنَكَ يَكُ عُوْنَ إِلَى التَّارِيُّ وَاللَّهُ يَدُّ عُوْاَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبِيِّنُ الْيِتِهِ لِلنَّاسِ لَعَكَّهُ مَّ تَنَاكَّرُونَ ﴿ وَ يَمْتَكُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَاذَي فَاعْتَزِلُوا النِسَآءَ في الْبَحِيْضِ وَلا تَقْرُبُو هُنَّ حَتَّى نَظُهُرْنَ فَاذَاتَّطَقَوْنَ فَأَتُوْهُنَّ مِنْ حَنْتُ آمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللَّهُ يُحِتُ التَّوَّابِيْنَ وَغُتُ الْمُتَطَعِّدِينَ۞نِسَآ وُكُوْحَرْثُ لَكُو ۗ فَأَنُواحَرْكُكُوا أَنْ شِئْتُمُ وَقَتَّامُوْ الْإِنْفُسُكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوْاَ اللَّهُ مُّالْقُوْلًا وَ كَتُّ الْيُؤْمِنِينَ @وَلَا تَجْعَلُوا الله عُرْضَةً لِا نُهَايِكُمُ أَنْ تَكَرُّوْا وَتَكَثَّدُ اوَ تَصُلْحُوْا بَدِيَ النَّاسِّ وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلَيْهُ ﴿

لَا نُوَاخِذُكُ وُاللَّهُ بِاللَّغِي فِي آيْمَانِكُمْ وَلِكُنَّ ثُوَّاخِذُكُمْ بِمَاكْسَيْتُ قُلُونُكُو وَاللَّهُ غَفُورُ حَالَتُ وَاللَّهَ يُنَ يُؤُلُّونَ مِنْ نِسْكَ إِنْهِهُ تُرَبُّصُ ارْبُعَةِ أَشْهُرُ ۚ فَإِنْ فَأَءُو فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رِّحِيْدُ ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللهُ سَمِيعٌ عَلِنُهُ ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُيهِ مِنَّ ثَلْتَةَ قُرُوٓ إِ وَلا يَعِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُتُهُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْجَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤُمِنَّ بِإِللهِ وَالْبِوَمِ الْإِخِرْ وَبُعُولَتُهُنَّ آحَقُّ بِرَدِهِنَ فِي ذلك إنُ أَزَادُ وَآلِ صُلَاحًا وَلَهُنَّ مِتُكُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بالنَّعَرُونِ وَلِلرِّحَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجِهُ وَاللَّهُ عَزِيرٌ حَكِيْثُ أَلَطُلَاقُ مَرَّتُن فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُونِ أَوْ تَسُرِيُحُ إِياحُسَانَ وَلَا يَحِلُّ لَكُوْ أَنْ تَاكْفُنُوا مِتَا التَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَعَافًا أَلَا نُقِتُمَا حُدُودَ اللَّهِ فَانُ خِفْتُهُ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَاحُبَاحَ عَلَهُمَا فِيمَا افْتَنَاتُ بِهُ تِلْكَ حُنْ وَدُالِلَّهِ فَلَا تَعْتَنَّا وَهَاء وَمَنْ يَتَعَتَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَلْكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿

فَأَنْ طَلَقَهَا فَلَاتَحِلُ لَهُ مِنْ العُدُ حَتَّى تَنكحَ زَوْجًا غَيْرَهُ \* فَأَنْ طَلَقَهَا فَلَاحُنَاحَ عَلَيْهِمَ آنَ يَّتَوَاجِعَآإِنْ ظَائَآآنُ يُنِقِيمَاحُنُودَ اللهُ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَدُم تَعْلَمُونَ ۞ وَإِذَا طَلَقَتُهُ النِّسَأَءَ فَيَلَغُنَ إَحَلَهُنَّ فَأَمُّسِكُوهُنَّ بِمَعُرُونِ آوُسَيِّرُ حُوْهُنَّى بِمَعْرُونِ وَلاَتُنْسِكُوْهُنَ ضِرَارًا لْتَعُتُكُ وُا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَاكَ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ . وَلَاتَتَّخِذُ وَآالٰتِ اللهِ هُزُوًّا وَاذْكُرُوْ ا يَعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا آنُوْلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الكِتْبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُو اللَّهَ وَاعْلَمُوۤ آآنَ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءً عَلِيْهُ أَوْ وَإِذَا طَلَقَتُهُمُ النِّسَاءَ فَهَلَغُنَ آجَلَهُ تَ فَكَلاتَعْضُلُوْهُنَّ أَنْ يَنْنَكُمْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوُا بَيْنَهُمُ بِالْمُعُرُّونِ ۚ ذَٰلِكَ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمُ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْبَوْمِ الْأَخِرِ ﴿ ذَٰ لِكُمُ أَزُكُ لَكُهُ وَ أَطْهَا ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُهُ لَا تَعْلَمُ وَا نَتُهُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿

اتُ يُرْضِعُنَ أُولُادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْن لِمَنْ أَزَادَ أَنْ يُّتِعَ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمُولُودِ لَهُ رِزْفَهُنَّ وَكِيْمُوتُهُنَّ بِالْمُعُرُّوْثِ لَا تُتَكَّفُ نَفْسٌ اللا وُسْعَهَا ۚ لاَتُضَّا ٓ رَوَالِدَةٌ بُولِدِهَا وَلاَمُولُودٌ لَّهُ بُولِد إِنَّ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًّا عَنْ تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ ارَدُنْتُمُانُ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاَدَكُمْ فَلَاحْنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَ اسْكَيْتُهُ ثَالَتَكُمُ بِالْمَعُرُونِ ۚ وَاتَّقُو اللَّهَ وَاعْلَمُوا آنَ اللَّهَ بِمَا تَعْلُونَ يَصِيْرُ وَالَّذِينَ اللَّهُ وَكُونَ مِنْكُمْ وَكَنَّ رُونَ أَزْوَاجًا كَتَرَكُّونَ بَأَنْفُهُمِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرُ وَعَثْمُوا فَإِذَا بِلَغْنَ آجَلَهُنَّ فَلَاحْنَا حَمَلَيْكُمْ فِيمًا فَعَلْنَ فِيَ ٱنْفُيْهِ هِنَّ بِالْمُعَزُونِيُّ وَاللَّهُ بِمَاتَحُمُلُونَ خَمَرُهُ وَلاَحْنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَاعَرَّضْتُهُ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ أَوُٱلْنَتْمُ فِيَّ ٱنْفُيْمِكُمْ تُعَلِمَ اللَّهُ ٱلنَّكُمْ سَتَنْ كُوْوُنَهُنَّ وَلِكِنْ لَاتُواعِدُوهُنَّ سِرَّ إِلَّا أَنْ تَعُولُوا قَوُلًا مَعُرُومًا فَوَلَا مَعْرُومًا فَوَلَا مَعْرُمُوا عُقْدَةَ النَّكَايِر حَتَّى يَنِكُغُ الكَتْكُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوْ آاتَ اللَّهَ يَعُلُوُ مَا فِيَّ ٱنْفُيكُمْ فَاحْلَارُولُا وَاعْلَمُوااتَ اللهَ غَفُورُ حَلِيمٌ ﴿

لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُهُ النِّسَآءَ مَا لَهُ تَمَسُّوهُ هُنَّ آوُ تَقُمْ ضُوالِهُنَّ فَرِيْضَةٌ ﴿ وَمَتِّعُو هُنَّ عَلَى الْنُوْسِعِ قَادَرُهُ وَ عَلَى الْنُقْتِرِقَكُ رُوْا مُتَاعًا لِالْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينِ ﴿ وَإِنْ طَلَقْتُهُوْ هُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَبَسُّوْهُنَّ وَقَدُا فَرَضْتُهُ ۗ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُهُ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْيَعْفُوا الَّذِي بِيدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوۤ اَقْرَبُ لِلتَّقُوٰى ۚ وَ كَاتَنْمَوُّا الْفَصْلَ بَيْنَكُمُّ إِنَّ اللهَ بِمَاتَعُنْمَلُوْنَ بَصِيْرُ حَافِظُوْاعَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّاوِةِ الْوُسُطْيُّ وَقُوْمُوا بِلَّهِ قنتارى ﴿ قَانَ خِفْتُهُ فَرِجَالًا أَوْرُكُمَا نَا ۚ فِإِذَا آمِنْتُمُ فَاذَكُرُوا اللهُ كَمَاعَلَمُكُومُ مَا لَهُ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿ وَالَّذِينَ اللَّهِ تَوْفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ ارْوَاعِا وَعِيدَةً لِازْوَاجِهِمْ مِّتَاعًا إِلَى الْحُولِ غَيْرًا خُواج فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاهْنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مِنَا فَعَلْنَ فِي ٱنْفُيهِنَّ مِنْ مَعْرُونِ وَاللَّهُ عَزِيْزِيَّكِيُّونِ وَلِلْمُطَلَقْتِ مَتَاعٌ إِيالْمَعُرُونِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿ كَنْ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ النِّيِّهِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ﴿

فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوْتُوا تُثَرِّاحُيّاهُمْ إِنَّ اللهَ لَنُّو فَضُلِ عَلَى النَّاسِ وَلِكِنَّ ٱكْثَرُ النَّاسِ لَا مَشْكُرُونَ ﴿ وَقَا تِلُوا فِي سَينًا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهُ سَمِينَ عُولِيْهُ مَنْ ذَا الَّذِي نُقُر ضُ الله قَرْضًا حَسنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ آصْعَافًا كَيْرُوُّ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَنْظُونُ النَّهُ تُرْجَعُونَ ﴿ الْهَ تَوَالَى الْمُلَامِنَ بَنِي إِسْرَاءً يُلُ مِنْ بَعْلِ مُوسى إِذْ قَالُوالِنَبِي لَهُمُ إِيْعَتُ لَيَا مَلِكًا ثُقَاتِلُ فَيُسَمِيلُ اللهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُهُ إِنْ كُيْتِ عَلَيْكُو الْقِتَالُ آلَا تُقَايِتُوا قَالْوُاوَمَالَنَا ٱلْانْقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَدُ الْخُرِحُنَا مِنْ دِيَارِنَا وَٱبْنَابِنَا فَلَمَّا كُيْبَ عَلَيْهُ وَالْقِمَالُ تَوَكُّو ْإِلَّا قَلِكُلَّا مِّنُهُوْ وَاللَّهُ عَلِيْهُ إِلْقُلِيدِينَ ﴿ وَقَالَ لَهُوْ نَبُّهُمُ إِنَّ اللَّهَ قَدُ يَعَتَ لَكُوْ كَالْوُتَ مَلِكًا ۚ قَالُوٓۤ الذِّيكُونُ لَهُ السُّلُكُ عَلَيْنَا وَيَخُنُ آحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَهُ نُؤْتَ سَعَةٌ مِنَ الْمَالُ قَالَ إِنَّ اللهَ اصْطَفِيهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَ لا سُطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْحِسْمِ وَاللهُ يُؤُرِينُ مُلَكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْمٌ ﴿

بنُهُمْ إِنَّ اللَّهُ مُلكَهَ أَنْ ثَالْتِيكُمُ التَّابُونُ فِيهِ سَكِينَةُ مِنْ رَبِيكُمُ وَيَقِيَّةُ مِتَاتَرُكَ إِلْ مُوسَى وَإِلَّ هِرْ وْنَ عَمْلُهُ الْمُلَكِكُةُ إِنَّ فَ ذَٰ لِكَ لَأَيَّةً لَكُو إِنْ كُنْتُومُ مُؤْمِنِينَ ﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَا لُوْتُ بِالْجُنُودُ قَالَ إِنَّ اللَّهُ مُبْتَلِيُّكُو بِنَهَرٍ، فَكُنْ شَرِبَمِنُهُ فَكَيْسَ مِنْ وَمَنْ لَهُ يَطْعُهُ فَالَّهُ مِنْ الْأَمَن اغْتَرَفَ غُرْفَةً يُبِيدٍ ﴿ فَثَيْرِيُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۗ فَلَمَّا حَاوَزُهُ هُوَ وَالَّذِينَ الْمُثُوَّامِكَهُ قَالُوالِاطَاقَةَ لَنَا الْيُؤَمِّ عِالْوْتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمُ مُّلْقُوااللهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْلَةٍ غَلَبَتُ فِئَةً كَيْثُورَةً لِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصِّيرِينَ ﴿ وَلَهَّا بَرَزُوْالِجَالُوْتَ وَحُنُودِ ﴾ قَالُوْارَتَيَآافُوغُ عَلَيْنَاصَابُرَا وَيَبْتُ ٱقْتُدَامَنَا وَانْصُرُنَاعَلَى الْقَدْمِرالْكُفِينَ®فَهَزَمُوهُمْ مِاذُن اللهُ وَقَتَا رَدَاوُ دُحَالُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ النَّاكِ وَالْحِكْنَةَ وَعَلَّمَهُ مِتَّا يَتَكَأُوْ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِيَعْضِ لَفْسَدَتِ الْأَرْضُ وَلِكِنَّ اللهَ ذُوْفَضُلِ عَلَى الْعُلَمِينَ ﴿ تِلْكَ التُ الله نَتُلُوْهَا عَلَيْكَ ما لَحَقّ وَاتَّكَ لِمِنَ الْمُرْسِلِينَ @ 100

تِلْكَ الرُّسُلُ فَصَّلْنَا بِعُضَهُمْ عَلَى يَعْضِ مِنْهُمْ مِّنْ كُلُّهُ اللَّهُ وَرَفَّعَ بَعْضَهُمْ دَرَجِتٍ وَالتِّيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَحُ الْبَيِّنْتِ وَأَتِّدُنْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْشَاءُ اللهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِ هِمْ مِنْ بَعْدِ مَا عَاعَتْهُمُ الْبُيِّنْتُ وَلِكِن اخْتَلَقُوا فَمَنْهُوهُ مِنْ الْمَنَ وَمِنْهُوهُ مِنْ كَفَرُ وَلَوْ شَأَءً اللهُ مَا اقْتَتَلُوْا" وَلَكِنَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مَايُرِيْكُ هَٰ اَلَّذِينَ الْمَثْوَّا أَنْفِقُوا مِمَّارَزَقُنُكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ كِأْتِي تَوْهُ لِابَيْعٌ فِيهُ وَلَاخُلَةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكُفِرُونَ هُمُ الظُّلِمُونِ ﴿ لَا لِلَّهُ إِلَّالُهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لَهُوا لَحَيْ الْقَيُّوْمُوْ لَا تَأْخُنُ لَا سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّهٰوت وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَاالَّذِي يَشْفَعُ عِنْكَ أَمَّ إِلَّا بِإِذْنِهُ يَعْلَحُ مَا يَثُنَّ نْد نْهِدُ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِينُظُونَ بِتَهُيُّ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَّاءً وَسِعَ كُرُسِتُهُ التَّمَاوِتِ وَالْكَرْضَ وَلَا يَوْدُهُ عِفْظُهُمَا وَ هُوَالْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿ لِآلِكُمْ لَا قِي اللَّهِ مِنْ قَدْتَيَكُنَ الرُّشُدُ مِنَ الْغَيُّ فَهِنْ يَكُفُّ إِلِطَّاغُونِ وَنُؤُمِنْ بِإِللَّهِ فَقَدِ اسْتَهُكُ بِالْعُزُورِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿

اَللَّهُ وَإِنَّ الَّذِينَ امْنُوا يُغِرِّجُهُمْ مِنَ الظُّلْلِتِ إِلَى النُّورِةِ وَالَّذِينَ كَفَرُ وَآ اَوْلِلَنَّاهُمُ الطَّاعُونَ يُخْوجُونَهُمْ مِّنَ النَّوْرِ إِلَى الظُّلُمُتِ أُولِلِّكَ أَصْعِبُ النَّارِعُمُ وَيُهَا خَلِكُ وَنَ ١ ٱلْهُ تَرَالِي الَّذِي عَالَجُ إِبْرُهِ مَنْ رَبِّهِ أَنْ السُّهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرُهِمُ زَيَّ الَّذِي يُحْي وَيُمِيْثُ قَالَ إِنَّا أَنْي وَالْمِيْتُ قَالَ إِبْرُهِمُ فَإِنَّ اللَّهُ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْكَثُورِي قَالْتِ بِهَامِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهْتَ الَّذِي كُلَّقَنَّ وَاللَّهُ لَا يَهُدى الْقَوْمُ الظَّلِيدُينَ ١٤ وَكَاكَّذِي مُرَّعَلَى قَرْيَةٍ وَّ هِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ۚ قَالَ آرُّن بُحْي هٰنِهِ اللهُ يَعْبَ مَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةً عَامِ ثُمَّ يَعْتُهُ ۚ قَالَ كُولِيثُونَ قَالَ لَيثُتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِرْ قَالَ بَلْ لِيَثْتَ مِاكَةً عَامِر فَانْظُرُ إِلَّى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمُنَيِّسَنَّهُ وَانْظُرُ إلى حِمَادِكَ وَلِنَجْعَلَكَ النَّاسِ وَانْظُرُ إِلَى الْعَظَامِرِكِيفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ تَكُسُوُهَا كَنَمَّا فَلَمَّا تَبَيِّنَ لَهُ وْقَالَ آغْلُهُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْعٌ قَدِيثٍ ﴿

1903

وَإِذْ قَالَ إِبْرِهِمُ رَبِّ آرِ نِي كَيْفَ تُعْمِي الْهَوْ ثُلَّ قَالَ آوَكَهُ تُؤْمِنُ قَالَ بَلِي وَلِكِنْ لِيُطْهَيِنَ قَلْبِي ْ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّلْرُوفَ مُرُهُنَّ الَيْكَ ثُمَّا اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَل مِّنْهُنَّ جُرْءً اثُمَّ ادْعُهُنَّ يَانُتُنكَ سَعُمَّا وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَزِيْرٌ حَكْثُ مُقُلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ آمُوالَهُ وَفِي سَبِيلِ اللهِ كَمْثَل حَبَّةِ ٱنْبُنَّتُ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلُةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنَّ يَتَكَأَّوُ وَاللَّهُ وَالسَّعْ عَلِيُّمْ ﴿ أَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ آمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ تُتَوَّلَا يُبْعُونَ مَا اَنْفَقَوْ مَثَّا وَّلَا آذَيْ لَهُمْ أَجُرُهُمُ عِنْدَارَتِهِمْ وَلَاخُونُ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَعُزَنُونَ ۗ قَوْلٌ مَّعُرُوكٌ وَمَغْفِي لا خَيْرُونٌ صَلَ قَيْ يَّتُبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنَّ حَلِيهُ ﴿ كَالُّهُ ۖ فَإِنَّا لَكُنَّ الْمُنَّو الْا تُبْطِلُواصَدَقْتِكُمُ بِالْبَنِّ وَالْإِذْيُ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَآءَالنَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْإِن فَمَثَلُهُ كُمَثَل صَفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَّكُهُ صَلْدًا ٱلْأَيْقُدِرُونَ عَلَىٰ شَكُ إِنَّمَا لَكُمُ بُوا وَاللَّهُ لَا يَهُدِي الْقَوْمُ الكَلْفِرِينَ ﴿

العدة

وَمَعَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُمُ الْبَيْغَآءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَ تَثْبِيتًا مِن أَنْفُ هِمُ كَمَثِل جَنَّةٍ بَرِنُوةِ أَصَابَهَا وَالِنَّ فَالْتَاكُ أَكُلُهَا ضِعْفَيْنَ قِانَ لَهُ يُصِبُهَا وَابِلٌ فَطَلُّ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْ أَيُودُ إَحَدُكُمُ أَنْ تَكُونَ لَهُ حَبَّةٌ مِّنْ تَخِيْلِ وَآعْنَابِ تَجْرُيُ مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهُ رُالَهُ فِيْهَا مِنْ كُلِّ التَّهَوْتِ وَأَصَابَهُ الكِيرُولَهُ دُرِّيَّةٌ شُعَفًا أُوٌّ فَأَصَابِهِ ] اعْصَارُ فَيُونَارُ فَاحْتَرَقَتْ كَنْ إِلَكَ مُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْأِيْتِ لَعَلَّكُمُ تَنَقَلَّرُونَ ﴿ نَا يَهُمَا الَّذِينَ الْمُنْوَا اَيْفَقُوْ امِنْ طَيِّبات مَاكْسَنْتُو وَمِتَّا أَخْرَجْنَا لِكُوْتِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُواالَّخِينِكَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ يَاخِذِ يُحِالَّا آنْ تُغْيِفُوا فِنْهُ وَاعْلَمُوْآانَّ اللهَ غَيْنٌ حَمِيْنٌ ﴿ ٱلشَّيْظِنُ يَعِدُكُمُ الْفَقُرُ وَيَأْمُوُكُمْ بِالْفَحْشَآءَ وَاللهُ يَعِكُكُمُ مَّغُفِيَةً مِّنْهُ وَفَضُلَّا وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلَيْكُ أَنَّ يُّؤُتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّتَكَأَءُ وَمَنْ نُؤُتَ الْحِكْمَةَ فَقَلُ اُوْرِينَ خَيْرًا كَيْثِيرًا وَمَايَذُ كُورُ الْآاوُلُواالْأَلْبَابِ ﴿

وَمَأَ اَنْفَقُتُهُ مِنْ نَفَقَةِ آوُنَا لَا تُحُرِّنُ ثَنْ إِنْ اللَّهُ مِنْ ثَانُ إِ فَاكَّ اللهَ يَعْلَمُهُ \* وَمَالِلظُّلمِينَ مِنْ أَنْصَارِ @ إِنْ تُنْدُواالصَّدَ قَتِ فَنِعِمَّا هِي وَإِنْ تُخْفُوْهَا وَ تُؤْتُوْ هَا الْفُقَرَآءَ فَهُوْ خَنْرٌ لَّكُوْ وَ نُكُفٍّ عَنْكُوْ مِّنْ سَيِّالِتِكُوْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خِيارُ وَلِيْنَ عَلَيْكَ هُلُ مُهُدُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِي مُنْ كَلَيَّ أَيْدُوَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرِ فَلِانْفُيكُمْ "وَمَاتُنْفِقُونَ إِلَّا ائتغَاءً وَجُهِ الله وَمَا ثُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِثُونَ إِلَيْكُهُ وَانْتُمُولَا تُظْلَبُونَ ﴿ لِلْفُقَرَآءِ الَّذِينَ احْصِبُ وَا فِي سَبِينُ اللهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ فَنُرِيّا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِ لُ أَغُنِياً } مِنَ النَّعَقُّفُ تَعُر فَهُمْ سِيلِهُ مُ لَا يَبِينَعُلُونَ النَّاسَ إِلْحَا فَأَوْمَا تُنْفِقُونَ إِمِنْ خَيْرِ فَانَّ اللهَ بِهِ عَلِيْهُ ﴿ أَلَٰذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمُو الَّهُمُ بِالنَّيْلِ وَالنَّهَارِسِرًّا وْعَلَانِيَةٌ فَلَهُمْ آجُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَاخَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَ نُوْنَ ۗ

والتريخ

الكَنِينَ يَا كُلُونَ الرِّيلِو الْا يَقُومُونَ الْاكْمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبُّطُهُ الشَّيْطُنُ مِنَ الْمَيِّنَّ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوۤ ٓ الْتَكَالَبُيُّعُ مِثُلُ الرّبُوا وَأَحَلَ اللهُ البّيعَ وَحَرّمَ الرّبُوا فَمَنْ حَاءَهُ مَوْعِظَةٌ ثِينَ ثَيِّهِ فَانْتَهِي فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَصُرُكُ إِلَى اللهِ \* وَمَنْ عَادَ فَأُولَلِكَ أَصْعِبُ النَّارَهُمُ فِيهَا خِلِكُ وْنَ ﴿ يَمْحَقُ اللهُ الرَّبُوا وَيُرْ فِي الصَّدَافَةِ وَاللهُ لَا يُعِثُ كُلَّ كَفَّارِ آشِيْدِ@إِنَّ الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الطَّيْلِحْتِ وَأَقَامُوا الصَّلُوةَ وَالْتُوالِوُ كُوةَ لَهُمُ أَجُرُهُمُ عِنْدَرَ تِهِمُ \* وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهُمُ وَلَاهُمُ يُعَزِّنُونَ ﴿ يَا يَتُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا اتَّقَتُوا الله وَذَرُوا مَا بَقِي مِنَ الرَّبُواانُ كُنْتُهُ مُّؤُمِنِينَ ﴿فَانَ لَّمْ تَفْعَلُواْ فَاذْنَوْ إِيحَرْبِ مِنَ اللهِ وَرَسُولُهُ وَإِنْ تُبْتُمُ فَكُمُ رُءُوسُ آمُولِكُمْ لَا تَظْلِبُونَ وَلِا تُظْلَبُونَ ﴿ وَإِنَّ كَانَ دُوعُسُرَةٍ فَنَظِرَةً إلى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ اللهُ إِنْ كُنْ تُونَعُلُونَ @وَالتَّقُولُ إِنَّ مَّا تُرْجَعُونَ فِيهِ الى الله تُتُوَوُّ فُلُ نَفْسِ مَا كَسَيَتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ﴿

الَّذِينَ امَنُوْ ٓ الدَّاتَكَ ايَنْتُوْ بِيَايْنِ إِلَىٓ ٱجَلِي مُسَمَّى فَاكْتُبُونُهُ وَلَيَكُنُّكُ بَيْنَكُمْ كَانِتُ بِالْعَدُلِ وَلَايَاكُ كَانِتُ أَنْ يُكْتُبُ كَمَاعَلَمَهُ اللهُ فَلْيَكُتُبُ وَلْيُبْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهَا أَوْضَعِيقًا أَوْلاَ مَنْ تَطِيعُ أَنْ يُبِلُّ هُوَ فَلَيْمُلِلُ وَلِيُّهُ بِالْعُكُ لِ وَاسْتَشْهِكُ وَاشْهِيْكَ يُنِ مِنْ رِّجَالِكُمُّ فَإِنْ لَهُ مَيْوْنَا رَجُلِين فَرَجُلُ وَامْرَاشِ مِكْنُ تَرْضُونَ مِنَ الشُّهَكَ آءِ أَنْ تَضِلُ إِحْدُ بِهُمَا فَتُكَرِّرُ إِحْدُ مُكَاالْأُخُرِي ۗ وَ لَا نَاكُ الشُّهُ مَا أَوْلَا امَا دُعُوا وَلَا شَنْعَهُ وَآلَ مُ تَكُتُ يُو وَ صَغِيْرًا أَوْكَ وَاللَّي احَلَّهُ وَلَكُمْ أَقْسَطُ عِنْكَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَادُنَّ آلَا تَرْتَا يُوْآالِآ أَنْ تَكُونَ عَارَةً حَاضَرَةً تُدنُونُونَهَا مِنْنَكُمُ فَلَدُنَ عَلَيْكُمُ خُمَّاحُ اللَّهِ تَكْتُبُوُهَا وَآشُهِ وُوَالِذَاتَ بَايَعُثُمُ وَلَا يُضَاَّرُكَا مِنْ وَّلَاشَهِنُكُ مْ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَائَةُ فَنُوُقٌ بِكُمْ وَ اتَّقَوُّ االلهُ \*وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ \*وَاللهُ بِكُلِّ شَيْعٌ عَلِيْحٌ ﴿

وَإِنْ كُنْ تُوْعَلِ سَفَرِ وَلَهُ تَعَدُوا كَامًّا فَرِهِنَّ مُقْنُوضَهُ ۚ فَانَ آمِرَ، يَعْضُكُمْ يَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُوْتُمْنَ آمَانَتَهُ وَلْيَكُّقِ اللَّهِ رَتُهُ وَلَا تَكُنُّهُ وَالشَّهَا دُمَّ وَمَنْ تَكُنُّهُمَا فَا ثُهُ النَّهُ قَلْمُهُ وَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيْهُ ﴿ يَلْهِ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبُدُوْا مَا فِي أَنْفُيكُمُ أَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ تَشَكَّاءُ وَيُعَدِّيكِ مِنْ تَشَكَّاءُ وَاللهُ عَلَى كُلّ شَيْعٌ قَدِيْرُ الْمَنَ الرَّسُولُ بِمَأَ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَ النَّهُ وَمِنُونَ كُلُّ امَن بِإِنْهُ وَمَلَبَكَتِهِ وَكُنْبُهِ وَرُسُلِهِ لانْفَرَّقُ بَيْنَ آحَدِيمِّنْ رُسُلِهُ وَقَالُوا سَبِمِعْنَا وَٱطْعُنَا غُفْرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ الْمُصَيِّرُ وَلَا يُكِلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَهَا مَا كُسُيَتُ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَيَتُ "رَسَّنَا لَا تُؤَاخِدُنَا إِنْ تُسْتُنَا أَوَاخْطَأْنَا رُتَنَا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَّا حَمَلُتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَيْلِنَا وَتُنَا وَلاَعْتِهُ لِنَا مَالَاطَاقَةَ لَنَايِهِ وَاعْفُ عَنَّا ﴿ وَاغْفِرُ لَنَا ﴿ وَارْحَمْنَا ﴿ أَنْتَ مَوْلِكُمْ فَانْصُرُنَاعَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ هُ

## العَلَامَةُ وَمِانِا لَهُ عَنْهُ وَلَوْقًا

چرالله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ن الَّجِّ وَاللَّهُ لِآلِاللَّهُ الْأَهُوَ الْحَيُّ الْقَدُّومُ وَأَنْكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ لَكَ عَلَىٰ فَا الكَثْبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا يَئِنَ بَنَ بُهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرُلَةَ وَالْاَغِيلُ مِنْ قَنْبُلُ هُدَّى لِلنَّاسِ وَإِنْزَلَ الْفُرْ قَانَ أَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْبِياللهِ لَهُمْ عَذَاكِ شَدِينٌ وَاللهُ عَزْيُرٌ ذُوانْيَقَامِ ٥ إِنَّ اللَّهَ لَا يَحْفَى عَلَيْهِ شَكَى مُ إِنَّ الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءُ ٥ هُوَالَّذِي يُصَوِّرُكُمُ فِي الْاَرْجَامِ كَيْفَ مَثَاَّا اللَّهِ إِلَّا إِلَّهَ إِلَّا هُوَالْعَزِيْرُ الْعَكِينُهُ ۗ هُوَاكَنِي كَ آئْزُلَ عَلَيْكَ الكِتْبَ مِنْهُ اللَّهُ مُعَكَمْتُ هُنَّ الْمُ الكِتْبِ وَأَخَرُمُتَشْمِهْتُ فَاتَاالَّذَيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَكَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الَّفِيتُنَةِ وَابْتِغَآءُ تَأْوِيْلِهَ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَأُولِكُهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُوُ لُوْنَ الْمَنَّايِهِ ۚ كُلُّ مِنْ عِنْدِارَتِنَا ۗ وَمَا يَنْ كُو إِلَّا أُولُو الْأَلْمَابِ ۞ رَتَهَا لَا تُرْغُ قُلُو يَمَا يَعُدُ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَامِنُ لَكُنْكَ رَحْمَةً أِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَاكِ⊙

الْمُنْعَادَثَٰإِنَّ الَّذِينَ كَفَوُ وَالِّنِّ تُغَيِّنِي عَنْفُهُ آمُوَالْهُمْ وَلَآ اَوْلِادُهُمْ مِّنَ اللهِ شَيْئًا وَأُولِيكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ أَكْدَابُ ال فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ كَنَّدُيُوا مِالِيتِنَا قَالَحَدَ هُمُ اللهُ مِنْ نُوْرِيهِمْ وَاللهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ قُلْ لِلَّذِينِي كَفَرُوا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْتَرُوْنَ إِلَى جَهَنَّهُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿ قَنْ كَانَ لَكُورُاكِةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ۚ فِئَةٌ نُقَاتِكُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَخْرِي كَافِرَةٌ تُرَوْنَهُمْ وِتُثَلِيهِمْ رَأَى الْعَانِينَ وَاللّهُ يُؤَيِّينُ بِنَصْرِهِ مَنْ تَشَأَءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبُرَةً لِآلُولِي الْأَبْصَارِ فَرُيِّنَ لِلتَّاسِ حُبُّ الشَّهَوْتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبُنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْظُرُةِ مِنَ النَّاهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوِّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحُرَّتُ ذَٰ لِكَ مَتَاعُ الْحَمْوِةِ النَّائِيَا وَاللَّهُ عِنْكَ أَهُ كُسُنُ الْمَالِ@قُلْ) أَوُنَبَّكُمُ بِغَيْرِينَ ذِلْكُهُ لِلْأَنْ نَا اتَّقَوْا عِنْكَ رَيِّهُمُ حَنَّتُ عَرِي مِن تَعْتَهَا الْإِنْفِرُخْلِدِ أَن فِنْهَا وَأَزُواجُ مُّطَهِّرَةٌ وَّرِضُوَانَّ مِّنَ اللهِ \* وَ اللهُ بَعِب

£

الكنين مَقْولُون رَبِّنا إِنَّنَا المُّنَّا فَاغِفُولَنَا ذُنُونَنَا وَقِنَا عَذَاكِ التَّارِهُ الصِّيرِينَ وَالصِّدِيثِي وَالصَّاكِ وَالْقُنتِينَ وَالنُّنْفِقِينَ وَالنُّمْتَغَفِيزِينَ بِالْأَسْحَارِ۞ شَهِدَاللَّهُ أَنَّهُ لْآالِهُ إِلَّاهُوُّ وَالْمَلَيْكَةُ وَاوْلُواالْعِلْمِ قَآلِمِنَّا كِالْقِسْطِ ﴿ لاَ اللهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْعَكَدُ قُلْقَ الدِّينَ عِنْ مَا للهِ الْاسْلَافْتُوْوَااخْتَلَفَ الَّذِينَ أَوْتُواالْكِتْبَ إِلَّامِنَ كِفْ مَا حَاءَهُ مُ الْعِلْمُ يَغْيًا كِنْنَهُ وْوَمْنَ يَكُفُو بِأَلْتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهُ سَبِرِيعُ الْجِسَابِ@فَإِنْ حَالَجُولَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجُهِيَ لِللهِ وَمَنِ التَّبَعَنِ \* وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتَوُ اللَّكَاتُ وَالْأُمِّيِّنَءَ اَسْلَمُتُوْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِاهُ تَكَوَا وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَاللَّهُ بَصِيْرًا بِالْعِبَادِ أَوْإِنَّ الَّذِيْنَ يَكُفُّرُوْنَ بِٱلِّتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِينَ بِغَيْرِ حَقٌّ ۚ وَيَقُتُلُونَ الَّذِينَ يَأَمُونُونَ بِالْقَيْطِينَ النَّاسِ ۗ فَبَيِّنُوهُمُ بِعَنَابِ إَلِيْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَبَطَتُ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْأَحِرَةِ 'وَمَالَهُمُ مِّنْ تَٰهِدِيْنَ@

ٱلْحُتُوْلِكِ اللَّذِينَ أُوْنُوْانَصِيمًا مِّنَ الكَتْبُ بُدُعُوْنَ الإِكْتُ الله ليحَكُمُ بَيْنَهُمْ تُحْ يَتُولَى فِي يُقَ مِنْهُمْ وَهُومُ مُعْرِضُونَ اللهِ المَحْلُمُ بَعْرِضُونَ ذُلِكَ بِأَنَّهُمُ قَالُوالَنُ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا آيّا مَّامَّدُودُبِ وَخَرَكُمُ فَ دِينِهِ مُنَّا كَانُوْ الفُتَرُونَ ®فَكُمْفَ إِذَا جَمَعَنْهُمُ لِيَوْمِ لا رَيْبَ فِيْهُ وَوُفِيْتُ كُلُّ نَفْسِ قَاكْسَبَتُ وَهُوْ لَأَنْظُلَهُوْنَ ۞ قُلِ اللَّهُ وَلِكَ الْمُلْكِ تُؤْمِقِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنُ تَشَآ الْوَتَغِيُّرُمُنُ تَشَآ الْوَتُنِيلُ مَنْ تَشَآ الْمُبْدِيلِ لِهُ الْخَيْرُةُ انَّكَ عَلَى ظِلْ شَيْ قُولِمُ النَّهُ الدِّيْلِ فِي النَّهَا رَوْتُولِمُ النَّهَارَ فِي الَّيْلُ وَتُغُوِّجُ الْحَيَّ مِنَ الْمِيَّتِ وَتُغُوِّجُ الْمِيِّتَ مِنَ الْحَيُّ وَتُوزُنُّ ثُمِّنُ تَشَاءُ بِغَيْرِجِسَابِ ﴿ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الكلفِينَ أَوْلِيَاءً مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذْ لِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْحٌ إِلَّا أَنْ تَتَّقُّوْ امِنْهُمْ ثُقْلَةٌ ﴿ وَيُعَدِّ رُكُوُ اللهُ نَفْسَهُ وَالْهَ اللهِ الْمَصِيْرُ وَ قُلْ إِنْ تُخْفُوْ امَا فِي صُلُورِكُمُ أَوْتُدُنُوهُ يَعْلَمُهُ اللهُ وَيَعْلَمُهُمَا فِي السَّمَا لُوتِ وَمَا فِي الْإِرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّي شَيْحٌ قَدِي يُرُّ ﴿

الده معانقة استالتا عريا

يَوْمَ تَعَدُّ كُلُّ نَفْسِ مِّا عَمِلَتُ مِنْ خَدِيْمُ فَحُرَّ أَثَوْمًا عَلَتُ مِنْ سُوِّعْ تَوَدُّلُوانَّ بَنُنَمَّا وَبَنْنَهُ آمَنَّا لَتِعِيْنًا ﴿ يُحَيِّدُولُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوكًا بِالْعِبَادِةَ قُلْ إِنْ كُنْتُهُ يَخُبُونَ اللَّهَ فَالْبَعُونِيْ عُنِينَاكُ اللَّهُ وَيَغْفِي لِكُهُ ذُنُونَاكُمْ وَاللَّهُ غَفُونِ رَّحِيدُ ﴿ قُلْ أَطِيعُوااللهَ وَالرَّسُولَ قَانَ تَوَكُّوا فَأَنَّ اللهَ لَا عُبُّ الْكَفِرِينَ@ إِنَّ اللَّهُ اصْطَفِي الدَّمَرُ وَنُوْجًا وَالْ إِنَّا هِنْهُ وَالْ عِبْرانَ عَلَى الْعُلَمِينَ ﴿ وَرَبُّهُ أَيْعُضُهَا مِنْ بَعُضِ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْكُ ۗ إِذْ قَالَتِ امْرَاتُ عِمْرُنَ رَبِّ إِنْ نَكَ رُبُّ لِكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَيَّلُ مِنْيً النَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ فَلَيَّا وَضَعَتْهَا قَالَتُ رَبِّ انْ وَضَعَتُهَا أَنْفَقُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ \* وَ لَيْسَ الدَّكُوكَالْأُنْتِيُّ وَإِنْ سَيِّنْتُهَا مَرْيَهُ وَإِنْ أَعْتُنُهَا لِكَ وَذُرِّيَّتُهَامِنَ الشَّيْظِنِ الرَّحِيْمِ فَتَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُوْل حَسَن وَانْبَتَهَانَيَا تُاحَسَنًا ۚ وَكُفَّاكُهَا زُكُرِيّا ۚ كُلِّمَا دَخَلَ عَلَهُا زُكْرِتَاالِيْحُرَابُ وَحِدَى عِنْدَ هَارِنْ قَافَالَ لِمُرْيَحُوانٌ لِكُ هَٰذَا قَالَتُ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ مَرُزُقُ مَنْ تَشَأَعُ بَعُهُ حِسَاكِ

هُنَالِكَ دَعَازُكِرِ يَّارَتِهُ ۚ قَالَ رَبِّ هَبُ لِيُمِنُ لَكُنْكَ ذُرِيَّةً طِيِّيةً ۚ إِنَّكَ سَمِيْعُ اللَّهُ عَآءِ ۞ فَنَادَتُهُ الْمَلَّكِمَةُ وَهُوَ قَأْلِحُ يُصَدِّرُ فِي الْمُحَرَابُ أَنَّ اللهَ يُبَيِّرُكَ بِيَعْنِي مُصَدِّقًا بِكُلِمَةٍ مِّنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَحَمُورًا وَنَييًّا مِّنَ الصَّلِحِينَ ۖ قَالَ رَبِّ ٱلْيِيكُونُ لِي عُلاهُ وَقَدْ بَلَغَيْنَ الْكِبَرُ وَامْرَ إِنْ عَاقِرٌ ۗ قَالَ كَذٰلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا سَتَأَنَّا وَقَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِكَ اللَّهُ قَالَ التُك الأنتخذ الكاس تَلفَة آتام الارمُوَّا وَاذَكُورُتُك كَيْثِيرًا وَسَيِّحُ بِالْعَثِينِ وَالْإِنْكَارِهُ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَبِكَ قُ ينمريُّهُ إِنَّ اللهُ اصْطَفْيكِ وَطَهَّرُكِ وَاصْطَفْيكِ عَلَى نِسَاءَ الْعَلَيْمِينَ ﴿ لِيَمْرُيَحُ اقْتُرَقُ لِرَبِّكِ وَالْمُعُدِي وَازْكَعِي مَعَ الرِّكِعِينَ ﴿ ذَٰ لِكَ مِنْ أَنْكَأَ الْغَنْبِ نُوْيِمْ إِلَيْكَ \* وَمَا كُنْتَ لَدَيْهُمُ إِذْ يُلْقُونَ أَقُلاَمَهُمُ أَيُّهُمُ مَيكُفُلُ مَرْيَحٌ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهُمُ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلْلِكَةُ لِمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهُ يُنِيِّرُكِ بِكِلِمَةٍ مِّنَّهُ أَاسْمُهُ الْمَيْيَحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَحَ وَحِيْهًا فِي الدُّانُهَا وَالَّاخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَوَّبِينَ ٥

رَتَ أَنَّى مَكْوْنُ لِي وَلَنَّ وَلَدَّ يَنْسَمُنَّ يَشَرُّ قَالَ كَذَٰ لِكِ اللَّهُ يَغُلُقُ مَا يَشَآأُو ﴿ إِذَا قَضَى آمُرًا فَاتَّهَا يَقُو لَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۞ وَنُعَلَّمُهُ الْكُتْبُ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرُبَّةَ وَالْأَيْخِيْلَ ﴿ وَرَسُولًا إِلَّى بَيْنَ إِنْ رَبِّكُو اللَّهِ وَلَنْ قَدْ حِنْتُكُو بِاللَّهِ مِّنْ زَّتِكُو اللَّهِ اللَّهِ مَنْ زَّتِكُو اللّ لَكُوْمِنَ الطِّلْنِ كَهَيْءَةِ الطَّيْرِ فَٱنْفُخْرِ فِيهِ فَيَكُونُ كَامُوا بَاذُنِ الله وَأَثِرِيُّ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأَخِي الْمَوْقُ بِإِذُنِ اللَّهِ وَ أُنِينَكُكُ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتِنَّ خِرُونَ فِي أَنْدُ يَكُوانَ فِي ذَالِكَ لَانَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُهُ مُّؤُمِنَهُنَ أَعُورُمِنَهُنَ أَوْمُصَدِّقًا لِمَابِئُنَ بِيَايٌ مِنَ لتَّوْرِيةَ وَلِأَجْلَّ لَكُوْبَعْضَ الَّذِي حُيِّمَ عَلَيْكُوْ وَجِئْتُكُمْ مَّاكَةِ مِّنْ رَّ مُّكُونٌ فَأَتَّقُوااللهَ وَإَطِيعُونِ إِنَّ اللهَ رَبِّ وَرَعَبُمُ فَاعْيُدُوكُ هٰذَاصِرَاظُ مُّسْتَقِتُونَ فَلَمِّاۤ اَحَسَّ عِينُمي مِنْهُمُ الكُفْنَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِي ٓ إِلَى اللهِ ۚ قَالَ الْحَوَارِيُّنُونَ نَحَنُّ أَنْصَارُ اللهِ "المَثَا بِاللهِ " وَاللَّهِ مَنْ إِنَّا مُسْلِبُهُ رَ. @ رَتَنَا المِثَا بِمَا أَنْوَلْتُ وَ التَّبِعِنَا الرَّسُولَ فَاكْتُلِمَا مَعَ اللَّهِ مِنْ رَبِّ

30

وَمَكُونُوا وَمَكُو اللَّهُ وَاللَّهُ خَدْرُ الْمُكُرِينِي إِذْ قَالَ اللَّهُ يْعِيْسِكَى إِنَّ مُتَوَقِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كُفِّنُ وُاوَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُولًا فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوٓ اللَّهِ يَوْمِ الْقِيامَةِ ثُمَّ إِلَّ مَرْحِعُكُمْ فَأَحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِيْمَاكُنْتُمْ فِيْهِ تَغْتَلِقُونَ@فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوْا فَأَعَذِّ بْهُمْ عَذَايًا شَبِ بِينًا إِنْ النُّونُمَا وَ الْاخِرَةِ لَوَمَا لَهُمُ مِّنْ تَصِينُونَ ۗ وَالَّا الَّذِيْنِ الْمَنُّوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَيُوَّ فِيْهِمُ الْجُوِّرَهُمُ وَكُ اللهُ لَا يُحِبُّ القَّلِمِ مِنْ ﴿ فَاكَ نَتُلُوهُ مُ عَلَىٰكَ مِنَ الْأَلْتِ وَ النَّاكُو الْعَكْنُهِ @انَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَا اللهِ كَمَثَلِ ادْمَ خُلَفَهُ مِنْ تُرَابِ ثُونَ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ الْمُحَقُّ مِنْ رَّتَّكَ فَكَ تَكُنُ مِّنَ الْمُنْتَرِيْنَ فَنَدُ عَلَيْكُ فَيْدُ عَلَيْكُ فِنْهِ مِنْ تَعْدُ مَا كَأَرَكُ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدُعُ أَنْنَاءً نَا وَانْنَاءً كُو وَنِسَاءً نَا وَ نِسَأَءَكُوْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُوْ تُثَوَّ نَبْتُهِلٌ فَنْجُعَلْ تَعْنَتَ اللهِ عَلَى الكَٰذِيبِينَ ﴿إِنَّ هٰذَالَهُوَ الْقُصَصُ الْحَقُّ وَمَامِنُ اله إلَّا اللهُ \* وَإِنَّ اللهَ لَهُ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ @

فَإِنْ تُوكُوا فَأَنَّ اللَّهُ عَلِيمُو إِلَيْفُسِدُ مِنْ أَوْ فُثُلُ كَأَهُلَ الكِتْ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَا إِنْ مُنْفَا وَكُنْكُمُ ٱلَّا نَعَمُكُ إِلَّا اللهَ وَلاَنْشُوكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَنتَجْنَ بَعْضُنَا بَعْضُنَا بَعْضُا ٱرُسَانًا صِّنَ دُون اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوا فَقُو لُوااشُهِدُوْ الْأَثَامُ لِلْوُرَاتُ لَيَاهُلَ الْكِتْبِ لِمَغُّنَا يُجُونَ فِيَ ابْرِهِيْهِ وَمَآأَنُولَتِ التَّوْرِيةُ وَالْأَيْغُيْلُ إِلَّامِنَ كِعُدِهِ \* أَفَلَاتَعُقِلُونَ ﴿ هَا أَنْكُمُ هَوُلاَءِ عَاجَجُتُهُ فِينَمَالَكُوْ بِهِ عِلْمٌ فَلَمَ تُعَاَّجُونَ فِيُمَالَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعُلَّهُ وَأَنْتُمْ لاَتَعْلَبُونَ@مَا كَانَ إِبْرِهِيْهُ يَهُوْدِيًّا وَلاَنْصَرَ إِنْكَاوَ الكِنْ كَانَ جَنْفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ @ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِأَبْرُهِ مِنْ مَ لَكُن يْنَ اتَّبَعُوهُ وَهٰذَا النَّبَيُّ وَالَّذِينَ الْمَنْوُا \* وَاللَّهُ وَ لِنَّ الْمُؤُومِينِ فَي وَدَّتْ ظُلِّهِ فَهُ ثِّينُ آهُلِ الْكِتْ لَوْ يُضِلُّو نَكُمُ وَمَا يُضِلُّونَ الَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَشْغُونُونَ ﴿ نَآ مُلَّ الكاتب لِمَ تَكُفُّرُونَ بِالنِّ اللهِ وَ أَنْ تُمْ تَشْهَا وُنَ

يَا هُلَ الْكِتْ لِمَ تَكْيُسُونَ الْحَقَّ بِالْيَاطِلِ وَتُكْتُمُونَ الْ وَٱنْتُوْ تَعْلَمُونَ ۗ وَقَالَتُ كَالِّيفَةُ مِّنْ آهُلِ الْكِتْبِ الْمِثْوُا لِٱلَّذِيُّ أَنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ امْنُوا وَجْهَ النَّهَارُوا كُفُرُ وْ ٱلْخِرَةُ لَعَلَّهُمْ مُ يَرْحِعُونَ ٥ وَلَا تُؤْمِنُوٓ إِلَّالِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُلَاي هُدَى اللهُ أَنْ تُؤُثُّ آحَدٌ مِّثْلَ مَأَ أُوتِنْ ثُو أَوْ يُحَاَّحُوْ كُورُ عِنْدَا رَكُّمُ قُلْ إِنَّ الْفَضُلِّ بِيَدِاللَّهِ يُؤْتِنْ فِي مَنْ يَشَآ أُوْ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِنُهُ أَنَّ تُحْتَصُّ مِرْخُمِنِهِ مَنْ تَشَكَّا وُاللَّهُ ذُوالفَكُلِ الْعَظِلْهِ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارِتُوَدِّ ﴾ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مِّنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَا رِكُ يُؤِدِّهَ الدِّكِ الَّامَادُ مُتَ عَلَيْهِ قَالِهَا ۚ ذَٰلِكَ مَا نَّهُمْ قَالُواْ لَمْنَ عَلَيْنًا فِي الْأُمِّيِّنَ سَبِيْلٌ ۚ وَيَقُوْ لَوْنَ عَلَى اللهِ الْكُذِبِ وَ هُورَيعُلَمُونَ@كَلِي مَنْ أَوْ فِي بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فِاكَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينُ۞إِنَّ الَّذِينِ مَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَٱنْهَا نِهِمُ تُسَمِّنًا قَلْنُلًا أُولَيْكَ لِاخَلَاقَ لَهُمُ فِي الْاجْرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُورُ الْيُهِمْ يَوْمُ الْقِينَاةِ وَلَا نُزِكِنْهُمْ وَلَهُوْعَنَاكِ الْهُوْ

100 ×

وَإِنَّ مِنْهُمُ لَفَ نُقًّا تُلُونَ ٱلْسِنَتَهُمُ بِالْكُتُهِ مِنَ الْكِتْبِ وَمَا هُوَمِنَ الْكَتْبُ ۚ وَيَقُولُونَ هُوَمِنَ عِنْهِا اللهِ وَمَاهُوَمِنْ عِنْدِاللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَ هُمُ يَعْلَمُونَ @مَا كَانَ لِبَشَرِ إَنْ يُتُونِيَهُ اللهُ الْكِتْبَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوْاعِبَادًا لِي مِنْ دُون الله وَلِكِنُ كُونُوْ إِرَيْنِينَ بِمَا كُنْتُو تُعَلِّمُونَ الكِتْبَ وَبِهَا كُنْتُهُ تَكُرُسُونَ ﴿ وَلَا يَامُرُكُمُ إِنْ تَتَّخِذُ وَا الْمُكَلِّكُةَ وَالنَّبِينَ أَرْبَانًا ﴿ أَيَا مُؤْكُمُ بِالنَّفُورِ بَعْثَ إِذْ أَنْ تُهُ مُسُلِيُّهُ وَفُو إِذْ أَخَذَا اللهُ مِنْفَاقَ النَّيتِي لَهَا التَّنْتُكُوْ مِنْ كِتْبِ وَجِكْمَةٍ نُتُوَّجَأَءَكُوْ رَسُولٌ مُّصَدِّ قُ لِّهَامَعَكُمْ لَتُوْمِنْتَ بِهِ وَلَتَنْصُرُتَكُ ۚ قَالَءَاقُرُرُتُهُ وَأَخَٰنَ ثُمُّ عَلَى ذَلِكُهُ إِصْرِيْ ۚ قَالُهُ ٓ الْقُرَرُنَا قِلَالَ فَاشْفِكُ وَا وَأَنَامَعَكُمُ مِّنَ الشَّهِدِيْنَ ۞ فَمَنُ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولِلْكَ هُوُ الْفِيعُونَ ﴿ أَفَكَ يُرَدِينَ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ آسُلُمَ مَنْ فِي التَّهُوْتِ وَالْرُونِ طَوْعًا وُكُرُهًا وَالَّذِهِ يُرْجَعُونَ ﴿

قُلُ الْمَثَاياللهِ وَمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ عَلَيْ إِبْرِهِ يُوَ إسلعنل وإسلحق وتعقوت والكساط ومآ أوتى موسى و عِيْلَى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ تَرْتِهِ فُولَا نُفِيَّ قُ بِيْنَ آحَدِيمِنُهُمُ وَغَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ @وَمَنْ يَيْنِتَغِ غَيْرَ الْأَسْلَامِ دِينًا فَكُنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْاخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِيْنَ ۞كَنْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُ وُا يَعْدُ إِيْمَا نِهِمُ وَشَبِهِكُ وَالنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَحَاءَهُمُ الْكِتَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهُدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴿ وَلَيْكَ حَزَّ أَوْهُمُ أَنَّ عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَبْكَةِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِيْنَ ﴿ عْلِدِينَ فِنْهَا لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَدَاكُ وَلَاهُمْ يُنْظِرُونَ ٥ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوامِنَ كِعُدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا اسْفَانًا اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيْهُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كُفَرُ وَابَعُنَ إِيمًا نِهِمْ تُحَّ ازْدَادُوْا كُفُرًا لَنُ تُقْيَلَ تَوْ يَتُهُوْ وَاوْلَيْكَ هُمُ الصَّأَلُوْنَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَّ أُوا وَمَا تُوْا وَهُو كُفَّارٌ فَكُنَّ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِيهِ مُوسِّلُ أُلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوافْتَانَى بِهُ أُولَيْكَ لَهُ مُعَنَاكِ ٱلِيُورُ وَمَالَهُمْ مِنْ نُصِرِينَ أَهُ

وقف جديل عيل تقار

لَنُ تَنَالُوُ اللَّهِ ّحَتَّى تُنْفِقُوْ امتِّا يَغُتُونَ هُ وَمَا تُنْفَوْ مِنْ شَيْعٌ فَإِنَّ اللهَ يِهِ عَلِيْهُ ﴿ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِيَّ السُورَاءِيلَ إلامَاحَوَّمَ إسْرَاءِ ثلُّ عَلى نَفْيه مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلُ التَّوْرِيةُ قُلْ قَاتُوْ إِيلَاتُورِيةٍ فَا تُنْدُ هِمَا إِنْ كُنْتُمْ صْدِقِيْنَ®فَهُنَ افْتُرِي عَلَى اللهِ الكَيْنِ بَ مِنْ بَعْبِ ذَٰلِكَ فَأُولِلَّكَ هُوُ الظَّلِكُونَ ۞قُلُ صَلَ قَ اللَّهِ ۖ فَاتَّبِعُوالِكَةَ إِبْرِهِيمَ حَنْيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْتُشْرِكِيْنَ @إِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ قُضِعَ لِلتَّاسِ لَكُن يُ بِبَكَّةُ مُلْزِكًا وَّهُدَّى لِلْعَلِيدُنَ۞فِهِ النَّا يَيْنَتُ مَّقَا مُر إِبْرِهِينَةٌ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ أَمِنًا وَيَلْدِعَلَى النَّاسِ عِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَانَّ اللهُ غَنِيُّ عَنِ الْعْلَمِينَ ®قُلْ يَاهُلُ الْكُتْبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِالْبِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ شَهِيْدُ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ®قُلْ يَا هُلَ الكِتْ لِهِ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ مَنُ امَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَيَّا وَّانْتُهُ شُهَكَأَءُ وَمَااللَّهُ ىنَافل عَمَّاتَعُمُلُونَ.@يَأَيُّهُا الَّذِينَ الْمَنُوَّالِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ اللَّذَيْنَ أَوْنُواالِكِتْبَ يَوُدُّ وَكُوْبَعُكَ إِبْمَا بِكُوْكُونِينَ ۞

وَكُمْفَ تَكُفُرُونَ وَ اَنْتُهُ تُتُعَلَى عَلَيْكُوْ الْتُ اللَّهِ وَفِيْكُوْرِسُولُهُ « وَمَنْ يَعْتَصِهُ بِاللهِ فَقَدُهُ بِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ أَيَايُهُا الَّذِينَ الْمَنُوااتَّقُوااللهَ حَقَّ تُقْتِهِ وَلَاتَنُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمُ مُّسْلِمُونَ® وَاعْتَصِمُو إِعَيْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلاَتَفَرَّقُوا ۖ وَاذْكُرُوْا نِعُمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعُدَأً ۚ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَأَصْحَتْمُ بِنِعْمَيَّةَ إِخْوَانًا وَكُنْتُوعِلْ شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَ ذَكُو مِّنْهَا 'كَنْ الِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ النِيهِ لَعَكَّكُمْ تَفْتَكُ وْنَ ﴿ وَلُتَكُنْ مِّنْكُمُ أُمَّةٌ يَّدُ عُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَرَأْمُرُونَ بِالْهُورُو وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَاوُلِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّ قُوْا وَاخْتَلَقُوْا مِنْ اَبَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْمَيِّنْتُ وَالْوِلْلَكَ لَهُمْ عَنَاكِ عَظِيْدُ ٥ تَوْمَ تَبْيَضُ وُجُولًا وَتَسُودُ وُجُولًا وَنَالُمُ الَّذِيْنَ اسْوَدَّ تُ وُجُوهُهُوْ ۖ أَلَقُنْ تُحْرِبُكَ إِيْمَا يِنْكُمُ فَنُ وَفُوا الْعَنَااتِ بِمَا كُنْتُمْ تُكُفُّ وَنَ@وَ آمَّا الَّذِينَ الْمَصَّتُ وُجِهِ هُمُمُ فَغِيُ رَحْمَةِ اللهِ هُمُ فِنْهَا خَلِدُ وَنَ۞ تِلْكَ النَّ اللهِ نَتْ لُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعُلَمِينَ

200

وَيِلْهِ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى الله تُرْجَعُ الْأُمُورُ أَكْنُ تُمْ خَيْرِ أُمَّةِ الْخُرِجَتِ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمُعُرُّوْفِ وَتَمْهُونَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَلَوْ الْمَنَ أَهْلُ الْكِتْبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُوْ "مِنْهُوُ الْنُؤْمِنُونَ وَالْكُوْمُ الْفْسِقُونَ©لَنَ يَضُرُّوَكُهُ إِلَّا اَذَّى ْوَإِنْ يُقَاتِلُوْكُهُ بُولُوكُمُ الْأَدْيَارَ فَ ثُمَّ لَا يُنْفَرُونَ@فَيْرِيتْ عَلَىٰهُ وُالدِّلَةُ أَيْنِيَ مَا تُقِفُوْآ إِلَا عَبُلِ مِّنَ اللهِ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ وَيَأْءُوْبِغَضَبِ مِّنَ اللهِ وَضُرِبَتُ عَلَيْهُمُ الْمَسْكَنَّةُ ثَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوْ ا يَكُفُرُ وْنَ بِالْبِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْسَاءَ بِغَنْرِحَقَّ \* ذِلِكَ بِمَاعَصُوا وَكَانُوا يَعْتَكُ وَنَ ﴿ لَيْسُوا سَوَاءً مِنَ اَهْلِ الكِتْبِ أُمَّتُهُ ۚ قَالِمِهُ قُيَّتُكُونَ الْمِتِ اللهِ الْأَءَ الَّيْبِ وَ هُمْ يَسْجُدُونَ ﴿ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْأَخِرِ وَ يَامُرُونَ بِالْمُعَرُّوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَلِيَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرِتِ \* وَاوُلِيكَ مِنَ الصَّاحِيْنَ@وَمَا يَفْعَلُوُا مِنْ خَيْرِ فَكُنْ ثُكُفُ مُنْ وَهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ إِلَّهُ مَعَلَيْكُ إِلَّهُ مَعْمَدِينَ ﴿

لَّذِينِ كُفُرُ وَالْرِنُ تُغَيِّنَ عَهُ صِّنَ اللهِ شَنْئًا وَاوُ لَّمَكَ أَصُعِبُ النَّارِ هُمْهُ فِيفَاخِلِدُونَ ا مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هٰذِهِ الْحَيْوِةِ الدُّنْمَا كَمَثَلِ رِيْحِوْهَا عِثْرَاصَابَتُ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُوْآانُفُسَهُمْ فَأَهْلَكُتُهُ وَمَا ظَلَمَهُ واللهُ وَلِكِنَ أَنْفُسَهُ مَيْظِلِمُونَ ﴿ لَأَنَّهُ الَّذِينَ امْنُواْ لَاتَتَخِذُوْابِطَانَةٌ مِّنْ دُونِكُهُ لَا يَأْلُوْ نَكُهُ خَيَالَا وَدُّوْامَا عَنِيُّهُ ۚ قَدُرُكَ بِيهِ الْبِغُضَأَءُمِنَ أَفُواهِ هِنَّ ۗ وَمَا عُنُونَ صُدُورُهُمْ ٱكْبُرْقُكُ بِيِّنَّا لِلْهُ الْإِلْتِ إِنَّ كُنُتُهُ تَعْقِلْهُ نَ ﴿ فَأَنَّهُ أُو لَّاءِ يُحُبُّونَهُمُ وَلَا يُحِبُّوْ مَكُمْ وَتُؤُمِنُونَ بِالْكِتَبِ كُلِّهِ ۚ وَلِذَالْقُوكُمُ ۗ قَالُوْ ٱلْمَنَّا ۚ قَ وَإِذَا خَلُوْا عَضُّو اعْلَيْكُوْ الْإِنَّامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ﴿ قُلُ مُوْتُوْ ابِعَيْظِكُمُ إِنَّ اللهَ عَلِيْقٌ بِذَاتِ الصُّدُونِ إِنَّ تَسُولُ هُوْ وَإِنْ تَصِيْكُمْ سَيْكَةٌ يَقْيَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوْا وَتَدَّقُّوْ الْا يَضُرُّ كُوْ كُنْ لُهُ فَهُ شَيْئًا ﴿إِنَّ الله بِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيطًا ﴿ وَإِذْ غَكَاوْتَ مِنَ آهُ اكَ تُكَوِّيُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللهُ سَمِيعُ عَ

300/2

إِذْ هَتَتُ كَالِّيفَتْنِ مِنْكُمْ إِنْ تَفْتَلَكُّ وَاللَّهُ وَلِتُهُمَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكُلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَقَانُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِينَ رِوَانَتُمُ اَذِلَةٌ ثَنَاتَتُقُوااللهَ لَعَكَّلُهُ تَشْكُوُونَ @إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ ٱلنُّ يَكُفِيكُهُ أَنُ يُبُمِدًا كُوْرَكِكُمُ بِشَلْتُةِ الَّنِي مِّنَ الْمَلَيكَةِ مُنْزَلِيْنَ۞َكِلَانَ تَصُيرُوْاوَتَتَقُوْاوَ يَاتُوُكُمُ مِنْ فَوُرِهِمُ هٰذَا يُمْدُودُكُورُنَّكُمْ عِنَمُسَةِ الَّذِي مِّنَ الْمُلِّيكَةِ مُسَوِّمِينَ ۗ وَمَاجَعَكُهُ اللهُ الْاَبْتُرَى لَكُمْ وَلِتُطْهَينَ قُلُونَكُمْ بِهِ وَمَا النَّصُرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَنْيُرِ الْعَكِيْهِ صَّلِيَقُطَعَ طَرَقًا مِّنَ الَّذِيْنَ كُفَرُ فُرَا وَيُكِينَ عُمُ فَيَنْقَلِبُوا خَالِبِ مُنَ@لَيْسَ لِكَ مِنَ الْأَمْرِشَيُ أُوسُونَ عَلَيْهُمُ أَوْسُونَ عَلَيْهُمُ أَوْلُيْنَ بَهُمُ فَائْتُمُ ظُلِمُونَ @ وَيِلْهِ مَا فِي السَّهُ وَيَ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغُفِرُ لِمَن يَّتَا أَوْ يُعَنَّاكُ مَنْ يَتَنَاكِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْدُ فَي لَا يُعَا الَّذِينَ امَنُوْالَا تَأْكُلُواالِرِّبُوااَضْعَافًا مُّضْعَفَةٌ وَاتَّقَتُوا الله لَعَلَّكُمْ تُقُلِحُونَ ٥ وَاللَّقُواالثَّارَالَيِّنَ أَعِلَاتُ لِلْكُفِي مِنَ ٥ وَ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ لَعَكَّكُمْ شُرْحَمُونَ ٥

وَسَادِعُوَّا إِلَى مَغُفِرَا ةِ مِّنْ رَكِّهُ وَحَنَّةِ عَرْضُهَا وَالْأَرْضُ الْعِنَّاتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَإ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَظِمِينَ الْغَنْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُعِتُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُّوا فَاحِشَةٌ ٱوْظَلَّمُهُ ٓ إَ أَنْفُتُهُمْ ذَكُرُ واللهَ فَاسْتَغْفَرُ وَالنُّنُّو بِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ النُّانُةُكَ الرَّالِلَّهُ وَلَمْ يُصِدُّ وَاعْلَى مِمَّا فَعَلَّوُا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿ أُولَمْكَ جَزَآؤُهُمُ مَّغَفِوةٌ ثُمِّنُ رَّتِّهِ مُروَ چَنْتُ تَجُريُ مِنْ تَعْتَمَا الْإِ نَهْرُ خِلْدِيْنَ فِيهَا وَنِعُمَ آخِرُ العُيلِدُنَ ٥ قَدُ خَلَتُ مِنْ قَيْلِكُمُ سُنَنٌ فَسَيُرُولِ فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُ وَالَّيْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ الْمُكَدِّبُنُ ﴿ هَٰذَا يَكَانُ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمُوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِتُنَ۞وَلاَ تَهَنُّوْاوَ لَا تَعَذُّ نُوْا وَأَنْتُمُ الْإَعْلُونَ إِنْ كُنْتُهُ مُّومِينِينَ ﴿ إِنْ يَّهْسَسُكُوُ قَرْحٌ فَقَدُ مَتَّى الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّتُلُهُ \* وَيِتِلْكَ الْإِنَّامُ بُنْدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ امْنُوْا وَتَتَّخِذَ مِنْكُمُ شُهَدَاءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلَمِ فَنَ ﴿

2000

وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ إِمَنُوْ إِوْ يَمِحُقَ الْكُفِينَ ﴿ وَمَا مُوْ حَسِبْتُوْانُ تَكُ خُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ خِلَمَ وَا مِنْكُمْ وَتَعْلَمُ الصِّدِينَ ﴿ وَلَقَدُ كُنْ أَنَّهُ تَسَنُّونَ الْهُوتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقُونُا ۚ فَقَكُ رَائِتُنُهُوا ۗ وَأَكْثُونَنْظُرُ وْنَ ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّارِيسُولٌ قَلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ "أَفَأْيِرِي مَّاتَ أَوْقُيْلَ انْقَلَيْتُهُ عَلَى آعْقَالِكُهُ وْمَنْ يَنْقَلْتِ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكُنَّ بَهُمَّ اللهَ شَيْعًا وَسَيَجْزى اللهُ الشَّكريْنَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَهُوْتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتْبًا مُؤَجَّلًا وَ مَنْ يُرِدُ ثُوَاكِ اللُّهُ نَيَا نُؤْنِهِ مِنْهَا وَمَنْ يَثِرِدُ تُوَاكِ الْإِخْرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشُّكِرِيْنَ ﴿ وَكَأَيِّنُ مِّنْ نَيِي قُتَلَ مَعَهُ رِسَّنُونَ كَتْبُرُ ۚ فَهَا وَهَنُوْا لِمَا أَصَابَهُ مُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصِّيرِينَ @وَمَا كَانَ قَوْلَهُ مُ إِلَّاآنُ قَالُوُا رَتَنَا اغْفِي لَمَا ذُنُوْ رَبَّا وَ السَّوَافَيَّا فِي آمُيرِيًّا وَتَيَّتُ ٱقُدَامَنَا وَانْصُوْنَاعَلَى الْقَوْمِ الْكَلْفِرِينَ ﴿

2001

فَالْتُهُمُ اللَّهُ تُوَاكَ الدُّنْهَا وَحُسْنَ ثُوَاكِ الْلاخِرَةِ ﴿ وَاللَّهُ يُحِتُ الْمُحْسِنِينَ فَالَّايُهَا الَّذِينَ الْمَنْوُآ إِنَّ تُطِيعُو الكِّن مُنَ كَفَنَّ وُ ايَرُدُّ وَكُوْ عَلَى آعْقَا بِكُو فَتَنْقَالِهُوْ ا غييريْنَ ۞ بَلِ اللهُ مَوْلِكُونَ ۗ وَهُوَخَنْيُرُ النَّصِيرِيْنَ ۞ سَنُلُقِيْ فِي قُلُوْبِ الَّذِينَ كَفَرُ وِالرُّغْبَ بِمَا آشَرَكُوْ ا يالله مَا لَهُ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطْنًا وَمَا وُلِهُ مُالنَّارُ وَ بِشُنَ مَثْوَى الطُّلِمِينَ@وَلَقَتْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعَدَلاً اذْ تَحُسُّوْ نَهُمُ بِاذْنِهِ حَتِّى إِذَا فَشَلْتُهُ وَ تَنَازَعُتُمُ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُهُ مِنْ أَيْعُهِ مَاۤ أَرْكُهُ مَّا تُحِبُّونَ \* مِنْكُوْهُنُ يُونِيُ الدُّنْيَا وَمِنْكُوْهَنُ يُونِيُ الْإِخْرَةَ ؟ ثُوَّصَر فَكُوْ عَنْهُ مِلْيَنْتَلْكُوْ ۚ وَلَقَنْ عَفَا عَنْكُو ۗ وَ اللهُ ذُو فَضُلِ عَلَى الْمُؤمِنِينَ ﴿إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَكُونَ عَلَى آحَبِ وَالرَّسُولُ بِدُعُوكُمُ فِي الْخُولِكُمْ فَأَتَاكُمُ غَمًّا لِغَمَّ لِكَثَلًا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَا تَكُهُ وَ لا مِنَا إَصَارَكُمُ \* وَاللهُ خَبِيْرُيمَا تَعْبَلُوْنَ@

Y CAR

ظَنَّ أَكِمَا هِلِنَّةِ 'نَقُولُونَ هَلْ كِنَّا مِنَ الْأَمْ مِنْ ثَنَيْ قُلُ انَّ الْأَمْرُكُلُهُ بِلَهِ يُغْفُونَ فِي آنفُسِهِهُ قَالَا مُثَكُونَ لِكَ تَقُولُونَ لَوْكَانَ لِنَامِنَ الْأَمْرِشُونُ كَاقْتُلْنَا هُرُنَا قُالْ تَكُلُّنُّهُ لَوْزَالِّذِنْ أَنَّ كُنِيَ عَلَيْهُمُ أَلْقَتُلُ إِلَى مَضَاحِعِهُ ۗ وَلِيَبْتَلِيَ اللهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُعَرِّضَ مَا فِي قُلُو بِكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيْهُۥ بِذَاتِ الصُّدُونِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَكَّوْ إِمِنْكُونُومَ الْتَقِّي الْجَمُعُنِ خَ الْمَااسْتَزَكُّهُ الشَّيْظِنُ بِيعْضِ مَاكَّسَكُو أُولَقَكُ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ كِلِيْهُ إِنَّا الَّذِينَ الْمَنُو الْإِنَّا لُونُوا كَالَّذِينُ كُفِّرُ وا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِ وَإِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوْ اغْدًى لَوْ كَانُو إِعِنْكَ نَامَا مَا تُوْا وَمَا فَيَالُوا لَيَحْعَلَ اللهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوْ بِهِمْ وَاللهُ يُحْي وَيُهِيْتُ وَ الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ وَلَينَ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ٱوْمُتُهُ لَمَغُفِي أَثَامِن اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌهِمَّا يَجْمَعُونَ ⊙

وَلَيْنُ مُنتُمُ أَوْقُرْتِلْتُهُ لَا إِلَى اللهِ تُحْشَرُونَ ﴿فِيهَا رَحْمَةٍ مِّ الله لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَّاعَلُهُ ظَالَقُلُ لَا نُفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِيْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَهْرُ فَاذَاعَزَمُتَ فَتَوَكِّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُعِبُّ الْمُتَوكِّلُانَ @ إِنْ يَنْصُرُكُو اللهُ فَلَاغَالِبَ لَكُوْ وَإِنْ يَغَنَّالُهُ فَمَنْ ذَالَّذِي يَنْصُرُكُومِينَ يَعْدِيهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ @وَمَا كَانَ لِنَدِي آنُ يَّغُلُّ وَمَنْ يَغُلُلْ يَالْتِ بِمَاغَلَ بَوْمَ الْقَامَةِ • ثُمَّةً تُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَيَتُ وَهُ وَلِانْظِلَمُونَ ﴿ اَفْمَنِ الَّهُمَ رِضُوَانَ اللهِ كَمَنْ بَا ء بِسَخَطِمِّنَ اللهِ وَمَأْوْلهُ جَهَ نَوْ وَ بِثُنَ الْبُصِيْرُ ﴿ وُوَرِيْتُ عِنْكَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِينُ بِمَا يَعْمَلُونَ ®لَقَدُمُنَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمُ رَسُولًا صِّنَ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْ اعَلَيْهِمْ اللهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَنُعَلِّمُهُمُ الكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلِل مُّبِينِ۞ٓ وَلَيَّا اَصَابَتُكُوْمٌ صِيْمَةٌ قَدُ اَصَيْتُومِ ثَنْكَهُا ثُلْلُتُوْ آثْي هٰذَا قُلْ هُوَمِنْ عِنْدِا أَنْفُيكُمْ ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّي شَيٌّ قَدِيْرٌ ﴿

أَصَا لُّهُ يَهُ مَ الْتَقِي الْجُمَعُنِ فَياذُنِ اللهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ ٥ وَلِيعُكُمُ الَّذِينِينَ نَافَقُوا \* وَقَدْلَ لَهُمْ تَعَالَوا قَاتَلُوا فْ سَبِيْلِ اللهِ آوادُ فَعُوا ۚ قَالُوالُونَعُلَمُ قِتَالًا لَا تَبَعَنْكُمْ ۗ هُمْ لِلْكُفْنِ يَوْمَينَ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْانْمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِمُ عَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ ٱعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ<sup>©</sup> ٱلَّذِينَ قَالُوْا الاخْوَانِهِ وَقَعَدُ وَالْوَاكَاعُونَامَا قَيْتَكُوا ۚ قُلْ فَادْرَءُوْاعَنْ َنْفُيكُوْ الْمُؤْتِ إِنْ كُنْتُوْ طِي قَبْنَ@وَلِأَعَنَّبَنِّ الَّذِيثِيَ الَّذِيثِي قَيْلُوْ فْ سَبِيل الله آمُوا تًا مِنْ آخْيَاءُ عِنْدَرَتِهِمْ يُورُقُونَ ﴿ فَرِحِيْنَ بِمَا اللَّهُ مُراللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ ۚ وَيَسْتَنْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمُ كَقُوْ ابِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ ٱلْاخَوْتُ عَلَيْهِمْ وَالْهُمْ يَخْزُنُوْرَ أَ تَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ اللهِ وَفَضُلْ قَانَّ اللهَ لَا يُضِيعُ آخِرَ لَيُؤُمِنُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ السِّيَحَانُو اللَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ يَعْدِي مَ أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ \* لِكَن بْنَ أَحْدَنُوا مِنْهُمْ وَالَّقَوْ الَّحِرُّ عَظِيْهُ ٱكَّن بْنَ قَالَ لَهُوُ النَّاسُ إنَّ النَّاسَ قَدُ جَمَّعُوْ الكُّهُ فَاغْتَنْهُمْ فَزَادَهُمْ إِنْهَانًا ۚ وَقَالُوا حَسُيْنَا اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيْلُ ﴿

ينعْمَة مِنَّ اللهِ وَفَضِّلِ لَهُ يَبُ رضُوان الله والله ذُوفَضَل عَظِيْهِ ﴿ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ يُغَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ ۗ فَلاَيْغَا فُوْهُمْ وَخَافُوْنِ انْ كُنْتُمْمُوُمُومِنْكُنَّ وَلاَ يَخُزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الكُفْرَةِ إِنَّهُمْ لَنَّ يَضُرُّوا اللَّهَ شَنْءً رُنُكُ اللَّهُ ٱلْآيِعِعُلَ لَهُو حَقَّلَافِي الْآخِرَةِ وَلَهُمُ عَنَاكُ عَظْمُوا إِنَّ الَّذِينَ الشُّتَرَوُاللُّكُمْ مِيالُالْمُمَّانِ لَنَّ يَضُرُّوااللَّهُ شَنًّا ۚ وَلَهُمُ عَدَاكِ الدُّهُ وَلا يَعْسَبَقَ الَّذِيْنِ كَفَرُ وَالنَّمَالُيُّانَ لَهُوُ خَدُرُ لْاَنْفُيهِ هِمْ إِنَّمَانُنْكِيْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْلَالْتُمَّا وَلَهُمْ عَنَاكِ مُّهِمُنَّ® مَاكَانَ اللهُ لِمَنَ وَالْهُؤُ مِنِينَ عَلَى مَآ أَكُثُو عَلَيْهِ حَتَّى بَمِيْزُ الْغَيَيْثَ مِنَ الطَّيْبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى الْغَيْبِ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَّشَأَءُ فَالْمِنُوْ الْإِللَّهِ وَرُسُلِةً وَإِنْ تُؤْمِنُوْ اوَتَتَقُوْ افَلَكُهُ آجُرُ عَظِيْهُ ﴿ وَلا يَحْسَبَنَّ الَّنْ يُنْ يَنْ خَلُونَ بِمِنَّ التَّهُو اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ هُوَ غَيْرًا لَهُوْ مَلْ هُوَ شَرُّكُهُ وْسَمُطَةٍ قُونَ مَا يَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقَامَةِ وْ يلاه منزاثُ السَّاوْتِ وَالْأَرْضُ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمُكُونَ خَيِيْرُكُ

لَقَدُسَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوْلَإِنَّ اللهَ فَقِيْرٌ وَعَنُ غُنتَأَءُ سَنَكُتُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبَيَآءُ بِغَيْرِحَقٌّ إِ وَّنَقُولُ ذُوْقُواْعَنَاكِ الْحَرِيْقِ ﴿ ذَٰ لِكَ بِمَا قَدَّامَتُ آلَٰذِيْكُمُ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَشِينِ ﴿ آلَّٰنَانُونَ قَالُوْ آ إِنَّ اللَّهُ عَهِدَ إِلَيْنَا آلَانُؤُمِنَ لِرَسُولِ حَتَّى يَأْتِينَا يقُرْيَانِ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَأْءً كُورُسُكُ مِنْ قَبْلِ بِالْبَيِّنْتِ وَ رَالِّذِي ثُلْتُهُ وَلِهُ قَتَلْتُمُو هُمُوانٌ كُنْتُوطِي قِيْنَ ﴿ فَإِنْ كَنَّا نُولُكَ فَقَدُنُ كُنَّاتِ رُسُلٌ مِّنْ قَيْلُكَ حَاَّءُوْ بِالْبُيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالكِتْبِ الْمُنِيْرِ ﴿ كُلُّ نَفْسٍ دُآلِقَةٌ الْهُونَةِ وَإِنَّهَا تُوفُّونَ الْجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ \* فَمَنْ زُحُزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْحِنَّةَ فَقَدْ فَأَذَ وَمَا الْحَنُوةُ اللُّهُ نُبِيِّ [اللَّامَتَاعُ الْعُنُرُونِ لَتُبْلَوُنَ فِيَّ آمُوَالكُمْ وَأَنْفُسِكُهُ "وَلَتَسْبَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكَتْتُ مِنْ قَيْلِكُهُ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوْ آاَذَى كَثِيبُوا ﴿ وَإِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُّوْرِ ۞

وَإِذْ أَخَذَا لِللَّهُ مِيْنَاقَ الَّذِي ثِنَ أُوتُوا الْكِتْبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُتُمُونَهُ فَنَيَنُ وَلا وَرَآءَ ظُهُورِ هِمْ وَ اشْتَرَوْايه ثَمَنَا قَلِيلاً فِيثُنَى مَايَثْتَرُوْنَ ﴿ لِأَخْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفِي مُونَ بِينَآاتُو الرَّيْحِيُّونَ آنْ يُحْمَدُوا بِيَالَهُ يَفْعَلُوا فَلَا تَعْنَبَتَهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَنَابِ وَلَهُمُ عَنَاكُ إِلِنْهُ وَمِلْهِ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَكُّ أُ قَدِيرُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّاوْتِ وَالْأَمْ ضِ وَاخْتِلَافِ اللَّهُ وَالنَّهَارِ لَالْتِ لِأُولِي الْأَلْمَابِ قَ النائِنَ يَنْكُرُونَ اللَّهَ قِنْمًا وَقَعُوْدًا وَعَلَى جُنُو بِهِمْ وَتَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَتَعَنَّا مِنا خَلَقُتَ هَٰذَا بَاطِلْاهُ سُبُحٰنَكَ فَقِنَاعَذَابِ النَّارِ @ رَتَيْنَآ إِنَّكَ مَنْ تُنْ خِلِ النَّارِفَقَدُ أَخْزَيْنَهُ وَمَالِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ ۞ رَتَّنَأَ اتَّنَا سَمِعُنَا مُنَادِيًا سُنَادِيُ لِلْإِيْمَانِ أَنَّ الْمِنْوَا بِرَتَّكُمْ فَأَمَّنَّا قَرَيَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبِنَا وَكُفِّنُ عَنَّا سَيًّا لِتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَادِ ٥

اللائة

اتَّكَ لَا غُنْكُ الْمِنْعَادَ®فَاسْتَحَابَ لَهُمْ رَثِّهُمْ أَنِّيْ لِآا ضِيْعُ عَمَلَ عَامِلِ مِّنْكُهُ مِّنْ ذَكِرَ ٱوْأَنْتَيْ ْبَعُضُكُهُ مِّرْ) بَعُضَ فَالَّذِينَ مَا حَرُوا وَأَخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِ وَقُلُّوا وَقُتِلُوا لَا كُفِّنَ تَى عَنْهُمُ سَيِّا تِهِمْ وَلَادُ خِلَنَّهُمُ حَنَّت تَعْرِي مِن تَعْتَهَا الْأَنْفُرْ ، ثُوَا مَّامِّنْ عِنْ إِللَّهِ وَ اللهُ عِنْدَاهُ حُسْنُ التَّوَابِ ﴿ لَا يَغُوَّنَّكَ تَقَلُّ الَّذِينَ كَفَرُوْا فِي الْمِلَادِ هُمَتَاعٌ قَالِمُ السُّحَةُ مَأَوْ بِصُرْحَمَةً فَي وَالْمِي مُعَلِّدُ وَ بِئُنَ الْمِهَادُ ﴿ لِكُنِ الَّذِينَ الَّقَوْ ارْتَهُو لَهُوْحَنَّتُ عَرِي مِنْ تَخْتِهَا الْإِنْهِارُ خِلِدِيْنَ فِيُهَانُزُ لِا مِنْ عِنْدِ اللهِ \* وَمَا عِنْدَاللهِ خَارٌ لِلْأَبْرَارِ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتْبِ لَمِنْ يُؤْمِنُ بِإِيلِهِ وَمَّأَانُوْلَ إِلَيْكُمْ وَمَآأَنُوْلَ إِلَيْهِمْ خَيْعِينَ يِلْهِ ۚ لَا يَشْتَرُونَ بِالْتِ اللهِ تُمَيَّا قَلِمُ لَا أُولِيِّكَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِنْدَرَتِهِمْ إِنَّ اللَّهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ قِنَا تُقَاالِّن سُنَوا أَمْنُوا اصْيرُوْاوَصَابِرُوْاوَرَابِطُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُّوااللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُوْنَ

## المتاعدة وماية وسنجاب والمتارج والمتاريخ

هِ اللهِ الرَّحْيْنِ الرَّحِيْمِ و يَأَيُّهُا النَّاسُ اتَّقُوارَكِكُهُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِنْ نَفْس وَّاحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَيَثَّ مِنْهُمَارِحَالًا كَتِثُرُّا وَّنِيَاءً وَاتَّقُوااللهُ الَّذِي شَيَاءَ لُوْنَ بِهِ وَالْأَرْجَاءَ انَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُو رَقِينًا وَالْوَاالْيَتُلَى آمُوالَهُمُ وَلَاتَتَبَدَّ لُوا أَنْهَبِيثَ بِالطِّلِّبِ وَلَاتَأْكُلُوْ آمُوالَهُمْ الْيَ أَمُوالِكُو إِنَّهُ كَانَ حُوْمًا كَيْنُوا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ ٱلَّا تُقْيِطُوا فِي الْيُتلَيْ فَاتَكِكُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَأَءِ مَثْنُ وَثُلْثَ وَدُلْعَ ۚ فَأَنْ خِفْتُهُ ٱلَّا تَعْدِيالُوْ ا فَوَاحِدَةً أَوْمَامَلُكَتُ أَيْمَانُكُو لللهِ آدُقَ آلَا تَعُوْلُوْالْ وَاتُواالنِّسَاءَ صَدُقْتِهِنَّ يَخْلَةً ﴿ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ أِينَهُ نَفْسًا فَكُلُولُهُ هَينَنَّا مِّرَنَّا هُوَلَا تُونْتُوا السُّفَهَاءَ آمُوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُوْقِيمًا وَالْدُوْفُهُمُ فَهُا وَاكْنُو هُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ٥

وَابْتَكُواالْيَتْلَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوااليِّكَاحَ فَإِنَّ الْسَنْتُهُ مِّنْهُمُ رُشِّنًا فَادُفَعُوْٓ اللَّهُمُ الْمُوالَهُمُّ وَلَا تَأْكُلُوْهَا السُرَافًا وَبِدَارًا أَنْ تَكْبَرُوا "وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسُتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقَارُا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ" فَإِذَا دَفَعُ ثُوْ إِلَيْهِمُ أَمُوالَهُمُ فَأَشُّهِ مُواعَلَيْهِمُ وَ وَكُفِي بِاللهِ حَسِيْبًا وَلِلرِّحَالِ نَصِيْثٌ مِّهَا تَرَكَ الوَّالِدُنِ وَالْأَقْرَ يُوْنَ وَلِلسِّيَاءِ نَصِيْكُ مِّيًا تَرَكَ الْوُالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَتَلَ مِنْهُ آوْكَ ثُرُ، نَصِيْنَامَّفُرُوْضًا ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِيْسَمَةُ أُولُوا الْقُدُولِي وَالْيَكُمْ فِي وَالْيُسْكِينِ فَارْتُرُا قُوْهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا الْمُدُقِّدُ لا مَعْدُو فَاهِ وَلَيْفَقِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّتَةً ضِعْفًا خَا ثُوْا عَلَيْهُمْ وَلَيْتُهُ وَلَيْقُو لَوْا قَوْلًا قَوْلًا سَدِينًا ١٠ إِنَّ الَّذِينَ مَا كُلُونَ آمُوالَ الْيَسْتُمْي ظُلُمًا إِنَّهَا يَأْكُلُونَ فِي نُطُونِهِمْ نَامًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيْرًا ٥

مُوْصِيْكُ اللهُ فَا الوَلادِكُو لِلتَّاكِمِيثُلُ حَظِّ الْأَنْتَيَيْنَ فَإِنْ كُنَّ نِمَا ءُفَوَى اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تُرَكَّ وَإِنْ كَانَتُ وَاحِدَّةً فَلَهَا التَّصْفُ وَإِلَابُويْ وَلِكُلِّ وَاحِدِيمِنْ هُمَاالسُّكُسُ مِمَّاتُرَّكَ إِنَّ كَانَ لَهُ وَلَكُ ۚ فَانَ لَهُ بِيكُنُ لَّهُ وَلَكُ وَوِيَّةَ آبُوهُ فَلأَيِّهِ الثَّلْبُ فَأَنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةً فَالْمِيْهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدٍ وَمِيَّةٍ يُوْمِينَ بِهَآ الْوَدَيْنِ ۚ اللَّهِ وَالْبَنَآ وَٰكُوْ لَا تَكُرُونَ النَّهُ وَاقْرَبُ لَكُوْ نَفْعًا وَيْضَةً مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيمًا حَكُمُمًّا وَلَكُمْ يضَفُ مَا تَرَكَ أَزُوا كُمُونَ لَهُ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدُّ قَالَ كَانَ لَهُنَّ وَلَكُ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِهَا تَرَكُنَ مِنْ يَعْنِ وَصِيَّةٍ يُوْصِئُنَ بِهِمَا <u>ٱ</u>وْدَيْنُ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِينَا تَرَكُنْتُو انْ لَكُو يَكُنْ لَكُوْ وَلَكَ ۚ فِإِنْ كَانَ لَكُهُ وَلَدُ فَلَهُنَّ التُّهُنُّ التُّهُنُّ مِمَّاتَوكُنْةُ مِّنْ يَعْدِ وَصَّةِ تُوْصُونَ بِهَا اَوْدَيْنَ وَلِنْ كَانَ رَجُلٌ يُوْرِثُ كَلِلَةً إِوامُرَاةً وَّلَهُ ٱخْ اَوْانْخُتُ قِلْكُلِ وَاحِدِيمْنُهُ كَالسُّنُونَ قَانَ كَانُوَ الثُّلُورُ مِنْ ذَلِكَ فَهُوْشُرًكَا عَلْ الثُّلُتِ مِنْ يَعْدِ وَعِيَّةٍ يُوْطَى بِهَا أَوْدَيْنَ غَيْرِمُضَاّلَةٌ وَصِيّبةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَلِيمٌ · أَ 200

تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ تَبْطِعِ اللهَ وَمَ تَجُرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْفُ خِلِدِيْنَ فَمْعَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيْهُ ﴿ وَمَنْ يَعْضِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ يَتَّعَدُّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ كَارًاخَالِدًا فِيْهَا وَلَهُ عَذَاكُ مُّهِدُنُّ فَوَالْمَ يَا يُتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ يِّسَأَلِكُمْ فَاسْتَشُهِ مُوْا عَلَيْهِنَّ آرُنُكُمُّ مِّنْكُمْ عَنَانُ شَهِدُ وَا فَأَمُسِكُوْهُنَّ فِي البُّنُوْتِ حَتَّى بَتَوَقَّهُمْ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُرًى سَىنُلاْ ﴿ وَالَّذِنِ كَأْتُنْهَا مِنْكُمْ فَاذُوْهُمًا \* فَإِنْ تَاكَا وَ ٱصْلَحَا فَاعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تُوَّالًا تَحِبْمًا ﴿ اتَّمَاالتَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَّةَ بِجَهَاكَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَدِكَ يَتُونُ اللهُ عَلَيْهِوْ وَ كَانَ اللَّهُ عَلِيْهًا حَكَيْمًا ۞ وَكَيْسَتِ التَّوْيَةُ لِكَنْ مُنَّى يَعْمَنُونَ السَّمَّاتُ حَتَّى إِذَاحَضَرَاحَكَ هُمُ الْبُونُتُ قَالَ إِنَّ ثُنْتُكُ الَّذِي وَلَا الَّذِينَ يَمُوْتُونَ وَهُمُ كُفَّاكُ او لَيْكَ آغَتَ لُونَا لَهُمُ عَذَا بَا ٱلِيْمِا ﴿

ئَالَّذَ سُنَ امَنُوْ الْايَعِلُّ لَكُوْ أَنْ تَرِثُو االنِّسَاءَ كَرُهَا \* وَلَا تَعُضُلُوهُنَّ لِتَنُ هَبُوا بِبَعْضِ مَآ التَيْتُبُوهُنَّ اِلْآ آنَ يَالِّيْنَ بِفَاحِنَةَ مُّبَيَّنَةٍ وَعَانِثرُوهُنَّ بِالْمُعْرُونِ فَإِنْ كُرِهُتُمُوهُنَّ فَعَسَلَى آنَ تَكُرُهُوْ اشْمِنا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خُنْرا كَتْبُرًا @وَإِنْ أَرُدُ تُمُ اسْتِكُ الْ زَوْجِ مُكَانَ زَوْجٍ وَالْتَكَتُّةُ الْحُلْ مُونَ قِنْظَارًا فَلَاتَانُخُدُوْامِنُهُ شَيْئًا أَتَانُخُدُوْنَهُ بُهُتَا كَاوَاثْبًا مُبْدِينًا ۞ وَ كَيْفَ تَاكُّذُذُوْنَهُ وَقَدُا فَضَى بَعْضُكُمْ إلى بَعْضِ وَاخَذْنَ مِنْكُمْ تْنْتَأَقَّاغِلْنُظَارَهُ لَاتَنْكِحُوامَا نَكُوَ إِنَّاؤُكُوْمِنَ السَّيَّاءِ الْأَمَّاقَتْ سَلَفُ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا وُسَآءَسِيْكُ خُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمُّهُ فَتُكُدُ وَكُنْتُكُمْ وَاخْوَتُكُمْ وَعَلْمُتُكُمْ وَخَلْتُكُمْ وَكُنْتُ الْأَخْ وَكُنْتُ ا الْأُخْتِ وَأُمَّهُ نُكُوُ الَّذِيُّ آرِضَعَنَكُوْ وَأَخَوْ تُكُوْمِينَ الرَّضَاعَةِ وَ أُمَّهٰتُ نِسَأَيْكُمْ وَرَيَآبِيْكُو الْبَقِي فِي جُؤْدِيكُوْمِينَ يْسَأَيْكُو الْبَقِي دَخَلْتُهُ بِهِنَّ ۚ فَإِنْ لَهُ تَكُوْنُوا دَخَلْتُهُ بِهِنَّ فَلَاحُنَا ۖ حَلَيْكُمُ وَحَلَاْ بِلُ ابْنَا بِكُو الَّذِينَ مِنْ أَصْلَا بِكُوْ وَأَنْ تَجْمَعُوْ ابَيْنَ الْأَغْتَيْنِ إِلَّامَا قَدُسَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوْرًا لَّحِيْمًا ﴿

والمنخصنت من السِّياء إلا مَاملكت الما فَكُو عِنْب الله عَلَيْكُةٌ وَالْحِلَّ لَكُوْمًا وَزَآءَ ذ لِكُوْآنَ تَبْتَغُوا الَامُوالِكُمُ عُصِينِينَ عَيْرَمُسْفِحِينَ فَهَا اسْتَمْتَعْتُونِ بِهِ مِنْهُرًى فَالتَّوْهُرِيَّ أُحُدُرُهُمَّ فَرِيْضَةٌ وَلَاحُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيْمَاتَرُ ضَيْتُهُ مِنْ يَعُبِ الْفَرْيْضَةِ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيْمًا جَكُمًّا وَمَنْ لَّهُ مَسْتَطَعُ مِنَّكُهُ طَوْلًا إِنْ يَنْكُحَ الْمُحْصَنْتِ الْمُؤْمِنْتِ فَدِرْ، مَا مَلَكَتْ اَنْمَا لَكُمُونِ فَتَيْنِتُكُو الْمُؤْمِنْتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيْمَائِكُوْ بَعْضُكُمْ مِّنَ بَعْضِ فَانْكِوُهُنَّ بِاذُنِ آهِلِهِنَّ وَاتَّوْهُنِّ الْجُورَهُنِّي بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَلَتِ غَيْرِهُ المِفطة وَلا مُتَعَفِدات آخُدانَ فَاذَا أُحُصِيَّ فَانَ أَتَيْنَ بِفَاحِتَى إِنْ فَعَلَىٰ هِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى الْمُحْصَنْتِ مِنَ الْعَذَالَ ذَلِكَ لِمَنْ خَيْثِيَ الْعَنَتَ مِنْكُوْ وَأَنْ تَصُبُرُوا خَيْرًا كُوْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِنُهُ أُمْرُنُكُ اللهُ لِنُتَرِّى لَكُهُ وَ نَهُدِيكُمُ سُنِي الَّذِينَ مِنْ قَيْلِكُمْ وَيَتُوْرِ عِلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ كَانَّهُ وَاللَّهُ مُ ثَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰكُونَ ۗ وَيُرِيْدُ الَّذِينِيَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوٰتِ أَنْ تَبِيلُوْامَيْلُوَعِظْمُالِ يُرِيْثُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْد و خُلقَ الْانْسَانُ ضَعَفًا

لَّذِينَ الْمُنْوُالَا تَأْكُلُوْاَ الْمُوَالِّذُ مِنْتُكُوْ بِالْمَاطِلِ الْكَ أَنْ تَكُوْنَ تِحَارَةً عَنْ تَوَاضِ مِّنْكُمْ وَلَاتَفْتُكُوْ ٱلْفُسُكُهُ وَلَاتَفْتُكُوْ ٱلْفُسَكُهُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ كُمْ رَحِهُمَّا ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذِلِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَيَوْفَ نُصُلِبُهِ نَازًا وَكَانَ ذِلِكَ عَلَى اللهِ يَسِهُوا ﴿ إِنْ يَّنَوْبُوْ الْمَالِّرِيَّا أَنْهُوْنَ عَنْهُ نُكُوِّ عَنْكُ سِيَالِكُوْ وَنُكْ خِلْكُوْ تُثُنَّ خَلًا كُرِيْمًا ﴿ وَلَا تَتَمَنَّوْامَا فَضَّلَ اللَّهُ يِهِ يَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ للتحال نَصِيْتُ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِليِّسَاءَ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُنُ وَسْعَلُو اللَّهُ مِنْ فَضْلُهُ أَنَّ اللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَهُ عُمِلْمُا الْوَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِتَاثَرَكَ الْوَالِدِن وَالْأَقْرُيُونَ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ أَيْمَا نُكُوْ فَا تُوْ هُوْ نَصِيْبَهُمُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْ اللَّهِ مُكُارَةً ٱلرِّحَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّيمَآءِ بِمَأْفَضَّلَ اللهُ يَعْضُهُ وَعَلَى بَعْضِ وَ بِهِأَ نَفْقُهُ إِمِنْ آمُو العِدُّ فَالصَّلِاتُ قُنْتُ خَفْظَتُّ لِلْغَيْبِ بِمَاحَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُتُوزُ وَهُرَّ فَعَظْهُ هُرَّ، وَاهْجُرُوْهُرَّةٍ فِي الْمُضَاجِعِ وَافْرِيُّوْهُرَّةٍ قَانَ ٱطَعْنَكُهُ فَلَاتَنْغُوْ اعْلَمُهِنَّ سِينَلَّا الَّهِ اللَّهِ كَانَ عَلَيًّا كَيْرًا ﴿

خِفْتُهُ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَانْعَثُوْ احْكَمًا مِّنْ آهُلهِ وَحَكُمًا مِّنَ الْهُلِهَا ۚ إِنْ يُرْدِيا ٓ إِصْلَاحًا يُونِي اللهُ يَلْنَهُمَا وَحَكُمًا مِنْ اللهُ يَلْنَهُما إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيْمًا خَبِنُرًا ﴿ وَاعْيُدُوا اللَّهِ وَلا تُتُرْكُوا يِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِنِي الْقُرُ لِي وَالْيَتْلِي وَ النَّهُ لَكُنْ وَالْحَادِذِي الْقُنْ فِي وَالْحَارِ الْحُنْثِ وَالصَّاحِبِ بِالْجِنْكِ وَابْنِ السِّينِيلِ وَمَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُوْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ غُنْتَالَافَحُوْدَا ﴿ لِكُنْ مِنْ مَنْ خُلُونَ وَمَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبُغْلِ وَيَكْتُنُّهُ إِنَّ مَمَّا النَّاسَ بِالْبُغْلِ وَيَكْتُنُّهُ إِنَّ مَمَّا اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ وَ اَعْتَكُ نَالِلُكُ فِي ثِنَ عَنَ الْأَمْمِينَا فُو الَّذِيثِي يُنْفِقُونَ آمُوَالَهُمُّورِيَّاءَ النَّاسِ وَلَانُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَلَابِالْيُومِ الْكِفِرِ وَمَنْ تَكِنُ الشَّيْظِرُ لَهُ قِر نَيًّا فَسَأَءٌ قِر نِينًا ﴿ وَمَا ذَا عَلَيْهِ وَلَوْامَنُوْ إِيَالِلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِدِ وَأَنْفَقُوْ امِتَّا رَزَّقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ لَا نَظْلَمُ مِنْقَالَ ذَرَّةٌ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةُ يُظْمِفُهَا وَ نُؤْتِ مِنْ لَكُنْهُ أَخُرًا عَظِيمًا ۞ فَلَيْفَ اذَاحِئُنَامِنُ كُلِّي أُمَّةَ مُثَّصِدٌ وَحُنْنَا بِكَ عَلِي أَهُ

يَوْمَبِنِ يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَنُ وُا وَعَصَوُ الرَّسُولَ لَوْسُولِي بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثًا أَمْنَا يُفَا الَّذِينَ المَنْوَالِا تَقْرِيُواالصَّالُوعَ وَآنَتُهُ سُكُوني حَتَّى تَعَلَّمُوا مَا تَقُوْلُونَ وَلاَحُنُيًا إِلَّاعَابِرِي سِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُوْمُ مِرْضَى أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءً أَحَدُّ مِّنْ كُوْمِينَ الْغَالِيطِ أَوْلِيَسُتُهُ النِّسَاءَ فَلَهُ تَعِبُ وَامَاءً فَتَيَمَّهُ مُوْا صَعِيْدًا اطَيِّبًا فَامْسَحُوْ ابِوُجُوْهِكُمُ وَايْدِينُكُوْ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفْوًّا غَفُوْرًا ﴿ ٱلْهُ تَرَالَى الَّذِيْنَ أَوْتُوْ انْضِيْبًا مِّنَ الْكِتْب مَثْتَرُونَ الصَّلْلَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُوالسَّبِيلَ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَ أَبِكُمْ وَكَفِي بِإِيلَٰهِ وَلِكَا فَوَكَفِي بِإِيلَٰهِ نَصِيْرًا@ مِنَ الَّذِينَ هَادُوْ انْحَرِّفُوْنَ الْكُلَّمَ عَنْ هُوَ إضعهِ وَ يَقُولُونَ سَيِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَمُسْمَعِ وَرَاعِنَا لَتَّا الْإِلْيُ مَنْ يَهِمُ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوْ إِسَهِ عَنَا وَأَطَعُنَا وَاسْمَعُ وَانْظُوْ نَالَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ ۗ وَ لِكِنُ لَكَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْمِ هِـ مُ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قِلْيُلَّا ﴿

2000 ×

يَأَيُّهَا الَّذِينَ اوْتُواالِّيتُ امِنُوا بِمَا نُزَّلْنَامُصَدِّ قَالِمَا مَعَكُومِ نَ قَبْلِ أَنُ تَطْبِسَ وُجُوهًا فَنَرُدٌهَا عَلَى آدْمَارِهَا ۖ أَوْنَلْعَنَهُوْ كُمَالَعَنَّا اصلى السَّيْتُ وَكَانَ أَمْرُاللهِ مَفْعُولًا @ إِنَّ اللَّهَ لِالْغَفِيُّ أَنَّ يُتَّكِّرُكَ بِيهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَ لِكَ لِمَنْ كِتَأَاءُوَمَن يُنْفُرِكُ بِاللهِ فَقَدِافُ تَرَى إِنَّهَا عَظِيمًا ﴿ ٱلْوُتُرَ إِلَى الَّذِينِ مُنْ يُزَكُّونَ ٱنْفُنَّهُ هُوْ مَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنَ كَتُمَا أُو وَلا يُظْلَمُونَ فَتَعْلا ﴿ أَنْظُرُ كُنْ يَفْ تَرُونَ عَلَى اللهِ الكُنْ تُ وَكُفِي بِهَ إِنْهُمَا مُّبِينًا هَٰ أَنَهُ تَرَالَى الَّذِينَ اْوْتُوْانَصِيْبًا مِّنَ الْكِتْبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِيْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا هَؤُلَّاءِ آهُدى مِنَ اكْذِيْنَ امَنُوْاسَبِيْلُا اولَلِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُواللَّهُ وَمَنَّ يَلْعَن اللهُ فَكَنْ يَعِدَ لَهُ نَصِيْرًا ﴿ أَمُلَهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُلْكِ فَاذًا الَّا نُوْتُونَ النَّاسَ نَقِنُوا الْأَامَ عَسْدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا اللَّهُ مُونَ فَضْلِهِ \* فَقَدُ التَّنْنَأَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ \* فَقَدُ التَّنْنَأَ اللَّ ابْر هِنْ وَالْكُتْ وَالْحُكْمَةُ وَالْتَنْفُوهُ مُلْكًا عَظَمًا ١٠

فَمِنْهُوْ مِّنْ امْنَ بِهِ وَمِنْهُوْمِ مِنْ عَنْهُ ۚ وَكَفَىٰ بِجَهَلَّمَ سَعِيْرًا ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْ إِيا لِيْتِنَاسُوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِعَتُ جُلُودُهُمْ بَكَ لُنْهُمُ حُلُودًا غَيْرَهَا لِيَنَّ وَقُواالْعَنَابَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا وَالَّذِينَ امْنُوْ وَعِلْوُ الصَّلِيٰتِ سَنُدُ خِلْهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا الْاَنْهُرُخِلِدِيْنَ فِيُهَا الْدَانْهُرُخِلِدِيْنَ فِيُهَا الْبَدَّاهِ لَهُمُ فِيْهَا أَزُواجُهُمُ طُهَّرَةٌ وَنُدُ خِلْهُمْ ظِلَّا ظَلِيكًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يَامُوُكُمْ آنُ تُؤَدُّ وَالْأَمْنَةِ إِلَى آهْلِهَا وَإِذَا كَلَّهُ مُ بَرْزَالِكَاسِ أَنْ تَعْكُمُوْ إِيالْعَدُ إِلَّ اللَّهُ يَعِمَّا يَعِظُكُونِهِ إِنَّ اللَّهُ كَانَ سَيِيْعًا بَصِيرًا ﴿ يَا يَتُهَا الَّذِينَ الْمَنْوَآ اَطِيعُوا اللهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاوُ لِي الْأَمْرِمِنْكُو فَإِنْ تَنَازَعُتُمْ فِي فَيْ ثَنَا أَنْ مَنْ اللَّهِ فَعَلَّ فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُو تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْبَوْمِ الْإِخِرِ ذلك خَيْرٌوَا حُسَنُ تَاوْ يُلاَهُ أَلَهُ تَرَالَى الَّذِينَ يَنْ عُمُونَ اَنَّهُ وُامَنُوْا بِمَا أَنْهُولَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزُلَ مِنْ قَبْلِكَ بُرِيْدُوْنَ آنٌ يَتَحَاكَنُوْ إَلِي الطَّاعُونِ وَقَدُ أَمِرُوْ آانَ يَكُفُرُوْا بِهِ وَيُرِيْدُ الشَّيْظِنُ إِنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَا بَعِيْدًا @

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ تُعَالَوْ إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ لِ رَأَنْتَ الْمُنْفَقِينَ يَصُنُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿ فَكَيْفُ إِذَا أَصَابَتُهُمُ مُنْصِيْمَةٌ لِبَمَا قَدَّ مَتُ آيْدٍ يُهِمُ ثُمَّ كَأَءُوْكِ يَحْلِفُوْنَ أَيْالِتُهُ إِنْ آرَدُنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيْقًا ﴿ وَلَكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوْ بِهِمْ ۚ فَأَعُرِضَ عَنْهُمْ وَعِظَّاهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا لِلنَّفَّا ﴿ وَمَا أَرُسُلْنَا مِنْ رَّسُوْلِ الْالْمُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمُ إِذْ ظَلَمُوٓ النَّفْسَهُمُ حَآءُولَ فَاسْتَغْفَرُ والله وَاسْتَغْفَرُلهُ مُ الرَّسُولُ لَوَحَدُوااللهَ تَوَّالِالَّحِيْمَا ﴿ فَكُلُ وَرَبِّكَ لَا نُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُولَ فِيهَا شَجَرَ بَنْنَهُمْ ثُمَّ لَاعِدُ وَافْ أَنْفُهُمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوالسَّلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِن اقْتُلُوْ ٓ ٱلْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِ بَارِكُمْ هَا فَعَلُوهُ إِلَّا قِلِيْلٌ مِّنْهُ وَ وَلَوْ أَنَّهُ فَعَلُوْا مَا يُوعَظُّرُنَ به لَكَانَ خَنْرًا لَهُمْ وَاشَكَّ تَثْبُنُتًا فَوَاذًا لَالْتَنْكُمْ مِّنْ لَّدُنَّا آَجُرًا عَظِيْمًا ﴿ وَلَهِكَا يُنْهُ مُوصِرًا ظَامُّسْتَقَمًّا ۞

900

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَأُولَيْكَ مَعَ الَّذِينَ ٱنْعَهَ اللهُ عَلَىْهِمْ مِّنَ النَّيْرِينَ وَالصِّدِيْقِيْنَ وَالشُّهَكَاءِ وَالصَّلِمِينَ وَحَسُنَ الْوَلِيِّكَ رَفِيْقًا ﴿ ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَفَّى بالله عَلْمًا أَنَّا يُقَا الَّذِينَ الْمُنْوَاخُذُ وَاحِذُ رَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَّاتٍ أَوِانْفِرُوا جَبِيعًا ﴿ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَكُنْ لَيُنِطِّئُنَّ \* فَانْ اصَائَتُكُوْمُصُلَةٌ قَالَ قَدْانَعُهُ اللَّهُ عَلَى إِذْلُواللَّهُ عَلَى إِذْلُواللَّهُ مَّعَهُمُ شَهِنُكَا@وَ لَينُ إَصَاكُمْ فَضُلٌّ مِّنَ اللهِ لَنَقُوْلَ مَا كُلُونَ كُونُ تَكُنُّ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةً يُلَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوْرَ فَوْزًا عَظِمًا ۞ فَلَيْقَاعِلْ فِي سَمِيلِ اللهِ الَّذِيْنَ يَشُرُونَ الْحَيْوِةَ النُّ نَيْمَا بِالْإِخِرَةِ وَمَنْ يُقَالِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلُ أَوْيَعُلْبُ فَسَوْفَ نُؤْنِنُهِ آجُرًا عَظِيمًا ۞ وَمَا لَكُوْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَأَءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَتَنَاَّ آخُرُحْنَا مِنْ هٰنهِ الْقَدِّيَةِ الطَّالِمِ أَهْلُهُا وَاجْعَلُ لَنَا مِنْ لَكُنْكُ وَلِمَّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَكُنْكَ نَصِيرًا ﴿

لُوْنَ فِي سَيِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَالِتِلْوْ ٱلْوُلِيَّاءُ الشَّيْظِنِ ۚ انَّ كَمْدُ التَّمْيُظِن كَانَ ضَعِيْفًا ﴿ اللَّهِ تَرَالَى الَّذِيْنَ قِيلُ لَمُونُ كُفُوا النَّاكُونُ وَأَقِيمُواالصَّالُونَةَ وَالنَّواالرَّكُو ةَ قُلَتَاكُمْتُ عَلَيْهِ وُالْقِتَالُ إِذَا فِرِيْنٌ مِنْهُ مُ يَغُشُونَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ الله آوُ آشَكَّ حَشْمَةً وَقَالُوُ آرَتَنَالِمَ كَمَّيْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ مِّكُ لَآآخَرْتَنَآ إِلَىٓ اَجَلِ قِرِيْبٌ قُلْمَتَاءُ الدُّنْيَاقِيْنُ ۖ وَالْأِخْرَةُ خَارُلِمَن اتَّعَلَّ وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۞ آيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُكْ رِكُكُمُّ الْهُونُتُ وَلَوْكُنْتُهُ فِي بُرُوجٍ مُّشَيِّنَكَا وَإِنْ تَصِّبُهُمُ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هٰن و مِنْ عِنْدِاللَّهِ ۚ وَإِنْ تُصْبُهُمُ سَتَّنَةٌ يَّقُوْلُوْ الْمِنْ وَمِنْ عِنْدَاكَ قُلْ كُلِّ مِّرْنُ عِنْدِاللَّهِ فَمَالِ هَا أَلَا الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا هِمَّ أَصَائِكَ مِنْ حَسَنةِ فَهِنَ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّكَةٍ فَمِنْ تَفْسِكُ وَأَنْسَلُنْكَ لِلتَّاسِ رَسُّوُ لَاهُ وَكَفِي بِأَيْلُهِ شَبِهِيْدًا إِمِنَ يُطِعِ الرَّسُوُ لَ فَقَدُاكِاءَ اللَّهُ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَكَّا أَرْسَلُنْكَ عَلَيْهِ

}

لُوْنَ طَاعَةٌ ۚ فَاذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِ الْأَرْبَعَ طَآيِفَهُ مْهُدُ غَنْرَالَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكُنُّكُ مَا يُبَيِّنُونَ ۚ فَاعْرِضُ عَنْهُمْ وَتُوكِّلُ عَلَى اللهِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيْلاَ افَلا بَيْنَ بَرُونَ الْقُرُّ انَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِغَيْرامِلُهِ لَوَحَدُّوْا فِيهُ اخْتِلاَ فَأَ كَثِيرًا وَإِذَا حَآءً هُمُ أَمُونِينَ الْأَمُنِ آوالْخُونَ أَذَاعُوالِهِ وَلَوْرَدُ وَهُ إِلَى الرَّسْول وَ إِلَى أُولِي الْرَمْرِمِنْهُ مُلْكِلَمَهُ الَّذِينَ يَمْنَنَيْظُوْ نَفْمِنُهُمْ وَلَوْلِا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْظنَ إِلَاقِلِيُلِّا⊕ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهُ لَا تُحَكِّفُ إِلَّا نَفْرَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَمِ اللَّهُ أَنْ ثَكُفَّ مَا أَنْ الدُّرْنَ كَفَوْ أُواللَّهُ ٱلشَّكُ كَأَمَّا قَالَشَكُ تَنْكَدُلًّا ۞ مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةٌ يَكُنُ لَهُ نَصِلُكُ مِّنْهَا وَمِن يَشْفَعُ شَفَاعَةٌ سَيَّتُ يَكُنُ لَهُ كِفُلُّ مِّنْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْئًا مِّقَانِيًا ﴿ وَإِذَا خُيِّدُتُهُ يتَحِيَّةِ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا آوُرُدُّوهَا اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيٌّ خَسِيْيًا ﴿ ٱللَّهُ لِآ إِلَهُ إِلَّاهُ وَلَيْجَمِّعَنَّكُمُ إِلَّى يَوْمِ لْقِياجَةِ لَارَبُ فِيْهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيْنًا هُ

100

فَمَالَكُونُ فِي الْمُنْفَقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكُمَهُمْ بِمَاكْسَبُوا. اَتُورِيْدُونَ آنَ تَهَدُّوُا مَنْ اَضَلَ اللهُ وَمَنْ يُضْلِل اللهُ فَكَرَ، تَحِدَ لَهُ سَيدُلا وَدُّوْالُوْ تَكُفُّرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُوْنُونَ سَهَ آءً فَلَاتَتَّخِذُوا مِنْهُمُ ٱوْلِيَآءَ حَتَّمُ لُهَاجِرُوْا فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِنْ تَوَكُّو افَخُنْ وُهُمْ وَاقْتُلُو هُمُ حَيْثُ وَحَدُ تُنْهُونُهُ وَلاَتَ عَذَوُ المنهُ وَلِكَا وَلا نَصِارًا فالأَ الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ لِنَنكُمْ وَلِينَهُمْ وَتُنتَاقُ أَوْ حَاءُوْكُو حَصرَت صُدُورُهُ إِنْ ثُقَا تِلْوُكُمْ أَوْنُقَا يَلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَأَءَ اللهُ لَسَكَظَهُ عَلَيْكُمْ فَلَقْتَلُو كُمُّ فَال اعْتَزَلْوُكُمُ فَكُمْ يُقَارِتُلُوكُمْ وَٱلْقَوْالِلَيْكُمُ السَّلَمَ 'فَمَا حَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَىٰهُمْ سَيْلًا ﴿ سَتَحِدُونَ الْخَرِيْنَ يُرِيُدُونَ أَنْ يَاٰمَنُوكُمْ وَ يَاٰمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلِّمَارُدُّوْ آلِلَ الْفُتْنَةِ أَرْكِسُوا فِنْهَا فَأَنْ لَوْ يَعْتَزِلُوْكُوْ وَيُلْقُوْآ الْكُلُو السَّكَمَ وَيُكُفُّوا آيُن يَهُمُ وَخُذُنُ وَهُمُ وَاقْتُلُوهُمُ حَيْثُ نَقِفْتُهُۥ هُوْ وَاوُلِّيكُهُ جَعَلْنَالُكُوْ عَلَيْهُ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ تَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّاخَطَأٌ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَعَوْ يُورَقَيَةِ مُومِينَةٍ وَدِيةٌ مُسَلِّمَةٌ إِلَى الْهِلَةِ إِلَّا أَنْ يُصَّدَّقُواْ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ عَدُوِّلُكُ وَهُوَمُؤْمِنْ فَتَحْرِيْرُ رَقَيَةِمُّؤُمِنَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَكُمْ يِثْمَانٌ فَيِينَةٌ ثُمُسَلِّمَةٌ إِلَى آهُلِهِ وَ يُرُرُقِبَةِ مُّوُمِنَةِ فَمَرِنْ لَدْ يَعِدُ فَصِيَامُ شَهُرَيْنِ مُتَتَا بِعَيْنِ ﴿ تَوْنَةً مِّن إِللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَمًا حَكَنُمًا هُوَمَنْ تَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَّعَلَّا فَحْزَاقَوْهُ جَهَنَّهُ خَالِدًا فِنْهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَّهُ وَأَعَدُّ لَهُ عَدَايًا عَظِيمًا ﴿ يَا يُهُا الَّذِينَ امْنُوْ آلِذَا اعْرَبْنُورُ فِي سَيِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوْ اوَلَا تَقُوْلُوْ الِمِنَ ٱلْقَي الْنَكُوُ السَّلٰوَ لَيْتَ مُؤْمِنًا أَتَكُتُخُونَ عَرَضَ الْحَيْوةِ الدُّنْمَا فَعِنْدَ اللهِ مَغَانِهُ كَثْرُةٌ كَلْ الدَّكْنُتُهُ وَمِنْ قَيْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُهُ فَتَيَيِّنُواْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُكَ لَا يَسْتَوى الْقُعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرًاوُ لِي الصَّمَ رَوَالْمُحْهِدُونَ فْ سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْرَ الهِمُ وَأَنْفُسُهُمْ فَضَّلَ اللهُ الْمُجْهِدِينَ بِأَمْوَ الْهِمْ وَأَنْشُهِمْ عَلَى الْقُعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَاللَّهُ الحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللهُ اللهُ المُجْهِدِيْنَ عَلَى الْفُعِدِيْنَ

E003

مِّنْهُ وَمَغْفَىٰ لاَّ وْ رَحْبَهُ وْ كَانَ اللَّهُ غَفْدٌ رَّا تَحِيْمًا هَٰإِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّمُهُ مُ الْمُلَّكَةُ كَالِمَ لَ أَنْفُسِهِمُ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ۚ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفَيْنَ فِ الْأَرْضِ \* قَالُوْ ٱلَّهِ تَكُنُّ أَرْضُ اللهِ وَاسعَةً فَتُهَاجُ وْأَ فِيْهَا وَاوْلِيْكَ مَا وْلَهُمْ جَمْنَهُ وْسَاءَتُ مَصْدُوا فَ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفَيْنَ مِنَ الرِّحَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا مَنْ تَطِيْعُونَ حِنْكَةً وَالَّا يَهْتَدُونَ سَيِثُلًّا ﴿ فَأُولَٰكِكَ عَسَى اللَّهُ آنَ يَتَعْفُو عَنْهُ مُوْ وَ كَانَ اللَّهُ عَفْوًّا غَفُوْرًا ﴿ وَمَنْ يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِبُ في الأمَ يْنِي مُواغَمًا كَيْتُ لِرَّا وَّسَعَةٌ وَمَنْ تَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُتَّ سُدُمِيكُهُ الْبُونُ فَقَدُ وَقَعَ آجُرُهُ عَلَى اللهِ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا هُوَ إِذَا ضَرَبْتُهُ فِي الْأَرْضِ فَكَيْسَ عَلَيْكُهُ جُنَاحٌ إِنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَّوٰةِ كَانَ خِفْتُهُ إِنْ تَقْصُرُونَ تَفْتَنَّكُهُ الَّذِيْنَ كَفَنُّ وَا انَّ الكُلْفِي ثِنَ كَا نُوْ الكُدْعَدُوًّا أَمُّمُ لَنَّا

وَإِذَا كُنْتَ فِنْهِمْ فَأَقَيْتَ لَهُمُ الصَّاوِةَ فَلْتَقُّهُ كَالَّفَةُ مِّنْهُهُ مِّعَكَ وَلْمَا خُنْ فَآ ٱسْلِحَتَهُمْ ۖ قَاذَا سَعَدُوا فَلْمَكُونُوا مِنْ وَرَابِكُونُولْتَالَتِ طَآبِفَةٌ أُخُرِي لَوَيُصَكُّوا فَلْمُصَلُّوا مَعَكَ وَلَمُأَخُذُ وُاحِذُ رَهُمْ وَ ٱسْلِحَتَهُمْ وَدُالَّذِينَ كَفَرُوْ الَوْ تَعْفُلُونَ عَنْ أَسُلِحَتِكُمْ وَٱمْتِعَتَّكُمْ فَيَهِيْلُوْنَ عَلَيْكُهُ مَّنْكَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُهُ إِنْ كَانَ يَكُمُ اَذَى بِينِ، مُكَطِراً وُكُنْتُهُ مُكُرِضَى اَنْ تَضَعُوا اَسْلِحَتَكُهُ وَ اَذَى بِينِ، مُكَطِراً وُكُنْتُهُ مُكْرِضَى اَنْ تَضَعُوا اَسْلِحَتَكُهُ وَ خُناُوْاحِنْ رَكُوْ انَّ اللهَ آعَدُ لِلْكُفِرِيْنَ عَذَا كَامُّهُمْنَا @ فَاذَا قَضَتْ مُوالصَّلُوةَ فَاذْكُرُواالله قِلمَّا وَقَعُودًا وَعَلَى حُنُو يَكُو فِإِذَا اطْمَأْنَنْتُهُ فَأَقِيْمُوا الصَّلُوةَ أَنَّ الصَّلْوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَتْ يَامُّو قُونًا ﴿ وَلاَ تَهِنُوْا فِي الْتِهَا الْقَهُ مِرْانَ تَكُونُوا تَالْهُونَ فَاتَّهُمُ يَأْلُكُونَ كُمَا تَأْلُكُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَ كان اللهُ عَلَيْنًا حَكِينًا فَأَنَّا أَنْزُلْنَا النَّكَ الكُتُ بِالْحَالَةُ لِتَكُمُّ يَثْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْلِكَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَكُنُّ لِلْخَالِّنِينَ خَصِيمًا اللَّهِ

You X

وَاسْتَغْفِر اللهُ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوْ رَاتُّونُمَّا وَ لَا تُحَادِلُ عَنِ الَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنْفُتُهُو ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا أَنْ يَمُنَّا أَنْ يُمُنَّا أَنْ يُمُنَّا أَنْ يُمَّا أَنْ يُمَّا أَنْ يُمُا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللهِ وَهُوَمَعَهُمْ إِذْ يُنَيِّنُونَ مَالَايَرْضَى مِنَ الْقُوَلِ وَكَانَ اللهُ بِهَا يَعْمَلُونَ مُعْمَطًا ۞ فَأَنْتُهُ هَوُلاَءِ عَادَ لَنُهُ عَنْهُمْ فِي الْحَيْوِةِ الثُّنْمَا تَهَرَى تُحَادِلُ الله عَنْهُ دُومُ القُلْهُ أَمْرُمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكُيْلًا وَوَ مَنْ يَعْمَلُ سُرِّءً الْوَيْظَالُمُ نَفْسَهُ ثُوَّ يَسْتَغْفِر اللهَ رَجِي الله عَفُورًا رَّحِيْهًا ﴿ وَمَنْ يُكْسِبُ إِنْهًا فَإِنَّمَا يَكِيْبُهُ عَلَى نَفْيهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا وَمَنْ يَكُسِبُ خَطِئْكَةً ٱوْلِنْمُنَانُتُو يَرُمِيهِ يَرِيُنَا فَقَدِ احْتَكِلَ بُهْتَانَا وَإِنْمُالِمُينَا فَ وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَتَّتْ كَالَّهَةُ مِّنْهُ آنْ يُضِلُولُو وَمَا يُصَلُّونَ إِلَّا أَنْشُكُمُ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ ثَنُيُّ وَ أَنْوَلَ اللهُ عَلَيْكَ الكُتْبُ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَهُ تَكُنُ تَعُلُهُ \* وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۞

لاَخَيْرَ فِي كَتْبُرِمِّنْ تَكْجُولِهُمْ إِلَّامَنْ أَمَرِيصَكَاقَةِ أَوْ مَعْرُوْفِ أَوْاصْلَاحِ كِينِ التَّاسِ وَمَنْ يَقْعَلُ ذَٰلِكَ ايْتِغَاءَمُرْضَاتِ الله فَسَوْفَ نُؤْتِنُهِ آجُرًا عَظْمُا ﴿ وَمَنْ تُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ مَعْدِ مَا تَبَكَّنَ لَهُ الْهُدُي وَ يَتَّبِعُ غَيْرَسَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ثُوِّلِهِ مَا تُوَكِّي وَنُصْلِهِ مَهَنَّهُ وَسَاءَتُ مَصِارًا فَإِنَّ اللَّهَ لَا نَغْفُ أَنْ يُشْدُ لَا يِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَأَأُهُ وَمَنْ يُثَبِرَكُ بَاللَّهِ فَقَدُ ضَلَّ ضَلَا لَهِينُدًا ﴿ إِنْ يَدُعُونَ مِنْ دُوْنِهَ إِلَّا الْنُتَا ۚ وَإِنْ تَكْ عُوْنَ إِلَّا شَيْطَنَّا هُونِكَا اصَّلَّا صَالَّهُ مُ وَ قَالَ لَاَ تُتَخِذَنَّ مِنْ عِنَادِكَ نَصِيْبًا مَّفُرُوْضًا هُ وَلَأَضِلَنَّهُ وَلَامَنِّينَّهُ وَلَامُرَنَّهُمُ فَلَكُينِّكُنَّ اذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَامُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ وَمَنْ يَتَّخِبُ الشَّيْطُنَ وَلِتَّامِّنُ دُونِ اللهِ فَقَتُ خَسِرَخُسُرَانًامُّيْنَا ﴿ يَعِدُهُمْ وَيُكَيِّنْهُمُو وَمَايَعِدُهُمُ الشَّيْطُنُ إِلَاغُرُورًا ﴿ اوُللَّكَ مَأَوْ بَهُوْجَهَتُونُ وَلَا يَحِدُونَ عَنْهَا مَحِيْصًا

2000

وَالَّذِينَ إِلَّهُ أَوْا وَعَمِلُوا الصَّاحِت سَنُكُ تَجْرِي مِنْ تَعْيَتِهَا الْإِنْهُارُ خَلِيدِينَ فِيْهَا آبَدًا وَعْدَاللهِ حَقًّا وَمَنُ اصَّدَقُ مِنَ اللهِ قِيلًا ﴿ لَيْسَ يِأْمَانِيَّكُمُ وَالْآامَازِنَّ آهُلِ الْكِتْبِ مِنْ يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجْزَعِهِ ۚ وَ لَايَحِدُ لَهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلِيًّا وَّلَانَصِيْرًا ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ مِنْ ذَكِرا وَأَنْتَىٰ وَهُوَمُؤْمِنٌ فَأُولَلَكَ يَدُخُلُونَ الْحَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيْرًا ﴿ وَمَنْ آخْسَنُ دِيْنًا مِّهَنُ ٱسُلَمَ وَجْهَةُ بِلْهِ وَهُوَمُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ إِيْرِ هِنُهُ جَنِيْفًا ۚ وَاتَّخَنَّ اللَّهُ إِيْرِهِنُهُ خِلْمُلَّا ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْعٌ يُغِيطًا ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِئُكُهُ فِيهِ رَّيْ وَمَا يُتْلِي عَلَيْكُو فِي الْكِتْبِ فِي يَتْمَى النِّسَاءَ الْيَقِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَاكِيْتِ لَهُنَّ وَتَرْغَيُونَ أَنْ تَنْكُوهُ هُرًّا وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ 'وَإِنْ تَقُوُّمُو الِلْيَتْلَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُو امِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿

وَإِن امْرَاتَا تُخَافَتُ مِنْ يَعْلِمَا نُشُوْزًا أَوْ إِعْوَاضًا فَكُ جُنَاحَ عَلَيْهِمَ ۚ أَنْ يُصُلِحَا بِنْنَهُمَا صُلُحًا وَالصُّلُحُ خَيْرٌ \* وَ أَحْضَرَتِ الْإِنْفُسُ الشُّحَ \* وَإِنْ تُحْيِنُوا وَتَتَّقُّواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خِينُرًا ﴿ وَلَنْ تَسْتَطْنُعُوْ آلَنْ تَعْسُلُوا بَيْنَ النِّسَاءَ وَلَوُحَرِّصُتُمْ فَلَاتَمِيْلُوا كُلِّ الْمَيْلِ فَتَنَارُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوُا فَإِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيْمًا ﴿ وَإِنْ يَتَغَرَّ قَايُغُنِ اللهُ كُلَّامِرْ، سَعَتِهِ ﴿ وَكَانَ اللهُ وَاسِعًا حَكُمُنا ﴿ وَيِلْهِ مَا فِي التَّمَانِ وَمَا فِي الْأَرْضِ \* وَلَقَدُ وَصَّنْنَا الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْبَ مِنْ قَيْلُمُ وَإِثَاكُمْ أَن أَتَّقُو اللَّهُ وَإِنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ يِلَّهِ مَا فِي السَّيْوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا جَمِيْكَ الصَّوِيلَّةِ مَا فِي السَّمَهُوتِ وَمَافِي الْأَرْضِ وَكُفِي بِاللَّهِ وَكُنْلًا إِنْ تَشَالُنُ هِنَّكُمْ آيُّهُا النَّاسُ وَيَانِّتِ بِالْخَرِينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَٰ لِلَّكَ قَدِيْرًا ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثُوابَ اللَّهُ نَيَا فَعِنْ كَ اللَّهِ ثُوَاكِ النُّانُمَا وَالْإِخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بُصِيْرًا ﴿

يْنَ امَنُوْا كُوْنُوْا قُوْمِيْنَ بِالْقِيْط وَلَوْعَلَىٰ اَنْفُيْهِكُمْ أَوِ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَ بِيْنَ ۚ إِنْ يَكُنُّ غَنِيًّا أَوْفَقَيْرًا فَاللَّهُ أَوْلِي بِهِمَا "فَلَاتَتَّبِعُواالْهَوْتِي إِنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تُلُوَّا اَوْنَغُوضُوا فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَمِيْرًا ﴿ يَّأَيُّهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوْ المِنْوُ إِيالِتُهِ وَرَسُوْلِهِ وَالْكِتْبِ الَّذِي نَرَّلُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكُتُ الَّذِي ٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبَلٌ وَمَنْ تَكُفُّرُ بِإِمَٰلِهِ وَمَلَلِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيُؤَمِ الْأَخِرِ فَقَدُ ضَلَّ صَلَاكُهُ يَعِنُدًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ الْمُنْوَاثُمَّ كُفَّرُ وَاثَّمَّ الْمُنُواثُمَّ كَفَرُوْاثُمَّ لَا مُؤْوَاثُمَّ ازْدَادُوْاكُفُّ الَّهُ يَكِنِي اللهُ لِيَغْفِي لَهُو وَلَالِمَهُ اللهُ سَنْلَاهُ بَشِّرِ الْمُنْفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَنَا الْإِلْيُمَا أُولِكُنِينَ يَتَخِذُونَ الْكُفِي مِنَ أَوْلِيآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَيْتَغُونَ عِنْنَاكُ مُ الْعِزَّةَ فَانَّ الْعِزَّةَ لِلهِ جَسْعًا ﴿ وَيُنْ نَزَّ لَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتْ آنَ إِذَاسَبِمِعْتُهُ الْبِيَّالِيَّهِ يُكُفِّي بِهَا وَيُشْتَهُونَ أَبِهَا فَلَالْقَعْنُكُواْ مَعَهُوْحَتَّى يَنُوْضُوا فِي حَدِيْثِ غَيْرٍ هَ ۖ إِنَّاكُمُ إِذًا إِمِّنُا لَهُمُوهِ اِنَّ اللهُ جَامِ فِقِيْنَ وَالْكِفِيرِينَ فِي جَهَ

لَهُ نَكُنُّ مَّعَكُهُ ۗ وَإِنْ كَانَ لِلْكُفِي مِنَ نَصِيْكٌ قَالُوْٓ ٱلَّهُ نَسْتَحُو ذُعَلَكُمْ وَ نَمِنْتَكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاللَّهُ عَلَيْهُ مَنْكُمْ يَوْمَ الْقَائِمَةِ ۚ وَكُنِّ تَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكُفِّ ثِنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَيْلًا ﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ يُغْلِي عُوْنَ اللَّهَ وَهُوَخَادٍ عُهُمْ \* وَإِذَا قَامُوْاً إِلَى الصَّالُونِةِ قَامُوا كُنَّمَا لِي 'تُوَاءُونَ النَّاسَ وَلَا بَنْ كُرُوْنَ الله َ الاَ قَلْدُلاهُ مُّذَنِّذَ بِنُنَ بِنُنَ ذَٰ لِكَ ۗ ثَرَا إِلَى هَوُلَاءً وَلاَ إِلَّىٰ هَوُٰلِآءُ وَمَنْ يُغْلِلِ اللهُ فَلَنْ يَعَكَلُهُ سَيْبِيلًا ﴿ كَأَنَّهُمَّا الَّذِيْنَ الْمُنُوالِاتَ تَتَخِذُوا الْكِلْفِينَ أَوْلِيَّاءُ مِنْ دُوْن الْبُوْمِينِينَ أَتَرُ يُدُونَ أِنْ تَجَعَلُوْا يِلِهِ عَلَيْكُو سُلْطَنَا مُبِينًا ﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدُّرُكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَحِدَ لَهُوْ نَصِيْرًا ﴿ إِلَّا الَّذِي ثَنَّ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بَاللَّهِ وَ اَخْلُصُوا دِينَهُ مِيلِهِ فَأُو لِيْكَ مَعَ الْبُؤُمِنِينَ وْسَوْفَ يُؤْتِ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ آجِرًا عَظِمًا ﴿ مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعِنَ الْمُؤْ إِنْ شَكَرُ تُكُو وَ الْمَنْ تُدُو وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلَيْهًا @

Price

وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيهًا ۞ أَنْكُوْ اخْتُواْ اَوْتُخْفُوْهُ ٱوْ تَعْفُواْ عَنْ سُوْءٍ فَانَّ اللَّهُ كَانَ عَفْوًا قَدُرُاهِ إِنَّ الَّذِينَ لَكُفْرُونَ بالله وَرُسُلِهِ وَيُرِيْكُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَنْ اللهِ وَرُسُلِهِ وَنَقُولُونَ ثُولِينَ بِبَعْضَ وَنَكُفُلُ بِبَعْضِ ۚ وَنَكُونَ أَنْ تَخْذُوْ ابَئِنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أُولِيكَ هُمُ الْكُفِرُ وَنَ حَقًّا وَ اعْتَدْنَالِللَّفِرِ مِن عَنَا أَيَّامُ هُيْنَا ﴿ وَالَّذِينِينَ امْنُوا بِاللَّهِ وَ لِهِ وَلَمْ يُعْرَقُوْ ابَيْنَ آحَدِيمِنْهُمْ أُولِيكَ سَوْفَ نُؤْتِيْهُمْ أُجُورُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفْوٌ رَّاتِحِمًّا ﴿ مَنْ كُلُّكَ أَهُلُ الْكِتْبِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَىهُ وَكُتْنَاصِ السَّمَاءِ فَقَدُ سَأَلُوا الْمُوسَى ٱكْبُرَصِ ذَلِكَ فَقَالُوْآارِنَاالله جَهْرَةً فَأَخَنَ نَهُوُ الصِّعِقَةُ يُظُلِّهِهُ "ثُحَّةً اتَّخَذَنُواالْمِجْلَ مِنُ بَعْدِهِمَا حِآءً تَهُدُ الْبَيِّنْكُ فَعَفُونَاعَنْ ذٰلِكَ وَالتَيْنَامُولِمِي سُلْظِيًّا مُّنْنَا ﴿ وَرَفَعُنَا فَوْ قَهُمُ الطُّورُ بِينِينَا قِهِمُ وَقُلْنَا لَهُمُّ ادْخُلُواالْيَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُـُ لَا تَعُدُوْا فِي السَّمْتِ وَاخَذْنَامِنْهُمْ وِّمُنْتَأَقَّاغَلِيْظًاۗ

مُ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفِّي هِمْ ييسى ابن قريم رسول اللهِ وَمَا فَتَالُولُا وَمَاصَلَبُولُا وَلِكِنَ شُبَّةً لَهُورُ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَقُوا فِيْ لِهِي سَاكِي مِنْهُ مَالَهُمُ لِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا السَّاعَ لظَّنَّ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِينًا هَٰ بَلْ زَفْعَهُ اللهِ إِلَىٰةٍ وَكَانَ اللَّهُ عَرِيْزًا لِيُمُا ﴿ وَإِنْ مِنْ اَهْلِ الْكِتْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۚ فَّفَيْظُلُهُ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا وَنُ عَلَيْهِمُ شَهِيًّا وُطِّنَاتِ أُحِلَّتُ لَهُوْ وَيصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ الله وَّاخُن هِهُ الرِّيْوِ اوَقَلُ نُهُوَّا عَنْهُ وَأَكْلِهِمُ أَمُّوَالَ النَّاسِ بالناطل وأغتك فاللكف بنءم الْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ عَالَيْنِلَ إِلَيْكَ الأسيخةن في الْعِلْهُ مِنْهُ 38301035 منور بالله و

وَالْأَمْنَيَاطِ وَعِيْلُمِي وَ اَتُوْتَ وَيُوْثُنِّي وَهِرُوْنَ وَسُلَمْلِيُّ وَالْتُنْتَادَاوُدَ زَيُورًا ﴿ وَرُسُلًا قَدُ قَصَصْنَهُ مُعَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَهِ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمُ اللَّهُ مُوْسَى تَكُلُمُا ﴿ رُسُلًا مُنْبَشِّرِينَ وَمُنْدِرِينَ لِنَالِّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّهُ تُبَعُثُ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿ لكن اللهُ يَتْفُهُ مِنْ مِنَا آنْزُلَ إِلَيْكَ أَنْزُلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلْكَةُ يَتُهُدُونَ وَكُفِي بِاللَّهِ شَهِينًا إِثَّالِينَ إِنَّ كُفِّي وَأَوْ صَكُّ وَاعَنْ سِبِيلِ اللهِ قَدُ ضَلُّوْ اضَلَا لَعِيْدًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كُفِّي وُا وَظُلَمُوا لَهُ يَكُنُ اللَّهُ لِيَغْفِيَ لَهُ وَلَا لِمُدْيِنَّهُمْ طَرِيْقًا ﴿ الْأَطُونُقُ جَهَنَّهُ خِلْسُنِّي فِيهَا أَبِكَأْ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِنُوا ۞ يَا يَهُا النَّاسُ قَلْ جَأْءَكُو الرَّيْنُولُ بِالْجَقِّ وِنْ رُبِّكُمْ فَامِنُواْخَدُرًا لِكُوْ وَإِنْ تَكُفُرُ وَإِنْ اللَّهِ مَا فِي السَّبَانِ وَالْازُّضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْمًا عَكِيْمًا عَ

يَّا هُلَ الْكُتْ لَا تَغْلُوْا فِي دِيْنِكُمْ وَلاَ تَغُوْلُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقِّيِّ إِنَّهَا الْمُسْتُحُ عِيْسَي إِبْنُ مُرْيَةٍ رَسُولُ اللَّهِ وَكُلِّمَتُهُ ٱلْقُلْهِ ۚ إِلَىٰ مَرْيَحَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَالْمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلُهُ ۗ وَلَا تَعُوْلُ اثَلَاثَةً إِنْ تَهُو إِخْلِالْكُوْ إِنَّمَا اللَّهُ إِللَّهُ وَاحِكُ سُبُحْنَةَ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَنَّ لَهُ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وْكُفَى بِإِللَّهِ وَكِيْلًا قَالَنُ يَيْمُ تَنْكِفَ الْمُسَيْحُ أَنُ كُلُونَ عَيْدًا اللهِ وَلَا الْمَلَيْكَةُ الْمُقَرِّدُونَ وَمَنْ يَيْتَنْكِفُ عَنْ عِيَادَتِهِ وَيُسْتَكُيرُ فَسَنَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا فَأَتَّا كَنْ رَنِي الْمُنْدُ اوْعَمِدُ الصَّلَحْتِ فَيُو قِنْهِ مُ أَجُورَ هُمْ وَ بَرْيُكُ هُوُمِِّنْ فَضُلِهِ ۚ وَإِمَّا الْآنِينِ السَّنَكُلُوُ أَوَ السُّنَكُ بَرُّوْا فَيُعَدِّينُهُمْ عَنَامًا الَّهِيمَا ﴿ وَلَا يَعِيدُ وَنَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَلِتًا وَلانصِارًا ﴿ لَا يَهُمَا النَّاسُ قَدُ جَآءَ كُو مُرْهَانُ مِّنْ رَّتُكُو وَٱنْوَلْكَاالَكُوُ ثُورًا مِنْهُنَا ﴿ فَأَمْنَا الَّذِينَ المُنُوا يالله وَاعْتَصَمُوابِهِ فَسَيْلُ خِلْهُمْ فِي رَحْمَةِ يِّنُّهُ وَفَضُلَّ وَيَهُدِيُهِمُ إِلَّهُ

التزيع ومعالانم

يَسْتَفْتُونَكَ قُل اللَّهُ نُفْتِنَكُمُ فِي ٱلْكَلْلَةِ إِن اصْرُقًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَنَّ وَلَهَ أَخُتُ فَلَهَا نِصُفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرْتُهَا إِنْ لَمُونِكُنْ لَهَا وَلَكُ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّكُثْنِ مِتَا تَرَكِ وَإِنْ كَانُوا إِخُوةً رِّيِّحَالًا قَيْسَأَءً فَلِلدٌّ كُرِمِتْلُ حَظَّ الْأَنْثَكَ مُنْ اللَّهُ لَكُوْ إَنْ تَضِلُوْ أَوَ اللَّهُ عُلِلَّ شَيٌّ عَلِيْهُ ﴿ المنظ المالة المنظمة المناطقة المنطقة ينه الله الرَّحْمِن الرَّحِ لَاَيْهُا الَّذِينَ امْنُوْ آاوُفُوْ الِالْعُقُوْدِ وْ الْحِلَّتِ لِلَّهُ بَهِمْكَةُ الْأَنْعَامِ الْأَمَايُثُلُ عَلَيْكُمْ غَنْرَكُمِلَ الصَّيْدِ وَأَنْتُوحُومٌ إِنَّ اللَّهُ يَعْكُمُ مَا يُرِيْكُ ۞يَايَّهُا الَّذِيْنَ امْنُوْ الْاَجْلُوْ اشْعَا بِرَاللهِ وَلَا الشَّهْرَالْحُرَّامُ وَلَا الْهُدُى وَلَا الْقَكَّرِينَ وَلَا الْقَالِمِينَ وَلَا آيْيُنَ الْبَيْتَ الْخُرَامُ يُنْتَغُونَ فَضُلَّامِّنْ تَرَبِّهُمُ وَرِضُوانًا وَإِذَاحَلَلْنُهُ فَاصْطَادُوْا وَلاَيْعُبِرِمَنَّاكُوشَنَاكُ قَوْمِ آنُ صَدُّ وَكُوعِنِ الْسَيْحِي الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَكُ وُأُوتَعَا وَنُوْاعَلَى الْبِيرَ وَالتَّقُوٰيُ وَلِاتَعَا وَنُوْاعَلَى الْالثِيْمِ وَالْعُدُوَانَ وَاتَّقُوااللَّهَ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ®

حُرِّمَتْ عَلَيْكُهُ الْمِينَةُ ۚ وَالدَّامُ وَلَكُهُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا الْهِ إِلَى لِغَارُ اللهيه وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمُوْقُوْذَةُ لَا وَالْمُثَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ إكلَ السَّبُعُ الْأَمَاذَكَّيْنُهُ وَعَاذُ بِعَعَلَى النَّصُبُ وَإِنْ تَسْتَقْيُمُوا بِالْأِزْلَامِرْ ذَالِكُمْ فِينَتُ ٱلْيُؤَمِّينِينَ الَّذِينَ كُفِّرُ وَامِنْ دِيْنِكُوْ فَلا تَخْتُوهُ وَاخْتُونَ الْيُؤَمِّ الْمُلْتُ لَكُو دِيْنَاكُ وَاتَّمَدْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُوا أَرْسُلَامَ دِينًا فَمَن اضْطُرٌ فِي كَمْصَةِ عَيْرُمُتَهَانِفِ لِالْجُرْفِأَنَ اللهَ عَفُورُلِيْحِيْدُ كَيْتُلُونُكَ مَاذَٱلْحِلَّ لَهُمْ قُلُ الْحِلَّ لَكُمُ التَّلِيّاتُ وَمَاعَكُمُنَّهُ مِينَ الْجَوَارِجِ مُكِلِّينُ ثُكِلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَكُمَكُواللَّهُ فَكُلُوا مِمَّآ ٱمْسَكُنَّ عَلَيْكُمُ وَاذْكُرُوااسْ مَا لِلْهِ عَلَيْهِ وَالنَّقُو اللهُ أَنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ@ ٱلْبُوَمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أَوْنُوا الَّذِينَ حِلٌّ لَكُونُ وَطَعَامُكُونِ إِلَّاكُمُ وَالْخُصَنْتُ مِنَ الْمُؤْمِنْتِ وَالْمُحْصَنْتُ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابِ مِنْ قَبِلِكُوْ إِذَا الْتَيْتُمُو هُنَّ أَجُورَهُنَّ مُعْصِينَانَ غَيْرَمُسْ فِحِيْنَ وَلِأَمْتَخِينَ كَأَخْدَانٌ وَمَنْ يَكُفُرُهُ بِالْإِيْمَانِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو فِي الْاِخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِيْنَ

الَّذِينَ الْمَنْوَآ إِذَا قُمْتُهُ إِلَى الصَّاوِيَّةِ وُجُوْهَكُمْ وَٱيْبِ بَكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْابُوءُوْسِكُمْ وَٱرْحُلُكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبِينُ ۚ وَإِنْ كُنْ تُوْجُنِنَّا فَأَطَّقَهُ وَا وَإِنْ كُنْتُهُ مَّرُضَى أَوْعَل سَفَيراً وْجَأَءُ أَحَكُ مِّنْكُمُ مِّنَ الْغَالِيطِ أَوْلِلْسُنَّةُ النِّسَاءَ فَلَهُ تَحِدُواْ مَآءً فَتَكَبَّهُواْ صَعِبُدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْ الوُجُوْ هِكُوْ وَآيْدِ يَكُوْمِنْهُ مَايُرِيْكِ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَالكِنْ يُرْدُنُ لِيُطَهِّي كُمُ وَ لِيُتِوَّنِعْمَتَهُ عَلَيْكُهُ لَعَ لَّكُهُ تَشْكُرُوْنَ ﴿ وَاذْكُرُوْا نعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ وَمِنْتَاقَهُ الَّذِي وَاتَّقَكُمْ بِهُ إِذُ قُلْتُوْسَمِعْنَا وَكَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ لِذَاتِ الصُّدُورِ لَيَا يُتُهَا الَّذِينَ المَنْوُا كُونُوْا قَوْمِينَ بِلَّهِ شُهَدَاء بِالقِسْط وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قُومِ عَلَى ٱلاَتَعُدُ لُوَّا إِاعْدِ لُوْاتَهُو كَوْرُكُ لِلتَّقْدُايِ وَاتَّتَقُوا إِلَّا قَدُوا الله ﴿ إِنَّ اللهَ خَبِيْزُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۞ وَعَدَاللهُ الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِدُ الصَّلَحْتِ لَهُ وَمَّغَفِي قُوْ آجُونُ عَظِيدٌ ١

وَالَّذِينَ كُفَّ وَا وَكَنَّ بُوا بِالنِّينَآاوُ لِنَّكَ أَصْحُبُ الْجَحِيْمِ ۞ نَاكِيُّا الَّذِيْنَ الْمَنُواا ذُكُرُوُ انِعُمَتَ اللهِ عَلَىٰكُةُ إِذْ هَتَ قَوْمٌ أَنْ يَنْسُطُوْ ٱللَّكُمُ أَبْ يَهُمُ فَكُفَّ آنِي يَهُمُ عَنْكُمْ وَاتَّقَوُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوْكُل الْمُؤُمِنُونَ أَ وَلَقَدُ آخَذَاللهُ مِينَا قَ بَنِي إِسْرَاءِ بِيلَ وَتَعَيَّنُنَّا مِنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَّيْ مَعَكُمْ لَينَ أَقَدُمُتُمُ الصَّاوَةَ وَاتَّدُنُّهُ الزَّكُوةَ وَامْنُنُّهُ بوسُل وَعَوْمَ تُنْهُوهُم وَ أَقُرَفُ تُوالله قَرْضًا حَسَنًا لَّأَكُفِّرَانَّ عَنَكُمُ سَيِّالِتِكُهُ وَلَأَدُ خِلَقَكُمُ حَبَّٰتٍ تَجْرِيُ مِنْ تَحُيتِهَا الْأَنْهُرُ ۚ فَمَنْ كَفَرٌ بَعْدَ ذَٰ إِلَى مِنْكُمْ فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيلِ ﴿ فَيَهَا نَقُصْهِمُ مِّيْتَا فَقُهُمُ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلُنَا قُلُوْبَهُمْ قَيْسِيَةٌ ۚ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواحَظًامِّمَّا ذُكِّرُو الهِ وَلاَ تَزَالُ تَطَلُّهُ عَلَى خَالِنَةِ مِنْهُ مُ الْا قِلْ اللَّهِ مِنْهُ مُ فَاعْفُ عَنْهُمُ وَاصْفَحُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

كَذِينَ قَالُوْآاِتُانَطِ إِنَّا نَطِيرَى آخَذُ نَامِيْتَا قَهُمُ فَنَسُوا حَقَّا مِتَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۖ فَأَغُرُ بِنَا بِـ نُنَهُ مُ لْعُكَاوَةً وَالْمُغُضّاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ \* وَسَوْنَ نَتَّنُّهُ اللهُ بِمَا كَانُوْ ايَصْنَعُونَ ﴿ الْك تَلْ قَدْ جَآءَكُوْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُوْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْ تُوْتُخُفُوْنَ مِنَ الْكِتْبِ وَيَعْفُواعَنُ كَتْ يُرِهُ تَكْ جَأْءَكُو مِن اللهِ نُورٌ وَ كِتْبُ مُّبُنُّ فَيَّهُ دِي بِواللهُ مَنِ اتَّبَعَرِ رِضُوانَهُ سُبُلَ التَّسَاجِ وَيُخْرِجُهُمُ مِّنَ النُّظَالَمُتِ إِلَى النُّوْرِ بِإِذْنِهِ وَيَهُدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسُتَقِيبُو ﴿ لَقَنَّ كُفَوَ الَّذِينَ قَالُوْآانَ اللهَ هُوَ الْيَسْنُحُ ايْنُ مَوْيَهُ \* قُلْ فَمَنْ تَمُلكُ مِنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهُلِكَ الْمُسَنْحُ ابْنَ مَرْيَهُ وَأُمَّةُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِنْعًا ﴿ وَ لِللهِ مُلْكُ السَّمَٰ السَّمَٰ عَالَ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمُ الْيَخُلُقُ مَا يَشَأَءُ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلَّ شَيْ

وَقَالَتِ الْيُهُودُ وَالنَّصٰرِي خَنْ ٱبْنَوُ اللَّهِ وَأَحِبَّا أَوُهُ قُلْ فَلَمَ يُعَنِّ لِكُوْ يِنْ نُوْيِكُوْ بِلَ أَنْتُو يَتَرُقِّهِ مِنْ خَكَقَّ يَغِفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَدِّبُ مَنْ يَشَأَأُو وَيِلْهِ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَالَّيْهِ الْمُصِمُّرُ ۞ يَاهُلَ الْكِتْبِ قَدْ جَأَءَكُمْ رَسُولْنَا يُبَيِّنُ لَكُوْعَلَى فَثْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُوْ لُوْا مَا جَأْمَنَا مِنْ أَبِيثُرُ وَّلاَنَن يُرِ فَقَدْ جَأَءًكُوْ بَشِيرٌ وَّنَن يُرُّوْ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيْرٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ اذْكُرُو الْعُمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْجَعَلَ فِيكُمْ آنْكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ مُنْكُو كُلُو النَّكُمْ مِنَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًّا مِّنَ الْعُلَيْمُنَ ﴿ يِلْقُومِ ادْخُلُوا الْأَكْرُ ضَ الْمُقَكَّ سَمَّةَ الَّذِي كُنَّتِ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَكُوْ اعْلَى آدُنَارِكُمْ فَتَنْقَلْنُو الْخِيرِينَ ﴿قَالُو الْمُوسَى إِنَّ فِيهَا قُومًا جَبَّارِينَ ۗ وَلِنَّالَنَّ نَّكُ ثُلُهَا حَتَّى يَغُرُجُو المِنْهَا قَانَ يَغُرُجُو المِنْهَا فَاتَّا دُخِدُنَ ﴿ قَالَ رَجُلِن مِنَ الَّذِينَ يَغَافُونَ أَنْعُمَ اللهُ عَلَيْهِمَا ادَّخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَ ادْخَلْتُمُوهُ فَإِنَّاكُمْ غْلِبُوْنَ ةً وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوْاَ إِنَّ كُنْتُومُومُومُونِينَ ﴿

قَالُوْ النُّوْلَى إِنَّا لَنْ تَكُ خُلَهَا آنَكًا إِنَّا دَامُوْ ا فِيْهَا فَاذْهَبُ أَنْتَ وَرَيُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّاهُهُنَا قُعِدُونَ@قَالَ رَبِّ إِنَّيْ لِاَ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْهِي وَ أَخِي فَأَفُونَ مِنْنَنَا وَيَهُنَ الْقَدْمِ الْفْيِقِيْنَ ﴿ قَالَ فَاتَّهَا هُرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ ٱرْبَعِينَ سَنَةً ۗ يَتِبَهُونَ فِي الْأَرْضِ قَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَدُمِ الفِّسِقِينَ قَ وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَا بُنَيُ ادْمَرِ بِالْحَقِّ اذْ قَرَّ مَا قُرْ مَا فَوْمَا فَاقْتُمْ لَلَّ مِنْ آحَدِهِمَا وَلَهُ مُتَقَتِّلُ مِنَ الْأَخَرُ قَالَ لَأَقْتُأَنَّكُ قَالَ إِنَّهَا يَتَقَتِّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿ لَينَ مُسَطِّكً إِلَّ كَ لَهُ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِيَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُكَكَ إِنَّ آخَانُ الله رَبّ الْعَلَمِين ﴿ إِنَّ أَرْثُ لُ أَنْ تَنْبُوا مَا نَتِينَ وَ إِنْهِكَ فَتَكُوْنَ مِنُ ٱصْحٰبِ النَّارِ وَذَٰ لِكَ جَزَّوُ الظُّلِمِينَ ۗ فَطَوَّعَتُ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ آخِيهِ فَقَتْلَهُ فَأَصْعَمِنَ الْخُسِرِينِ؟ فَبِعَثَ اللَّهُ غُرًا كَايِّيدُحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَّهُ كُيْفَ يُوَارِيْ سَوْءَةً أَخِيْهِ ۚ قَالَ لِوَيْلَتَى أَعَجَزُتُ أَنَ ٱلَّهُونَ مِثْلَ لَهَٰنَا الْغُرَابِ فَأْوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِيُّ فَأَصْبَحَ مِنَ التَّدِمِيْنَ أَيْ

عاده

مِنْ آجُل فلكَ أَكْتَيْنَا عَلى بَنِي السرآونل آنَّه مَرِي قَتَلَ نَفْسًا لِغَبُرِنَفْسِ أَوْفَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانْمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا وْمَنْ آحْيَاهَا فَكَانَّهَا النَّاسَ جَمِيعًا. وَلَقَدُ جَاءَتُهُمُ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ أَنْهُ إِنَّ كَثِبُرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذلك في الْأَرْضِ لَمُنْبِر فُونَ ﴿ النَّهَا جَزَّ وُاللَّهُ مِنْ يُعَارِئُونَ الله وَرَسُولَهُ وَمَسْعَونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا إِنَّ يُقَتَّلُوْ آلُو يُصَكِّبُوْ آاوَتُقَطَّعَ آيُك يُهِمْ وَأَرْحُلُهُمْ مِنْ خِلَانِ آوْ سُنْفَوْ إِمِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰ لِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي التَّانْمِيَا وَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَاكٌ عَظِيْمٌ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْيُرُوْا عَلَيْهِمْ ۚ فَأَعْلَمُوْ ٱلنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيُوْ ﴿ يَا يَهُا الَّذِينَ الْمَنُوااتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوَّا الَّهُ وَالْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ كُفِّرُ وَالَّهِ أِنَّ لَهُمْ مِسَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَّمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُّوْالِهِ مِنْ عَنَابِ يَوْمِ الْقِيهِ مَا تُقُبُّلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَاكُ ٱلدُّ يُر يُكُاوُنَ أَنُ تَتَخُرُجُوا مِنَ التَّارِ وَمَاهُمْ بِخُوجِهُمْ مِنْهَا ۚ وَلَهُمُ عَذَاكٌ مُّقَدُو ۗ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُعُوا اَنُهُ يَهُمَّا جَزَّاءً لِمَا كَسَيَا نَكَا لَّا مِّنَ اللهِ \* وَاللَّهُ عَيزِيْزُ حَكِيْرُ ﴿ فَمَنْ تَأْبَ مِنْ بَعِيْ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَأَنَّ اللَّهُ يَتُوْكُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُوْرُرِّجِيْمُ۞ٱلَّهِ تَعَكُّمُ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّهٰ إِنَّ وَالْأَرْضِ ثُكَانًا مُنْ مَّتُكَانًا وَتَغُفُّ لِمَنْ مُثَلَّا وَتَغُفُّ لِمَن يَّتَنَأُوْ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّى شَكَّعٌ قَدِيثُو ﴿ لَأَيُّهُمَّا الرَّسُولُ لَا يَعُزُّنُكَ الَّذِينَ يُمَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوًّا امَنَا بِأَنْوَاهِهِمْ وَلَهُ تُؤْمِنُ قُلُو بُهُمُ أُومِنَ الدَيْنَ هَادُوْا أَسَمُّ عُوْنَ لِلْكَانِ بِ سَمَّعُونَ لِقَوْمِ الْخَرِيْنَ لَوْ يَأْتُولُوكُ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعُدِهِ مَوَاضِعِهُ يَقُولُونَ انُ أُوْتِنْتُهُ هٰذَا فَخُذُوْهُ وَإِنْ لَكُو تُؤْتُوْهُ فَاحْذَرُوا اللَّهِ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ مُودِ اللهُ فِتُنْتَهُ فَكُنَّ تَمُلكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَنْعًا ﴿ اوُلِيْكَ النَّانِينَ لَوْيُردِ اللهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلْدُ مَهُوْ لَهُ فِي التُّونْيَاخِزْيُّ ﴿ وَلَهُمْ فِي الْاِخِرَةِ عَذَاكٌ عَظِنْهُ ﴿ وَ

7 07

لِلْكَنَابِ ٱكْلُونَ لِلسُّحْتُ قَانُ حَآءُوْلُو فَاحْتُهُ وُ أَوْ أَعْرِضْ عَنْفُو عَوَانَ تَعْرِضْ عَنْفُو فَلَنْ يَضُوُّ وَلِيَّ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَنْهُمْ مِ الْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ @وَكُنْفَيُعِكُمُهُ نَكَ وَعِنْدَهُ وَالتَّوْلِيةُ فَيْمَا حُكُوُ اللهِ ثُمُّ يَتَوَلُّونَ مِنْ اَبَعْي ذَٰ لِكَ \* وَمَا او لَيكَ بَالْمُؤْمِنِينَ أَنْ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَبَّةَ فِيهَاهُنَّ يَ وَنُورُهُ يَحُكُو بِهَا النَّيتُونَ الَّذِينَ ٱسْلَهُ وَالِكَذِينَ هَا دُوْاوَ الرَّيْنِيُّوْنَ وَالْكِمْيَارُبِهَا اسْتُحْفِظُوْ ا مِنْ كِتْب الله وَكَانُو اعْلَمُهِ شُهُكَاآءٌ فَلَا يَخْشُو النَّاسَ وَاخْشُونِ وَلَا تَشْ تَرُواْ مَا لِينَيْ ثَمَيًّا قَلِيلًا ۚ وَمَنْ لَهُ يَحْكُمُ بِيمَا اَنْزَلَ اللهُ فَأُو لِلْكَ هُوُ الكَافِرُونَ ﴿وَكَتَيْنَا عَلَيْهِمُ فِيْهَا أَنَّ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْإِنْفَ يالْأَنْفِ وَالْأَذُنَ بِالْأَذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّينِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَكَّقَ بِهِ فَهُو كُفَّارَةٌ لَهُ ﴿ وَمَنْ لَّمْ يَخْكُمُ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولِيَكَ هُوُ الظَّلِمُونَ ﴿

عُكُمُ آهُلُ الْإِنْجِيْلِ بِمَأَانُزُلَ اللَّهُ فِيْهِ وَمَنَ أَأَنْزُلَ اللَّهُ فَأُولِّيكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ۞ ، بِالْجُقِّ مُصَدِّ قَالِمَا بَثْنَ بَدُنَّهِ مِنَ الْكُنْبُ كُهْ بَيْنَقُهُمْ بِهِمَا آنْزُلَ اللهُ وَلَاتَتَّبِهُ نَ الْحَقِّ لِكُلِّي حَعَلْنَا مِنْكُمْ شُوعَةً فِي مَّا اللَّهُ فَاسْتَمِقُهُ الْخَارِيِّ إِلَى اللَّهِ لَاتَتَّبِعُ أَهُوا أَءَهُمُ وَاحْنَ رَهُمُ آنُ تَفْت اَنُوْلَ اللَّهُ اللَّكَ قَالَ تَوَكُّوا فَاعْلَمُ أَفَّاكُونُكُ و و الناس ك المراس الناس

أُوْبِعَضْ وَمَنُ يَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَأَنَّهُ مِنْهُمُ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهُدِي الْقَرْمُ الظُّلِيدُنَّ ﴿ فَتَرَّى الَّذِينَ فِي قُلْدُ بِهِوْ مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فَهُو يَقُولُونَ نَخْشَى آنَ تَصِيْبَنَادَ أَبِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ كِأْتِي بِالْفَتْمِ أَوْ أَمْرِمِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُيهِمُ نَدِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ المَنْوَالْمُؤُلِّاءِ الَّذِينَ أَقْسَبُوا بِاللهِ جَهْدَ أَنْمَا نِهِمْ النَّهُمُ عَلَمْ تُعَطِّفُ أَعُمَا لُعُودُ فَأَصْبُحُوا خِيدِينَ عَلَاتُهُا الّذِينَ المُنْوَامِنْ تَرْتَكَ مِنْكُوعَنْ دِينَهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ عِبُّهُمْ وَيُحِيُّونَهُ أَذِلَّةِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ آعِنَّ قِعَلَى الْكُلْفِينَ ﴿ يُحَاهِدُونَ فِي سِيلِ اللهِ وَلا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لا يحد ذلك فَضْلُ الله لُوْ يَتُه مِنْ يَتَمَا أُوْ اللهُ وَاسِعُ عِلْدُ الْمَا وَلَيْكُو اللهُ وَرَسُوْلُهُ وَالَّذِينَ الْمَنُواالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّالَوٰةَ وَنُوْتُونُ إِنَّاكُ لَا وَهُمْ إِيكُونُ ﴿ وَهُونَ ﴿ وَهُونَ إِنَّا لَا لَكُونُ وَمَنْ إِنَّا رَسُّولُهُ وَالَّذِينَ الْمَنْوُا فَانَّ حِزْبَ اللهِ هُوَالْغَلِيُّونَ ﴿

نَاكُهُا الَّذِينَ الْمُنْوَالِا تَتَّبَعِنُ وَاللَّهِ هُزُوًا وَلَمِنَاصِّنَ الَّذِينَ أَوْتُو الْكِتْبِ مِنْ قَيْلَكُمُ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَآءَ وَاتَّقُوااللهَ إِنْ كُنْتُومُ مُؤْمِنِيْنَ@وَ إِذَا نَادَيْتُهُ إِلَى الصَّالُوقِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًّا وَّلِّعِيًّا ذُلِكَ ىَانَهُادُ قَوْمُ لَا يَعْقِلُونَ @قُلْ يَاهُلَ الكِيتِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِثَا إِلَّانَ امْنَا يَامِنُهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَهُ نَا وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَمْلُ وَأَنَّ ٱكْثُوكُمْ فَسِقُونَ ﴿ قُلْ هَلْ أَنْسَكُمْ شَرَّةٍ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوْيَةً عِنْدَاللَّهِ مِنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجِعَلَ مِنْهُهُ الْقَرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَيْدَ الطَّاعُونَةُ أُولَاكَ شَرُّ مَّكَانًا وَّ أَضَلُّ عَنْ سَوَا ءِ السَّبِيلِ ۞ وَ إِذَا حَاءُوُكُوْ قَالُوْآ امَنَّا وَقَدُ دَّخُلُوْ إِيالَكُنْفِي وَهُمْ قَدُ خَرَجُوْ اللَّهِ "وَاللَّهُ آغَكُمُّ سِمَا كَانْدُ الكُتُنْدُنِ @وَتَزَى كَثْنُو المِّنْفُوهُ يُسَارِعُونَ فِي الْإِنَّهِ وَالْعُكْ وَإِن وَأَكْلِهِهُ السُّخْتَ لَّكِيثُمْ مَأَكَانُوْا قَوْلِهِ وَالْأَثْمُ وَأَكُلُهُمُ السُّعْتُ لَيْشُ مَا كَانُوْاتِصْنَعُونَ }

40

وَقَالَتِ الْنَهُودُ يُنُالِلُهِ مَغْنُولَةٌ أَثْنَاكُ آيْدِيْهِمُ وَلُعِنُواسِهَا قَالُوُا مَنْ يَنْ لُا مَيْسُوْطِتْنَ ثَنْفِقُ كَيْفَ يَشَأَا ۖ وَلَيَزِيْنَ كَا يَثِيرُ مِّنْهُمْ مِّنَاأُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَيِّكَ طُغْمَانًا وَكُفْرًا وَالْفَيْنَالِكُنْهُمُّ الْعَكَ أَوَعَ وَالْمَغْضَآءُ إِلَى مُوْمِ الْقِيمَةِ كُلِّمَا آوُقَدُوْ أَنَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأُهَا اللَّهُ وَيَسْحُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لا يُعِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿ وَلَوْ إِنَّ آهُلَ الْكِتٰبِ الْمَنُوْ ا وَاتَّقَوْ الْكُفَّرُ نَا عَنْهُمْ سَيّالَتِهِمْ وَلَادْخَلْنَهُمْ حَنَّتِ النَّعِيْمِ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَنَّامُوا التَّوْرِيةُ وَالْانِغِيلُ وَمَا أَنْوَلَ النَّهِ وَمِّنْ دَيِّهُ وَالْكُوْامِنُ فَوْقِهِهُ وَمِنْ تَحْتَ الْحُلِهِمْ مِنْهُمُ أُمَّةً مُّقْتَصَدَةً وْكَتْدُو مِّنْهُوُ سَأَءُ مَا يَعْمُلُونَ شَيَايَتُهَا الرَّسُولُ بَيِّغُمَا أَنْزِلَ الْنُكَ مِنْ تَرِيكُ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بِكَفْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ أَنَّ اللَّهُ لَا يَهُدِي الْقَدْمُ الْكُفِرَ مِنْ ®قُلْ َلَأَهُلَ الكِتْبِ لَسُنَّهُ عَلَىٰ شَيْعُ حَتَّى تُقِيمُهُ اللَّهُ (لِلَّهُ وَالْانْجِيلُ وَمَلَّ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ دَيَّكُمْ وَلَيَزِيْدَ فَي كَثِيرًا مِنْهُمْ ثَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رِّيِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الكَفِرِينَ ٩

المدور

مَنْ الْمَنَ بِاللَّهِ وَالْمَةُ مِالْلاحِ وَعَلَّ صَ عُوْنُدُّنُ®لَقَدُ أَخَذُ نَامِينًا قَ بَنِي إِسْرَاءِ بِلُ وَأَ رُسُلَا كُلِّمَا حَأَءَهُمْ رَسُولٌ بِيمَالِا تَهُوْيَ انْفُسُهُمْ ثَرَيْقًا كُنَّانُوا وَقُرِيقًا يَقْتُلُونَ ٥ وَحَسِنُوا الْأَكُونَ فِينَةً فَعَبُوا وَصَمُّوا تُنَّحُ تَأْكِ اللَّهُ عَلِيْهِمْ تُتَّرَّعَمُوا وَصَمُّوا كَتُرُقِّينَهُمْ وَاللَّهُ يَصِيرُهُمَا يَعْمَلُونَ@لَقَنُكُفَرَ الَّذِينَ قَالُوْالِنَّ اللَّهُ هُوَالْمِسِيْحُ الْرُنُ مُرْيَمٌ وَقَالَ الْمَسِينُحُ لِنَهِنِي إِسْرَاءِ بْلَ اعْيُدُ واللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِلَّهُ مَنْ تُنِثُولُ بِاللَّهِ فَقَتْ حَرَّمَاللَّهُ عَلَيْهِ الْيَنَّةَ وَمَأُولُهُ النَّارُّ وَمَالِلظُّلِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ فَلَقَتُ كُفُرُ الَّذِينَ قَالُوْ إِنَّ اللَّهُ تَالِكُ تَلْتُهَ وَمَامِنُ إِلَهِ إِلَّالَهُ وَاحِدُ وَإِنْ لَهُ يَتُهُوْا عَايَقُولُونَ لَيْسَنَّنَ الَّذِينَ كُفَرُ وَامِنْهُ وَعَذَاكِ النَّهِ الْكُو الْكَلْتُو يُوْنَ إِلَى اللهِ وَيَمْتَغُفِي وُنِهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْدٌ عَالْيَسِيْحُ ابْنُ مُرْيَمُ إِلَّا مُولَا قَدُخَكَتُ مِنْ قَبُلُهِ الرُّسُلِّ وَأَنَّهُ صِدَّانَقَهُ ۚ كَانَا مَاكُلُونِ يِّدُ وَكُفُّمُ الْأَيْتِ

قُلْ أَتَعَبْثُ وُنَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا مَيْكُ لَكُوْ ضَرًّا وَ لَا نَفْعًا، وَاللَّهُ هُوَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ قُلْ لَأَهُلَ الْكُتْ لَاتَّعُكُوا فِي دِيْنِكُمْ غَيْرَالُحَقِّ وَلَاتَتَّبِعُوااهُوا وَقُومِ قَدْ ضَالُوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُوا كَثِينُوا وَضَلُوا عَنْ سَوَا والسَّيْلِ وَلَعْنَ سَوَا والسَّيْلِ وَلَعْنَ الَّذِيْنَ كُفُّرُ وَامِنْ بَنِي إِسْرَاءِ يُلَ عَلَى لِسَانِ دَاؤِدَ وَعِيْبَي ابْن مَرْيَحَ وْلْكَ بِهَاعَصُوا وَكَانُوْ ايْعْتَدُون @كَانُوْ الْا يَتَنَاهُونَ عَنْ مُنكِر فَعَلُوهُ لِبَشْ مَا كَانُوْ الفُعَلُونَ . تَرْى كَيْثُيْرَامِنْهُمْ يَتَوَكُّونَ الَّذِينَ كَفَرُوْ أَلْكِشُ مَاقَدَّمْتُ لَهُ وَ أَنْفُنُهُ وَ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ فِي الْعَنَابِ هُمُ خْلِكُ وْنَ ﴿ وَلَوْ كَانُوْ الْبُؤْمِنُونَ بِإِللَّهِ وَالنَّيْجِيِّ وَمَّااَنُوْلِ إلَيْهِ مَا انَّخَذُ وُهُمُ آوُلِيّاءً وَلَكِنَّ كَتْبُوّا مِّنْهُمُ فْسِقُونَ۞لَتَحِدَنَ آشَتُ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ امَنُوا الْمُهُ دَوَالَّذِينَ اَشْرَكُو أَوَلَتَحِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ الْمَثُوا الَّذِينَ قَالُوْلَا تَانَصْرِي ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ مِنْهُمُ قِيدَيْدِ مِنْ وَرُهُمِانًا وَأَنَّهُمُ لَا مَثُ تَكُمُونُ نَ

وإذاسمعواما أنزل إلى الرَّسُول تَرْي اعْدُنَهُ تَفِيْضُ مِنَ النَّامُعِ مِبْمَاعَرُفُوْ امِنَ الْحُوِّ ۚ تَقُولُونَ رَبَّنَآ امْنَا فَاكْتُبْنَامَعَ الشَّهِدِينَ @وَقَالَنَالاَنُوْمِن بِاللهِ وَمَاجَآءَنَامِنَ الْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَنْ يُدْخِلْنَارَ ثُنَّامَعَ الْقُوْمِ الصَّاحِيْنَ فَأَتَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا حِنْتِ تَعِرِي مِنْ تَغِيْمَ الْأَنْهُرُ خِلدُنَ فَعُقَا وَذَٰ لِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ @وَالَّذِيْنِي كَفَرُ وْا وَكُنَّ بُوْا بِالْيِتِنَااوُلِيْكَ أَصْعُكِ الْجَعْدِةِ قَلَاكَيْتُهَا الَّذِينَ الْمَنْوُالَا تُحَرِّمُوْ اطَيِّنْتِ مَا آحَلَ اللهُ لَكُوْ وَلَا تَعْتَدُوْأَ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَى بِينَ @وَكُلُوا مِمَّارَزَقَكُمُ اللهُ حَللًا طَيِّمًا ۖ وَ اتَّكُ اللهَ الَّذِيُّ أَنْتُورِيهِ مُؤْمِنُونَ ۖ لَا يُوَّاخِنُكُمُ اللهُ بِاللَّغُهِ فِي آيْمَا يَكُمْ وَالكِنْ تُوَانِفُكُمْ بِمَاعَقُدُ تُو الْإِنْمَانَ فَكُفَّارَتُ أَوْاطْعَامُ عَشَر ق مَسْكِينَ مِنْ أَوْسَطُمَا تُطْعِمُونَ ٱۿڵڹڴؙڎؙٲۏڮۺۘۅڗؙۿؙڎٳٲۊ۫ۼؖۯؿۯڗؘڣۜؽٳۨڎٚڡۜؽڹ۠ڴۄ۫ۑڿۮڣڝؽامُ ثَلْثَةِ أَتَامِرُ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَا يَكُمْ إِذَا حَلَفُتُهُ وَاحْفَظُهُ آ اَيُمَا نَكُوُّ كَنْ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُوُ الْبِيِّهِ لَعَلَّكُوُ تَشْكُرُونَ ؈

رِيْدُالشَّيْظُنُ إِنَّ تُوْقِعَ بِنْنَكُهُ الْعَكَاوَةُ وَالْمَغْضَآءَ فِي الْغَهُ مُيْبِرُونِصُٰدٌكُمْ عَنُ دَكُوالله وَعَنِ الصَّلَوةُ فَهَلُ أَنْتُمُ ثُنْتَهُو رَكَّ وَأَطْعُدُ اللَّهِ وَٱلْمُعُواالْوَسُولَ وَاحْدَارُواْ فَانْ تَوَكَّنْهُ فَاعْلُمْ أَانَّهَا عَلَى رَسُولِنَا الْمُلَغُ الْمُسْنَى ﴿ لَيْنَ عَلَى الَّذِينَ امْنُواْ وَعَمِلُوا الصَّايِحْتِ جُنَاحٌ فِيمُاطَعِبُوٓ إِذَامَا اتَّقَوْ اوَّامَنُوْا وَعِلْوااصِّهِ ثُمُّ التَّغُوْ اوَّامَنُوْ التَّخُو التَّغُوْ اوَّاحْسَنُوا ۖ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْيُحْسِنُونَ ۗ لَأَيْ الَّذِينَ امَنُوْ الْيَبَلُونَكُوُ اللهُ يَتَمَيُّ مِّينَ الصَّيْبِ تَنَالُهُ آيُهِ بُكُوْ وَ رِمَاحُكُمُ لِيَعْلَمُ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَبْثِ فَبَنِ اعْنَدَى بَعْنَ ذُلِكَ فَكَهُ عَنَابٌ إِلَيْهُ ﴿ يَأْمُ الَّذِينَ الْمَنْوُ الرَّفَّتُلُو الصَّدَرَانَةُ خُرُمُ وصن قَلَهُ مِنكُوهُ مُنكِهِ الْفِيزِ آءُمِثُلُ مَا قَتَلَ مِن النَّعَمِ فَكُوْبِهِ ذَوَاعَدُلِ مِّنْكُوهُ مُدُنَّالِكِعُ الْكَعْبَةِ أَوْكَفَارَةٌ ظَعَامُ مَسْكُنُ أَوْعَدُ لُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِيَذُونَ وَيَالَ آمُرِم عَفَاللَّهُ عَاسَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِتُهُ اللهُ مِنْةُ وَاللهُ عَزْمُزُذُ وانْبَقَام ٠

الْقَلَالَ مَا ذَاكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ لَوْمَا فِي السَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْعً عَلِيُحْ ﴿ اعْلَمُ ۚ أَآنَ اللَّهُ شَكِ يُكُ الَّهِقَابِ وَأَنَّ اللَّهُ عَفْوٌرٌ رَّحِيْدُ ﴿ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُنْدُوْنَ وَمَاتَكُنْنُوْنَ®قُلْ لَايَسْنَوى الْخَبِيثُ وَالْطِيّبُ وَ غَمَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَيْمَتُ فَاتَّقَوْ اللَّهَ نَاوُلِي الْوَلْمَالِ لَعَلَّا نُفْلِحُونَ صَّلَايَتُهُا الَّذِينَ الْمَنْوُ الْاَتَسْتُكُوا عَنُ ٱشْكَأْمُرانَ لَيُكَ لَكُهُ تَنْوُكُهُ وَإِنْ تَنْكُلُوا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزِّلُ الْقُرْ إِنْ تُنْك لَّكُهُ تَعَفَااللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيْهُ ۚ قَدْسَأَلُهَا قَوْمٌ مِّنْ، قَتْلُكُهُ تُنَّةً أَصْبَحُوا بِهَا كُفِي يُنَ۞مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ عُنْرَةً وَّلَاسَآبَةِ وَّلاَوْصِيْلَةٍ وَّلاَحَامِرُ وَلِكِنَّ الَّذِينُ كَفَرُوا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَٱكْثَرُهُ مُلَا وَإِذَا قِيْلَ لَهُوْ تَعَالُوْ إِلاْ مَآاَنُوْ لَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوْ حَسْنُنَا مَا وَجَدُنَا عَلَمُهِ اللَّهِ اللَّهِ كَانَ الْأَوُهُمْ لِالْعِلَانُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ ﴿ يَالَهُا الَّذِينَ الْمَنْوُ إِعَلَنَكُمْ الْفُسُكُةُ لَا يَضُرُّكُ مَّنْ ضَلَ إِذَا اهْتَدَيْتُهُ إِلَى اللهِ مُرْحِعُكُهُ جَيْعًا فِيَنَتُمُكُ بِمَا كُنْ تُوْتَعَمِلُونَ ۞ يَا يَهُا الَّذِينَ امَنُوا شَهَادَةُ يَـنْ نَكُولِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْهُونُ عِينَ الْوَصِيَّةِ اثَّانِي ذَوَاعَدُ لِ مِّنْكُمُ أواْخَرْن مِنْ غَيْرِكُمْ إِنَّ اَنْتُهُ ضَرَيْتُهُ فِي الْأَرْضِ فَاصَالَتُكُهُ مُصِيْمَةُ الْتُوْتِ تَتَنِيْكُو نَهُمَامِنُ بَعْدِ الصَّلْوِةِ فَيُقْيِمُن بِاللهِ إِنِ ارْتَكِبُتُولُولَنَتُ يَرَىٰ بِهِ تَهَنَأَ وَلَوْ كَانَ ذَاقُونِيْ وَلَا نَكُتُهُ شَهَادَةً أَنْتُهِ إِنَّآ إِذًا لِّينَ الْأَيْتِمِينَ۞فَانَ عُثِرَعَلَى أَنَّهُمَّا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَاخْرُن يَقُوْمُن مَقَامَهُمَامِنَ الَّذِينَ الْسَتَحَقَّ عَلَيْهُمُ الْأُوْلَكُن فَيُقْيِمُن بِإِنتُهِ لَشَهَادَ تُنَآ آحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَاوَ مَّااعْتَكَايْنَا ۚ إِنَّالِدُ الْكِينَ الظَّلِمِينَ ﴿ ذَٰكَ أَدُ نَ آنُ يَّاأَتُو ۗ ا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْيَخَا فُوْاَلَىٰ تُرَدِّا أَيْمَانُ بَعْدَا عَانِهُمْ وَاتَّقُوااللَّهُ وَاسْبَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقُومُ الفِّيقِينَ يَ / Silve

رَعْمِعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مِاذَا ٱلْجِيْتُوفَ قَا لَنَا ٱِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُنُوبِ ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيْسَى الْنَ مُرْيَكُمُ اذْكُرْ نِعْمَةً عُلَيْكَ وَعَلَى وَالدَيْكَ اذْ أَيَّدُ تُكُ يُرُوح الْقُكُسِ ٣ ثُكُلُّهُ النَّاسَ فِي الْمُهْدِ وَكُهُلَّا وَالْأَعَلَيْتُكَ الْكُمْتُ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرِلةَ وَالْالْخِيْلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَنَّةِ الطَّارُ بِاذْ نِي فَتَنْفُحُ فِيهَا فَتَكُونُ طَارًا لِإِذْ نِي وَ تُنْدِئُ ٱلْاكْمَةَ وَالْإَبْرَصَ بِإِذْ نِنَّ الْذِنْخُرْجُ الْمُوْتِي بِاذْنِيَّ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِّي إِسْرَاءِ يُلْ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَقَالَ الَّذِينَ كُفَّرُ وَامِنْهُمْ إِنْ هِٰذَا الْأَسِحُومُ مُبِينَ ٥٠ إِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَّارِيِّنَ أَنْ أَمِنُوا بِي وَبِرَسُوْ إِنْ قَالُوْآ الْمَنَّا وَاشْقِكُ بِأَنَّنَامُسُلِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَ الْحُوَارِيُّونَ نِعِيْسَى إِبْنَ مَرْيَحَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ تُنْزَّلَ عَلَىٰنَامَا بِي وَ مِن السَّياءِ قَالَ اتَّعَوُ اللَّهِ إِنْ كُنْ تُو مُّؤُمندُونَ ﴿ قَالُو النُّو يُكُ إِنْ يُلُّاكُمُ مِنْهَا وَتَطْهَيِنَّ قُلُونُنَّا وَنَعْلَمُ أَنْ قَدُ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّهِدُونَ ۗ المآيدة

قَالَ عِيْسَى ابْنُ مُرْتِيمَ اللَّهُ وَرَتِينَا ٱنْزِلْ عَلَمْنَا مَالِدَةً مِّنَ السَّمَارَ تَكُونُ لَنَاعِمْ كَالِا وَلِنْ فِي الْحَرِينَا وَالْحَرِينَا وَاللَّهُ مِّنْكَ وَارْزُقْنَا وَ انْت خَيْرُ الرِّزِقِيْنِ ﴿ قَالَ اللهُ إِنْ مُنَزِّلُهُ اعْلَيْكُو فَهُنْ يَكُفُرْ بَعْنُ مِنْكُمْ فَإِنَّ أُعُنِّكُ عَنَا أَكَالَّا أُعَنِّينًا أَعَنَّا لِمَّ أَحَدًا إِمِّنَ الْعَلَيْدِينَ وَلِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيْسَى ابْنَ مَرْكِيمَ وَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونَ وَأَقِي إِلْهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ قَالَ سُعْلَنَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَلْ عِلْمِنَا فَتَعَلَّمُ مَا فَي نَفْيِهِي وَلِأَاعْكُوْمَا فِي نَفْسِكَ أَنَّكَ آنِتَ عَكَامُ الْغُنُوْبِ مَا قُانُ لَهُمُ إِلَامِّا ٱمُوْتِينَى بِهَ إِن اغْبُكُ واللهُ وَ بِي وَرَتَّكُوْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمُ شَهِيْكًا امَّادُمْتُ فِيهُمُ ۚ فَلَمَّا لَوَ قَيْتَهِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّوْنِ عَلَيْكُ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُن يُعُدِّينُهُمْ فَانْهُمْ عَادُكُ وَإِنْ تَغْفِوْلَهُمْ فَأَنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْعَكْمُ ﴿ قَالَ اللَّهُ هَٰذَا ابْهُ مُنْفَعُ الصُّ قَانَ صِدْ تُحْمُ لَهُوْ حَنْتُ يَجْوَى مِنْ تَعِيْمَا الْأَنْفِي خَلِيرُ. فِيْهَا أَنَكًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰ لِكَ الْفَوْ زُالْعَظِيُّو ۗ يلله مُلْكُ السَّمَاوت وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهُرَّ وَهُوَعَلَى كُلِ شَعَّ تَدَرُّ

## المناكة في المرابعة المناكة ال

خَلَقَ النَّمُونَ وَالْأَرْضَ وَحَد وَهُواللَّهُ فِي السَّمْ بِي وَفِي الْأَرْضُ تَعْلَمُ سِرَّكُهُ وَ لَوُمَا تَكُيْسِيُّوْنَ®وَمَا تَالِيَّهُمُومِينَ الْيَةِ مِّنِ الْبِي رَيِّهُمْ الْا كَانْدُاعَنْهَامُعُرضِيْنَ۞فَقَانُكُنَّ نُوْايِالْحَيِّ لِتَاجَاءُهُمُّ وْفَ مَا يَيْهُمُ ٱلْمُؤَامَا كَانُوْالِهِ مَصْتَهُمْ وَوُنَ هَالَهُ مَرُوَاكُوْ هْلَكُنَامِنُ قَبْلُهِمُ مِينٌ قَرْنِ مَّكَّنَّهُمُ فِي الْأَرْضِ بَالَهُ تُكُرُّنُ لَكُمُ اَرْسُلْنَا السَّمَاءُ عَلَيْهِمْ يِّلُوارًا وَالْحَيْعِكُنَا الْأَنْهُرَ نَعُو يُ مِنْ مُ فَأَهْلُكُنْهُ مِنْ نُوْرِمِ وَأَنْشَأَنَامِ أَنْعَامُ فَوْنَا أَخَرِينَ © وَ لَوْنَ الْمَاعَلَيْكَ كَتْمًا فِي قِرْطَاسِ فَلَيْسُونُ مِلْكُ يَعِمُ لَقَالَ لَّنْ يُنَكِّنَكُمَ وَالنَّهُ هِٰ فِي الْأَسْحُرُّمُ يُنْكُنِّ وَقَالُوْ الْوَلَا أَنْوَلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ۚ وَلَهُ آنْزَلْنَا مَلَكًا لَقَضِي الْأَمْرُثُمَّ لَا يُبْظَرُونَ ۞

.

الاعْ الدِّينَ عَا عَلَيْهِ مِ عَلَيْهِ مِ يَكْبِسُونَ۞ وَ لَقَدِّ السُّتُّهُ: يُ يُرُسُل مِّنْ قُاكَ فِكَاقَ بَالَّذِينَ سَخِرُوْامِنُهُمْ مِمَّا كَانُوْ الهِ يَسْتَهْزِءُونَ خُولُ سِعُوُوْا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ إِنْظُرُ وَاكْمُفَ كَانَ عَامَّتُهُ ٱلْمُكَذَّىٰ مُنْ قُلْ لِنَونَ مَّا فِي السَّيْهُوتِ وَالْاَرْضِ قُلْ تِلْهُ كَتَبَعَلِ نَفْسه الرَّحْمَةُ لَيَحْمَعَنَّكُمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ لَارَبُ فَيْهُ الْدُينَ خَسِرُ وَا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ®وَلَهُ مَاسَكَنَ فِي الْمُل وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّيمِيْعُ الْعَلَيْهُ فَالْ آغَيْرَ اللهِ ٱلَّخِذُ وَلِيًّا فَأَطِرِ السَّهُوتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَائْطُعَهُ ﴿ قُلْ انْ أَمُرْتُ أَنْ أَكُوْنَ أَوْلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلا تَكُوْنَ أَنْ مِنَ الْمُشْدِ كِنْنَ ﴿ قُلْ انْنَ الْخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَنَاكِ يَوْمِ عَظِيْمِ ﴿ مَنْ يُصُرِّفُ عَنْهُ يَوْمَهِ فِ فَقَدُ رَحِمَهُ ۗ وَ ذلك الْفُوزُ الْمُبُانُ® وَإِنْ كَمْسَسُكَ اللهُ بِضُرِّ فَكَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّاهُوْ وَإِنْ يَمْسَلُكَ عَنْرُ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَمُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ قَدِيْرُ۞ وَهُوَالْقَاهِمُ فَوْنَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْكِكْمُ الْغَيِيْرُ ۞

قُالُ آئُ شَهُ اللَّهُ الْكُوسَادَةُ الْ وَأُوْجِيَ الْمَا هَٰذَا الْقُرُّ إِنْ لِأَنْذَا رُكُونُ بِهِ وَمَنْ بَلِغَ ۖ أَيتَ كُونُ لَتَتَنْفَدُوْنَ آنَّ مَعَ الله الِهَةُ أُخُوٰيُ قُلُ ثِلَاَ شُهَٰكُ قُلُ إِنَّهَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدُ وَإِنَّنِي بَرَيْنُ مِرَى مِنْ مِنْ مِنْ التَّمَاثُمُورُ وْنَ۞ الَّذِينَ التَّمَاهُمُ الكتاب مَعْ فُونَهُ كُمّا يَعُوفُونَ أَنْنَاءَهُ وَ اللَّهِ مِنْ وَالنَّفْسُهُمْ فَهُ لَا يُونُمِنُونَ ٥ وَمَنَ أَظْلَهُ مِثْنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَنِي بَاأَوْ كَنَّابَ بِإِيْنِيَةٍ إِنَّاهُ لَا يُفْلِحُ الطَّلِيمُونَ®وَوَوْمَ نَحْتُثُوهُمْ جَمِيعًا تُقْرَنَقُولُ لِلَّذِينَ ٱشْرَكُوۤٱلَيْنَ شُرَكّآ أَوْكُوْ ٱلّذِينَ عُهُونَ۞ ثُعَلَٰهُ مَكُنْ فِتَنْتُهُمُ إِلَّا أَنْ قَالُوْا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُثَّبِرِكِيْنَ@أَنْظُرُكِيفَ كَنَ بُوْاعَلَ أَنْفُيهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَّا كَانُّوا يَفْتَرُ وُنَّ @وَمِنْهُ هُوِّمَ مِّنْ يَيْتَبَعُ النَّكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوْبِهِمْ آكِنَّةً أَنْ يَنْفَقُهُ لَا وَفَيَ الْأَانِهِمْ وَقُوًّا وَإِنْ تَرَوَاكُلَّ التَّةُ لَا يُؤْمِنُهُ الْهَأْحَتَّى اذَاحَأَءُوْ لَوْ يُجَادِ لُوْنَكَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفُرُ وَالنَّ هِنَا الْأَلْسَاطِةُ الْأُوَّلَةِ ) @و

وَلَوْ تَرْكُ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّا رِفَقَالُوا لِلْعَتَمَا نُرَدُّو لَا نُكُنَّ بَ بِأَنْتِ رَتَّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ@بِلُ بِكَ الْهُوْمُ مَّا كَانُدًا غُفْوُنَ مِنْ قَدُلُ وَلَوُرُدُّ وَالْعَادُ وَالِمَانُهُوْ اعَنْهُ وَالْعَامُ لكنابُون@وَقَالُوَّالِنْ هِي إِلاَحْيَاتُنَااللَّهُ نَمَا وَمَا نَحُونُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ﴿ وَلَوْ تَرْي إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ ٱلَّهُمَّ هٰذَايِاغُقُ قَالُوا بَلِي وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَاتِ بِيمَا كُنْتُو تُكُفُرُونَ هُوَنَ فَيَنْ خَيسَرَ الَّذِينَ مَنَ كُذَّ بُوْ إِيلِقَالَ اللهِ حَتَّى إذاحكأة تثهد الساعة يغتة قالواليحترتناعلى مافرطاناها وَهُوْ يَحْمِلُوْنَ أَوْزَارَهُوْ عَلَى ظُهُوْ رِهِوْ الْاسَأَءَ مَالَوْرُوْنَ@وَ ؆ٵڵۼؖٮۅؙۊ۠ٵڶڗؙؽؙٳۧٳٙڒڵۼڮۘٷٙڵۿٷ۫ۅؘڵڵڽۜٲۯٳڵٳڿؘڒڠ۠ڂؽڗؚٛڸڵؽؠؙؽ يَتَّقُونَ ٱفَكَرَتَعْقِلُونَ@قَدُنَعْكُوانَّهُ لِيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُوْلُوْنَ فَإِنَّهُمُ لَا يُكُنِّبُوْنَكَ وَلِكِنَّ الظَّلِمِينَ بِإِنْتِ اللهِ يَعْحَدُ وْنَ ۞وَلْقَدُ كُذِّيْتِ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْاعَلَى مَاكُنْ بُواْ وَأُوْذُوا حَتَّى ٱللَّهُ وْنَصْرُنَا وَلِكُمْيَتِ لَ لِكُلَّمْتِ اللَّهُ وَلَقَدُ حَمَّاءُكَ مِنْ ثُنَمَّا فِي الْمُرْسَلِيْنَ ﴿

وَإِنْ كَانَ كُنُرَعَكُنْكَ اعْرَاضُهُمْ فَأَن نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْسُكُمًّا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتَدَهُمُ بِالْيَةِ ۚ وَلَهُ شَأَءُ اللَّهُ لَحْمَعَهُ عَلَى الْفُلَاي فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجُهِلِدُنَّ إِنَّمَا يُعَيِّدُكُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمُونَى سَعَتْهُ وَاللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ مُرْجَعُونَ ﴿ وَوَ قَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ إِينَةُ مِّنْ زَبَّهُ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرْعَلَى أَنْ ئُنَرِّلَ ايَةً وَلِكِنَّ ٱكْتُرَهُمُ لِايَعْلَمُونِ ®وَمَامِنْ دَايَةِ فِي الْأَرْضِ وَلَاظِّيرِ تَطِيرُ عِنَاحَيْهِ إِلَّا أَمَّوْاَمْثَالُكُوْ مُافَرِّكُنَا فِ الْكَتْبِ مِنْ شَعَّ تُتَّ لِلْ رَبِّهُ مُنْعِثَمُ وَنَ@وَالَّذِ بْنَ كُنَّ بُوْا بِالْتِنَافُمُّ وَكُمُونِ الظُّلُمْتِ مَنْ يَتِيَااللهُ يُضْلِلُهُ وَمَنْ يَّشَأُ يَجْعُلُهُ عَلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيدٍ ۞ قُلْ آرَءَ يَتَكُمُ إِنْ ٱلتَّكُوُ عَذَاكِ اللهِ أَوْاَتَتُكُوُ السَّاعَةُ أَغَيْرًا للهِ تَكُ عُوْنَ إِنْ كُنْتُوصِٰ فِيْنَ® بَلْ اتَّالُا تَنْ عُوْنَ فَيَكُثِتْفُ مَاتَكُ عُوْنَ الْيُعِلِنْ شَآ أُوَيِّنُونَ مَا تُشْرِكُونَ ۚ وَلَقَدُ ٱرْسُلْنَا ٓ إِلَى أَمْدِينِ قَيْلِكَ فَأَخَذُنْهُمْ بِالْيَأْسَاءُ وَالضَّرِّاءِلَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ@فَلَوْلَالِذَجَاءَهُمْ يَالْسُنَاتَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتُ قُلُونُهُمْ وَزَكَّنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ مَا كَانُوا يَعْلُونَ ﴿ فَلَتَانَسُوامَا ذُكِّرُوابِهِ فَتَعْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَكِلِّ شَيْءً حَتَّى إِذَا فَرَحُوْا بِهِمَّ أَوْتُوْآ إِخَانُ نَهُمُ يَغْتَهُ ۗ فَإِذَا هُــهُ مُّبْلِسُونَ @فَقُطِعَ دَايِرُالْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ يِلَّهِ رَبِّ الْعُلَيِينَ ﴿ قُلْ آرَءَ يُتُمُّ إِنْ أَخَذَا اللهُ سَمْعَكُمْ وَ أَيْصَارَكُمْ وَخَتَهَ عَلَى قُلُو بِكُوْمَن اللَّهُ عَبُوا للهِ مَأْتَكُمْ لِهُ أَنْظُرُ كَنْ نُصَرِّفُ الْأَلْتِ ثُمَّ مُمْ يَصْدِ ثُونَ ۗ قُلُ أَرْءَيْتَ كُوْلَ اَتْكُهُ عَنَاكُ اللهِ بَغْتَةً أَوْجَهُرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الطُّلِكُ نَ@وَمَانُوسِلُ الْمُؤْسَلِينَ إِلَّامُيَتِّرِينَ وَمُنْدِرِثَنَّ فَكُنُّ امِّنَ وَأَصْلَحَ فَلَاخُوفٌ عَلِيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزُنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَنَّ بُوا بِالْتِنَايِمَتُهُمُ الْعَنَاكِ بِمَا كَانُوا نَفْنُقُدْنَ®قُلِ لِاَ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَايِنُ اللهِ وَلِاَاعْلَمُ الْغَيْثَ وَلَا اَقُولُ لَكُمْ إِنْ مَلَكَ إِنْ التَّيْمُ الْآمَا يُوخَى إِنَّهُ قُلُ هَلْ يَسْتَوى الْأَعْلَى وَالْيَصِيُّوا أَفَلَا تَتَفَكُّورُونَ ٥ وَانْدُرْيِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ آنَ يُحْتَرُو ٓ اللَّهِ وَلَيْنَ لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ وَلِنَّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿

8

يُرِيْكُ وْنَ وَجْهَةُ مْمَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَكُمُ وَ مَامِنْ حِسَالِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْعٌ فَتَظُرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظُّلِمِينَ@وَكَذَٰ لِكَ فَتَنَّا بِعَضُهُمُ بِيَعْضِ لِنَقْدُ لُوْ اَ اَهَاءُ لِآءً صَنَّاللهُ عَلَيْهِمُ مِّنَّ بَيْنِنَا ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ مِأْغُلَمَ بِأَلْشَّى مِنْنَ ۖ صَلَّى اللهِ وَلِذَاحَاءُ اللَّهُ مِنْ يُؤْمِنُونَ بِالْتِينَا فَقُلْ سَلَوْعَلَيْكُوكُتِكِ رَّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ أَنَّهُ مُنْ عَبِلَ مِنْكُمْ مُوَّعَ الْجَهَالَةِ ثُمَّ تَاكَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورُ رُحِنَهُ @وَكُذَٰ الكَ نُفَصِّلُ الْأِيْتِ وَلِتَنتَينَ سَينلُ الْمُجْرِمِيْنَ وَلِتَنتَينَ مَ عَلَّ الَّهُ نُهِيْتُ أَنْ أَغْيُكَ الَّذِيْنَ تَكُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ قُلْ لَآ اَتَّيهُمُ اَهُوَ اَءَكُمْ فَتَنْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا اَنَا مِنَ النُهْتَدِينَ © قُلْ إِنَّ عَلَى يَتِّنَةٍ مِنْ رِّينٌ وَكَنَّا بُثُونِهِ مَاعِنْهِ يُعَا تَسْتَغْجِنُوْنَ بِهِ إِن الْحُكْةُ إِلَّا لِللَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُالْفُصِلْدُنَ ۞قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعُجِلُونَ ب

لَقُضِيَ الْأَمُو كُنْنِي وَكِنْنَكُمُ وَاللَّهُ آعْلَمُ بِالظَّلِيسُ وَ ﴿

تَسْقُطُونَ وَرَقَةِ إِلَّا بِعَلْمُهُا وَلِأَحَيَّةِ فِي ظُلْبِ الْأَرْضِ وَلَائِظُ وَّلَا كَايِسِ الَّا فِيُ كَتْبُ مُّيِنُنِ @وَهُوَ الَّذِي يَتُوَقِّمُ لِمَا يُعَلِي وَ تَعُلُوْ مَاجِرَحُتُو بِالنَّهَارِ ثُوَّ يَعَثُنُّو فِيهِ لِيُقْضَى آجَلُ مُّسَمِّيًّ تُعَرِّلْنِهِ مُرْحِعُكُونُةُ مُنْتَبِّنُكُو بِمَاكُنْتُونَّتُمَكُونَ ٥ وَهُوَ الْقَاهِمُ فَوْقَ عِمَادِهِ وَتُرْسِلُ عَلَيْكُو حَفَظَةً حَتَى إِذَاحَاءً آحَدَكُهُ الْمُونْتُ تَوَقَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمُ لِأَيْفِرَظُونَ ٣ ثُمَّرُونَا إِلَى اللهِ مَوْلِلهُمُوانِّحِقُّ ٱلْإِلَهُ الْحُكُمُّ وَهُوَاسْرُعُ الْسِينِينَ ﴿قُلْمَنُ نَجِّيكُةُ مِنْ ظُلْمُتِ الْمَرَّ وَالْبَحْ نَتُ عُوْنَهُ تَضَرُّعًا وَّخُفَيَةٌ لَّكِنْ فُلْنَامِنُ هٰذِهِ لِنَكُوْنَزَعَ مِنَ الشَّكُويْنَ ®قُل اللهُ نُنَجِّنُكُهُ مُهَاوَمِنْ كُلِّ كَرُبِ نُقْرَانَتُهُ تُتُورُكُونَ ۖ قُلُ هُوَالْقَادِ رُعَلَيَ أَنْ يَيْعَثُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْمِنْ غَيْتِ ٱلْحُلْكُمْ ٱوْ ۑڬؠٮۘٮؘڮؙٛۥۺؽڰٵٷۜؽؙۮڹؿؘؠۼڞؘڮؙۥؙڬٲۺؠۼۻٝٵٚڶڟ۠ۯڰ؈ؙٛڝؙۜڡؙ الْالِيتِ لَعَكَّهُمُ يَفْقَهُونَ@وَكَنَّآبِ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقِّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُوْ بِوَكِيْلِ ﴿ لِكُلِّ نَبَا أَشْتَقَرُّ وَسُوفَ تَعْلَمُونَ ﴿

الخالفة

غَوْضُوْ إِنْ حَدِيْثَ غَيْرِهُ وَإِمَّا يُنْسِيِّنَكَ الشَّيْظِنُ فَكَرَتَقَعُنُ يَعْدَالنِّ كُرِّي مَعَ الْقَوْمِ الطَّلِمِينَ @وَمَاعِلَى الَّذَيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَغْ وَلَكِنْ ذِكْرِي لَعَكَّهُمْ يَتَقُونَ ﴿ وَذِيرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوْ إِدِينَهُمْ لَجِيًّا وَّلَهُوًّا وَّغَرَّتُهُمُ الْحَبِّوةُ اللَّهُ مَيَّا وَ ذَكْرُ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْنُ مِنَا كُسَنَ لِكُولُ لِمُا كُسُنَ لَكُولُ لَهُ إِنَّ كُولُ وَوْنِ اللَّهِ وَكُ وَلَا شَفِيْعٌ وَإِنْ نَعْدِ لَ كُلُّ عَدُولِ لَّا نُؤْخَذُ مِنْهَا الْوَلَّيْكَ الَّذِينَ أَيْسَلُوْ إِيمَا كَسَبُوا الْهُوْشَرَاكِ مِّنْ حَمِيْمِ وَعَذَاكِ النَّهُ لِمَا كَانُوْ الْكُفْرُ أُونَ فَيْ أَنْ أَنْكُ عُوْامِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَانَفُرُّنَا وَنُرَدُّعُلِي أَعْقَابِنَا بِعُدَادُ هَـُ لَاسَا اللهُ كَالَّذِي اسْتَهُونُهُ الشَّيطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ اَصْعَتْ تُكُ غُونِنَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَأَ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَالْهُدُقُ وَامُّونَالِئُنْيَاهَ لِرَبِّ الْعُلَمِينَ ۞وَأَنَّ أَقِيْمُو االصَّالُوةَ وَ اتَّكُوْهُ وَهُوَالَّذِي كَ إِلَيْهِ تَحْتَرُونَ @وَهُوَاكَذِن يُخَلَقَ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُونُ كُنُّ فَيَكُونُ لَا

الشَّهَادَةِ وَهُوَالْحَكِيمُ الْخِينُونِ وَلِذْ قَالَ إِبْرُهِيمُ لِأَبِيهِ ازْرَ ٱتَتَيِّنُا أَصْنَامًا اللَّهَةَ ۚ إِنِّ ٱرْبِكَ وَقُوْمُكَ فِي صَلَى ثَبِينَ ۗ وُكُذَالِكَ بُرُي ابْرُهِينَهِ مَلَكُونَ التَّمَا تِهَ الْرَضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِينِينَ @فَلَمَّاجَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَا كَوْكُمَّا ۚ قَالَ هَٰذَا رَيِّ فَلَتِّنَا أَفَلَ قَالَ لِآاجِتُ الْإِفِلْينَ ®فَلَتَّارًا الْفَهْرِيَانِغَا قَالَ هٰذَارَيْنَ فَكُمَّا أَفَلَ قَالَ لَينَ لَوْيَهُدِرِنُ رَيْنَ لَاكُوْنَنَ مِنَ الْقَوْمِ الصَّالِّينَ ﴿ فَلَمَّا رَّا السَّبْسَ يَازَعَةً قَالَ هٰذَارَتُ هٰ اَاكْبُو ْفَلَمَّا اَفَلَتْ قَالَ لِقَوْمِ إِنَّ بَرِينٌ مُ تِمَّا لُّشُورُونَ @ انَّى وَجَّهُتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَالسَّهُوتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَّمَاَّ اَنَامِنَ الْمُشْهِرِ كِينَ ﴿ وَحَالَتَهُ قَوْمُهُ قَالَ اَتُعَالَّكُوْ إِنَّ فِي اللَّهِ وَقَكُ هَذَا مِنْ وَلَا اَخَافُ مَا تُتُؤُرُنُونَ بِهَ إِلَّالَ ۚ يَشَأَءُ رَبِّي شَنَا ا وَسِعَ رَقَيْ كُلَّ شَيْ عِلْمًا ۚ أَفَلَا تَتَنَا كُوْوَنَ ۞ وَكُنْفَ أَخَافُمَا ۗ اَتُهُ ۚ كُنُّهُ ۚ وَلَا عَنَافُونَ } أَنُّكُمُ ٱشْرَكُتُهُ بِاللَّهِ مَا لَهُ يُنِيِّلُ بِهِ عَلَيْكُمُ سُلْطِنًا فَأَيُّ الْفَرِيْقِيْنِ آحَقُّ بِالْأَمْنِ الْنُكُنُّ ثُنَّةُ تَعْلَمُونَ ﴿

4 000

رُفَعُ دَرَحْت مِّنْ يَتَأَوْانَ رَتَك حَكُوثُ عِلْتُ ﴿ وَهَمْنَا لَهُ إِسْخَقَ وَيَعِقُونَ ثُلَّاهِ كَانِنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوْدَ وَسُلَيْنَى وَايُوْبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى الْمُرُونَ ۚ وَكَذَٰ لِكَ عَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَكُونَا وَيَعْلَى وَعِمْلِي وَالْمَاسَ مُكُلُّ مِّنَ الصَّلِحِينَ فَوَاسْمِعْتُلَ وَالْيَسَعَ وَتُوْمُنَ وَلُوْطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَاعَلَى الْعَلَيمُنَ ۞ وَمِنْ الْإِلَهُمْ وَذُرِّتِيْرَهُمْ وَاخْوَانِهِوْ وَاجْتَيْنَ هُوْ وَهَدَايْنَاهُوْ إلى صِرَاطِمُسْتَقِيْمِ @ ذُلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي مِن يَتَكَأَوْمِن عِبَادِهِ وَلَوْ اَشُرَكُوْ الْمَنظَ عَنْهُمْ مِمّاً كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ اوْلِيْكِ الَّذِينَ أتَتُنَّهُمُ الْكِتْبَ وَالْحُكُمُ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَإِنْ يُكُفُّرُ بِهَا هُوُلَّا فَقَدُ وَكُلْمَا بِهَا قُوْمًا لَيْسُوْا بِهَا بِكِفِي يُنَ ١٠ أُولِيِّكَ لَّنْ يُنْ هَذِي هَدِي اللَّهُ فَيْهُ لَا يُهُو اقْتُ لِي أَوْ الْمُنْ اللَّهُ وَاقْتُ لِي أَلَّا لِآ النَّكُكُوُّ عَلَيْهِ أَجُرَّا إِنْ هُو اللا ذِكُوى لِلْعَلَمِينَ أَ

الله حَقَّى قَدُرةَ إِذْ قَالُوْا مِكَآنُوْلَ اللَّهُ عَلَى مَشَر مِّنْ شَكِي عُلْ مِنْ أَنْزُلَ الْكُتْ الَّذِي عَاءَمِهِ مُوسِي نُورٌ إِلَّهِ هُدَّى لِلنَّالِي تَغِمَّادُنَّهُ قَرَاطِيشَ تُدُونُهَا وَتَخْفُونَ كَيْثُرًا \* وَعُلِّمُتُمُ ثَالَةُ تَعُلَمُوا اَنْتُهُ وَلِآ البَّاؤُكُةُ قُلِ اللَّهُ 'ثُمَّ ذَرُهُ مُرْفَىٰ خَوْضِهُمْ يَلْعَبُونَ ® وَهِٰنَ اِكِتْكَ اَنْزُلْنَهُ مُارَكُمُّ صَّدَقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَلُمَّ الْقُراي وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذَانِي نُوْمِنُ كُنَّ بِالْأِخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُعَافِظُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَةُ مِتِّدَ، افْتَرَى عَلَى اللهِ كَنِهُ مَا أَوْقَالَ أُوْمِيَ النَّ وَلَهُ يُوْحَ الَيْهِ شَيْعٌ وَمَنْ قَالَ سَأَنُولُ مِثْلَ مَآانُولَ اللَّهُ وَلَوْ تَرْيَ إِذِ الظُّلِمُونَ فِي غَمَرِتِ الْمُؤْتِ وَالْمَلِّيكَةُ بَاسِطُوۤ ٱلَّذِيبُهُمُ الْمُرْجُوٓ ا نَفْسَكُهُ ۚ ٱلْبُوۡمَرُّجُٰذُ وَنَ عَذَاكِ الْهُوۡنِ بِمَا ثُنَّةُ يَعُوُّلُوْنَ عَلَى اللهِ غَيْرًا لَحِينَ وَكُنْتُو عَنِ البِيّهِ مَّنْتَكُيْرُونَ ® وَلَقَدُ حِثْتُهُوْ مَا فُرَّا دِي كِمَا خَلَقُنْكُمْ أَوَّ لَ مَرَّ وَ وَتَرَكُنُهُ مَّا خَوِّ وَمَا ذَا يُ مَعَكُمُ شُفَعَاءً كُوالَّذِي مَعَكُمُ شُفَعًاءً كُوالَّذِي ذَى زَ

الدي عيد تت مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَتَّى ثُنُو فَكُدُنَ 2-1315 - 13915 الْعَلِيْهِ ® وَهُوَ الَّذِي عَعَلَى لَكُوُ النَّحُومُ لِتَهْتَدُ ظُلُّمْتِ الْمَوَّوَ الْبَعَوْ قَدُا فَصَّلْنَا الْأَيْتِ هُ الَّذِي ٓ ٱنْشَاكُمْ مِنْ تَفْسِ وَاحِدَةِ فَهُ تَعَرُّوهُمُ قَدُ فَصَّاءَا الْأَنْتِ لِقَدُم تَفْقَقُدُن ﴿ وَهُوَ الَّذِي ٓ إِنَّا لَهُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءٌ فَأَخُوجِنَايِهِ نَيَاتَ كُلِّ شُوعٌ فَأَخْرَجُنَامُنُهُ خَضِمًّا مِنْهُ حِيًّا تُتَوَاكِمًا وَمِنَ النَّغُلِ مِنْ طَلْحِفَا قِنْوَانٌ دَانِيَةً بْتِي مِّنْ أَعْنَابٍ وَّالزَّيْنُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَّ غَيْرً يَتِنَابِهِ ۚ أَنْظُرُ وَٱلِلِّي نَبُو فَإِلَّا أَأَتُ وَيَغُهِ إِنَّ فِي ذَلَّكُهُ الْأَرْضِ أَلِنَّ مُلْدُنُ لَهُ وَلِكُ وَلَكُ وَلَوْمُ لِللَّهِ الْأَرْضِ أَلِنَّ مُلْدُنُ لَهُ وَلِكُ وَلَكُ وَلَوْمُ لَكُ لَةَ كُلَّ شَيُّ وَهُوَ يَكُلِّ شَيْعً عَ

ذلكُ اللهُ وَتُكُوُّ لَا إِنَّا إِنَّا إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَتُلَوُّ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا عَلَىٰ كُلِّىٰ شَكُمُّ وَكِيْلُ ۞ لَا تُكْدِرُكُهُ الْإَنْصَارُوْوَهُوَيُكُ رِلِهُ الْأَنْصَارُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَيْثُرُ ® قَدْ حَاءَكُهُ رَصَاً. رَّتِكُ ۚ فَمَنُ ٱبْصَرَفَلِنَفُسه ۚ وَمَنْ عَيِي فَعَلَيْهَا ۚ وَمَاأَنَاعَلَيْكُ بِعَفِيْظِ وَكُنْ لِكَ نُصَرِّفُ الْأَلْتِ وَلِيَقُوْلُوا دَرَسْتَ ۅٙڸڹؙؠۜێٮؘ؋ؙڸڡٞۅؗڡڒؾۼڬٮٷن®ٳؾۧؠۼؗۥؠٙٵؙۉڿؽٳڵۑؽػڝڽڗۑۜڮٛۨڒڰٙ الْهَ الْأَهْوَ وَأَغْرِضْ عَنِ الْمُشْدِيدُنِ @ وَلَهُ شَأَةُ اللَّهُ مَا ٱشْرَكْوُا وْمَاجَعَلْنْكَ عَلَيْهُمْ حَفِيْظًا وْمَأَانَتُ عَلَيْهِمُ ؠۅؘڮؽڶ®ۅٙڵٳؾۜٮؙۼؙۅٳٳڰڹؠؙؽؘۑٙڽؙۼٛۅٛڽؘڡؚڹؙۮؙۏڹٳٮڵڡؚۏؘؽ اللهُ عَدُوًا ابِغَيْرِعِلْمِ كَنَا لِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُ الى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنْتِئُهُمْ بِمَا كَانُوْ ايَعْمَلُونَ ®وَ] بِإِللَّهِ جَهُدَا يَبْمَ إِنْهِمْ لَينَ جَأَءَتُهُمُ الْكُو لَيُؤْمِثُنَّ بِهَا اتَّمَا الْأَلْتُ عِنْدَاللَّهِ وَمَايُشْعِرُكُمْ أَنَّهَ ۚ إِذَا عِأَمَٰتُ لَا نُوْمِنُوْنَ ﴿ وَنُقَلَّكُ أَفْ لَا تَهُمُ وَ اَيْصَارَهُ مُرْكَمَا لَوْ يُوْمِنُوا بِهَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمُ فِي ظُغْيَانِهِمُ يَعْمَهُونَ

وَلَوْاَنَّنَا نَزَّلْنَآ اِلَيْهِمُ الْمَلِّيكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمُوْتَى وَ حَشَرْنَا عَلَىهُمُ كُلِّ شَوْعٌ قُنُاكُ قَاكَانُوْ النُّوْمِنُوْ ٓ الْآلَانُ تَشَاءً اللهُ وَلِكِرَّ، ٱكْتُرَهُمْ يَجُهَلُوْنَ ﴿ وَكَنْ إِلَكَ جَعَلْمَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوًّا شَيْطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْجِيُ بَعْضُهُمُ إِلَى بَعْضِ زُغُوْفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْشَآءَ رَثُّكَ مَا فَعَلُّوكُ فَنَ رُهُمُ وَمَا يَفُتُرُونَ @وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفِيدَةُ الَّذِيْنِ لَا نُوْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ مَلِيَرْضُونُهُ وَلِيَقُتِرِفُوْ امَاهُوْمُقْتَرِفُوْنَ ۗ اَفَغَيْرَ اللهِ آبْتَيغيْ حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي آنُوْلَ اِلْكُلُمُ الْكُتْبَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ اتَّيْنَاهُمُ الْكِتْبَ يَعْلَمُونَ آتَّةً مُنَزِّلٌ مِنْ رُبِّك بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمُتَّرِيْنَ ﴿ وَتَنَتَّتُ كِلْمَتُ رَبِّكَ صِكَقًا وَعَدُلًا وَلَا مُنَدِّلَ لِكُلِّمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيُّ الْعَلَيْدِ وَ وَإِنْ تُطِعْ ٱكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ " انْ تَتَبَعُونَ الْإِللَّالظَّنَّ وَإِنْ هُوْ الْاَعَرُافُونَ ۗ إِنَّ رَبِّكَ هُوَاعْنَهُمْنَ يَضِلُّ عَنْ سَينُلِهِ ۚ وَهُوَاعْلَمُ مَالَيْفِتَدِينَ ۞ فَكُلُوْ إِمِمَّا ذُكِرَ السَّهُ الله عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ وَالنَّهِ مُؤْمِنَانَ €

وهن لازمر

وَمَالَكُوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَوْمَ عَلَيْكُمْ إِلَّامِ كَا اضْظُ وْتُدُ النَّهِ ۚ وَإِنَّ كُنْ يُوَّا لَّضْلُدُنَ لَاهُوَ إِنْهُ مِغَيْرِعِلُمْ إِنَّ رَبَّكَ هُوَاعْلُمُ بِالْمُعْتَكِينِ ﴿ وَذَرُوا ظَاهِمَ الْإِنْهُ وَيَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِنُونَ الْانْدَيسَيْجُزَوْنَ بِمَا كَانْوْ ايْقْتَرِفُونَ ۗ وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّالَمْ يُذُكِّرُ اسْمُ الله عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطِينَ لَكُوْحُونَ إِلَى أَوْلِلْتِهِمُ لِلْحَادِلُوَكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُهُوهُمُ إِنَّاكُمُ لَيْشُرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ مَنْتًا فَأَخْتُنْهُ وَجَعَلْنَالَهُ ثُوْمًا يَّهُ شِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنُ مَّتَلُهُ فِي الْطُلْمَاتِ لَيْسَ بِغَارِجٍ مِّنْهَا كَنْالِكَ زُيِّنَ لِلْكُلِمْ إِنْ مَا كَانُوْ ايَعْمِلُوْنَ @ وَكَنْالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْبَةِ ٱكْبِرَمُ جُرِونَهَ البَيْنَا فُوا فِنْهَا وَمَنَا نَمْكُوُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمُ وَمَالِيَشْعُرُونَ@وَإِذَاحِآءَتْهُمْ اكةً قَالُوالَىٰ تُوْمِنَ حَتَّى نُوُ ثُي مِثْلَ مَا أُوْقِيَرُسُكُ اللَّهَ أَمُّلُهُ أَعْلَوُ حَيْثُ يَعْعَلُ رِسَالَتَهُ فَيَيْصِيْبُ الَّذِينَ آخَرَمُوْ ا صَغَارُعِنْدَالِلهِ وَعَذَاكُ شَينُكُانِمَا كَانُوْانِبَكُوُوْنَ،

فَكُنْ تُرْدِ اللَّهُ أَنَّ كَفِي لَهُ كَثُورُهُ مَ وَمَنْ يُرِدُ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَةِ ضَيْقًا حَرَحًا كَأَنَّمَا يَضَعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَنَالِكَ مَعْعَلُ اللَّهُ الدَّجْرَ عَلَى الَّذَيْنَ لَانُؤُمِنُونَ، @وَهٰنَا إِصِرَاطُ رَتِكَ مُسْتَقِتْمًا قُتَنُ فَصَّلْنَا الْأَيْتِ لِقَوْمِ يَّنَّكُ كُرُونَ ﴿ لَهُمُ ذَارُ السَّامِ عِنْكَ رَبِّهِمُ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا وَلَمُعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكُنْزُنُدُمِّنَ الْأَنِنَّ وَقَالَ أَوْلِيَّعُهُمْ مِّنَ الْأِنْسِ رَبِّيَنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَيَلَغْنَأَ لَجُلَنَا الَّذِي فَي أَجَّلْتَ لَنَا فَالَ النَّا رُمَثُولِكُمْ خِلِدِينَ فَعُكَا الْكُومَا شَيَاءَ اللَّهُ إِنَّ وَثُكَ حَكَدُ عُلِكُ ﴿ وَكُذَا لِكَ نُوْرَيْ يَعْضَ الظَّلَمِينَ يَعْضًا لَهَا كَانُوْ الْكِيْسِيُوْنَ أَوْ لِمَعْشَرَ الْحِنَّ وَالْإِنْسُ اَلَهُ يَأْتِكُهُ رُسُلٌ مِّنْكُمُ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمُ الْكِتِي وَيْنُيْنِ رُوْنَكُمُ لِقَآءَ يَوْمِكُمُ هٰ ذَا ﴿ قَالَةِ السَّمِدُ نَا عَلَىٰ ٱنْفُسِنَا وَغَرَّتُهُمُ الْحُنُوةُ الدُّنْكَا وَشَهِدُوْاعَلِيَّ انْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كِفِرِيْنَ @

ذٰلِكَ أَنْ لَنْهُ بَكُنْ رُبُّكَ مُهْلِكَ الْقُلْيِي بِظُلْمٍ وَٱهْلُهُ غَلْفِلُوْنَ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجْتٌ مِّمَّاعَهِلُوْا ۗ وَمَارَ تُكَ يِغَافِلِ عَمَّايَعُمَلُوْنَ ﴿ وَرَبُّكَ الْغَيْنُ ذُو الرَّحْمَةِ ﴿ إِنْ يَشَا أَيْنُ هِيَكُمُ وَيَسْتَخُلِفُ مِنْ اِنَعُى كُمْ مَّا سَشَاءُ كُمَا أَنْتُنَا كُوْمِينَ فُرِيَّةِ قَوْمِ الْغَرِينَ ﴿ إِنَّ مَا تُوْعَدُونَ لَاتِ وَمَا آنُتُو بِمُعْجِزِيْنَ ﴿ قُلْ لِقَوْمِ اعْمَالُو اعْل مَكَانَتَكُمْ إِنْ عَامِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِتَةُ النَّارِ ﴿ إِنَّهُ لَا يُقْلِمُ الظَّلِمُونَ ﴿ وَجَعَلُو السَّالِ مِمَّا ذَرَامِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيْمًا فَقَ الْوُا هٰذَايِلُهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَالِتُدُكَأَيْنَا قَيْمًا كَانَ لِشُوَكَآبِهِمُ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللهِ وَمَا كَانَ بِللهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُوكاً بِهِمْ اسْأَءُ مَا يَحْكُمُونَ وَكُنْ الكَ زَتَنَ لِكَتْبُرِيِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ آوُلادهِمُ نَتُ كَأَوْهُمْ لِلْرُدُوهُمْ وَلِكُلُّمُوا عَلَيْهِمُ و لِنَهُمُ وَلَوْشَاءَ اللهُ مَا فَعَلُوهُ فَنَازَهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ @

وَ قَالُوا هٰذِهُ ۚ آنَكُ اللَّهِ وَ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تَشَأَءُ بِزَعْمِهِمُ وَأَنْعَامُ كُرِّمَتُ ظُهُوْرُهَا وَأَنْعَامُّ لَا يَنْ كُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا افْتَرَاءً عَلَيْهِ سَيْجِزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْ ايَفْتَرُوْنَ ﴿ وَقَالُوْا مَا فِي بُطُونِ هٰذِيهِ الْأَنْعَامِر خَالِصَةٌ لِنُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَى آذُواجِنَا وَإِنْ يَكُنُ مَّنْتَةً فَهُمْ فِيْهِ شُركاءً سَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيْهُ ﴿ قَدْ خَيِسَ الَّذِينَ تَتَلُوْ آا وْلَادَهُمْ سَفَهَّا يغَيْرِعِلْمِ وَّحَرَّمُوا مَارِينَ قَهُدُ اللهُ افْتِرَآءً عَلَى اللهُ قَدُ ضَدُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ إِنَّ هُوَهُوالَّذِي أَنْشَأَ حَنَّتِ مَّعُرُوْشِتِ وَّغَيْرِمَعُرُوْشِتِ وَالنَّخُلَ وَالزَّرُعَ مُخْتَلِقًا ٱكُلُهُ وَالدَّنْتُونَ وَالتَّمْانَ مُتَشَابِعًا وَغَيْرَ مُتَثَابِهِ كُلُوا مِن تُبَرِةً إِذَا آتُمْرَ وَالنُّواحَقَّةُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُنْتُ فُواْ أَنَّهُ لا يُحِتُ الْمُسْرِفِينَ ﴾ وَ مِنَ الْأَنْعَامِحَمُولَةً وَّ فَرُشَا وْكُلُوْامِمَّارَيْنَ فَكُوْاللهُ وَ لَاتَتَبِعُوْاخُطُوتِ الشَّيْظِنِّ إِنَّهُ لَكُوْعَكُ وُّمُّيكُنَّ ﴿

تُنَيِّنِيَةً أَذُواجٍ مِنَ الضَّاأِنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمُعُزِاتُنَيِّنْ قُلُ ءَالدُّكُورَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيِّيْنِ أَمَّا اشْتَمَكَ عَلَيْهِ اَرْجَامُ الْأُنْتَيَانُ ثَيِّنُونَ نَيْتُونِ بِعِلْمِ إِنْ كُنْتُهُ صِي قِيْنَ ﴿ وَمِنَ الْإِبِلِ الثُّنينُ وَمِنَ الْبَقِيرِ الثُّنينِ قُلْ ءَالذَّكُرَنُ حَرَّمَ آمِرالْأُنْتَيِّينِ أَمَّااشُّتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيِّينِ \* آمُرُكُنْ تُوشُهُكَ آءَ إِذْ وَصَّلَوُ اللهُ بِهِذَا أَفَتَنَ آظُكُومِهُن افْتَرِى عَلَى اللهِ كَذِبَّ إِلَيْضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدى الْقُوْمُ الظَّلِمِينَ وَقُلُ لِآلَ عِدُونَ مَا أَوْجِي إِلَّ مُحَرِّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْسَتَةً أَوْ دَمَّا مَّسُفُوْحًا أَوْلَحْمَ خِنْزِيْرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ آوُ فِسْقًا اُهِلَ لِغَيْرِاللَّهِ بِهِ فَمَن اضُطُرُ غَيْرٌ بَاعِ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ رَبُّكَ غَفُورٌرِّحِيْمٌ ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوْ إِحَرَّمْنَا كُلُّ ذِي ظُفُر ۚ وَمِنَ الْبَقِي وَالْغَنَرِ حَرَّمُنَاعَلَيْهِمُ سَنَّعُومَهُمَّا الاماحكة ظُهُورُهُمَاآو الْحَوَايَّآآوُمُا اخْتَلَطَ بِعَظُمِ ۚ ذَٰ إِنَّ جَزَّتُ نَهُمُ بِبَغْيِهِمُ ۗ وَإِنَّالَصْدِقُونَ 6

لَهُ شَاءً اللَّهُ مَا أَشْرُ كُنَّا وَلَا النَّاوُ كَا وَلَا حَدَّمُنَّا كَنْ لِكَ كَنَّاتَ الَّذِينَ مِنْ قَيْلُهِمْ حَتَّى ذَاقُواْ يَأْسَنَا ﴿ قُلْ هَلْ عِنْكَكُمْ مِنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُهُ لِأَنَا الْ يَتَبَّعُونَ الاالظِّنَّ وَإِنَّ أَنْتُهُ إِلَّا تَغُرُّصُونَ ۞قُلْ فَللهِ الْحُيَّةُ الْمَالِغَةُ ۗ لَقِيْلُكُوْ ٱجْمَعِثُنَّ ﴿ قُلْمٌ شُفِيدًا ءَكُو النَّنْ يَنْ مَنْ مُكُونَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ هٰذَا قَانَ شَهِدُوْا فَلاَ تَتْفُونُ مَعَهُمُ ۚ وَلاَ تَتَّبِعُ آهُو ٓ آءِ الَّذِينَ كُنَّ بُوْا بالنيتنا وَالَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبُّهِمْ يَعْدُلُونَ أَوْ قُلْ تَعَالَوْ الْتُلُ مَاحَرُمَ رَقُكُمُ عَلَيْكُمُ تُشْرِكُوْ إِيهِ شَيْئًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِخْسَانًا وَلَاتَقْتُكُوْآ أوُلادِكُهُ مِن امْلا قِ مَخْنُ نَرُزُقُكُهُ وَإِنَّاهُهُ وَلَاتَقُمْ آنُوا لْفَوَّاحِشَ مَا ظَهَ مِنْهَا وَمَا يُظِنَّ وَلَا تَقْتُلُواالنَّفْسَ الَّهَ أَ

وَلاَ تَقْنُ رُوا مَالَ النُّتِينُ إِلَّا مِالَّتِي هِيَ آحْسَنُ حَتَّى يَبُلُغَ أَشُكَاهُ ۚ وَأَوْفُواالْكُمُلُ وَالْمِنْزَانَ بِالْقِيْطُ لِأَنْكِلَ فَالْمِنْزَانَ بِالْقِيْطُ لِأَنْكِلَفُ نَفْسًا الَّا وُسُعَهَا ۚ وَإِذَاقُالُتُهُ فَاعْدِالُوا وَلَوْكَانَ ذَا قُرُلُ" وَبِعَهْ بِاللَّهِ أَوْفُوا لَا لَكُوْ وَصَّلَّمْ بِهِ لَعَكُلُوْ نَنَكَّرُوْنَ ﴾ وَأَنَّ هٰذَاصِرَاطِي مُسْتَقِنَّهُمَّ فَاتَّبِعُونُا وَلَأَتَّبِعُواالسُّكُلَّ فَتَعَرَّقَ لَمُ عَنْ سِيلُهِ وَلِلْمُ وَصِّلُهُ لِهِ لَعَلَّهُ تَتَقُونَ @ ثُمَّ التِّبْنَامُوسَى الكِتابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي آخْسَنَ وَقَفْصُلًا لِكُلِّ شَيًّا وَهُدًّى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ لِلِعَالِمِ رَبِّهِمُ نُؤُمِنُونَ إِنَّ وَهٰنَاكِتُكُ ٱنْزَلْنَهُ مُلِرَكُ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوْ الَّكُولُ اللَّهُ المَّكُمُ تُرْحَمُونَ ۚ أَنْ تَقُولُ ٓ أَلِنُكَمَّ أَنْزِلَ الْكِنْ عَلَى طَأَيْفَتَ بْنِ مِنْ قَبْلِيَا وَإِنْ كُتَّاعَنُ دِرَاسَتِهِمُ لَغِفِلْنَ ﴿ وَإِنْ كُتَّاعَنُ دِرَاسَتِهِمُ لَغِفِلْنَ ﴿ وَأَنْتُولُوا لَوُ ٱلَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا الْكُتْبُ لَكُنَّا آهُدُى مِنْهُمْ \* فَعَدْ حَأْءَكُوْ بِيِّنَةُ مِّنْ رَّيِّكُمْ وَهُدِّي وَرَحْمَةٌ وَمَنْ إَظْلَمُ مِمَّنَّ كُذَّتِ بِاللَّهِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا أَسَنَّفِوى الذَّنَّنَ يَصْدِفُونَ عَنِّ الْبِتِنَاسُوْءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوابِصُدِفُونَ

ارتك يُومَ بَأَتِي بَعْضُ إِنَّا نَتْ مِنْ قَبْلُ ٱوْكَسِّيْتُ فِي الْمَانِيَ ڟؚۯؙۏٙٳٳ؆ؙٲڡؙؙٮٚؾٙڟؚۯٷ؆<sup>®</sup>ٳڽۧ۩ٙڮؽؽؘۏؘڗؘڠؙۅ۠ٳۮؽڹۿۿۄٷػٲٮؙٛۏٳۺؽڡؖٵ تَ مِنْهُ ﴿ فِي ثَنَّى ۚ إِنَّهَا آمَرُهُ ۗ وَلِي اللهِ ثُمَّ يُنْبِئُهُ ۗ مِمَا كَانُوْا يَفْعَلُونَ "مَنْ جَأْءَ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُا مُثَالِهَا وَمَرْ، جَأْءَ بِالسَّيِّنَةِ فَلَا يُجُنِّي إِلَامِتُلَهَا وَهُولِايُظْلَمُونَ ﴿ قُلُ إِنَّيْنَ هَالِنِي رَبِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيبُوهُ دِينًا قِمًا مِلَّةَ إِبْرُهِ يُم حِنْيِفًا وَيَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكُيْنَ ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَانٌ وَ نُنْكُمُ وَ تَحْيَاكَيَ وَمَهَاقَ بِلَهِ رَبِ الْعُلَمِينَ ۗ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَيِبْ لِكَ أَيْرُكُ وَإِنَا أَوِّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿ قُلْ أَغَيْرًا مِنَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَّهُورَتُ كُلَّ شَيْحٌ اللّ وْ مُثَالِثُكُمُ إِنَّ رَبُّكَ سَرِيْحُ الْعِقَالِ ۗ وَإِنَّ

النك فلاكث فأصد لتُنْذِرَبِهِ وَذِكُولِي لِلْكُونِينِينِ النَّهِ عَنْ اصَّا أَنْدِ لَ نَكُوْمِنُ رَبَّكُوْ وَلِاتَ تَبْعُوامِنْ دُونِهَ أَوْلِيَّاءُ قَلْمُلَّامًّا نَنَكُرُونَ۞ وَكُومِينَ قَوْ بَدِّ أَهْلَكُنْهَا فَخَآءَهَا كَانُسُنَا مَنَاتًا آوَهُمْ قَايِلُونَ @قَهَا كَانَ دَعُونِهُمْ إِذْ حَامَهُمْ تَأْسُنَا الْأَارَنُ قَالُوُ إِنَّا كُنَّا ظُلِمِيْنَ ﴿ فَلَنَسْعَكُمَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَسَعُكَد مَ الْدُرْسَلِينَ فَ فَلَنَقُصَّر عَلَيْهُمُ بِعِلْمِ وَمَاكُنَّا إَسِيْنَ ۞وَالْوُزُنُ يَوْمَينِ إِلْحَقُّ ۚ فَمَنْ تَقُلُتُ مَوَازُنْكُهُ فَأُو لِيْكَ هُو الْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَقَّتُ مَوَازِينَا فَأُولِيْكَ الَّذِينَ خَسِرُ وَٱلْنَفْسَهُمْ بِيمَا كَانَدُ إِيالَاتِنَا نَظَالُمُونَ ۞ وَلَقَكَ مَكَّتُكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِنْهَامَعَايِشَ قَلْمُلَاهَا كَتْكُونُ وَهُولَقِنُ خَلَقُنْكُ ثُوَّ صَوْرُنَكُ ثُوَّ قُلْنَا لِلْمَلْكَةُ اسُجُكُوْ الْادْمُرِّفُسَجَكُوْ آلِآلِ إِيْلِسُ ثَلَةً يَكُنْ مِّرَ، الشَّحِدِينَ ٩

لَا تَشْعُنُكَ إِذْ آمَرْتُكُ قَالَ آنَاخَنُومِ مِنُ كَارِ وَخَلَقْتُهُ مِنْ طِينِ عَنَالُ فَأَهْبِطُمِنْهَا فَمَا يُؤْنُ لَكَ أَنْ تَتَكَكَّرُ فِيهَا فَاخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ الصِّغِرِينَ قَالَ أَنْظِرُ فِي أَ اللَّهُ وَمُنْعَثُونَ ؟ قَالَ اتَّكَ مِنَ الْمُنْظِينَ ۚ قَالَ فَمَا أَغُونَتُنِي لَاقَعُكَ نَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقَعُهُ فَيْ لَاَيْنَهُمْ مِنْ إِنَاهُ مِالْدُونَهُمْ وَمِنْ خَلْفِهُمْ وَعَنْ أَيْمَا زِمْ وَعَنْ شَمَالِلهِمْ وَلاَتَّعِكُ ٱكْثَرَهُمْ شكەيْنَ@قَالَ إِخْرُجُ مِنْهَامَتْ ءُوْمًا لِلْكُوْرًا لَمِنْ تَعَكَى مِنْهُمْ المُنكِنَّ حَهَانُو مِنْكُةُ الْحِيْمِةُ وَالْاَرْمُ السَّنْ اَنْتَ وَ زَوْحُكَ الْحَنَّةَ فَكُلَامِنْ حَمْثُ شِكْتُمَّا وَلاَ قَمْنَ مَا هٰذِيهِ الشَّحَرَةَ فَتَلُوْنَا القَسْمَة مَن لَهُمَا الشَّيْظِنُ لِمُدِّي لَهُمَا مَا وُرِي عَنْهُامِنْ سَوْ إِنْهِمَا وَقَالَ مَا نَهْلُمُارِكُلُمَاعِنْ هِذِهِ السَّجَرَة إِلْأَآنَ تَكُونَا مَلَكَيْنَ أَوْتَكُونَا مِنَ الْخِلدِيْنَ@وَقَاسَتُهُمَّا أَذِي الله المُعْرَةُ وَيُفَكِّمُ اذَا قَاالسُّفِعَ وَالدُّولُولُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اتُهُمَّا وَطَفِقَا يَغُصِفْنِ عَلَهُ كَامِنٌ وَرَقِ الْيَنَّةِ وْنَادِهُمَا يَتُكُّأُ أَنْهُكُمَا عَنْ تَلَكُمُا الشَّحَةِ وَ أَقُلْ كَأَمَّاكَ الشَّمُطُونَ لَأَ

r

قَالَادَ تَنَا ظَلَمُنَا أَنْفُسُنَا ۖ وَإِنْ لَهُ تَعْفُو ْ إِنَّا وَتُوهُ الْخِيرِيْنَ @قَالَ اهْبِطُوْ ابَعْضُكُوْ لِيَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَمُّ وَمَتَاعُ إِلَى حِنْرِ. @قَالَ فِيفَاتَحْبُونَ وَفَيْهَا تَمُوْتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ فَلِينِيَ الدَمَ قِنْدَانُوْ لَنَاعَلِيْكُمُ لِيَاسًا يُّوَارِيْ سَوَّالِتُكُوْ وَرِيْشًا أُولِيَاسُ التَّقَوِٰي ذَٰلِكَ خَنُوُّذَٰ لِكَامِنُ الْتِ اللهِ لَعَلَّهُ وَ يَنَّكُرُ وَنَ صَلِينَ الْدُورُ لِأَنْفُتِنَنَّكُمُ الشَّيْطُ الْ كَمَا أَخْرَجَ أَبِهِ كُلُومِينَ الْحَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَ الْمِاسَهُمَ الْبُرِيهُ كَاسُوالْتِهُ اتَّهُ يُزِكُمُ هُوَ وَقِينِكُهُ مِنْ حَنْتُ لَا تَرَوْنَهُمُّ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّلْطِيْنَ أَوْلِكَأَءَلِكَنْ مِنَ لِا نُؤْمِنُونَ@وَ إِذَا فَعَكُمْ إِفَاحِشَةٌ قَالُوُاوَ مَدْيَا عَلَىْهَا اللَّهُ لَا يَا وَاللَّهُ آمَرُ نَا بِهَا "قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَامُوْ بِالْفَيْمَا يْ تَقَوُّلُونَ عَلَى اللهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ®قُلْ آمَرَرَ بِي بِالْقِسْطُّ وَأَقِيْنُوا وُجُوْهَا كُوعِنُدَ كُلِّ مَسْجِيا وَّادْعُوهُ فُغُلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ أَمُّ كَمَا بِكَاكُمُ تَعُوْدُوْنَ ﴿ فَوَيْقًا هَـٰ لَي وَ فَرِ نُقَاحَقَ عَلَيْهِمُ الضَّلْلَةُ ۚ إِنَّهُمُ اتَّخَذُ واالشَّيْطِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَيَحْسَبُونَ اللهُوهُمُّهُمَّدُونَ @

-00

بينت مِنَ الرِّزُقِ قُلُ هِيَ لِكَذِينَ الْمُنُوُّ الِقِي و قِ الدُّنْمَا خَالِصَةً تَوْمَا لُقَامَةً كَنْ الكَ نُفَصِّلُ الْأَلْتِ لِقَهُم لَكُون ﴿ قُلْ إِنَّهَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِثَى مَا ظُهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَ (ثُمْ وَالْبَغْيَ بَعَيْوالْحَقّ وَآنَ تُنْبُركُوا بِاللّهِ مَالَوْنُيْزِلْ بِهِ سُلْطُنّا وَّآنُ تَقُوْلُوا عَلَى اللهِ مَا لَاتَعْلَمُوْنَ©وَلِكُلِّ أَيَّةٍ أَجِلُّ فَإِذَا حَأَءً اَحَلْهُمْ لِاَسْتَا نُحْرُونَ سَاعَةً وَلاَسْتَقْدِمُونَ@لِيَنِيْ اَذِمَ امَّا يَا تِيَنَّكُمُ رُسُلٌ مِّنَكُمْ يَقِقُونَ عَلَيْكُمْ الْيَيْ فَمَن اتَّقَى وَأَصْلَةَ فَلاخَوْنٌ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُوْنَ ®وَالَّذِينَ تَنَكَّبُوْا مَا لِيتِنَا وَاسْتَكُنُّووْاعَنْهَا الْوَلَّمَاكَ أَصْعَبُ النَّارِيُّهُ وَفِيهَا عَلَيْهُ وَنَ فَعَرْنُ أَظْلَهُ مِتَمِنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَنِي بَا أَوْكُنَّابَ بِالْيَاتِهِ وَأُولَيْكَ لَّهُ وَنَصِيْنُهُ وَمِنَ الْكُتُّ حَتِّى إِذَا حِاءً تُهُمُّ رُسُلُنَا لْوْٱلْيِنَ مَاكُنُنُةُ تَكُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ﴿ قَالْدُاضَلُوُاعَنَّاوَشَهِدُوْاعَلَّ أَنْفُيهِ

قَالَ ادْخُلُوْ افَّ أُمَّتِهِ قَدُخَلَتُ مِنْ قَن فِي النَّارُكُلِّمَا دَخَلَتُ أُمَّةٌ لَّعَنَتُ أُخْتَمَا تُحَمَّى إِذَا إِذَا رَكَّهُ افْعُمَا جَسْعًا ۚ قَالَتَ أُخُولُهُ وَلِأُولُهُمْ رَبَّنَا هَٰؤُلَّا وَأَضَالُوْ نَا فَاتُّهُمْ عَذَالًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِهُ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكُنَّ رَلَعُلُهُونَ ۗ وَقَالَتُ أُوْلِنُهُمْ لِكُفُولِهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَى نَامِنْ فَضْل فَنُوْقُوا الْعَدَاكِ بِهَا كُنْتُو تُكُمِينُونَ قَالَ الَّذِينِي كَدُّوا مَا لِينَا وَاسْتَكْبُرُوا عَنْهَا لَا تَفْتَةُ لَهُمْ آيْوَاكُ السَّمَا ، وَلا المُورِ مِن جَهَانُم مِهَادُورِهِ وَكَذَالِكَ خُزِي الطُّلِمِينَ ۞ وَالَّذِينَ الْمَثُوُّا وَعِملُواالصَّلِاتِ لَا نُكُلُّفُ نَفْسًا اللَّا وُسْعَهَا أُولَيْكَ أَصْعِكُ الْحِنَّةِ فَهُمْ فَهُمَّا خلادُونَ@وَنَزَعْنَامَا فِي صُلُورِهِمْ مِينَ غِلْ تَجُرِي مِنْ عُتِهِمُ الْأَنْفِرُ وَقَالُوا الْحَيْثُ لِلْهِ الَّذِي هَلِينَا لِفِذَا سُوْمَا كُنَّا عُتَدِي لَهُ لِآنَ هَدُ مِنَا اللَّهُ أَنْ

مُؤَدِّنُ نَيْنَهُمُ أَنْ لَعِنَةُ اللهِ عَلَى الظَّلِيهِ : عَنُ سَبِيلِ اللهِ وَمَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُمُ بِالْإِخِرَةِ كُفِرُونَ ٥ مُنَهُمَا حِيَاتٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّالِيهُاهُ وَنَا دُوْااَصِّيٰكَ الْحَنَّاةِ أَنْ سَالًا عَلَكُكُو لَهُ بَدُخُلُوهَا وَهُمْ يُطْعَوُنَ ﴿ وَإِذَا صُرِفَتُ آيِصُارُهُمُ تِلْقَآءُ آصُعٰ النَّارِ قَالُوا مَ يَنَا لَا تَعْعَلْنَامَعَ الْقَدُمِ الظُّلَمِينَ ٥ وَنَادَى آصْعَتُ الْأَعْوَافِ رِحَالًا يَّعُو فُوْنَهُمُ بِسِيْلِهُمْ قَالُوا مِنَّا أَغْنَىٰ عَنْكُهُ جَمِيْغُكُمْ وَمَاكُنْتُهُ تَسْتَكْثِرُوْنَ۞اَهَوُٰلِآءِالَّذِيْنِ)اقْسَمْتُوْلاَيِنَالْهُوُاللَّهُ بَرَحْمَةٍ اُدْخُلُد الْحَنَّةُ لَاخَوْفُ عَلَيْكُهُ وَلَا اَنْتُوْتَغُزَنُوْنَ ®وَنَادَى أَصْعِكُ النَّار أَصْعِبَ أَكِنَّةُ وَأَنْ أَفِيضُوا عَلِينَا مِنَ الْمَأْمُ أَوْمِكًا رَزَقَكُواللَّهُ قَالُو ٓ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكِفِرْيِينَ ۗ الَّذِينِينَ اتَّخَنُوُ إِدِيْنَهُ وَلَهُوَّا وَّ لَعِنَّا وَغَرَّتُهُ وَالْحُاوِةُ الدُّنْمَا فَالْهُوْمَ

7.0

وَصَّالُوْ عَلَىٰ عِلْمَ هُدُّىٰ وَ مَ حَبَّ لَقَدُمْ تُوْمِنُونَ ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ الَّا تَاوِيْلُهُ "يُومَرِيّا يَيْ تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينِي نَنْكُوهُ وُمِن قَيْلُ قَدْحَآءً تُ رُسُلُ رَيِّنَا مِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَامِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوالْنَآ ٱوْنُرِدُ فَنَعْمِلَ غَيْرَالَّذِي كُنَّانِعُمُكُ فَيْ خَبُّ وَٱلْفَسْمُوهُ وَضَلَّى عَنْهُمُ مَّا كَانْدُ الفُتَرُونَ أَنَّ رَكَّهُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ آتَامِ ثُوَّ السِّدُى عَلَى الْعَرَيْنِ سُنُعْتِي الَّذَلِ النَّهَارْ نَظْلُنُهُ حَثْنُتًا وَالشَّهُ مَن وَالْقَبَرَ وَالنَّيْوُ مَوْسَخُرْتِ بِأَمْرِهُ ٱلْالَهُ الْحُنُقُ وَالْأَمْوُ تَابِرَكَ اللهُ رَبُ الْعَلَمِينَ @أَدْعُوْا رَتُكُوْتَضَرُّعًا وَّخُفُيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَى يُنَ۞ُولَاتْفُسُوُوا فِي الْأَرْضِ بَعُمَا إِصْلَاحِهَا وَادْعُو لَا خُوفًا وَّطْبَعًا أَنَّ رَحْبَتَ الله قِرنْتُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرَّاحِ بُشْرُ الكِيْنَ بِكَانِي رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا ٱقَلَّتُ سَعَامًا يُقَالًا سُقُنْهُ لِبَلَدِ مَّيِّتٍ فَأَنْزُلْنَا يِهِ الْمَآءَ فَأَخْرُجُنَابِهِ مِنْ كُلِّ الشَّمَرْتِ كُنْ إِلَكَ نُخْرِجُ الْيَوْ فِي لَعَلَّمُ مِنْ كَالْمُونِ فَي الْمُونِ فَي الْمُونِ

ثُمُّ فَاذُنِ رَبِّهِ وَالَّنِيُ خَيْثَ لَا يَغُوُّجُ إِلَّا نَكُكًا كَذَا لِكَ نُصَرِّفُ الَّالِتِ لِقَدُم يَشُكُرُونَ ا لَقَدُ ٱرْسَلُنَا نُوْحًا إلى قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ اغْبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُوْمِنُ اللهِ غَيْرُةُ إِنَّ آخَاتُ عَلَيْكُوْعَنَاكِ يَوْمِ عَظِيْمٍ ۞ قَالَ الْمَلَامُنَ قُومِهَ إِنَّالَكُرِيكَ فِي ضَلِي مُّينين ۞ قَالَ لِقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلْلَةُ وَالْكِنِّيُ رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَلَيْنِي ﴿ أبِيِّغَكُمْ رِسِلتِ رَبِّي وَآفَحُ لَكُمْ وَآغَلُونَ آوَ عَنْدُوْ أَنْ حَآءَكُو ذِكُرُ فِينْ رَبُّكُ عَلَى رَجُلِ مِّنْكُمُ لِيُنْن رَكُهُ وَلِتَتَقُوْا وَلَعَلَّكُو تُرْحَمُونَ ٥ فَكُنَّ يُوهُ فَأَغْيَنُهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْقُلْكِ وَأَغْرَقُنَا الَّذِينَ كُذَّبُوا بِالْلِينَا ا إِنَّهُمْ كَانُوا قُومًا عَمِينَ ﴿ وَإِلَّى عَادٍ آخَاهُمْ هُودًا قَالَ لِقَوْمِ اغْبُدُ واللهَ مَالَكُوْمِنَ اللهِ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَاتَتَّقُونَ ۞ قَالَ الْمَكَا الَّذِينَ كُفَرُ وَامِنْ قَوْمِهَ إِنَّا لَذَا بِكَ فَيْ سَفَاهَةِ وَّانَّا لَنَظْتُكَ مِنَ الْكِيْبِينِ®قَالَ لِقَوْمِ لَيْسَ فِي سَفَاهَةٌ وَالِكِتِي رَسُولُ مِّنَ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿

أَيَلِّغُكُمُّ رِسْلَتِ رَتِّيُ وَإِنَّالِكُمُّ نَاصِحٌ آمِنُ ﴿ آوَ ا ٱنْجَأَءَكُهُ ذِكُرُكُمِّنُ رَّيَّهُ عَلَى رَجُل مِّنْكُهُ لِمُنْنِ رَكُمُ وَاذْكُرُ وُ الدِّجْعَلَكُمْ خُلَفاء مِنْ ابْعُي قَوْمِ نُوْجٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً كَاذُكُرُوٓ اللَّهِ اللهِ لَعَلَّمُ تُفْلِحُونَ ١٠ قَالْوَّالَجِئْتَنَالِنَعْبُكَ اللهَ وَحْكَاهُ وَنَنَارَمَا كَانَ يَعْبُكُ اَيَا قُوْنَا وَالْتِنَابِهَاتِعِكُ نَآاِنُ كُنْتَ مِنَ الصَّدِ قِينَ ﴿ قَالَ قَدُاوَقَعَ عَلَيْكُمُ مِينَ رَّيِّكُمْ رِجُسٌ وَغَفَبُ أَتُّحَادِ لَوْنَنِي فَأَلَسْمَا إِسَّمَنْتُهُ هَا أَنْتُهُ وَالِمَّا وُكُمْمًا نَوَّلَ اللهُ بِهَامِنْ سُلْظِن \* فَانْتَظِرُ وْآلِقْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِينَ۞فَأَنِحُنْنَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّكًّا وَ قَطَعْنَادَابِرَاكَنِيْنَكَنَّ بُوُا بِالْنِيْنَا وَمَا كَانُوْامُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَإِلِّي تُنَدُّوكَ أَخَاهُمُ صَلِحًا وَإِلَّ يُقَوُّمِ اعْمُدُوااللَّهُ مَا لَكُوْمِينَ الْهِ غَيْرُهُ \* قَلْ حَآءَتُكُو بَيِّنَةً مِّنْ رَبِّكُوْ، هٰذِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُمُ اليَّهُ قَنَ رُوْهَا تَأْكُلُ فِيَ اَرْضِ اللهِ وَلَا تَمَسُّوْ هَامِئُوْ \* فَمَا خُذَكُمْ عَنَاكِ البُهُ @

وَاذْكُوْوْلَاذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعُيْ عَادٍ وَيَوْآكِ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِنُ وْنَ مِنْ سُهُو لِهَا قَصُورًا وَتَنْجِتُونَ الْجِيَالَ بُيُوْتًا ۚ فَاذْكُرُوْآاالَّاءَ اللهِ وَلا تَعْتُوْا فِي الْإِرْضِ مُفْسِينِينَ@قَالَ الْهَلَاٰ الْهَلَاٰ الَّذِينِ السَّتَكُذِرُوْا مِنْ قَوْمِهِ لِكَنِينَ اسْتُضْعِفُوْ الِمِنْ الْمَن مِنْهُمْ أَتَعْلَمُوْنَ أَنَّ صَلِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوْ آلِتَا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُ وْآلِانًا بِالَّذِينَ الْمَنْتُمُّ بِهِ كَيْمُ وُنَ®فَعَقَّ وِالنَّاقَةَ وَعَتَوْاعَنُ آمُورَ يَّهِمْ وَ قَالُوْ الْصِلِحُ اكْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْكُ سَلَانَ@فَأَخَنَ تَهُمُ الرَّحْفَةُ فَأَصْبَعُوا فِي دَارِهِمْ جِسْدُن ﴿ فَتُولِي عَنْهُمْ وَقَالَ يِقَوْمِ لَقَدُ الْكَفْتَكُمُ رِسَالَةَ رَيْنُ وَنَصَعْتُ لَكُمْ وَلِكِنُ لَا يُخْتُونَ النَّصِحِيْنَ ۗ وَلُوْطَااذْ قَالَ لِقَوْمِهُ أَتَاأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَاسَيَقَكُمْ بهَامِنُ أَحَدِمِنَ الْعَلَمِينَ وَإِنَّا تُوْنَ الرَّحَالَ شَهُوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَآءَ ﴿ بَلُ آنْتُهُ قُومٌ مُصْرِفُونَ ۞

كَانَ جَوَابَ قَوْمِيةَ إِلَّا أَنْ قَالُوْ ٱلْخُرِجُوْهُمُ مِّنْ قَرْ يَتَكُمُ ۚ إِنَّهُمُ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ۞ فَأَغِمُنٰهُ وَ آهُلَةَ إِلَّا امُرَآتَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الْغَيْرِيْنَ ﴿ وَأَمْظُرُ نَا عَلَيْهُمُ مَّظُرًا \* فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ۗ وَ إِلَّى مَنْ يَنَ آخَاهُمْ شُعَنْنًا وَ قَالَ نِقَوْمِ اغْنُدُوا اللَّهُ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ ۚ قَدْ جَأَءَ ثُكُمْ بَيِّنَهُ مِّنْ رَّتَكُهُ قَأَوُفُوالنَّكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلِاتَبْخَسُواالنَّاسَ أَشْكَأُءُهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَا صَلاحِهَا . ذَاكُهُ خَارُ لَكُهُ إِنْ كُنْتُهُ مُّؤْمِنِهُ } وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُنُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ مَنْ الْمِنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوجًا وَاذْكُرُوْآ إِذْكُنْ تُو قَلْتُ لَا فَكَتَّرَّكُوْ وَانْظُو وَاكْفُو وَاكْفُ كَانَ عَاقِبَةً الْمُفْسِينِينَ ﴿ وَإِنْ كَانَ طَلَّانِفَةٌ مِّنْكُمُ الْمَثُونَ بِالَّذِينِيُّ أُرْسِلُتُ بِهِ وَطَلِّيفَةٌ لَّهُ يُؤْمِنُوا فَأَصْبِرُوا حَتَّى بَحُكُمُ اللَّهُ يَنْنَا وَهُو خَيْرُ الْحُكِمِينَ ۞ قَالَ الْمَلَا ٰ الَّذِينَ السَّتَكَلِّيرٌ وُامِنْ قَوْمِهِ لَغُوْ حَنَّكَ لشُّعَيْثُ وَالَّذِينِ أَمُنُو الْمَثْوُ الْمَعْكِ مِنْ قَرْيَتِنَا ٱوْلَتَعُو دُنَّ فِي مِلْتَنَا قَالَ آوَلُوْكُنَّا كُوهِمْنَ قَتِيافَتَرَبْنَاعَلَى اللهِ كَذِيَّالُ عُزْنَا فَيْ مِلْتَكُدُ يَعُدُ إِذْ يَجِينَا اللَّهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُونُ لِنَا آنَ نَّعُوْدُ وَفَهَّا الْأَلَنُ تَشَكَّاءَ اللَّهُ رَثُنَا وَسِعَ رَثُنَا كُلَّ شَيْءً عِلْمًا عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا رُتَنَاافُتُحُ بِمُنَنَا وَيَثِنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الفتحين ﴿ وَقَالَ الْمَكُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَهِ إِلَّهِ مِنْ أَبُّعُهُمْ شُعَيْبِياً إِنَّالُهُ إِذَا الَّخْسِرُونَ © فَأَخَنَاتُهُو الرَّحْفَةُ فَأَصْبُحُوا فَيْ دَارِهِمْ خِمْنَ أَخُ النَّهُ كَنَّا ثُوْ الشُّعَمْنَا كَانَ لَّهُ يَغْنُوْ ا فِنْهَاءً ٱلَّذِيْنِ كَنَّا يُوْ اشُّعَنْمًا كَانُوْ اهُمُ الْخَسِرِيْنَ ۞فَتَوَ عَنْهُهُ وَ قَالَ لِقَوْمِ لَقَدُا لَكُفُكُمُ رِسِلْتِ رَبِّي وَنَصَمِّتُ لَكُوُّ فَكُيفُ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ كَفِي مِن فَوَ مَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةُ مِنْ تَبِيّ اِلْاَاخَذُ نَأَاهُلُهَا بِالْبَأْسَأَءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ⊙ تُقْرَبَدُ لَنَامَكُمْ إِنَ السَّيِّئَةِ الْحُسَّنَةَ حَتَّى عَفَوْاقَّ قَالُوُا قَدْمَسَّ اَنَاءَكَا الضَّيَّاءُ وَالسَّيَّآءُ فَأَخَذُ نَهُمْ بَغْنَةً وَّهُمْ لِاَسْتُعُرُونَ

وَلَوْ أَنَّ آهُلَ الْقُرْدَى الْمَنْوُ [ وَاتَّقَدُ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلِكِنْ كَنَّ يُوْا فَأَخَذُ نَهُمُ سِمَا كَانُوْ الكُسِدُونَ ﴿ آفَا مِنَ آهُلُ الْقُرْآوِي أَنْ تَا تُسَهُمُ نَانُسُنَا سَّاتًا وَّهُمْ نَابِهُونَ۞آوَ اَمِنَ آهُلُ الْقُرْبَيَ آنَ تَأْتِيَهُمُ بَانْسُنَا ضُعًى وَهُمُ بَلْعِكُونَ@أَفَأُمِنُوْ امَكُرُ اللَّهِ ا فَلَا نَامُنَ مُكُمَّا لِلَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخِيسُ وْنَ هَٰۤ آوَ لَهُ يَهُمِّ لِلَّذِيْنَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ آهُلِهَا أَنْ كُوْنَشَاءُ أَصَيْنَاهُمُ بِنُ نُوْيِهِمُ وَنَظِيعُ عَلَى قُلُوْ بِهِمْ فَلُمُ إِلَيْهُمُ عُورٍ ﴿ تِلْكَ الْقُرِي نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْكَ إِنِهَا وَلِقَتَنْ حَاءَثُهُمُ لْهُمْ بِالنِّينَاتِ فَهَا كَانُو النُّو مِنْ المِيَاكِنُّ نُوامِنْ قَدُلْ ﴿ كَنْالِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى قُلُوْبِ الْكَفِي بِنَ@وَمَاوَحَدُنَا لِأَكْثَرُ هِمْ مِّرْنُ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدُنَاً أَكْثَرُهُمُ لَفْسِقِينَ ۞ تُكْرَبَعَنْنُا مِنْ بَعْدِ هِمْ مُّوْسَى بِإِيْلِينَا ٱلِلْ فِرْعَوْنَ وَيَكَرُبُهِ فَظَلَهُ ابِهَا ۚ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ⊙وَ قَالَ مُوْسِي لِفِ عَوْنُ الْذِي رَسُولُ مِّوْنِي رَ 100

عَلَىٰ أَنْ لِا أَقُوْلَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ثَقَدُ مِنْ زَيَّكُمْ فَأَرْسِلُ مَعِيَ بِنِينَ إِسْرَاءِ لُلَّ فَعَالَ إِنْ كُنْتَ حِنْتَ بَاكِةِ فَأَتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّدِيقِينَ ﴿ فَأَلْقُلُ عَصَهِ فَاذَاهِي تُعْمَانُ مُّسُرُيُ ﴿ وَنَزَعَ بَدَاهُ فَاذَاهِي مَضَاءُ للنُّظ بْنَ فَعَالَ الْمِلَامُونَ قَوْمِ فِي عَوْنَ إِنَّ هِٰذَا الْسَاحِيُّ عَلِيْهُ ۚ ثُوْرِنُدُ أَنْ يُغْفِرِ حَكْمُ مِّنْ اَرْضِكُو ۚ فَهَاذَا تَأْمُرُونَ ® قَالُوُّ ٱلْرَحِيةُ وَآخَاهُ وَٱرْسِلْ فِي الْمِكَ آيْنِ خِشْرِيْنَ فَيَأْتُوْلُوَ بِكُلِّ الْحِرِعَلِيْمِ ﴿ وَحَاءً السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوَّالَّ لَنَالَاهُوَا انُ كُنَّا نَحُنُ الْغُلِيثِنَ ﴿ قَالَ نَعَمُ وَ إِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرِّيثِنَ ﴿ قَالُوْالْمُوْسَى إِمَّاكَنْ ثُلِقِي وَلِمَّاكَنْ ثُلُونِ غَنْ الْمُلْقِينِي ﴿ قَالَ ٱلْقُوُ ا ۚ فَلَمَّا ٱلْقَوَاسَحَرُ وٓ ٱلْعَيْنَ التَّاسِ وَاسْتَرْهَيُوهُمُ وَجَآءُوْ بِيحْرِعَظِيْهِ ﴿ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوْلِمَى أَنَّ أَلْوَى عَصَاكُ فَاذَاهِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَوَ قَعَ الْحَقُّ وَيَطِلَ مَا كَانْوُ الْيَعْمَلُونَ فَي فَغُلِبُواهُ مَا إِلَكَ وَانْقَلَبُوْ اصْغِرِيْنَ ﴿ وَ لْقَى السَّحَرَةُ سُجِدِينَ ﴿ قَالُواۤ الْمَكَابِرَبِ الْعَلَمِينَ

0(200

اْذَنَ لَكُهُ ۚ إِنَّ هِٰذَالْمَكُرُّ مِّكَةُ ثُنُّهُ وَ فِي الْمُدَسِّنَةِ لِتُخْرُجُوا مِنْهُ آهْلُهَا "فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ@لَأْقَطِعَنَّ آيُدَيَّكُهُ وَأَرْعُ لَكُهُ مِّنْ خِلَافِ تُتَوَّلُاصُلْمَتُكُمُ أَحْمِعِمُنَ هِ قَالُوَّا اِنَّا إِلَى رَسَنَا مُنْقَلُهُ ۚ نَ ﴿ وَمَا تَنْقِهُ مِنَّا إِلَّا أَنْ امْنَا بِالَّتِ رَبِّنَالُهُا حَاءَتْنَا رُبِّنا آفُرغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفِّنَا مُسْلِمِينَ ﴿ وَقَالَ الْهَلَامُنُ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُمُوْسِي وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُكُ وَالْمَتَكُ قَالَ سَنُقَتَالُ ٱلنَّآءَهُمُ وَنَسْتَحْي نِسَأَيْهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ تُعِمُونَ ﴿ قَالَ مُوْسِي لِقَوْمِهِ اسْتَعِنْنُوْ ا بَامِلُهِ وَاصْبِرُوْ آرَانَّ الْأَسْ ضَ مِلْةً يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَأَءُمِنْ عِبَادِهِ ۚ وَالْعَاقِيَةُ لِلْمُتَّقِينِي ﴿ قَالْهُ ٓ اَوْ ذِنْنَا مِنْ قَدْلِ اَنْ تَأْتِينَا وَمِنْ يَعْدِ مَاحِثُتَنَا ۗ قَالَ عَلَى رَكُكُ أَنْ ثُهُلكَ عَدُوَّكُ وَيَسْتَخُلفَكُ فِي الْأَرُضِ فَنَنْظُرُ كُنْفُ تَعْمَلُونَ هُوَ لَقَ بُ أَخَذُ نَأَاالَ فِيْ عَوْنَ بِالسِّنِيرِي وَنَفْضِ مِنَ الثَّبِّرِاتِ لَعَاقَتُهُ مِنْ كُونِي

تُهُدُ الْحَسَنَةُ قَالُوالْنَاهِ نِهِ وَإِنْ تُصِيْهُم يَّظُيَّرُوْا بِهُوْسَى وَمَنْ مَّعَهُ ۚ الْأَرَاتُهَا ظَيْرُهُ ۗ وَعِنْكَ اللهِ وَلِكِنَّ أَكْثَرُهُمُ لِا يَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالُوا مَعْمَا تَأْتِنَا لِهِ مِنْ اليَّةِ لِنَسْحَرِنَا بِهَا فَهَا غَنْ لِكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿ قَالُسُلُمَا عَلَيْهِ والطُّو فَإِن وَالْجُوَادِ وَالْقُبْلَ وَالشَّفَادِ عَوَاللَّهُمَ الَّهِ مُّفَصَّلَتُ ۚ فَالسُتَكُمْيُوا وَكَانُوا قَوْمًامُّجُرِمِيْنَ، وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجُزُ قَالُوا لِبُنُوسَى ادْعُ لَنَارَتِكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ اللِّينَ كَنَنْفُتَ عَنَّا الرَّجْزَلَنُوْمِنَ لَكَ وَلَوْسِلَنَّ مَعَكَ يَنِيْ الدُرَاءِ ثُلَ ﴿ فَلَوَّا كُتُونَا عَنْهُ وُ الرَّحْيِزَ إِلَّ اَجَلِ هُمْ لِلغُو لا إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿ فَانْ يَقَمِنَا مِنْهُمْ فَأَغُرُقُنْهُمُ فِي الْيُمِرِّياً نَّهُمُ كَكَّبُوا بِالْيِتِنَا وَكَانُوْ اعَنْهَا غفلان ﴿ وَأَوْرَثُنَا الْقُوْمُ الَّذِينَ كَانُوْ الْيُنْتَضِّعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّيْقُ لِرَكْنَا فِيْهَا وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَيْكَ الْعُشْنَى عَلَى يَنِي إِسْرَاءِيْلَ لَا يِمَاصَيَرُواْ وَدَهُرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقُومُهُ وَمَا

وَجُوزُنَا بِبَنِي إِسْرَآءِ بُلِ الْبُحْرُ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعَكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَهُمْ \* قَالُهُ إِينُهُ سَى اجْعَلْ لَنَا الْقَاكِمَ الْهُمُ المَةٌ قَالَ إِنَّاكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ إِنَّ هَٰؤُلِّكُ مُنَا بِّرُمَّا هُـُمْ فِيْهِ وَنَظِلٌ مَّا كَانُوْ الْعَمْلُونَ ﴿ قَالَ أَغَنَّرَ اللَّهِ أَنْفَكُمُ الهَّا وَهُو فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعُلَمِينَ ﴿ وَإِذْ أَنْكِينِكُمْ صِّنَ الْ فِرْعَوْنَ يَنْدُومُونَكُمْ مِنْ عَالْعَنَابٍ يُقَتِّلُونَ آبِنَاءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُوْ وَفِي ذِلِكُوْ بَكُوْمِينَ رُسُّوْ عَظِيمٌ اللهِ وَوْعَدُنَّامُوسَى ثَلْتِ يُنَ لَيْكَةً وَّاتُمَمِّنْهَا بِعَثْبِرِ فَتَحَّ مْقَاتُ رَبَّهُ أَرْبُعِ ثُنَ لَيْكَةٌ وَقَالَ مُوسَى لِآخِيْ و الهرُونَ اخْلُفُنْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحُ وَلاَ تَتَّبِعُ سَيسُلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلِتَا حَآءَمُونِهِي لِمِنْقَاتِنَا وَكُلِّمَهُ رَبُّهُ `قَالَ رَبّ أَرِيْ أَنْظُوْ النَّكُ قَالَ لَنْ تَرْمِنْ وَلِكِن انْظُوْ إِلَّى الْجُبَلِ فِإِن السُّتَقِيُّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرْلِيني فَلَمَّا تَجَلِّي رَيُّهُ لِلْهُ يَكِلَ حِعَلَهُ دُكًّا وَّخُرَّمُوسَى صَعِقًا فَلَتَّ أَفَاقَ قَالَ سُيْحَنَكَ تُبُتُ إِلَيْكَ وَأَنَّا أَوَّلُ الْبُؤْمِنِينَ ﴿

قَالَ لِبُوْسَى إِنَّى اصْطَفَيْتُكَ عَ بكلاي تخفين ما التشك وكريس لَهُ فِي الْأَلْوُاحِ مِنْ كُلِّ شَيٌّ مُّوعِظَةً وَّ تَفْصِهُ تَنَى ۗ ۚ وَخَذُنُ هَا بِقُو ٓ قِ وَاصُرُ قَوْمَكَ يَأْخُذُ وَالْكَيْنِهَا سَأُورِثُكُةُ دَارَالْفُسِقِينَ ﴿ سَأَصُرِفُ عَنَ النِّيَ الَّذِينَ يَتَكُبُّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوُا كُلُّ الْ وَ نُوْمُنُهُ الطَاءُ وَإِنْ تَكُووُ اسْسِلَ النُّشُولِ لَتَجْذِنُّ وَكُسْسِكُ كَنَّ بُوْ ا بَالِيتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غَيْلِينَ ﴿ وَ الَّذِينَ كُنَّ بُوْ ا نَانِينَاوَ لِقَاءَ الْأَخِرَةِ حَطَتَ آعُمَالُقُوهُ هَا يُحِرَونَ آيْدِي بُهِمْ وَرَازَاا نَّهُمُ قَدُفَ لُوَالْ قَالُو الْبِينَ

رَجِعَ مُوْسَى إِلَى قَوْمُهِ غَضْمَانَ إِسِفًا ۚ قَالَ بِنُسِمَ خَلَفْتُكُونِي مِنْ العَدِي كَمَا أَعِيلُتُو أَمْورَ لِبَكْ وَ الْقَي الْأَلْو احَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ آخِيْهِ يَغِيُّ فَإِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّرِ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُهُ نُ وَكَادُوْ انقُتُلُوْ نَنْ أَفَاكُ النُّشْبِ فَيَ الْأَعْدَاءُو لَاتَجْعَلَنِيْ مَعَ الْقُومِ الظَّلِمِينَ® قَالَ رَبِّ اغْفِرُ لِي وَلِأَخِيُّ وَ أَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحُهُ الرَّحِينَ فَإِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَنَالُهُوْغَضَبُّ مِنْ رَّبِّهِمْ وَذِكَّةٌ فِي الْحَوْةِ النُّهُنَّا وَكَذَاكَ خَوْى الْمُفْتَرِينَ ﴿ وَالدَّنِينَ عِلْمُ السَّيْمَ السَّيْمَ السَّيْمَ السَّنَاتُ فَا تَكَايُوا مِنْ بَعْدِهِ هَا وَامَنُوْ أَإِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهِ هَالْغَفُورُرَّحِيْدٌ ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوْسَى الْغَضَبُ آخَذَ الْأَلُواحَ وَفَيْ نُشَخِتِهَا هُدى وَرِحْمَةُ لِكُنْ بِي هُو لِرَيِّهُ وَيُرْفِيُونَ ﴿ وَاخْتَارُ مُوسَى قَوْمَهُ سَنْعِهُ ﴿ رَجُلُا لِينَقَالَتِنَا قَلَيَّا اخْنَاتُهُمُ الرَّحْفَةُ قَالَ رَبّ لَوْشِثْتَ اَهْكُذُتُهُو مِينَ قَبْلُ وَإِنَّايَّ ٱتَّهْلِكُنَابِمَافَعَلَ السُّفَهَّاءُ مِنَّا أَنْ هِيَ إِلاَ فِتُنَتُّكَ تُثُّعِلُ بِهَا مَنْ تَشَأَءُ وَتَهُدِّي مَنْ تَشَآأُوْ النَّتَ وَلِيُّهَا فَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمُنَا وَلَنْتَ خَيْرُالْغَفِيْ

وَاكْنَتُ لِنَا فِي هَانِهِ الثُّرُيِّ السُّلِّكِ مَا حَسَنَهُ وَ هُدُنَّالِكُكُ فَالَعَنَانَ آلِكُ اللَّهِ مُنْ آلِكُ اللَّهِ مُنْ آلِكُ وَسَعَتُ كُلَّ شَيْ أُ قَمَا كُنُّهُما لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَنُونُونُونَ الزُّكُو يَ وَالَّذِينَ هُمُ بِالْتِنَائِثُومِتُونَ أَاكَنِينَ يَتَّبِيعُونَ الرَّسُولَ النَّبَيَّ الْأَيِّيَّ الْأَيِّيُّ الَّذِي يَعِدُونَهُ مَّكَتُونًا عِنْدَ هُوْ فِي التَّوْرُ لِهِ وَالْإِنْجُيْلُ يَامُرُهُمُ بِالْمُعَرُّوْفِ مُهُمْ عَنِ الْمُنْكِرُ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطِّسِّاتِ وَيُحِرِّمُ عَلَيْهِمُ لْخَبَيْتَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمْ وَالْإَغْلَلَ الَّهِيْ كَانَتُ عَلَيْهُمْ قَالَكُنْ بِنَ امْنُوابِ وَعَزَّمُ وَهُ وَنَصَرُ وَهُ وَ اتَّبَعُو النُّورَالَّذِي أَنْوَلَ مَعَكَّا أُولِيكَ هُوالْمُفَامِحُونَ ﴿ قُلْ لَائِقًا النَّاسُ انَّ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ حَمِيعًا النَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ لِرَّا الْهَ إِلَّاهُو يَعْي وَيُونِيُكُ كَامِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَجْيِّ الَّذِيِّ الَّذِيِّ يُؤُمِنُ بِاللهِ وَكُلِمتِهِ وَالتَّبِعُولُا لَعَكَّلُهُ تَهُتُكُونَ ﴿ وَهِ مِنْ قَوْمِ مُوْسَى أُمَّةً يُهَدُّونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ۗ

وَقَطَعُنُهُمُ اثْنَتَى عَشْرَةَ آسُمَا ظَاأُمَهًا وَاوْحُسُنَا إِلَى مُوْسَى إِذِ اسْتَسْقُلُهُ قَوْمُ أَن اضْرِبْ تِعَصَاكُ الْحَجَرَةِ فَائْنَحَسَتُ مِنْهُ اثْنَتَاعَتُو قَاعَنُنَا ۚ قَنْعَلَمُ كُلُّ أَنَّاسِ مَّشُورَ بَهُوْ وَظُلَّلُنَا عَلَيْهُمُ الْغَمَّامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ النبرة والسَّاولي كُلُوا مِنْ طَيِّياتٍ مَارِينَ قُناكُمْ وَ مَاظَلَمُوْنَا وَلِكِنْ كَانُوْآانَفْسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ@وَإِذْقِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُو الْمَانِينِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُهُ وَقُوْلُوا حِظَةً وَادْخُلُوالْمَاكَ سُجَّمًا لَّغُفَرُ لَكُهُ خَطَيْنِة كُمُ شَيَزِينُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ فَكُلُّ لَ الَّذِينَ كَالْمُوْ امِنْهُمُ قُولًا غَيْرَاكَنِي قِيْلَ لَهُمُ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوْا يَظْلِمُونَ ﴿ وَسُعَلْهُمْ عَنِ الْقُدِرْكَةِ الَّذِي كَانَتُ حَاضِرَةَ الْبَحْرُ إِذْ يَعَدُ وْنَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَالْتُهُمُ حِيْتَانْهُمْ نَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَبْبَثُوْنَ لَا تَأْتِنُهُمْ أَكُلُ لِكَ أَمَنُكُو هُمُ بِمَا كَاكُوْ اهْسُعُونَ ﴿

مُعَنِّ بُهُوْعَنَا الْأَشِّينَ لَا أَقَالُوْا مَعْنِيرَةً الْيُرِيِّدُو لَعَلَّهُمْ يَّقَقُونَ@فَلَتَانَسُوْامَاذُكِّرُوْايِهَ أَغِينَاالَّذِينَى يَنْهُونَ عَنِ السُّوَّء وَاخَذُنَا الَّذِيْنَ طَلَمُوْا بِعَدَ ابِيبِينِ بِمَا كَانُوْا يَقْمُقُونَ ۞فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نَقُوْ اعَنْهُ قُلْنَا لَهُمُ كُوثُوا سِينُ @وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيْنِعَثَنَّ عَلَيْهُمُ إِلَّا يَوْمِ الْقِتِ هَا وَمَنْ يَبَنُوْمُهُمُ مُنْكُوءً الْعَكَ الِيْ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ ﴿ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيْهِ ﴿ وَتَطَعُنُهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمَيًّا هُوْدُوْنَ ذَٰ لِكَ وَبَكُونَهُمُ مَا لَحَهُ وَالسَّسَانَ لَعَكَّهُوْ بَرْجِعُوْنَ@فَخَلَفَ مِرْعَ بَعْدِهِمْ خَلَفٌ وَرُثُوا الكِينَ يَا خُنُونَ عَرِضَ هِلْهَ الأَدُنْ وَيَقُولُونَ سَنْغَفَرُلِيّا ۗ وَإِنْ يَا أَتِهِمُ عَرَضٌ مِّتُلُهُ بِإِخْذُوهُ ۚ ٱلَّهِ نُوُخِذُ عَلَيْهُ الكِينِ أَنْ لَا يَقُوْلُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوْ اَعَافِيهُ وَالسَّارُ الْإِخِرَةُ خَيْرٌ لِلنَّانِ مِنَ يَتَّقُونَ ٱفَلَاتَعُقَلُونَ ﴿ وَالَّذِ بِالْكُتْبِ وَأَقَامُواالصَّلْوَةَ 'إِنَّالْانْضِيْعُ أَجُرَالْمُثُ

وَإِذْ نَتَقُنَا الْجَيَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَّظَنَّةُ آانَّهُ وَاقِعٌ بَهِمْ \* خُدُوْامَا التَيْنَالُهُ بِقُوِّةٍ وَادْكُوْوَامَافِيْهِ لَكَكُّمُ تَتَّقُونَ فَوَ إِذْ أَخَذُرِينُكَ مِنْ كِنِي الدَّمْ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُمَّ يَّتَهُمْ وَ ٱشْهَدَ هُمُوعَلَى ٱنفُسِهِ ﴿ ٱلسُّتُ بِرَيُّكُمْ فَالْوَا بَلَّ شَهِدُ نَا اللَّهِ تَقُولُوْ الدُورُ القَدِيمُ إِنَّا كُنَّاعَنَ مِنَ اغْفلنِي هَا وَتَقُولُوا إِنَّهَا ٱشُولِكَ الرَّاوُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَاذُرَّيَةً مِّنْ بَعْي هِمُّ أَفَتُهُ لِكُنَا بِمَا فَعَلَ النَّهُ طِلْوْنَ @وَكُنْ إِلَّ نُفَصِّلُ الْأَبْتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرُجِعُونَ @وَاتُلُ عَلَيْهُمْ نَبَأَ الَّذِي كَالْيَدَةُ الِيْنَا فَانْسَلَحَ مِنْهَا فَأَتُبَعَهُ الشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ الْغُويْنَ@وَلَوْشَكُنَا لَرِفَعِنْكُ بِهَا وَلِكُنَّةَ أَخُلَكِ إِلَى الْأَرْضِ وَالنَّعَ هَوْلُهُ فَيَتَلَّهُ كَمَثُكِلُ ٱلْكُلْبِ إِنْ تَعْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتُ ٱوْتُتَّرِّكُهُ يَلْهَتُ ذلك مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَدُّ بُوْا بِالْلِينَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَكُّهُ وَيَتَفَكَّرُونَ ﴿ سَأَءَمَثَلًا إِلْقُومُ الَّذِينَ كَنَّ كُوُّا بِالْلِيْنَا وَٱنْفُسَهُمْ كَانُوْ ايْظْلِيْوْنَ @مَرْبَتِهُدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْنَدِي مِنْ وَمَنْ تَيْضِيلُ فَأُولَيْكَ هُوالْخِلِيرُونَ @

وقت مذال

رُّوْا تَابِصَاحِيهِمْ مِّنْ حِنَّةِ إِنْ هُوَالْانَدَارُّ اقتركك عَنْهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهُاعِنْكَ اللَّهِ وَلَكُنَّ إ

قُلُ لَّا آمُلكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاضَرَّا الَّا مَاشَآءَ اللهُ وَلَوْ كُنْتُ آعْلَهُ الْغَنْتَ لَاسْتَكُثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۚ وَمَا مَسَّى بَي السُّوَّءُ الْ) آنَا الْانَذِيرُ وَمَثِيدُ لِقَوْمِ تُوْمِينُونَ أَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُمُ وَرِنَ نَفْيِن وَاحِدَافِ وَحَعَلَ مِنْهَازَ وُحَهَالِسَكُرُ لَلْهَا صَّلَ عَثَالَتُمْ فَعَ مِنْ مِنْ مِنْ الْفَلْفُ فَكُلُمْ مِنْ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ فَالْمُوا لِمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْفِلْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُ دِّعَوااللهُ رَتَّهُمَا لَهِنُ اتَيْتَنَاصَالِحًا لَنَكُوْنَزَّ مِنَ الشَّكُويُرَّ ؟ فَلَتَكَأَاتُ هُمَاصَالِعًا جَعَلَالَهُ شُرَكًا } فِيمُكَأَاتُهُمَا فَتَعَلَى اللهُ عَمَّالْشُولُونَ ﴿ أَشُرْكُونَ مَا لَا يَغْلُقُ شَكًا وَهُو يُغْلَقُونَ ﴿ وَلاَيْنَتَطِيْعُونَ لَهُوْنَصُرًا وَلاَ انْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿وَإِنْ تَنْ عُدُهُ مِنْ إِلَى الْقُلْرِي لَا نَتَّبِعُونُ أَنْ أَوْ عَلَيْكُمُ أَرْعَوْنُهُوهُمْ آمِرُانُتُهُ صَامِتُونَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَنَكُعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِمَادٌ آمْتَالُكُمُ فَادْعُهُ هُهُ فَلَيْسَتَحِنُوْالِكُوُ إِنْ كُنْتُو صْنِ قِنْنَ ﴿ اللَّهُ مُ ارْجُلُ يَبْشُونَ بِهَا أَمْرَاثُمْ اَيْدِيِّبُولِسُّونَ بِقَا آمُرُلُهُ أَعْنُي مُنْفِرُونَ بِهَا آمُرُلُهُمُ اذَانٌ يُسْبَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرُكَاءً كُوْ تُكُوِّ لِكُونِ فَلاَ تُنْظِرُونِ ﴿

333

تَدُعُونَ مِنْ دُوْنِهِ لاَسْتَطْبَعُونَ يَصُرُكُوْ وَلاَ يَ@وَإِنْ تَنْ عُوْهُمْ إِلَى الْقُلْايِ لَانْمُعُوْاً كَ وَهُمُولَانُتُصِرُونَ عَنْ الْعَفْوَ وَامْرُ عُرُفِ وَأَغُوضُ عَنِ الْجَهِلِينَ ﴿ وَإِمَّا يَ وَغَنَّكَ مِورَ الشَّهُ يُظِنِ نَزُغُ فَاسْتَعِنُ بِأَنْلُو إِنَّهُ سَبِيعٌ عَلِيُو إِنَّ الْنَاثِنَ اتَّقَوْ الذِّ الْمَسَّهُ وُ طَلِّيفٌ مِّنَ الشَّيْظِينَ تَذَكُّووْا فَإِذَاهُ وَ ۞ٙوَإِخْوَانُهُمُ بَمُنُكُونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لِانْقُصِرُونَ۞ وَإِذَالَهُ تَأْتِهِمْ بِإِينَةٍ قَالُوالُولَااجُتَبَيْتُهَا قُلُ اتَّبَأَلَتَبُهُ مَا يُوْلِي إِلَىَّ مِنْ دِّينَ هَا مَا ايَصَالَ رُمِنْ رَّتِكُهُ وَهُدَّى قُ رَحْمَةٌ لِّقَوْمِ تُوْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرْئُ الْقُرْ الْأُونُ الْأُونُ الْأُونُ الْمُعْمُوا لَهُ وَانْصُتُوْ الْعَلَّادُ تُرْحَمُونَ ﴿ وَاذْكُرْ زَّتُكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّ، عَادَّ خِنْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بَالْغُكُرِّةِ وَالْأَصَالَ وَلَا تَكُنُّ مِنَ الْغُفِلْهُنَ الْغُفِلْ وَكَالَّانِ مِنْ عِنْكَ رَبِّكَ التُتَكَيْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَنُسَيِّحُونَ

## الفالغال المفالة المتعالجة المتعاركة

كَنْفَالْ قُلِ الْأَنْفَالُ بِلَّهِ وَالرَّسُولَ فَأَلَّقُوا اللهُ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَإَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْنُهُ مِنِيْنَ ۞ إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَحِلْتُ غُلُونُهُمْ وَإِذَا تُلِمَتُ عَلَيْهِمُ النُّهُ زَادَتُهُمْ إِنْمَانًا وْعَلَى رِبِّهُمْ نَتُوكُلُونَ أَنَّ الْكَانِّيَ نُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَمِنْهَا رَيْنَ ثَنْهُمُرُيْنَفِقُونَ۞أُولِيكَ هُمُ الْيُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمُ ڡ۪نْدَرَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِينَ قُكِرِيْمُ كَامَاً كَ رَبُّكَ مِنْ إِنْهَاكَ مِالْحَقِّي ۚ وَإِنَّ فَمْ نَقَّامِنَ الْمُؤْمِنَةُ } لَكِرِهُونَ فَعُادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْنَ مَا لَيَّانِّ مَا لَيَّانَّ كَأَنَّمَا لُسُا فُوْنَ الْمَالْدُتُ وَهُو مُنْظُرُونَ۞ وَإِذْ يَعِكُ كُوُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّأَيْفَتَيْنِ أَنَّهَالُكُوُّ وَتُوَدُّوْنَ أَنَّ غَيْرَذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُهُ وَيُرِ بُكُ اللَّهُ أَنْ يُحِقُّ الْحُوَّى بِكُلِّمَةٍ وَيَقْطُعُ دَابِرَ نَ۞ٝلَيْحِقَّ الْحَقَّ وَيُتْطِلُ الْمَاطِلُ وَلَوْكُو الْمُجْوِمُونَ

تَكْهُ فَاسْتَحَابَ لَكُهُ آنَّ مُمثَّاكُمُ بِٱلْفِ مِّنَ الْمُكَلِّكُةِ مُرْدِ فِيْنَ ﴿ وَمَا حَعَلَهُ اللَّهُ الَّائْةُ أَيْ وَلِتَظْمَينَ } به قُلُونُكُمْ وَمَا النَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ حَكُنُونُ إِذْ يُغَنِّنُكُوا النُّعَاسَ آمَنَةً مِّنْهُ وَيُبَرِّلُ عَلَيْكُو مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُهُ بِهِ وَيُذُوبِ عَنْكُمُ رِجْزَ الشَّيْظِن وَلِيَرْبِطَ عَلِي قُلُو بِكُورُ وَيُثَبِّتَ بِعِ الْأَقْدَامُ الْمُ يُوْجِيُ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَلِكَةِ إَنَّ مَعَكُمُ فَثَيَّتُوا الَّذِينَ الْمَنُوَّا " سَأَلُقٌ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعُبُ فَاضْرِينُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِيُوْ الْمِنْهُمُ كُلِّ بَنَّانِ ﴿ ذَٰ لِكَ لَأَهُمُ شَاقَوُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُتَاقِقِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ الله شَديدُ الْعِقَابِ ﴿ ذِلِكُمْ فَدُوتُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِدِينَ عَذَاتَ النَّارِ إِنَّا يُعُالُّذِينَ الْمُثُوَّالِذَ الْقِينَةُ وَالَّذِينَ كَفَّرُ وْازْحْفًا فَكَانُولُو هُوْ الْكِدْيَانِ وَمَنْ يُؤَلِّهُمُ يَوْمَين دُنْتِرَ إِلَامْتَحَرِقًا لِقتَالِ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدُ يَآءَ يغَضَب مِنَ اللهِ وَمَاوُّكُ جَهَنَّهُ وَيِثْنَ الْمُصَارُّ @

فَلَهُ تَقْتُلُهُ هُمُ وَلَاِنَّ اللهَ فَتَلَّهُمْ وَمَارَمَنْتَ إِذْ رَمَنْتَ وَ لكرَّ اللَّهَ رَحْيٌّ وَلِيُسْلِي الْهُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا أَنَّ اللَّهُ سَبِمِيْعُ عَلِيْهُ @ ذَٰلِكُوْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوْهِنُ كَدُي الكَّفِي شَرَى @انْ تَسْتَفْتُحُوا فَقَدُ عَآءُكُو الْفُكُو ۚ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُو خَبُرٌ لَكُوْرُ انْ تَعُدُدُوْانَعُكُ ۚ وَلَنْ تُغْنِي عَنْكُمُ فِئَتُكُمُ شَيْعًا وَلَوْكَاثُوتُ وَأَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ أَي يَايَهُا الَّذِينَ امَّنُوٓ الْطِيْعُوا الله وَرَسُولَهُ وَلا تَوَكُو اعَنْهُ وَاكْتُو تَمَنَّهُ وَلَا تُوكُونَ ﴿ وَلا تَوَكُّو اعْنُهُ وَاكْ تَكُونُوْا كَاكَذِينَ قَالُواسَيمِعْنَا وَهُمُ لِايَسْمَعُوْنَ أَنَّا شَرَّ الدَّوَاتِ عِنْدَاللهِ الصُّحُّ الدُّكُوُ الدِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَلُوْعَلِمَ اللَّهُ فِيهُمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَكَّوْ أَوْهُمْ مُغْرِضُونَ ﴿ ثَالَيْهُمَا الَّذِينَ الْمَنُو ا اسْتَجِينُبُوْ اللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْسُكُمُ وَاعْلَمُوا آنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْمِهِ وَأَنَّهُ الْمِيْهِ تُحْتَدُونَ@وَاتَّقُوْ افِتَّنَةً لَا تَصِيْبَنَ اللَّذِينَ ظَلَمُو ا مِنْكُهُ خَأَضَةً وَاعْلَمُوٓالَنَّ اللهَ شَبِينُ الْعِقَابِ ۞ 100

وَاذْكُونُوااذْ النَّدُ قَلِيا اللَّهُ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَضِ تَعَالَمُونَ أَنْ تَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَالْوِكُمْ وَأَتَّدَاكُمْ يَضْمِعُ وَرَزَقَكُمْ قِنَ الطَّمَّلَتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۞كَا يُقْهَا الَّذِينَ امْنُوْ الْأ تَخُونُواالله وَالرَّسُولَ وَيَخُونُواۤ إَمَا لَيْكُووَ وَالْتُهُونَ وَاعْلَمُوا أَنْمَا آمُوا لَكُمْ وَ أَوْلِادُكُمْ فِسَنَّةٌ وَ آنَ اللَّهُ عِنْكَ فَا جُرْعَظِيُّهُ ﴿ لَا يُتُهَا الَّذِينَ امْنُوَّا إِنْ تَتَقُوا الله يَجْعَلُ كُلُوْ فَرْقَانًا وَيُكِفِّلُ عَنْكُوْ سَيِّا يَكُوْ وَيَغْفِي لَكُوْ وَ اللهُ ذُوالْفَضْل الْعُظِلْمُ ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ مِكَ الَّذِينِ كَفَرُواْ لِمُتَمِّدُونَ أَوْنَقَتْلُوكَ أَوْيُغِرِجُوكَ وْرَبْكُرُونَ وَيَهْكُرُاللَّهُ وَاللَّهُ خَنْرُ الْمُكِيرِينَ ﴿ وَإِذَا النَّالِ عَلَيْهُمُ الْمِنْمَا قَالُوا قَدُسَمِعْنَاكُ نَشَاءُلُقُلْنَامِثُلَ هٰنَاأَنُ هٰنَا إِلَّا آسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ ﴿ وَإِذْ قَالُهُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هِذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْهِ لِهِ فَأَمْطِ عُلَيْنًا حِالِكُ مِّنَ السَّمَا إِ آوِاغْتِنَابِعَنَابِ الِيُونِ وَمَاكَانَ اللهُ لِيُعَنِّبُهُمْ وَانْتُ فِيُهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَنِّ بَهُمُ وَهُمْ يَسُتَغُفُورُونَ ·

الم ع

وَمَالَهُمُ ٱلَّا نُعَنَّ بَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوْ الْوَلِمَاءَةُ إِنَّ الْمُتَقُّونَ وَلِكِرِيَّ ٱكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ@وَمَا كَانَ صَلَا تُهُمْ عِنْكَ الْكُنْتِ الْأَمْكَأَمَّ وَتَصْدِينَةٌ وَنُوثُو الْعَدَاك بِمَا كُنْتُهُ تُكُفُّرُ وُنَ۞إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُّ وَالْنُفِقُونَ آمُوالَهُ ولِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيل اللهِ فَسَيْنُوفُو نَهَا ثُمَّةً تَكُونُ عَلَيْهُمْ حَسَرَةً ثُقَّ يُغْلَبُونَ وْ وَالَّذِينَ كُفَّرُواْ الى حَقِنَّهُ يُغِثِّدُونَ فَالسَّهُ وَاللَّهُ الْغَيِينَ عِنَ الطَّيِّبِ وَ يَجْعَلُ الْخَيْثُ يَعْضُهُ عَلَى بَعْضِ فَيَرَكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّةُ الْوَلِّيكَ هُوُ الْخِيرُونَ ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفُرُ وْلَانْ يَنْتُهُوْ انْغُفَىٰ لَهُوْمٌا قَدْسَلَفَ وَإِنْ يَعْوُدُوْا فَقَدُمُ مَضَتُ سُنَّتُ الْأَوْلِيْنَ ﴿ وَقَايِدُو هُ وَمَا يَلُو هُ وَمَا اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ اللَّهِ مَا تَكُوْنَ فِتُنَةٌ ۚ وَيَكُونَ البِّدِينَ كُلَّهُ بِلَّهِ ۚ فَإِن انْتَهُوا فَاكَ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِارُ ﴿ وَإِنْ تُوكُواْ فَاعْلَمُواۤ أَنَّ اللَّهُ مَوُ لُكُونُ لِنَعُمُ الْبُولِي وَنِعُمُ النَّصِيرُ ﴿

وَاعْلَهُ أَانَّمَا غَنِيْهُ أَوْمِنْ شَوْعٌ فَأَنَّ بِلَّهِ خُبُسَهُ وَ لِلرِّسُولِ وَلِذِي الْقُرُّ فِي وَالْيَتْلَى وَالْمُسْكِينِ وَابْن السَّيبُلِ إِنَّ كُنْ تُمُّ المُّنْتُمْ يِاللَّهِ وَمَا أَنْزُلْنَا عَلَى عَبْدِينَا يُومُ الْفُرُوْقَانِ يَوْمُ الْتَقَى الْجَمْعِنِ وَاللَّهُ عَلِي كُلِّ شَوْحٌ قَدِيرٌ ﴿ إِذْ أَنْتُوْ بِالْعُنْ وَقِ النُّانْيَا وَهُمْ بِالْعُنْ وَقِ الْقُصُّوي وَ الرَّكْ السَّفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْتُواعَدُ ثُمُ لِافْتَكَفْتُمْ فِي الْمِيعْدِ وَلِكُنْ لِيَقْضِى اللَّهُ آمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لَا لَمُلك مَنْ هَلَكَ عَنْ يَتِنَاةٍ وَيَعْلَى مَنْ حَيَّ عَنْ يَكُنَّا وَإِنَّ اللهُ لَسَمِيْءٌ عَلِيْهُ ۗ وَاذْ يُرِيكُهُ وُاللَّهُ فِي مَنَامِكَ قِلْيُلَّا وَلَوْ ٱرْبِكُهُ مُكَيْنُةً الْقَشِلْتُهُ ۚ وَلَنَّنَا زَعْتُمْ فِي الْإَمْيِر وَلَكِنَّ اللَّهُ سَكُمْ إِنَّهُ عَلِيُوْ بِيذَاتِ الصُّدُونِ وَ إِذْ يُرِيْكُمُو هُمُ إِذِ الْتَقَيْتُهُ فِي آعَيْنِكُمْ قَالِلًا وَيُقَالِلُهُ فِي أَعْنُنْ هِ مِن لِيَقُضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا " وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ فَيَأَيُّهُا الَّذِينِينَ الْمَنْوَا إِذَالَقِتْ ثُمُّ فِيَّةً فَانْتُبُتُواْ وَاذْكُرُوااللَّهَ كَيْتُ يُرَالَّعَكَكُمْ ثُقُلِحُونَ ﴿

وَ أَطِيعُوااللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوا وَتَكَنَّهُمَ رِيْغِكُمْ وَاصْبِرُوْا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الطِّيرِيْنَ ﴿ وَلَا تَكُونُوْا كَالَّذِينَ خَرَجُوْامِنُ دِيَارِهِمْ بَطُوًّا وَ رِئَآءَ النَّاسِ وَ يَصُكُونَ عَنُ سَمِينِلِ اللهِ وَاللهُ يِمَا يَعْمَلُونَ عُمِظُ وَإِذْ زَتِّنَ لَهُمُ الشَّيُظِنُ آعُمَالُهُمُ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ الْمُوْمَرِمِنَ التَّاسِ وَإِنَّ حَالًا لُّهُ "فَلَمَّاتُوا أَوْتِ الْفِعَتْنِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنَّ بَرِ ثَيَّ مِّنْكُوْ إِنَّ أَرْي مَالِاتَّرُونَ إِنَّ آخَاتُ اللهُ وَاللهُ شَدِينُ الْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَرِّهَوُكُو دِيْنُهُمُّ وَمَنْ يَتُوكُلُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْدٌ ﴿ لَوْتُرْآى إِذْ يَتُوفَّ الَّذِيْنَ كُفُّ واالْمُلَّمِكَةُ يَضِرِبُونَ وُجُوْهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوْقُوْاعَدَابَ الْحَرِيْقِ وَذَالِكَ بِمَاقَتُ مَتْ آيُهِ يُكُو وَآنَ اللهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيْدِ ﴿ كَدَانُ الْ فِرْعُونَ ۚ وَالَّذِينَ مِنْ قَيْلُهُ مُرَّكُمْ أُوارِالِّتِ اللَّهِ فَأَخَنَ هُوُاللهُ بِذُنَّ بِهِمْ ﴿إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَيِيدُ الْعِقَابِ®

ذلك مأنّ الله لَهُ مَكْ مُغَتّرًا يَعْمَدُ يُغَيِّرُ وُامَا بِأَنْفُيهِ مُ وَأَنَّ اللهَ سَمِيعُ عَلِيُهُ ﴿ إِلَّ إِلَّا لِي فِوْعَوْنَ ۗ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِهُ ۚ كَنَّا بُوْ إِيالِتٍ رَبِّهِمُ فَٱهْلَكُناهُمْ ىنْ نُوْبِهِمْ وَأَغْرَقُنَا الَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواظِلْمِينَ ﴿ انَّ شَرَّالِكَ وَآتِ عِنْكَ اللهِ الَّذِينِي كَفَرُوْا فَهُوْ لِانْوُمِنُوْنَ ﴿ ٱلَّانِينَ عَهُدُهُ وَهُ كُانَّ يَنْقُونُونَ عَهُدُهُ وَ كُانَّ مَرَّةٍ وَّهُمُ لِا يَتَّقُونَ @فَأَمَّا تَثَقَّقَنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَتَيْرُدُ بِهِمْ مِّنْ خَلْفَهُوْ لَعَكَّهُوْ بَيْ كُرُونَ@وَإِمَّا تَغَافَنَ مِنْ قَوْمِ خِيَانَةً فَالْثِنْ النَّهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللَّهَ لاَعُتُ الْغَالْنَارُ ؟ وَلاَيْعُسَينَ الَّذِينَ كَفَرُ واسْبَقُو الْإِنَّهُمُ لَا يُعْجِزُونَ@وَ اَعِدُوْالَهُمُومَّاالسُتَطَعْتُهُ مِّنْ قُوَيَّةٍ وَمِنْ رِيَاطِ الْخَيْلِ تُرُهِبُوْنَ بِهِ عَدُوَّا بِلِهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاخْرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لِاتَّعْلَيْهُ نَهُو أَيْلُهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَانُنْفِقُ إِمِنْ شَيٌّ فَيْ مِيلًا الله لُوَ فَى النَّكُمْ وَٱنْتُمْ لَاتُظُلَّمُونَ ﴿ وَإِنْ جَنْحُو اللَّسَالُمِ فَأَجْنَحُ لَهَا وَتَدِكُلُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْدُ ﴿ الانتال م

100

كَ يَنْصُرُهُ وَ بِالْمُؤْمِنِيْنِ ﴿ وَإِلَّهِ مِنْ يُرْنِ ثُلَّهُ بِهِمْ لَوَانْفَقْتَ أَلَفْتَ بَدِيَ قُلْةً بِهِمُ "وَلَكِنَّ اللَّهُ لَّفَ بَنْنَهُوهُ اللَّهُ عَنِيزُ حَكُو اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنَةِ نَكُونَ عَلَى الْقَتَالِ ۚ إِنْ تُكُنِّي مِّنْكُمْ عِشُّو ۚ وَنَ صِيرٌ وْنَ يَغْلُمُوْ ا الْعَتَانَ وَإِنْ تَكُنُّ مِنْكُومً مِنْكُومًا ثَهُ أَيْغُلُّهُ الْفَالِمِنَ الَّذِينَ كَفَرُوْا بِأَنَّهُمْ قُومٌ لِأَنفُقَهُونَ®الْئِن خَقَفَ اللهُ عَنْكُمْ لَهُ أَنَّ فِنَكُمْ فَمَعْفًا ۚ فَأَنَّ كُنَّ مِّنُكُمْ مَّائَةٌ مَّائَةٌ صَالِرَةٌ تَغْلَبُوا اَمَتَيْنَ ۚ وَإِنْ تَكُرُّنُ مِّنَكُوُ الْفُّ يَّغُلِيُّوْ الْفَكِنِ بِاَذُ نِ اللَّهِ وَ اللهُ مُعَ الصِّبِينُ © مَا كَانَ لِنَبِيِّ آنُ يُكُونَ لَهُ ٱسْرِي حَتَّى يَّتُخِرَ، فِي الْأَرْضِ ثُرُّ يُكُونَ عَرَضَ الثَّانِيَّا تَوَاللَّهُ مُرْتَكُ كَيْ ١٤٠٤ كَنْكُ مِن اللهِ سَمْ سَّنَكُ وَمُمَّا أَخَنُ تُوْعَدُاكُ عَظِيُو ۖ فَكُلُو ٰ إِمِمَّا غَيِيْمَتُهُ التَّقُوا اللهُ إِنَّ اللهُ

قُلُونِكُمْ خَنْرًا نُؤْتِكُمْ خَيْرًامِيّاً أَيْخِذَ مِنْكُمْ وَتَغِفْرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ تَّحِيُثُونَ وَإِنْ يُثُونِهُ وَاخِيَانَتَكَ فَقَدُ خَانُوااللهَ مِنْ قَيْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُو وَاللَّهُ عَلِيْدٌ عَكُمُ إِنَّ الَّذِينَ امْنُوا وَهَاجَرُوْا وَحْقَدُوْ المَامُوَ الْهُمْ وَأَنْفُنِّيهِمْ فِي سِينِلِ اللهِ وَالَّذِينَ اوْوَا وَّنَصَّرُوَا الْوِلْمِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِمِيَاءُ بَعْضِ وَالَّذِينَ امَنُوْا وَلَهُ يُهَاجِرُوا مَالِكُمْ مِنْ وَلاَيتِهِمْ مِنْ شَيْعٌ حَتَّى بُهَا مِرُواْ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوْكُوْ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُوُ النَّصَرُ الْاعَلَىٰ قَـوْمٍ: بَيْنَكُوْ وَبَيْنَهُوْ مِيْنَاقُ وَاللَّهُ بِمَاتَعَمَّكُوْنَ بَصِارُ وَاللَّهُ بِمَاتَعَمَّكُوْنَ بَصَارُ وَاللَّهُ كَفَرُوْ الْعَضُهُ وَ أُولِيا أَوْبِعَضْ الْأَلْقَعْلُوْهُ تَكُنُّ فِتْنَاقَيْ الْرُضِ وَفَسَادُكِينُونُ وَالَّذِينَ امْنُوا وَهَاجَرُوْا وَحِمْ لُوا فِي سَيِمِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ اوَوا وَنَصَرُوا أُولَيْكَ هُو الْهُؤُمِنُونَ حَقًّا لَهُوْمَّغُفِمَ ۚ قُورِزُنَّ كُرِيُهُ ۗ وَالَّذِينَ امَّنُوامِنَ بَعُدُ وَهَاجَوُوا وَحْصَدُوا مَعَكُو فَأُولَيْكَ مِنْكُو وَاوْلُوا الْرَيْمَامِ بَعْضُهُمْ آوُلْ بِبَعْضِ فِي كِتْ اللَّهْ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْعًالِيُّهُ

## ورة السنة بمثاني المراقع في وري ورع أن المراقع الم

فَسَحُوا فِي الْأَرْضِ ارْبَعَةَ أَشُهُر وَاعْلَيُواْ وَأَنَّ اللَّهُ مُغُرِي الكُفِي ثِنَ®وَإِذَاكُ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهَ إِلَى التَّأْسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْإِكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيِّيٌّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ هُوَ رَسُولُهُ فَانَ تُبِثُهُ فَهُوَخُلُالُهُ وَإِنْ تَوَكَّنَهُ فَاعْلَمُ آاتَكُهُ غَنُوْمُغِيزِي اللهِ وَيَشِيرِ النَّذِينَ كَفَرُ وُابِعَذَابِ النَّوِي إِلَّا الَّذِينَ عَهَانَ تُعُومِنَ الْمُشْبِرِكِنْ ثُمَّالُونَيْقُصُو كُونَتَكُ أَنْ الْمُشْبِرِكِنْ ثُمَّالُونَ نُظاهِرُ وَاعْلَيْكُهُ ٱحَدَّا فَأَيِّهُ ۚ [الَّذِيهُ وَعَهْدَهُ وَإِلَّى مُثَاتِهِمْ إِنَّ اللَّهِ يُحِتُ الْمُثَّقِقِينَ۞فَأَذَ النَّسَلَخَ الْأَشَّقُورُ لَحُرُّمُ كَأَفَّتُهُ ا وَاقْعُنُكُوالَهُمْ كُلُّ مَرْصَياً فَإِنْ تَأْيُوا وَأَقَامُواالصَّلُولَاوَ اتَوُ االَّاكُولَةُ فَخَلُوْ اسْسَلَهُمُو النَّ اللَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِكُونَ وَإِنْ آحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَازِكَ فَأَجِدُهُ حَتَّى بَسْمَعَ كُلَّهُ اللهِ تُثُمُّ ٱللَّهٰ هُ مَامُنَهُ ۚ ذٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ۞

عُهِنَ تُوْعِنُكُ الْمُسْجِدِ الْحِرَّامِ فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ وَاسْتَقِيمُ الْهُورُ انَّ اللَّهِ عُتُ الْمُتَّقِيرُ ۞كَنْفَ وَإِنْ تَنْظُفُ وَاعْلَكُمُ لَا يَرْ قُبُوا فِي لَا يَا لَا وَلَا ذِمَّةً مُوضُو نَكُمُ بَأَفْدًا هِمِهُ وَ تَأْلِي قُلُونِهُمْ وَ أَكُثَّرُهُمُ فَلِيقُونَ ٥ اشُةَرُوْا بِالْتِ اللهُ ثَبَيًّا قَلْمُلَّا فَصَدُّوْا عَنْ سَيِبُ لِهِ ﴿ إِنَّهُ وَسَأَءَمَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ ۞لِأَمْرُقُبُوْنَ فِي مُؤْمِنِ الْأ وَّلَاذِهَةً وَاوُلِلْكَ هُمُ النُّعْتَكُونَ۞ فَأَنْ تَأْكُوْ اوَأَقَامُوا الصَّلْمِ ةَ وَالتَّوُاالَّوْكُو يَ فَأَخْوَانُكُو فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمِ تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِنْ تُكَثُّوا آيْمَانَهُمُ مِّنَ بَعْدٍ عَهْدٍ هِمُ وَطَعَنُوا فِي دِينَكُمْ فَقَالِتُكُوا آيِمَةَ الْكُفِرُ إِنَّهُمُ لِآآيُمَانَ لَهُمْ لَكَكُمُمْ مَنْتَهُونَ ۞ الا ثُقَالِتِلُونَ قَوْمًا تَكَثُوْ ٱلْمِمَا نَهُمُ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُ وَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٌ ٱتَّغْشُوْ نَهُمُ فَأَمَّلُهُ ٱحَقُّ آنَ تَغْشُوْهُ إِنْ كُنْتُوهُ وَمِنِيْنَ®

تَنْفُ صُلُ وَرَقُومُ مُّهُ مِنهُ رَقِي ﴿ نَتُوْكُ اللهُ عَلى مَنْ تَشَاءُ وَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَمْحَيِينَتُمْ أَنْ تُتَرَّكُوْا وَلَتَا مَعْلَمُ اللهُ الدَّنُ النَّهُ الذَّنُ اللهُ الذَّنُ اللهُ الذَّنُ اللهُ الذَّن مِنُ دُوْنِ اللهِ وَلَارَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينِ وَلِيَحَةً وَاللَّهُ خَمِيرٌ بِمَاتَعْمِكُونَ أَمَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يُحْمُرُو أَمَامِهِ مَاللَّهِ شهديني عَلَّ انفيهم بِالكُفِرْ اوللَّكَ حَيَطَتْ اعْمَالُهُمَّ وَ فِي النَّارِهُوْ خُلِكُ وْنَ® إِنَّهَ أَيْعَتُرُ مَنْ إِمَانَا لِهِ مِنْ امْنَ يَامِلُهِ وَالْيُؤُمِ الْأَخِرُو َ إِقَامَ الصَّالُوةَ وَانَّ الزَّكِيٰ ةَ وَلَهُ يَغْشَ إِلَّا اللَّهُ فَعَلَى أُولِيكَ أَنْ يَكُونُوْ أُمِنَ النَّهُ تَدِينَ @أَجَعَلْتُمُّ سِقَالَةً الْحَكَيِّ وَعِمَارَةَ الْمُسْجِدِ الْحَوَامِرَكُمْنَ امْنَ بِاللهِ وَالْمُومِ اللاخير وجهك في سبيل الله لايستون عندالله و اللهُ لَا يَهُدِي الْقَرُمُ الظُّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ لِا يَهُ مِنْ الْمَنْ } [ وَ هَاجَرُوْا وَحْمَدُوْا فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمُوَالِهُمْ وَأَنْفُسُهِمْ أعظمُ دَرَجِه تَعِنْكَ اللَّهِ وَأُولِيكَ هُمُ الْفَأَبِرُونَ ﴿

هُمُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضُوانِ وَحِنْتِ لَهُمُ فِيهَا نَعِنُهُ مُقِينَةً ﴾ خلدين فيهما أنكاث الله عِنْدَ فَأَجُرُ عَظِمُ اللَّهُ اللَّهُ أَن الْمَنُو الاَتَّتَجِنُ وَالنَّاءَكُمُ وَ إِخُوا نَكُوْ أَوْلِيَاءُ إِن اسْتَحَيُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيْمَانَ وَمَنْ يَّتَوَكُّومُ مِّنْكُمْ فَأُولِيكَ هُمُ الظُّلِمُونَ ﴿ قُلُ إِنْ كَانَ انَا وَكُوْ وَٱلْنَآ وَكُوْ وَإِخْوَانَكُوْ وَٱزْوَاحِكُمْ وَعَشْدُرَتُكُوْ وَ آمُوالُ اِتُنَرِّفُتُهُوْ هَا وَيَجَازَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَ مَسْكِنُ تَرْضُونَهَا آحَبَ إِلَيْكُوْمِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَ حِهَادِ فِي سَيْلِهِ فَتَرَيَّصُواحَتِّي يَأْتِي اللهُ بِأَمْرِهُ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَرْمُ الْفُيقِينَ أَنْ لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثُارُةٌ وَيَوْمَرُحُنَانِ الْذَاعْجَبَتُكُو كُثَرُثُكُمْ فَلَهُ تُغْنِي عَنْكُو شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُو الْأَرْضُ بِهِمَا رَحُبَتُ ثُمُّ وَلَيْ تُومُ مُنْ يِنِي فَأَوْ تُمَّا أَنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى دَسُوُ لِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَكُوْتُرُوهَا ، وَعَثَابَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿ وَذَٰ لِكَ جَزَاءُ الْكَ فَهُنَ

تُوْكُ اللهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ تَتَكَأَءُ ﴿ وَاللَّهُ مُوْرُدُونِي مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُنْوَا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ جَسٌ فَلا نَقْرَ بُواالْسَيْجِ الْحَرَامُ بَعْنَاعَامِهِمْ هَانَا وَ إِنْ خِفْتُهُ عَيْلَةً فَسُوفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِنْ فَضُلِهَ إِنْ شَأَءً إِنَّ اللهَ عَلِيْهُ حَكِيْهُ ﴿ قَالِتُواالَّذِينَ لِأَنْوُمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بَالْهُ مِ الْأَخِهِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَسَّرَمَ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَلَا يَكِ يُنُونَ دِينَ الْحَقّ مِنَ الَّانِ يُن أُوْتُو الْكِيْتُ حَتَّى يُعْطُو الدِّجِزُ يَةَ عَنْ يَي وَهُمْ طغرُونَ ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُعُزَيْرُ إِبْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّطْسَرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللهِ قُوْلِكَ قُوْلُهُمْ يِأْفُواهِمْ يُضَاهِئُونَ قُولَ الَّذِينَ كَعَمُّ وَامِنْ قَبُلُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل قَاتَكَهُ اللَّهُ أَنَّى يُؤُفُّكُونَ ﴿ اتَّخَذُ وُآاَ حُمَّارَهُ مُ وَرُهُبَانَهُمْ آرُبَايًا مِّنُ دُوْنِ اللهِ وَالْمَيِكِمَ ابْنَ مَرُيَحٌ وَمَا أَمُرُوْلَ الْأَلْمِلُونَ اللَّهُ الْعَالُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالمَّا لآالة اللاهُوم سُبُعْنَة عَمَّا يُثْرِكُونَ ۞ 6

يُرِينُكُونَ أَنْ يُطْفِئُوْ اكْوُرَاللهِ بِأَفُو الْهِجِمْرُوبَ إِنِّي الله إِلَّا إِنْ كُنَّ ثُورُهُ وَ لَوْكُو لَا لَكُ هُمُ الْكُفَّاوُ نَ۞هُو الَّذِي آرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُلَايِ وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّين كُلَّهِ وَلَوْكُو لَا الْمُشْبِرِكُونَ ﴿ وَالْمُشْبِرِكُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَوْكُمْ لَا الْمُشْبِرِكُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا الْمُنْوَالِينَ كَثِيرُامِينَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَكَأْكُونَ آمُوَالَ التَّاسِ بِٱلْمِاطِلِ وَيَصْتُ وُنَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهُ وَالَّذِينَ يَكُنْرُونَ النَّاهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا نُنْفِقُونَهَا فِي سَيِيْلِ اللَّهِ فَيَشِّرُهُمْ يِعِنَابِ النَّهِ فَتُوْمَعُهُمْ عَلَيْهَا في نارحها فتكرى بهاجياهم وجنوبهم وظهر وهو هلكَ امَا كُنَّ ثُورُ لِانْفُسِكُمْ فَنُ وَقُواْ مَا كُنْتُوْ تَكُونُونَ @ انَّ عِنَّاةً الشُّهُ وَعِنْكَ اللهِ اثْنَا عَشَّرَ شُهُرًّا فِيُ كتب الله يَوْمَ خَكَقَ التَّهٰوتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَة تُحُرُمُّ اللَّالِيِّنُ الْقَبِيْوُةُ فَلَاتَظُ لِمُوْا فهُدَّ، أَنْفُسَكُونُ قَاتِلُواالْكِشُرِكُونَ كَأَفَّةُ كُمِنا يُقَاتِلُوْ نَكُوُكُمْ فَأَقَةً \* وَاعْلَمُوٓ ٱنَّ اللهَ مَعَ الْفُتَّقِينَ ۞

إِنَّهَا النَّسِغَيُّ زِيَادَةٌ فِي الْكُفُورِيُهَا لُّ مِهِ الَّذِينَ كَفَرُوْا يُعِلُّونَهُ عَامًا وَيُعَرِّمُونَهُ عَامًا لِلْوَاطِنُو اعِنَّةُ مَاحَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللهُ "زُيِّنَ لَهُمْ سُوَّءً اعْمَالِهِمْ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقُوْمُ الكَفِي مِنْ قُوْلَاتُهَا الَّذِينَ امْنُوْ امْأَلُهُ إِذَا قِيْلَ لَكُوُّا نَفِرُوْ إِنْ سَبِيلِ اللهِ اتَّا قَلْتُهُ إِلَى الْأَرْضِ " أَرْضِيْنُتُو بِالْحَيْوِةِ الدُّنْيَامِنَ الْإِخِرَةِ فَهَامَتَاعُ الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ إِلَّا تَنْفِرُ وَإِنْكِيِّ بُكُمْ عَنَا الَّا النَّمَاذِ وَيَسْتَيْبِ لِ قَوْمًا غَيْرًا لُهُ وَلا تَضْرُوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيٌّ قَدِيرٌ ﴿ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدُ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ آخُرِكُهُ الَّذِيْنَ كُفَرُاوًا ثَانَ اتُنَيِّن إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِيهِ لَا تَعْزَنُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا قَأَنْزُلَ اللَّهُ سَكَنَتَهُ عَلَيْهِ وَأَتِّنَا لَا يَجْنُونِ لَمُ تَرُوفَهَا وَجِعَلَ كَلِمَةَ الَّذَيْنَ كَفَرُوا السُّفُالُ وَكِلْمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيْزُ عَكِيُّهُ إِنْفِرُوانِفَاقًا وَتُقَالِاً وَعَاهِدُوا بِأَمُوالِكُهُ وَانْفُيكُهُ فْ سَبِيلِ اللهِ فَ لَكُو خَيْرٌ لَّكُو إِنْ كُنْتُو تَعْلَبُونَ ﴿

لَوْكَانَ عَرَضًا قَرَ نَمَّا وَسَفَرًا قَاصِلًا وَ لَكِنْ يَعُكُنَّتُ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ﴿ وَسَيَحُ لَو اسْتَطَعُنَا لَخَرَحُنَا مَعَكُمْ يُهُلِكُونَ ٱنْفُسَاهُ وَا وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمُ لَكُنْ بُونَ فَي عَفَا اللَّهُ عَنْكَ إِلَّهُ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَيَكِّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوا وَتَعْلَمُ الْكُنْ بِينَ ﴿ لَا مُسْتَأَذِ نُكَ الَّذِينَ كُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبُؤُورِ الْآخِرِ أَنُ يُجَاهِدُوْا بِأَمُوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ \* وَاللَّهُ عَلِيْهُ إِلَائِقُقِينَ ﴿ إِنَّهَا يَسْتَأَوْنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْأَخِرِ وَارْتَالَتُ قُلُو بُهُمُ فَهُمْ فِي رَبْهِمْ يَتَرَدُّدُونَ@وَلَوْ أَرَادُواالْخُورُجَ لَاعَثُوْلِلَهُ عُدَّةً وَلِكِنْ كَرِهُ اللهُ اتْبِعَا ثُهُمُ فَتُنْظَهُمْ وَقِيلَ اقْعُكُ وَامْعَ الْقُعِيدِينَ ۞ لَوْخَرَجُوا فِنْكُوْ مِّانَ ادُوْكُمُ لِلَّا خَبَ الَّا وَّلْأَ أَوْضَعُوْ الْحِلْلَكُمْ يَبْغُوْ نَكُمُ الْفَتُنَكَّةَ وَفِيْكُونَ لِهُونَ لَهُونَ وَاللَّهُ عَلِيْهُ كَالظَّلِيهُ عَلِيْهُ كَالظَّلِيهُ وَاللَّهُ عَلِيْهُ كَالظَّلِيهُ وَاللَّهُ عَلِيْهُ كَالظَّلِيهُ وَاللَّهُ عَلِيهُ كَالظَّلِيهُ وَاللَّهُ عَلِيهُ كَالظَّلِيهُ وَاللَّهُ عَلِيهُ عَلِيهُ كَالظُّلِيهُ وَاللَّهُ عَلِيهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلِيهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلِيهُ وَاللَّهُ عَلِيهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلِيهُ وَاللَّهُ عَلِيهُ وَاللَّهُ عَلِيهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ ع

لَقَدِ ابْتَعَوُ اللَّهِ ثُنَّةَ مِنْ قَيْلٌ وَقَلَّوُ اللَّهِ الْأُمُورَ حَتَّى حَآءُ الْحَقُّ وَظَهَرَ آمُواللَّهِ وَهُـُوكُ هُوْنَ ۞ وَمِنْهُمُ مِّنْ يَعُولُ ائْنَ نَ لِي وَلا تَفْتِبَيُّ اللهِ فِي الْفِيثُنَةِ سَقَطُوْ الْوَ إِنَّ جَهِنَّهُ لَيْحِيطُهُ لَالْكُفِينَ وَ إِنْ تُصِيْكَ حَسَنَةٌ تَسُوُّ هُمْ وَإِنْ تُصِيْكَ مُصِيْكَ يَّقُهُ لُوُ اقَدُ آخَذُ نَا آصُرَنا مِنْ قَبُلُ وَيَتَوَلَّوا وَهُمُ فَرِحُونَ ﴿ قُلْ لَنْ يُصِيْبَ نَآلِكُ مَاكَتَبَ اللَّهُ لَنَا أَهُو مُوْلِسِنَا وَعَلَى اللهِ فَلْسُتَوَكِّلِ الْهُؤُمِنُوْنَ@قُلُ هَلْ تَرْتَصُونَ بِنَا إِلَّا إِخْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَغَوْرُ نَتَرَبُّصُ بِكُوْ أَنُ يُصِيْبَكُو اللهُ بِعَذَابٍ مِّنَ عِنْدِ؟ ٱوْ يِائِدِينَا الْأَفَارَبُّصُوْآ إِنَّامَعَكُوْ مُّنَرِيّصُونَ @ قُلُ ٱنْفِقُواطُوعا الْوَكْرُهَا لَرْنَ يُتَقَبِّلَ مِنْكُهُ إِنَّكُهُ كُنْتُهُ قَوْمًا فْسِقِينَ ﴿ وَمَا مَنْعَهُمْ أَنْ ثُقْتَلِ مِنْهُمْ نَفَقْتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كُفُّ وَإِبَاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّاوَةَ إلا وَهُوَكُمُ مَا لَى وَلاكُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُو كُر هُونَ @

8

بِهَا فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَتَزُهُقَ ٱنْفُنُهُ وَ يَحْلُفُونَ مِا لِلهِ اتَّهُوهُ لَمِنَكُو وْمَاهُو مِّنْكُو وَلَّا يَّفْرَقُونَ ﴿ لَوْ يَعِيدُ وْنَ مَلْجَأَأُومَ عَرْبُ الْوُمُ تَا خَلًا لَاكُ اللَّهِ وَهُوْ يَجْمَعُونَ@وَ مِنْهُوْ مِنْ اللَّهِ وَهُوْ يَكُولُوا فِي الصِّدَةُ قِينَ أَعُطُوا مِنْهَا رَضُوْا وَإِنْ كُهُ يُعُطُوا ا مِثْمَالِذَاهُمْ سَحُطُونَ ١٠٥٠ لَوْ أَنَّهُمْ رَضُوْامَ ٱلنَّهُ اللَّهُ وَ رَسُهُ لُهُ ﴾ وَ قَالُةُ احَسُنُنَا اللَّهُ سَنَّهُ تُنْنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ رَسُولَةٌ إِنَّا إِلَى اللهِ رَغِمُونَ ﴿ إِنَّهَا الصَّدَافُ لِلْفُقَارَاهِ وَالْمُسَكِينِ وَالْعَمِلِينِ عَلَيْهَا وَالْمُؤَكَّفَةِ قُلُونُهُمُ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرِمِينَ وَفِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرَيْضَةً صِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْهُ حَكَنْهُ ﴿ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ لُؤُذُونَ النَّهَ وَنَقُولُونَ هُوَاٰذُنُّ قُلْ أَذُنُّ عَلْ الْذُنْ خَيْرِ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بالله وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِلَّذَيْنَ الْمَثُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤُذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُ عَذَاكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

يَحُلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِلْرُضُوكُمُ وَاللَّهُ وَ مَرْسُوْ لُهُ أَحَقُّ أَنْ كُوْفُنُو هُ إِنْ كَانُوْ امْؤُمِنِ أِنْ إَنَّ الْمُؤْمِنِ أَنَّ إِنَّا كُولَوْ أَ أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَجَهَا مُ خَالِدًا فِيْهَا وَٰلِكَ الْحِزْيُ الْعَظِيْهُ ﴿ يَعُذُرُ الْمُنْفِقُونَ آنُ تُنَزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ ثُنَيْتِ مُعُمْ بِمَا فِي قُلُو بِهِمْ " قُلِ اسْتَهُزِءُوْ ا عِلَى اللهَ مُخْرِجٌ مَّا غَنْدُرُونَ @وَلَينَ سَأَلْتَهُمُ لَيَقُولُنَّ إِنَّهَا كُنَّا غَوُضُ وَنَلْعَتُ قُلْ اَللَّهِ وَ الْمِيَّةِ وَرَسُولِهِ كُنْ تُوْتَسُتَهُزءُوْنَ@لَاتَعْتَنِ رُوَاقِلُ كَفَوْتُهُ بَعُكُ إِيْمَا يَكُوْ إِنْ تُعَفُّ عَنْ كَلِّ فَا فِي مِنْكُمُ نُعَنَّاتُ طَالِفَةً مِا نَهُمُ كَانُوا عُدِمِنُ ١٠٤٠ الْمُنفِقُونَ وَالْمُنْفِقْتُ يَعْضُهُمُ مِينَ إِبْعُضِ كَأَمُّوُ وْنَ بِالْمُتْكَرِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُعَرُّوُفِ وَنَقْبِضُونَ أَنْ يَهُوْ شُبُوا الله فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَسِقُونَ @وَعَدَاللهُ الْمُنْفِقِتُنَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْكُفَّارَ نَارَجَهَنَّهَ خَلِيثُنَ فِنْهَا هِي حَسْبُهُمْ وَلَعَنْهُمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَاكِ مُقِيمٌ ٥

Paris Con

عِلَاقِكُهُ كِمَا اسْتَمْتَعُ الَّذِينَ مِنْ قَمُلَكُمُ بِخَلَاقِمِهُ وَخُفْتُهُ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَيْكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُ مُرِفِي الكُّنْمَاوَالْانِفِرَةِ وَأُولِيكَ هُوُالْخَلِيرُونِ ®اَلَهُ مَا يُتِهِمُ نَبَأَ الَّذِينَ مِنْ قَيْلِهِمْ قَوْمِرْنُوْجِ وَّعَادِ وَّتُكُوْدَ مْ وَقُومِ إبراهينة وأصحب منايين والنؤ تفكات أتتهجه رسُلُهُمُ بِالْبِينَةِ فَمَاكَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِنْ كَانُوٓٱأَنْفُتُهُمْ يُطْلِلُوْ نَ@وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ يَعْضُحُمُ أَوْلِيَاَّةُ بَعْضِ كَامُنُرُونَ بِالْمُعُونُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَةٌ أُو لِلَّكَ سَنَرْحَمُهُمُ اللَّهُ انَّ اللَّهَ عَزِيْزُ حَكُمُهُ وَعَدَالِلهُ النُّهُ مُنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَٰتِ حَنَّتِ تَغِرْقَ مِنْ عَتْمَا نَهُوُخُلِدِيْنَ فِيْهَا وَمُسْكِنَ طُيِّيةٌ فِي حَبَّتِ عَدِّنِ وَرِضُوَانٌ مِّنَ اللهِ ٱكْبُرُ ۚ ذَٰ لِكَ هُوَالْفُوْزُ الْعَظِيْمُ ۗ

كَانَّهُا النَّمَّ عَاهِدِ الكُفَّارَ وَالنَّنفِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَ مَأُوْ لَهُ وَهُمَّاتُهُ وَ مُثْنَى الْمُصَارُ فَعُلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُولُ وَلَقَكْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْمِ وَكَفَرُوْ ابَعْتَ السَّلَامِهُمْ وَهَمُّوا بِمَالَةُ بِنَالُوْا وَمَانَقَلُوْ إِلاَّ أَنْ أَغْنُهُ مُاللهُ وَرِيْمُولُهُ مِنْ فَضِّلهِ ۚ فَإِنْ يَتُونُوا مِكُ خَيْرًا لَّهُمُ وَإِنْ يَتَوَ لَوْا يُعَيِّدُ نِهُمُ اللهُ عَدَامًا النَّمًا فِي الدُّنْمَا وَ الْاحْرَةِ وَمَا لَهُمُ فِ الْكِرْضِ مِنْ وَلِي وَلانصِيْرِ وَمِنْهُوْمَنَ عُهَدَاللهَ لَين الْتُنَامِرُ، فَضُلِهِ لَنَصَّدَّ قَنَّ وَلَنَّكُونَنَّ مِنَ الصَّلِحِيْنِ فَكَتَّاالْتُهُمُّ مِنْ فَضْلِهِ بَغِلُوالِيهِ وَتَوَكُّوا وَهُمُّ مُعُونُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّ يَوْمِ لِلْقَوْنَةُ بِمَا أَخُلَفُوا الله مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوْ الكِّذِيُّونِ ﴿ اللَّهِ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوْ الكِّذِيْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُوانِهُمْ وَأَنَّ اللَّهُ عَلَّهُمْ الْغُيُّوْبِ ݣَالْدِينَ يَلْبِرُوْنَ الْمُطَيِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقْتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهُدَهُ مُدُ قَيَتُخُرُونَ مِنْهُمُ ﴿ سَخِرَالِلَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمُ عَنَاكُ ٱلِيُرُّ۞

الكان

الله لعدة الك رافعة كفروا والأولايقان القدم لْفَ رَسُول الله وَكُرِهُوٓ أَأَنُّ يُحَاهِدُوْا بِأَمَّوَ الْهِمْ وَأَنْ فْ سَيِيْلِ اللهِ وَقَالُوُ الْإِنَّيْفِرُوْا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُجَهَنَّمَ اللَّهِ حَوَّالَةُ كَانَوْ الفَقَعُونِ ۞ فَلْتَضْحَكُوْ إِفَلْكُ لَا فَلْكُوْ لَلْكُوْ الْكَنْدُ الْكَثْبُو جَوْاً وُلِيماً كَانُوا يَكُيدُونَ قَانَ تَرْجَعَكَ اللهُ إلى طَأَيفَ فِي مِّنْهُ وَالْهُ تَأَذُّذُ لِكَ لَلْحُورُ وَجِ فَقُلْ لَنَّ تَغُوجُواْمِعِي آكَا لَنْ ثُقَاتِكُواْمِعِي عَدُواْ إِنَّكُورِضِيْتُهُ بِالقَّعُودِ أَوَّلَ مَرَّ قَ وَاقْعُولُ وَامْعَ الْخِلْفِدِينِ ﴿ وَلاَتُكُ أَنَّ إِوْلاَ تَقُدُّ عَلَى قَيْرِهِ إِنَّهُمْ كُفِّرُ وَإِياللَّهِ وَهُدُ فَيْنَةُ وَمِنْ وَكُوْمُ لِأَنْتُدُولُكُ آمُوالُورُ وَأَوْلَاكُمُ اللهُ أَنْ يُعَنِّبُهُمْ بِهَا فِي اللَّهُ نَيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُهُ وَإِذَا أُنْزِلَتُ سُوْرَةً أَنُ الْمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُ وَالْمَعْرِيسُوْ اسْتَأَذْ نَكَ أُولُوا الطَّلُولِ مِنْهُمْ وَقَالُوْ اذْرُنَا مُّكُنِّ مَّا

رَضُوْا بِأَنَّ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَكُلِيعَ عَلَى قُلُونِ هِمْ فَهُو لَا يَفْقَهُونَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ المَنْوُ الْمَنْوُ الْمَنْوُ الْمَنْوُ الْمَنْوُ الْمَنْ جْهَدُوْا يِأَمُو الِهِمْ وَأَنْفُيهِمْ وَأُولِيكَ لَهُمُ الْحَيْرِكُ \* وَاوْلَمْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الْعَمَّالِلَهُ لَهُمُ جَمَّتِ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُارُ فِلِينِ يُنَ فِيهَا ذَٰ إِلَى الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَ جَأْءَ الْمُعَنِّرُونَ مِنَ الْإَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوااللَّهَ وَرَسُولَهُ شَيْصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُو المِنْهُمُ عَذَابُ إلِيُوكُ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَلَاعَلَى الْمُرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَعِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرِّجُ إِذَا نَصَحُوا لِلهِ وَ رَسُولِهِ مَاعَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٌ وَاللَّهُ عَفُورُ رَحِيدٌ ﴿ وَّلَاعَلِ الَّذِينَ إِذَامِنَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلُهُمُ قُلْتَ لِأَأْجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَكِيْهُ " تُوَكُّوا وَأَغَيْنُهُمْ تَقِيْضُ مِنَ الكَّمْعِ حَزَنَاأَلَا يَعِدُوْامَا يُنْفِقُونَ اللَّهِ السَّمَالُ عَلَى الَّذِينَ يَسُتَأَذِنُونَكَ وَهُمُ أَغْنِينا اللهِ وَضُوا بِأَنَّ يُكُونُوا مَعَ الْغُوَّ الْفِ وَطَبَعُ اللهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ فَهُوُ لِايعُلَمُوْنَ@

ارُونَ النَّكُونَ النَّكُونَ النَّاكُونَ النَّاكُونَ النَّاكُونَ النَّكُونَ النَّاكُونَ النَّاكُونُ النَّالِي النَّاكُونُ النَّالِي تَعْتَدُرُوْالَنُ نُؤُمِنَ لَكُوْ قَدُ نَيَّانَا اللَّهُ مِنُ اَخْمَارِكُوْ وَ سَنَدَى اللهُ عَمَلَكُهُ وَرَسُوْ لَهُ ثُوَّتُورُونَ إِلَى غِلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّمَادَةُ فَنَنَّ مُكُمُّ بِمَا كُنْتُهُ تَعْمَلُونَ 9َسَيَحِلْفُونَ بِاللَّهِ لَكُوُ إِذَ اانْقَلَتُ ثُوْ الْمُهُمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ ۚ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ۗ انَّهُ رِحْسُ أَوْمَا وَمُو حَمَدَةُ حَوَالُّوْكِمَ كَانُوْ الْكُسُونِ ﴿ يَحْلِفُونَ لَكُو لِتَرْضُواعَنْهُمْ فَأَنْ تَرْضُواعَنْهُمْ فَاتَّ اللَّهُ لايرُضى عَن الْقُومُ الْفِيقِينَ الْأَعْرَاكُ أَشَكُ كُفُوا وَ نِفَاقًا وَّ آخِيدُ وُ ٱلْاِيعُ لَهُ احْدُو وَمَأَ ٱنْزُلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللهُ عَلِيُوْ حَكِيْدٌ ﴿ وَمِنَ الْأَغْرَابِ مَنْ يَتَخِثُ مَانْنُفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبُّصُ بِكُوُ الدَّوَ إِبْرَ عَلَيْهِمُ دَآنِ وَ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهُ @وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ تُؤْمِنُ بِإِيلِهِ وَالْهُومِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قَدُلِتِ عِنْدَالِلهِ وَصَلَوْتِ الرَّسُولِ ٱلْآلِانَهَا قُرْبَةٌ لَّهُمُ لْ خِلْهُمُ اللهُ فِي رَحْمَتِهُ إِنَّ اللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿

بِعُوْهُمْ بِأَحْسَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواعِنْهُ وَأَعَدُّ لَهُمْ لْتِ تَجْرِي تَعْتَمَا الْإِنْهُارُ خِلديْنَ فِيهَا آبَدًا ﴿ ذَٰ لِكَ الْفَرُرُ لْعَظْنُهُ وَمِتَّنْ حَوْلَكُمْ مِنْ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ وَمِنْ آهُلِ الْمِكَ نُنَةِ نُقْمَرُ دُوْاعِلَى النَّفَأَقِ اللَّهُ لَمُعُمِّدٌ "نَحُرُنُ نَعْلَمُهُ وْسُنُعَدِّ بُهُوْ مُتَرِّتُين تُعَيِّرُوُون إلى عَذَاب عَظِيمُ وَاخْرُونَ اعْتَرَفُوْ ابِنُ نُوبِهِمْ خَلَطُوْ اعْلَاصَالِمًا وَانْحَرِسَتُمَّا عَسَى اللهُ آنَ يَتُونِ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهُ غَفُورٌ رَّحِيُّهُ اللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيُّهُ اللَّهُ مِنْ أَمُوالِهِ وَصَدَقَةً تُطَهِّرُهُ وَتُركِّيهُ وَمِهَا وَصَلَّ عَلَيْهُ إِنَّ صَلُوتُكَ سَكُنَّ لَهُوْ وَاللَّهُ سَيِيعٌ عَلِيُّو ۖ الْهُ يَعِلُمُ ۗ اللَّهِ اللَّهُ النَّ الله هُوَيَقُيلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِ لا وَبَانْخُنُ الصَّبَ قَتِ وَ اَتَّ اللهَ هُوَالتَّوَّاكِ الرَّحِيثُ ﴿ وَقُل اعْمَلُوْ اهْبَرَى اللهُ عَمَلُكُو وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَدُّدُونَ إِلَا عَلَم الْغَدَّ وَالشُّهَادِةَ فَنَنَّكُمُ بِمَا كُنْتُ تَعْمَلُونَ فَوَاخُرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمُواللَّهِ إِنَّا يُعَتَّى بُهُمْ وَالمَّا يَتُونُ عَلَيْمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ حَكِيْمٌ

五の三

نُوُّامَسُحِدًا ضِمَارًا وَكُفُرًا أَوَّ تَفْ يُقَالِكُنَ مِنِينَ وَإِرْصَادًا لِبَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ قَبُلْ وَلَيْحُلِفُنَّ إِنْ أَرَدُنَّا إِلَّا الْحُسُنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهُكُ إِنَّاهُمُ لَكُانِ بُوْنَ 9 لِا نَقَتُمْ فِيْ و آيَكُا لَمَسْجِكُ أُيِّسَنَ عَلَى التَّقُوٰي مِنْ أَوَّلَ يَوْمِ أَحَقُّ أَنْ تَقُوْمَ فِي فِي فِي مِكَالٌ تُحِبُّونَ أَنْ تَتَطَقَدُوْ وَاوْ اللهُ عُثُ الْمُطَهِّرِيْنَ ﴿ أَفَكُنَّ أَشَّسَ ثُنْيَانَهُ عَلْ تَقُولِي مِنَ اللهِ وَرِضُوانِ خَيْرٌ أُمْمِّنَ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلْ شَفَاجُرُفٍ هَارِ فَانْهَارَبِهِ فِي نَارِجَهَ فَمَ وَاللَّهُ لَا يَهُدى الْقَدُمُ الظُّلَمِينَ ﴿ لَيَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي يَنُواْ رِسَةً فِي قُلُوْ بِهِمْ إِلَّا آنَ تَقَطَّعَ قُلُو بُهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ حَكَيْدٌ هُ انَّ اللَّهُ اللَّهُ مَرْاي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسُهُمْ وَآمُو الْهُمُ بِأَنَّ لَهُ الْحِنَّةَ ثُقَاتِنُونَ فِي سِينِلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ "وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرِلِيةِ وَالْالْحِيْلِ وَالْقُلُوْ إِنْ وَمَنْ أَوْفَىٰ يِعَهْدِ ﴾ مِنَ اللهِ فَاسْتُنْبِشِرُوْا بِيَنْعِكُوُ الَّذِي كَايَعْتُمُ مِنْ وَذِلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿

اَلتَّا البُونَ الْعلِيدُونَ الْحَمِدُونَ السَّالِحُونَ الرَّكِعُونَ الشجدُونَ الْإِمِرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُثُكِّر وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ وَبَيْتِيرا لَهُوْمِينِينَ ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ الْمَنُوَّا أَنْ يَتُمْ تَغْفِرُ وْالِلْمُشْرِكِ مْنَ وَ لَوْكَانُواْأُولِي قُرُ لَ مِنْ بَعْدِ مَاتَكُنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيْمِ@وَمَا كَانَ اسْتِغُفَارُ إِبْرُهِيْمَ لِأَيْبُ اِلَّاعَنُ مَّوْعِدَةٍ قَعَدَهَ اللَّهُ أَنَّاهُ ۚ فَكُمَّا تَبَيِّنَ لَهُ ٱنَّهُ عَدُوٌّ يَلُهُ تُكْرِّأُمِنْهُ إِنَّ إِيرُ هِنْهُ لِأَوَّالُا حَلَيْكُو مَا كَانَ اللهُ النَضلَ قَوْمًا لَعَدُ إِذْ هَالْ مُؤْمَدَةً يُسَبِّينَ لَهُمُ مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْ عَلِيُّ ﴿ عَلَيْهُ ﴿ عَلَيْهُ اللَّهُ لَهُ مُلَّكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ يُحْي وَيُمِينُ وَمَالَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ قَرِلِ وَلانصِيْرِ الْقَدُ ثَابَ اللهُ عَلَى النَّيِيِّ وَالْمُهْجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوُّهُ فِي فِي سَاعَةِ الْعُسُرَةِ مِنْ بَعْبِ مَا كَادَ مَرْيُغُ قُلُوْكُ فَرِيْق مِنْهُوْ تُوْ تَاكِ عَلَيْهُمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوْكُ رَحِيْمٌ ﴾

100

الْأَرْضُ بِمَارَحُيْتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَفَ لَامَلْحَأُمِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ لِيَتُونُو ٓ أَانَّ الله هُوَالتَّوَاكُ الرَّحِدُو فَكَ أَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا اتَّقَوُ اللَّهُ وَكُونُوا مَعَ الصِّيقِينَ ﴿ مَا كَانَ لِأَهُلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُوْ مِينَ الْأَغْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوْ اعَنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ وَ لايَرْغَبُوْ الْمَانْفُ مِهُمِّنُ نَفْسِهِ ذَٰ لِكَ بِأَنْهُوْ لَا يُصِيِّبُهُمُ ظَمَأُةً لاَنصَتُ وَلاَ عَنْهُصَةً فِي سَبْيِلِ اللهِ وَلا يَطِئُونَ وُ لِمُنَّا تَعْمُظُ الْكُفَّارَةِ لَا مَنَا لُوْنَ مِنْ عَنْ وَتَمَالُا إِلَّا كُتِهَ فَيْ مِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهُ لَا يُضِيِّعُ آجُو الْمُحْسِنِينَ قُ وَلاكُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَلاكِيبُرَةً وَلاَ يَقْطَعُونَ وَادِيَّا الَّاكْتُ لَهُ مُلِيِّةٍ يَهُمُ اللَّهُ آحْسَنَ مَا كَانُوْا بَعْيَكُونَ@وَمَاكَانَ الْبُؤُمِنُونَ لِيَنْفِرُوْ اكَافَةٌ فَلَوَ لَانْفَرَ

لَأَيْهُا الَّذِينَ الْمَنُوا قَالِتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَ الكُفَّارِ وَلَيْجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ، ﴿ وَإِذَامَا أَنْزِلَتُ سُورَةٌ فَمِنْهُمُ مَّنَ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَانِ ﴾ [يُمَانًا قَأَمًّا الَّذِينَ المَنْوُا فَزَادَتُهُمُ إِنْهِمَانًا وَهُمْ يَسْتَبُشِرُونَ ﴿ وَ آصًّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَ تَهُمُ رِجْسًا إلى رِجْيِهِمْ وَمَا تُوا وَهُو كُفِرُونَ ﴿ أَوَلَا يَرَوْنَ ٱنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِر مَّرَةً ٱوُمَرَّتَيْن تُحَرِّ لَا تَتُوْيُونَ وَ لا هُمْ يَتَكُكُرُونَ 9وَإِذَا هَأَانُونَ لِتَصْهُورَةً تَظَرَ يَعْضُهُمُ إلى بَعْضِ هَلْ مَراكُمُ مِنْ أَكُو مِنْ أَكُو لِنَّهُ انْصَرَ فُوْ الْمَرَتَ اللَّهُ قُلُوْ يَكُوْ لَأَنَّكُ مِنْ اللَّهُ قَلْهُ يَكُو لَا الْمُصَدِّ فَ فَ مُ لا يَفْقَهُونِ ﴿ لَقَنْ حَاءَكُو رَسُولٌ مِنْ انْفُسِكُو عَرِيْرٌ ۗ عَلَيْهِ مَاعَنَاتُهُ حَرِيضٌ عَلَيْكُهُ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفَ رَّحِنُهُ ۖ فَأَنْ تُوكَةُ افَقُلْ حَسِبَى اللهُ ۗ لِكَالَهُ إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَرَكَّلْتُ وَهُوَرَتُ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَ

## مرو و و المراج ا

لْتُ الكُلْ الْحَكْمُ الْحَكْمُ الْحَالَ لِلنَّالِ إلى رَجُل مِنْهُو أَنْ أَنْنُ دِالتَّاسَ وَكُثِّرِ الَّذِينَ امْنُوْ أَلَاتًا لَهُوْ قَكَ مَصِدُنِي عِنْدَرَبِّهِمُ ۚ قَالَ الكَفِيُّ وَنَ انَّ لِمَنَالَكِمُ مُّيْدُرُكُ ۗ انَّ رَتَّكُو اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّهٰ عِن وَالْأَرْضَ فَيْسَتَةِ أَتَّامِ تُقَوَّالُسْتَوْي عَلَى الْعُرَيْشِ يُكَ بِرُالْأَمْرُ مُمَامِنْ شَفِيْعِ إِلَّا صِرْءً تَعُدادُنهُ ذَالِدُاللهُ اللهُ رَكُمُ فَأَعْيِدُولُا أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ @إلَيْهِ مِعُكُمْ حَمِيْعًا ۚ وَعُنَالِلْهِ حَقًّا أَنَّهُ مَنْكَوُّ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيثُهُ ﴿ يْ: يَ الَّذِينَ امَّنُوْا وَعِلُواالصَّالِحْتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوْا وْشَرَاكِ مِنْ حَدِيْهِ وَعَنَاكَ اللهُ اللهُ المَاكَانُو الكَفْرُونَ@ هُ الَّذِي عَمَلَ السُّبُ ضَاءً وَالْقَبَرِ نُورًا وَقَتَ رَهُ مَنَازِلُ لتَعْلَمُوْ اعْدَدَ السِّندُيِّ وَالْحِسَاتُ مَاخَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ ٱلْإِمَاكُوَّيٌّ يُفَصِّلُ الْأَبْتِ لِقَدُم تَعْلَمُونَ ٩٤٪ فِي اخْتِلَافِ الَّهُ إِنَّ النَّهُ ال وَمَاخَلَقَ اللهُ فِي السَّهٰوتِ وَالْأَرْضِ لَالْتِ لِقَوْمِ مَّتَقَقُّونَ ۞

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرُجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَنْوَةِ الدُّنْمَا وَاطْمَأَنُوْ إِيهَا وَالَّذِينَ هُوعَنِ الْيَتِنَا غَفِلُونَ ٥ أُولِّكَ مَا وْنَهُ وُ النَّارُ بِمَا كَانُوْ إِيكُمِهُونَ وَإِنَّ الَّذِينَ امْنُوْ اوّ عَمِلُواالصَّالِحْتِ يَهُن يُهِمُّ رَبُّهُمُ بِإِنْمَانِهُمْ تَغِيرُي مِنْ تَحْتِهُمُ الْكَنْهُارُ فِي جَنَّتِ النَّعِبُمِ ©دَعُولُهُمْ فِيْهَا سُبُحْنَكَ اللَّهُمَّ وَ يَّعِيَّتُهُمْ فِنْهَاسَلُهُ وَالْخِرُدْعُولِهُمْ أَنِ الْحَبْلُ لِلهِ رَت الْعْلَيْمِهُنَ۞وَلُونُهُ عَجِلُ اللهُ لِلتَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعْحَالُهُمُ الْخَنْو لَقُضِيَ إِلَيْهِمُ أَجَلُهُمُ فَنَكَ رُالَّيْنِينَ لِايَرْجُونَ لِقَآءُ نَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ وَإِذَامَتَى الْأَنْسَانَ الصُّرُّدَعَانَا لَحَنْنَهَ أَوْقَاعِدًا أَوْقَالِمًا فَلَتِنَا كَثَفَفْنَاعَنُهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنُ لَهُ بِينَ عُنَا إِلَى ضُرِّقَتَ الْكُنْ إِلَكُ زُيِّنَ إِلْمُنْسِونَانَ مَا كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ @وَلَقَتْ اَهْلَكُنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبُلِكُوْ لَمَّاظَلَمُوا الْوَعَآءَتُهُ وَرُسُلُهُمْ بِالْكُنْتِ وَمَاكَانُوا لِيُوْمِنُوا كَنْ لِكَ غَيْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ۗ ثُمَّ حَعَلْنَاكُهُ خَلَيْفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ هِمْ لِنَنْظُر كَيْفُ تَعْمَكُونَ ؟

وَإِذَا تُتُولُ عَلَيْهِمُ إِيَا ثُنَا بِكِنْتِ قَالَ الَّذِينَ لِإِيرَجُونَ لِقَاءَ نَااتُتِ بِعُرُ إِن غَيْرِ لِمِ نَا ٱوْرِيِّ لَهُ فَكُلْ مَا يَكُونُ لِنَا آنُ أُنَدُّ لَهُ مِنْ تِلْقَآئِيُ نَفْيِيْ إِنْ أَتِّيعُ إِلَّامَا يُوْلِيَ إِلَّى " انَّ أَخَانُ إِنْ عَصَلُتُ رَدٌّ عَذَاكَ يَوْمِ عَظِيْمٍ @ قُلْ لَّوْشَاءُ اللهُ مَا تَلَوْ تُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا آدُرِيكُمْ بِهِ فَقَدُ لَيِثْتُ فِيَكُمْ عُمُرًّا مِّنُ قَبْلُهُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ®فَمَنُ ٱظْلَمُ مِثَن افْتَرَى عَلَى الله كَنْ مَا أَوْكَدُّ بَ بِالْبِيِّهِ إِنَّ لَا يُفْلِحُ الْبُجْرِمُوْنَ®وَ يَعْبُكُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَالَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْ لُوْنَ هَؤُلَّا مِشْفَعَا وُنَا عِنْدَالِتُهِ قُلْ ٱتُنْبَئُّونَ اللهَ بِمَالَايَعْكُمُ فِي السَّمَٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ لِ يُلْمَنَهُ وَتَعْلَى عَمَّا يُنتُبِرِكُونَ ﴿ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَّاحِدُةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلًا كَلْمَة سُبَقَتُ مِنْ رِّ تِكَ لَقُضِي مُنْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ® وَيَقُولُونَ لَوْلِآ اَكُوْلُ اَكُوْلُ عَلَيْهِ الْهِ أَنْ ثِينَ ثَرِيَّهِ ۚ فَعَثُلُ إِنَّهُمَّا الْغَيْبُ بِلَّهِ فَأَنْ تَظِرُوا ۚ إِنَّ مَعَكُمُ مِنَ الْمُثْتَظِرِيْنَ ۗ

هُوَالَّذِي يُسَتِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحَوْحَتِّي إِذَا كُنْتُوْ فِي الْفَلْكَ وَ جَرِينَ بِهِمْ بِرِيْحِ طِبِّيةٍ وَقَوْحُوا بِهَا حَآءَ ثُهَا رِيْحُ عَاصِفٌ وَّجَاءُهُ وُالْمُوْجُونُ كُلِّ مَكَانِ وَظُنُوْا أَثَمُ الْحِيطِ مِنْ ذَعَوْا الله مُعْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَينَ انْعَيْتَنَامِنَ هٰنِ ﴿ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشُّكِينِ ﴿ فَكُتَّا أَخْلَهُ وَإِذَاهُمْ يَنْغُونَ فِي الْأَرْضِ مِنْ لْحَةً " لَا تُقَاالِنَالُسُ انْسَايِغُنَّكُمْ عَلَى انْفُسِكُهُ مِّنَّاءَ الْحَلْوِةِ الدُّنْيَا تُمَّ الِّينَامَرْحِعُكُو فَنُنَبِعُكُمُ بِمَاكْنُتُونَعُمُكُونَ النَّمَامَتُلُ الْعَيْوِةِ الدُّنْيَاكُمَا وَانْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَا وَفَاخْتَكُطُ بِهِ نَمَاتُ الْأَرْضِ مِتَّا مَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حُتَّةً إِذَا لَخَذَتِهِ الْأَصْ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتُ وَظَنَّ آهَلُهَآ أَنَّهُمْ قَيدُوْنَ عَلِيمُٓ ٱلْتُهَآ أَمْرُنَالْمُلْأَاوُنَهَارًا فَجَعَلْنْهَا حَصِيْدًا كَأَنْ لَـمُ تَغْنَ بِالْإَمْسِ كَنْالِكَ نُفَصِّلُ الْإِلْتِ لِقَوْمِ لَّتَفَكَّوْنَ } يَدُعُوۡ اَلِالْ دَارِ السَّلَا ۚ وَيَهُدِي مَنْ تَشَاِّرُالْ صِرَاهِ

الْتُوَنَقُولُ لِلَّذِينَ مَنْ الشُّوكُوا مَكَانَكُو أَنْتُهُ وَشُهُ كَا وَكُولُو )شُرُكَا وُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِنَا نَا تَعْيُكُ وْنَ⊚ اللهِ شَهِيدًا لِيَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ إِنْ كُنَّا عَنُ عِبَادَتِ مُنَ@هُنَالِكَ تَبْلُواكُلُّ نَفْسِ مَّأَاسُلَفَتُ وَرُدُّوْلِلَ الله الْحَقّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْ الْفُتُرُوْنَ لتَّمَأَءُ وَالْأَرْضِ أَمَّنَ تَمُلكُ التَّمُعُ وَالْأَبْصَارُ وَ اَلَا الصَّلَا<sup>مِ</sup> فَأَنَّ تُصُّدَ فُوْنَ @كَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ

8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 مِّنُ يَّهُدِئَ إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ٱفَكِنْ تَهُدِي إِلَى الْحَقِّ آحَقُّ أَنُ يُتَّبِّعَ آمَنُ لَا يَهَدِّي ٱلْأَآنُ يُهُلِّي فَهَاللَّهُ كَمْفَ تَعَكَّمُونَ @وَمَا يَتَبِعُ ٱكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَانًا أَنَّ الطَّلِّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحُقِّ شَيْئًا إِنَّ اللهُ عَلِيُّةٌ بَيِمَا يَفْعَلُونَ ®وَمَا كَانَ هِـنَا الْقُرْانُ آنَ يُعْتَرِي مِنْ دُوْنِ اللهِ وَ لِكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِي كُنَّ بَكَانُهِ وَتَقْفُيلَ الْكُتُّ لَارَبُ فِيهُ مِنْ رَّبِ الْعُلَمَةِ رُبُّ آمِرْ مَقُوْلُوْنَ افْتَرَابُهُ قُلْ فَاتَّوْ البُّنُورَةِ مِنْتَلِهِ وَادْعُوْا مَن لِعُتُّوْمِينَ دُونِ اللهِ انْ كُنْتُهُ صِيوَانَ كِلْ كُنَّالُوْا اَلَةُ يُحِيْظُهُ العِلْمِهِ وَلَمَّا مَا تَعْمُو ثَالُو يُلْهُ كَمَالِكَ كَنَّابُ لَّذِينَ مِنْ قَيْلُهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِيَةُ الظُّلِمِينَ®وَ وَإِنْ كُنَّا يُولِدُ فَقُلْ لِيُعَلِّي وَكُذُ عَمَلُكُمُّ مِّٱلْعُمَٰلُ وَٱنَّابِرَىٰ يُمِّنَّاتَعُمُ

مِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ ثُنْهِعُ ا نَهُوهُ مِنْ يَنْظُرُ النَّكَ أَوْأَنْتَ تَعْدِي يُصْرُونَ ٩٤ مَنْ اللَّهَ لَاتُظَلُّهُ النَّاسَ شَنْئًا وَ لَكُنَّ سَ أَنْفُنْهُ وَيُظْلِمُونَ ﴿ وَيُومَ غِنْمُ هُوْكُأَنْ لُونَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ لَّهُ مِينَ النَّهَارِيَتُعَارِفُونَ بِنُنْهُو قُلُ خَيِمَ الَّذِيْنِ) كُنْكُوا لِقَآءِ اللهِ وَمَا كَانُوْ امُهُمَّدِينَ © وَإِمَّا نُورَنَّكَ بَعْضَ ، الَّذِي نَعِدُ هُمُ أَوْنَتُو فَيَنَّكَ فَالْمُنَامَ حِعْهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَمِدٌ عَلَى مَا يَفْعَكُونَ ٥ إِنْكُلِّ أُمَّةِ زَسُولُ فَاذَاحِآءَرَسُو لُوُ تَضَى بَنْتَهُمُ أَقِيرُ مِلْ وَهُدُرِ لِأَنْظِلَهُ وَنَ عُورُكُونَ مِنْ مِنْ كُنْنُدُ صِٰدِقَةٍ: ۞ قُلْ إِلَّا آمُلكُ لِنَفْيِينَ ضَمَّا أَوْلاَنَفُعًا الْإِمَا شَأَعُ الْمَا فَالْكُانَّ أُمَّةَ أَحَالُ ۚ الْأَلْحَآءَ أَحَلْهُمْ فَلَا يَسْتَأَخُّوُ وَنَ سَاعَةً وَلايَسْتَقْيِمُونَ قُلْ ارْءَيْتُهُ إِنْ اللَّهُ عَذَالَهُ سَاتًا اوْيَارًا مَّاذَ ايَـنْتَعُجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ٩ أَتُّوَّاذَ امَا وَقَعَ امْنُتُوبِهِ \* كُورَةِ وَدُرُكُمُ مُو تُنتَعُمِلُونَ ٩ تُحَوِّدُ وَ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا ذُوْقُوُاعَدَ ابَ الْخُلُدَ هَلُ تُجْزَوُنَ إِلَابِهَا كُنْتُوْتَكُسِبُونَ @

اَحَةُ هُوَّا إِي وَرِينَ إِنَّهُ لِحَقَّ وَمِ وَلَوْاَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلْمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَا فَيَرَّتُ مِهُ وَأَنَّهُ وُلِلَّا أَلَّاكُم لَتَا رَاوُاالْعَذَابَّ وَقَضِيَ بِنْنَهُمْ بِالْقَيْطِ وَهُمُ لَانْظُلَمُونَ ۖ إِلَّا إِنَّ مِنْهِ مَا فِي السَّهُوتِ وَالْأَرْضِ أَلَّا إِنَّ وَعُدَامِلُهِ حَقَّ وَلِكِنَّ ٱكْثَرَهُهُ لاَيْعَلَمُونَ ﴿ هُوَيُحُي وَيُهِيْتُ وَإِلَيْهِ تُرْحَعُونَ ﴿ تَأْتَفَّا النَّاسُ ، قَدُ حَاءَتُكُومُ وعَظَةٌ مِّنْ زَكُو وَشِفَا زُلِّمَا فِي الصُّدُوثِ وَهُدُى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ بِفَصْلِ اللهِ وَ يرَحْمَتِهِ فَمَالِكَ فَلُمُفُرِّةُ أُهُو خَارُمُتًا عَمْعُونَ 9 قُلْ آرَءَ ثُنَّهُ مِّآآتُونَ لَ اللهُ لَكُوْمِنْ رِزْقِ فَجَعَلْتُوْمِنْهُ حَرَامًا وَحَلَلاَّ قُلْ اللهُ الذِي لَكُوْ آمُرَعَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ ﴿ وَمَاظُونُ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَنْ بَيُوْمَ الْقَالَمَةُ إِنَّ اللَّهَ لَنُوْفَضُلَ عَلَى النَّاسِ وَ لَكِنَّ الْمُتُكُمُدُ لِاسْتُكُونِ فَوَمَا تَكُونُ فَيُشَانِ وَمَاتَتَكُوامِنَهُ مِنْ قُوْان وَلاَتَعْمَلُونَ مِنْ عَمِلِ إِلَّاكُنَّا عَلَيْكُوْ شُهُوْدًا الْدُنُّونِيَ ضُونَ عَنْ رِّيْكُ مِنْ مِّثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي التَّمَا أُولَا أَصْغَرُمِنَ ذَلِكَ وَلَا اكْبُرَا لَا فِي كِيِّهِ

اَلَّنْ ثِنَ الْمَنْدُ اوَكَانُهُ السَّقَدُ نَ صَلَّهُمُ الْنَشَايِ فِي الْحَدْةِ التُّهُ مُنَا وَ فِي الْأَخِرَةِ لَا مَتُكُ مِنْ لِكُلِمَةِ اللَّهُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ إِنْ لَكُونُ ثُلِكَ قَوْلُكُومُ إِنَّ الْعَبُّ فَا لَهُونُ الْعَبُّ فَا لِلَّه جَمِيْعًا \*هُوَ السَّمِيْءُ الْعَلَاثُو@الرَّانَ بِلَهِ مَنْ فِي السَّمَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَكْبَعُ الَّذِينَ مَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ شُرِكَانَ لِنَانَ تِنْكُونِ إِلَّا الْطَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُو الَّذِلَ لِتَسْكُنُو ۗ ا فِنُهُ وَالنَّهَارَمُنُهِ عِرَّا النَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يُتِ لِقَوْمِ سَمَعُونَ ﴿ قَالُوا التَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اسْيَحْنَهُ مُّهُوالْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّهُ إِنَّ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْ مَاكُمْ مِّرْ، سُلُظِيٌّ بِهِٰذَا ﴿ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِينَ لَكِ يُفْلِحُونَ ٥ مَتَاعٌ فِي النُّ نَيَا تُقَرِّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُ مُ ثُمَّ نُدنيقَهُ والْعَدَابِ الشَّينِينَ بِمَا كَانُوُ الْكَفْرُ وَنَ ٥

وَاتُّلُ عَلَيْهِمُ مَنَا نُدْجِرًا ذُوَّالَ لِقَدْمِهِ لَقَدُ مِإِنْ كَانَ كُدُهُ مُقَافِيُ وَمَذَكِثِرِي بِالنَّتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُتُ فَأَجْهِ عُوْ آمُ كُدُونُهُ كُلَّ مُدُنَّةً لَا يَكِنْ آمُرُكُمُ عَلَىٰكُمْ غَيَّةً نُتَوَّافَحُهُ اللَّهِ وَ لَاتُنْفِلُونِ®فِإِنْ تَوَكِّيْتُوْ فَهَاسَأَلْتُكُوْمِنْ أَجْرِلْ آخِيرِي الْاَعَلَى اللَّهُ وَأُمِرْتُ أَنْ ٱلْكُنْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ فَكُنَّا بُولُا فَنَجَّيْنَهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجِعَلَنْهُمْ خَلِّيفَ وَاغْرَقْنَا الَّذِينَ كُنَّ يُوْا بِإِنْدِينَا قَانْظُوكِيفَ كَانَ عَاقِيَةُ الْمُنْذَورِينَ؟ ثُوَّ بَعَنْنَامِرْ} بَعْدِ ورُسُلًا إلى قَوْمِهِمْ فَجَأْءُوْهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوْ النُّوُونُوْ البِمَا كَنَّا يُوالِهِ مِنْ قَيْلٌ ۚ كَذَٰ لِكَ نَظْمَعُ عَلَى قُلُوكِ الْمُعْتَدِينِ ثُوَّ يَعَثَّنَامِنَ يَعِيدِهِمْ مُّوسِي وَهِرُونَ إِلَى فِنْعُونَ وَمَلَا لِهِ يَأْيُتِنَا فَاسْتَكُثُرُواْ وَكَانُوْا قُومًا مُجْرِمِينَ@ فَكُمَّا عَآءُهُ والْحَقُّ مِنْ عِنْدِينَا قَالُوٓ إِلَى هٰذَالْمِيحُرُمُّهُمْنَ ۞ قَالَ مُوْسَى اَتَقُولُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَأْءُكُوْ ٱلْمِعْرُهٰ ذَا وَكَايُفُلُو السُّحدُونَ®قَالُوۡٓالۡجِعْتَنَالِتَلۡفِتَنَاعَمَّا وَجِدُنَاعَلَهُ وَالْأَءَنَا وَتُكُونَ لِكُمَّا الْكِيرِيَّا فِي الْأَرْضِ وَمَا غَنِي لِكُمَّا بِيَوْمِينِينَ

قَالَ لَهُوْ مُوْسَى الْقُوْ الْمَا أَنْتُوْ مُلْقُونَ ۞ فَلَكَّا ٱلْقَوْ اقَالَ مُوْسَى مَاجِئُةُ مِعُ السِّحُو إِنَّ اللهُ سَيْنِطِلُهُ إِنَّ اللهَ لايُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ، @وَيُحِقُّ اللهُ الْحَقِّى بِكَلمٰتِهِ وَلَوْكَ وَالْمُجُومُونَ أَفْ فَكَأَالُونَ لِكُوسُكَى اللاذُرِّيَّةُ يُعِنِّى فَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فَوْغُونَ وَمَلَا يُهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمُ وَإِنَّ فِرْعُونَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ @وَقَالَ مُوسَى اِعَوْمِ إِن كُنْتُو امْنُتُو إِمالِكُو فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْ آلِنُ كُنْتُهُ مُسلمان @فَقَالُواعَلَى الله تَوكَّلْنَا \* رَ مَنَالَا يَعْكُمُ مَا فَتَهَا قُلْقَهُ مِ الطُّلِيمُ وَهُوَ يَعْتَالُو حُبَتِكَ مِنَ الْقَوْمُ الْكُلْفِيرُنَ @وَأُوحُكُنَّأَ إِلَى مُوْسِي وَكَيْفِيهِ أَنْ تَبَوَّا لقَدْمُكُمَّا بِمِعْمَ يُنْدُثَّا وَاحْتَلُوا أَنْدُمَّا مُنْكُمَّ وَالْقِيمُوا الصَّلَا لَا وَيَشِّر الْهُؤُمِنِينَ ﴿وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ التَيْتَ فِوْعَوْنَ وَمَلَاكُا زِنْنَةً وَّآمُوالاً فِي الْعَنَّوٰةِ الدُّنْيَأَ الْتُنْكَأْ رَتَنَالِيُصِلُّةُ إِعَنَّ سِيمُاكَ رَّتَنَا اطِّمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْكُدُ عَلَى قُلُوْ بِهِمْ فَلَا يُؤُمِّنُوا حَتَّى بَرُواالْعَدَابَ الْأَلِيْمَ @

قَالَ قَدُا أُجِنُيَتُ تُدْعُونُكُلُمّا فَاسْتَقِهُمَا وَ لَاتَّتَّبَطِّر ۗ سَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ @وَ لِحِهِ زُنَا لِهِمْ ٓ النَّهَ ٓ إِنْ الْحَدَى ۚ فَالنَّهُ ۗ فِرْعَوْنُ وَحُنُودُهُ بَغْمًا وَعَنْ وَاحْتُى إِذَا آرْزُكُ الْغَرَقُ قَالَ المَنْتُ أَنَّهُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتُ بِهِ يَثُوْآ إِلْسُرَآءِ يُلَ وَ أَنَامِنَ الْمُسْلِمِينَ ۞ آلْتُونَ وَقُلْ عَصِينَتَ قَيْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْنْفُسِدِينَ@فَالْنَوْمَنْغَيِّنْكَ سِكَنْكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ اليَةٌ وَإِنَّ كَثِنُرُامِنَ النَّاسِ عَنَ النِّينَ الْغِفِلُونَ ﴿ وَلَقَبُ ؠۜٷؙٲڬٵؽڿٵۺڔٳٙ؞ؽڷؙؙؙڡؙؠٷۜٳڝۮؾٷۜۯڒڣٝڹۿؗۄڝۜٵڶڟؾڹؾ فَمَااخُتَكَفُواحَتِي حَآءُ هُو الْعِلْوُلُونَ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقَالِمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيهِ يَغْتَلِفُوْنَ £فَالَ كُنْتَ فِي شَكِ مِّهَا ٱنْزُلْنَا لِلْيُكَ فَنْكِلِ الَّذِيْنَ يَقْنَءُوْنَ الْكِتْبُونِ قَبْلِكَ لَقَدُ عِلَا الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۚ وَلَاتُكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِينَ كُذَّ بُوْ ابْأَلْتِ اللَّهِ فَتَكُوْنَ مِنَ الْخِيرِيْنَ@إِنَّ الَّذِينِيَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ كَلِيَتُ رَبِّكَ لِأَ لْوُمِنُونَ۞وَ لَوْ مَاءَتَّهُوْكُلُّ اللَّوْ حَتَّى بَرُوْالْعَذَاتِ الْأَلْدُي

الىجان @وَلَوْشَأَءُ رَبُّكَ لامنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلاَمْ جَيْهِ ٱفَأَنْتَ تَكُوْ هُالنَّاسَ حَتَّى بِكُونُوْ امْؤُمِنِينَ ®وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تُؤْثِرِيَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُونَ©قُلِ انْظُرُوْ امَاذَا فِي السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ "وَمَانَّعُنِي الْإِلَىٰ وَالتَّذُرُ عَنْ قَوْمِ لَا نُؤْمِنُونَ @ فَهَلْ مُنْتَظِّوُنَ الْأَلَا مِثْلَ ٱيَّامِرالَّذِينَ خَلُوْامِنْ قَيْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُ وَالذَّهُمَعَكُهُ وِّى الْمُنْتَظِيْرِي ﴿ ثُمَّوْنَةً يُرْسُلُنَا وَالَّذِينِ الْمُنُواكِنَا إِلَكَ • حَقًّا عَلَيْنَا نُخْوِالْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَاتَهُا النَّاسُ إِنَ كُنْ تُوْرِقَ شَكِّ مِّنْ دِيْنِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينِ تَعَبُّدُ وَنَ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِكُونُ آعُنُكُ اللَّهُ الَّذِي يَتَوَ قُلُهُ عَوْ أَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِيُنَ۞ُوَ أَنْ اَقِدْ وَجُهَكَ لِليَّايْنِ حَنِيْفًا ۚ وَلِاتَّلُوٰنَ ۖ اَنُشْوِكِثُنَ@وَلاَتَتُوعُمِنْ دُوْنِ اللهِ مَالاَيْنْفَعُكُوَ لَايَفُتُرُكُ ۚ قَالَ فَعَلْتَ فَاكُّكَ إِذًا صِّنَ ا وَانَ يَّبُسُكُ اللهُ بِفُوْ فَلَا كَاشِفَ لَفَالِهُ وَانَ يُّرِدُكَ يَعْنُو فَلَا لَا لَفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مِنَ يَشَاءُ مُن عِبَادٍهِ وَهُوَ الْفَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ يَا يَهُا القَاسُ قَدَّ جَاءُكُو الْحَقُّ مِن تَرَكِّمُ فَمَنِ اهْتَدَانَ قَالْمَا يَهُمَّ الفَّيْهِ وَمِن صَلَّ عَلَيْهِ يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَنْ أَنَا كَالِيَهُ مِوْيَدُ لِي فَاقْتِهُ مَا يُوعَى النَّيْكُ وَاصِرْحَتْي عَكُم اللهُ وَهُو خَدُولُ الْحَجِيمِينَ النَّيْكُ وَاصِرْحَتْي عَكُم اللهُ وَهُو خَدُولُ الْحَجِيمِينَ الْمَالِيمُ اللهِ عَلَيْهِ الْمَالِقَةِ الْمَالِقَةِ الْمَالِقِيمِ اللهِيمَةِ الْمَالِمُ اللهِ وَهُو خَدُولُ الْحَجِيمِينَ الْمَالِمُونَ اللهِ اللهِ اللهُ وَهُو خَدُولُ الْحَجِيمِينَ اللهِ اللهِ اللهِيمِينَ اللهِ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِيمِينَ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

دِدُ الْمَاكِمُ الْمَكْوَالِ الْمَكْوَالِ الْمَكْوَالِ الْمَكْوَلِ الْمَكْوَلِ الْمَكْوَلِ الْمَكْوَلِ الْمَكْوَلِ الْمَكْوَمِ الْمَكْوَلِ الْمَكْوَلِ الْمَكْوَلِ الْمَكْوَلِ الْمَكْوَلِ وَالْمَكْوَلِ الْمَكْوَلِ الْمَكْوَلِ الْمَكْوَلِ وَالْمَلْكِ الْمَكْوَلِ وَالْمَكْوَلِ وَالْمَكْوَلِ وَالْمَكْوَلِ وَالْمَكْوَلِ وَالْمَكْوَلِ وَالْمَكْوَلِ وَالْمَكْوَلِ وَالْمَكْوَلِ وَالْمَلِي اللّهُ وَمُوحِلًا وَكُولُوا فِلْ اللّهِ وَمُحْلِكُمْ وَمُوكُولُ وَلَوْلَ وَالْمَكْلِ وَمُوكِلًا وَلَمْ وَمُلْكُولُ وَاللّهُ وَمُوكِلًا وَاللّهُ وَمُوكِلًا وَاللّهُ وَمُوكِلًا وَاللّهُ وَمُوكِلُولُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُوكِلُولُ وَاللّهُ وَمُوكِلُولُ وَاللّهُ وَمُوكِلُولُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُؤْلِلُ اللّهُ وَمُؤْلُولُهُ اللّهُ وَمُؤْلُولُ اللّهُ وَمُؤْلُولُهُ اللّهُ وَمُؤْلُولُ وَاللّهُ وَمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ وَمُؤْلُولُ اللّهُ وَمُؤْلُولُ اللّهُ وَمُؤْلُولُ اللّهُ وَمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ وَمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُؤْلِلًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّ

ł

وَمَامِنُ دَاتِيةٍ فِي الْأَرْضِ الْاعْلَى اللهِ رِزْقُهَا وَ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْ دَعَهَا حُلاثٌ فِي كُتُ مُبِينِ ٥٠ هُ الَّذِي خَلَقَ السَّالَونِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ آيًّا مِرْوَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَأْمِ لِيَهُو كُوْ أَقِكُو أَحْسَرُ عَمَلًا وَلَينَ قُلْتَ اتَّكُهُ مُّنَّعُونُونَ مِنْ يَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْ آانَ هٰذَ الاسحُرُّمُّينُ ٥ وَلَينَ أَخَّرُنَا عَنْهُمُ الْعَنَابِ إِلَى أَتَّةِ مَّعْنُ وُدَةٍ لَّيَقُو لُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَالِتُهُمُ لَكُنَّ مَصُرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهِ يَنْتُهُزُّونَ ٥ وَلَينَ إِذَ قُنَا الْأنْسَانَ مِنَّارِحُمَّةٌ نُثُّونَ نَزَعْنُهَا مِنْهُ ۚ إِنَّهُ لَكُونُ مُ كَفُورٌ ۞ وَلَينَ اذَقُناهُ نَعْمَأَ عَعْدَا مَعَدُ مَثَالَهُ لِيَقُولُنَّ ذَهَبَ السَّسَّاتُ عَيْنُ إِنَّهُ لَفَوْحٌ فَخُوُّرُ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُواالصَّالِحُتِ الْوِلَّيْكَ لَهُمْ مَّغُفِرَةٌ وَّأَحُرُّكُم مُرَّكُ فَلَعَلَكَ تَارِكُ لَعُضَ مَا يُوْخَى الْيُكَ وَضَأَيِقٌ بِهِ صَدُرُكِ آنٌ يَقُو لُو الوَلاّ أَثِرَ لَ عَلَيْهِ كَنْزا وَحَاءً مَعَهُ مَلَكُ اِنَّمَأَ اَنْتَ نَنِيئُرُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْعٌ وَكِيلٌ هُ

اَمُرَنَّقُوْ لَوْنَ افْتَرَابِهُ ۚ قُلْلِ فَأَتَّذُ العَثْمُ سُورِمِّتُ ادْعُوْامَنِ اسْتَطَعْتُوْمِنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُوْصِي قِيْنَ ﴿ فَأَكُّهُ يُنتَجِينُ إلكُمْ فَاعْلَمُوٓ النَّهَ ٱلنَّهَ النَّولَ بِعِلْمِ اللهِ وَأَنَّ لَا اللَّهَ ٳٙڰٳۿؙۅؙؙۧڡؘٛۿڵٲڬؾؙڎۺ۠ڶؠڮٷؽ۞ڡۯؽػٳڹڽۯڽؽؙٳڶۼۑۅۊٙٳڶڰؙڹٚؽٳۅٙ زِيْنَتُهَانُوْتِ اللَّهُمُ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِهَالْالْنُخَسُونَ @ اوُلِّيكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاخِرَةِ إِلَّا النَّارُّ وَحَمِظُمَا صَنَعُوْ افِيْهَا وَلِطِلُّ مَّا كَانُوْ ايَعْمِلُونَ®افَكُونُ كَانَ عَلَى بَيِّنَةً وَمِنْ تَرْبِهِ وَيَتْلُونُهُ شَاهِكُ مِنْ أَوْدُن قَيْلِهِ كِللَّهُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةُ أُولَلْكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكُفُرُ بِهِمِنَ الكَوْرَابِ فَالنَّارُمُوعُكُو فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةِ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّتُكَ وَلَكُنَّ ٱكْتُرَالِنَّالِسِ لَايُوْمِنُونَ @وَمَنْ ٱظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَنِيبًا أُولَيْكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَ يَقُوْلُ الْأَشْهَادُ لَهُؤُلِآءِ الَّذِينَ كَذَ بُوْ اعَلَىٰ رَبِّهِ مُوَّالًا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الطِّلِمِثَنَ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ الله وَسَغُونُونَهَا عِوجًا وَهُمْ بِالْإِخِرَةِ هُمُ كُفِرُونَ ﴿

J

اوُلِلْكَ لَهُ مَّكُونُوْ امُعْجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُوْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَاءً يُضِعَفُ لَهُوُ الْعَنَاكُ مَا كَانُوْا يَسْتَطِيعُونَ السَّمُعَ وَمَا كَانُو ايْبُصِرُونَ الْوَلِيكَ الَّذِينَ خَيِرُ وَالنَّفْسُهُ وَضَلَّ عَنْهُ مِمَا كَانُوْ ايفَتَرُونَ الْحَرَمَ اَتَّهُمْ فِي الْاِخْرَةِ هُوُ الْأَخْسَرُونَ النَّالَيْنِينَ امْنُواوَعِلُوا الصَّاحْتِ وَأَخْبَتُوْ آلِلْ رَبِّهِ وَالْلِكَ آصَعْبُ الْحَنَّةِ "هُـهُ فِهُا خُلِدُونَ@مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْكَعْلِي وَالْحَمِّ وَالْحَمِّ وَالْبَصِير وَالسِّيمُعِ هَا يُستَويل مَثَلَّا أَفَلَا تَنَاكُون فَورَ هُولَقِين أَرْسُلْنَا نُوْعَاالًى قَوْمَةُ إِنَّ لَكُوْنَن يُرْمُنِّينٌ فَأَنَّ لَا تَعْنُ كُوْآ اِلَّا اللهُ إِنَّ آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ النَّهِ فَقَالَ الْمَكَرَّالَّذِينَ كَفَرُوْامِنْ قَوْمِهِ مَا نَوْلِكَ الْأَلْشَوُامِّتُنَا وَمَا خَالِكَ اتَّبَعَكَ الَّا الَّذِينَ هُمُ أَزَادِلُنَا نَادِي الرَّأَوْ وَمَانَزُي ٱلْمُوْعَلَيْنَا مِنْ فَضُلِ بَلْ نَظْتُكُو كَانِ بِيُنَ ۗ قَالَ لِقَوْمِ آرَءَيْثُمُ لَا اللَّهِ الْمَالِكُمُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنُ رَّبِّي وَاللَّهِ يَحْمَةً مِّنْ عِنْهِ إ فَعُتِيَتُ عَلَيْكُمْ أَنْلُو مُكُمُوُ هَا وَأَنْتُمْ لَهَا كُرِهُونَ ۞ وَلِقَوْمِ لِآانَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لِأَإِنَّ آجُرِي إِلَّاعَلَى اللَّهِ وَمَأَانًا يطارد الذين المنوال أنهم ملفواريهم والكيتي آركه قوما جَّهُلُوْنَ®وَلِقَوْمِ مَنُ يَنْصُرُ نِي مِنَ اللهِ إِنَّ طَرَدُتُّهُمُّ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ@وَلاَ اَقَدْلُ لَكُهْ عِنْدِي خَزَابِنُ اللهِ وَلاَ اَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلِاَ أَقُولُ إِنَّى مَلَكُ وَلِاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَرْدُرِي اَعْيُنْكُمُ لَنْ تُؤْتِيَهُ وُاللَّهُ خَبُراً اللَّهُ اعْلَمُ بِمَا فِي انْ انْفُسِهِ مِ إِنَّ إِذًا لِّينَ الظَّلِيدِينَ@قَالُوُالِيُّوْحُ قَدْعَادَلْتَنَا فَٱكْتُرْتَ حِدَالْنَا فَالْتَنَابِمَا تَعَدُّنَا أَنْ كُنْتَ مِنَ الصِّدِقِثِي ﴿ قَالَ اتَّمَانَا يُتَكُمُ به الله إن سَاءو كَأَانْتُهُ بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَلاَ يَنْفَعُكُمْ نَصْمِي إِنْ أَرَدُ تُثَانَ أَنْصُو لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِينُ أَنْ يُغُويَكُمْ مُورِينًا وَالَّهُ وَتُرْجَعُونَ هَٰ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرْبِهُ ۚ قُلْ إِنِ افْتَرَبْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَا فِي وَ أَنَا بَرِ فَيْ أَيِّهَا تَكْجُومُونَ ۖ وَأُوْجِيَ إِلَّى نُوْجٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّامَنْ قَدْامَنَ فَلَا تَبْتَهِنَ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ قَوَاصْنَعِ الْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْبِنَا وَلَا تُغَاطِبُنِي فِي الَّذِينِ فَلَكُمُوا إِنَّهُمُ مُّغُرَقُونَ ﴿

وَيَصْنَعُ الْفُلُكُ وَكُلِّمَا مَوْعَلَيْهِ مَلَامِّوْنَ قَوْمِهِ سَخِدُوْ قَالَ إِنْ نَسْغَوُوْ امِنَّا فَإِنَّا لَسْغَوْ مُنْكُةُ كِمَا لَيْمَخُرُوْنَ @فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مُنَ مِنَايِّيْهِ عَنَاكُ يُخُونِهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَنَاكُ مُّقِيْهُ ﴿ كَالْمُ الْمُؤْمَا وَفَارَ النَّقُورُ قُلْنَا اجْدِلْ فَهُمَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ الثَّنيُنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ الْمِنْ وَمَا الْمِنْ مَعَلَّهُ إِلَّا قَلْمُانٌ ﴿ وَقَالَ ازَّكُو الْمُمَّالِمُهِم الله مَجْرُ بِهَا وَمُرْسِلِهَا إِنَّ رَبِّ لَغَفْرُ رُبِّحِنْهُ ۗ وَهِي تَجْدِيْ بِهِمْ فِي مُوْجِ كَالْجِيَالَ وَنَاذِي نُوْجُ إِيْنَهُ وَكَانَ فِيْ مَعْوِ لِينْبُغَيَّ ارْكَتْ مُعَنَا وَلاَ تَكُنْ مُعَالِكُفِرِينٌ قَالَ سَادِيّ إِلَى جَبَلِ يَعْضِمُنِي مِنَ الْمَآءِ قَالَ لَاعَاصِوَالْيُؤْمُونَ أَمْرِ اللهِ الْأَمَنُ رَّحِمَّ وَحَالَ بَيْنَهُمُ الْمُؤْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُذُ قَانَ إِلَى وَقِيْلَ يَأْرُضُ ابْلَعِيْ مَآءَكِ وَلِيسَمَآءُ أَقْلِعِيْ وَغِيضَ لْلَأَهُ وَقُضِيَ الْأَمُرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيّ وَقِيْلَ بُعُكَ الْلِلْقَوْمِ الظُّلِمِينَ، ﴿وَنَادَى نُوْحُ رَّتِيهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ايْنِي مِنْ أَهُلِيْ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ وَأَنْتَ أَحْكُو الْحَكِمِينَ⊙

قَالَ لِنُوْحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهُلكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَمُ تَنْكُلُن مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنْ آعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجُهِلِينَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّيَ أَغُو ذُيكَ أَنْ أَسْمُلُكَ مَالَيْسَ لِيُ يه عِلْهُ وَالْاتَّغُفِرُ لِي وَتَرْحَمُنِي آكُنْ مِّنَ الْخِيسِرِيْنَ @ قِيْلُ اللَّهُ وَ الْمِيطُ بِسَلِّمِ مِّنَّا وَبَرَّكُتِ عَلَيْكُ وَعَلَى أُمَّهِ مِّتَّرِيْ مَّعَكَ وَأُمُّيُّ سُنْمَتِيْعُهُمْ ثُقَّ يَسَنُعُمُ مِّتَاعَنَاكَ الْمُ تِلْكَ مِنْ أَثِناكُمْ الْغَيْبِ نُوْجِيْهَا النَّكَ مَاكُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلا قُومُكَ مِنْ قَبْل هِذَا أَقَاصُورُ إِنَّ الْعَامَةُ لِلْمُتَّقِعُورَ ﴾ وَ إِلِّي عَادٍ أَخَاهُمُ هُوْدًا قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُواللَّهُ مَالكُمْ مِينَ الهِ غَيْرُهُ إِنَّ أَنْتُمُ إِلَّامُفَتَرُونَ فِيقُومِ لِآ أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجُوًا إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَظَرِ فِي أَفَلَاتُعْقَلُونَ @ وَلِقَوْمِ اسْتَغْفِرُ وَارَبَّكُو ثُمَّةً ثُوْبُو آلِكُ ويُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِنْدُرَارًا وَبَرْدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّيتِكُمْ وَلَاتَّتُولُوا مُجْرِمِنْنَ ﴿ قَالُوا لِهُودُ مَاحِثُتَنَاسَتَنَةِ وَمَانَحُنُ بِتَارِيكَ الْهَتِنَاعَنُ قَوْلِكَ وَمَانَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ®

وتسالازم

وَاشْهَكُوْاَأَنِّيْ مِنْ مُنْ مِنَّالَتُبْرِكُونَ فَعِنْ دُونِهِ فَكَيْكُونَ جَمِيْعًا نُقُالاً مُنْظِرُون ﴿ إِنَّ مُو كُلُّكُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُو مَا مِن دَاتُةِ الاهُوَاخِدُنُنَاصِيبَهَا أَنَّ رَيَّ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيبُهِ وَفَانَ تُوَكِّوا فَقَانُ ٱنْكُفْتُكُو ثَمَّا أَنْسِلُتُ مِنْ الْإِلْكُورُ وَيُسْتَخُلُفُ رَبِّكُ وَكُمَّا ۼۘڹؙڒڴٞۄ۫ٷڵڒؾۜڞؙڗؙۅؙڹۿۺ*ؿٵ*ٞٳٝؽڔ؆ؽٚۼڶڴڸۺؿڴڿڣؽڟ۠ٛٷ لَمَّا جَاءًا مُرُنَا غَيَّنْنَا هُوْدًا وَّ الَّذِينَ الْمُثُوَّا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَّ نَقِيْنَاهُوْمِقِنَ عَنَابِ غِلِيْظِ@وَتِلْكَ عَادٌ جَمَّكُوْلِمَالِتِ رَيِّوْمُ وَعَصُوارُسُلَهُ وَاتَّبَعُواۤ اَمْرُكُلْ جَبَّارِعِنيْدِ®وَاتُبِعُوْا فِي هْنِهِ النُّهُ مُالْغُنَةُ وَّيُهُمُ الْقِيهُ ۚ إِلَّا إِنَّ عَادًا كُفِّرُ وَارْبَهُ وُ ٱلاَبْعُنَّ الْعَادِ قَوْمِ هُوْدِيُّ وَاللَّ تَنُوْدَ ٱخَاهُوْ صِلِحًا قَالَ لِقَوْمِ اعْمُدُ والله مَالِكُهُ مِن الْهِ عَبْرُةُ هُو أَنْشَأَكُو مِن الْأَرْضِ وَاسْتَعْمُرُكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفُرُوهُ ثُوَّةً وَالْأَلِيَّةِ إِنَّ وَكُنَّ قُو رُبُّ ® قَالُدُايْطِيهُ قَدُكُنْتَ فِينَا مُرْجُوًّا قَدُلَ هِذَا اَتَهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالَةُ النَّالَ ئَعَيْدُكُ مَا يَعَبُدُ الْأَوْنَا وَلِأَنْنَا لَفِي شَاكِ تِجَالَتُكُ<sup>عُ</sup>وْنَا إِ

كُنْتُ عَلَى بَنَّنَةِ مِنْ رَّبِّي وَاتَّتِنْيُ مِنْهُ نْ تَنْصُرُ فِي مِنَ اللهِ إِنْ عَصَنْتُهُ فَعَلَمَ النَّهُ وَيُهُ عَبُّرُ تَخْسِيْرِ@ وَلِقُوْمِ هِانِ ﴿ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُوْ إِيَّةً فَذَرُوْهَا تَأْكُلُ فِيَّ أرْضِ اللهِ وَلَا تَمَتُّنُوهَا بِسُوِّةٍ فَيَأْذُنُكُمُ عَذَاتٌ قِر يُثِ® فَعَقَرُ وْهَافَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُهُ تَلْتَهَ آيَّا مِرْذَالِكَ وَعُنَّ غَيْرُ مَكُنُ وُبِ@فَكَمَّاجَأَءً أَمُرُنَا نَيِّينَا صَلِعًا وَّالَّذِينَ امْنُوامِعَهُ بَرَحْمَةِ مِنَاوَمِنُ خِزْي بَوُمِينِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْرُ ﴿ وَاَخَذَالَّذِينَ ظَلَمُ الصَّبِحَةُ فَأَصْبَعُوا فَ دِنَارِهِمُ خِثْمُنَ ٥ كَانْ لَهُ يَغَنُوا فِيهَا ٱلْآلِقَ تَنُودُ أَكُفُوا رَبُّهُ وَ أَلَا يُعْتُمُّ اللَّهِ عَالًا يُعْتَمُّ ا لِتُنْهُودَ ﴿ وَلَقَكُ حِلَّاءُتُ رُسُلُنَا آبِرُ هِنْهُ بِالنُّشْرِي قَالُوْاسَلَمَّا قَالَ سَلَّهُ فَمَالَمِثَ أَنْ جَأَءْ بِعِثْلَ حِنْيُنِ®فَلَتَارَا آيُدِيهُمْ لاتَصِلُ الدُّه نَكْرَهُمُ وَٱوْحَسَ مِنْهُمُ خِنْفَةٌ قَالُوْ الْاعْتَفْ اتَّأَ ارْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوْطِ أَوَامْرَاتُهُ قَالِمَةٌ فَضَحِكَتُ فَبَشَرْنُهَا بالسُحْقَ وَمِنْ قَرَاء السُحْقَ يَغُقُونَ ۞ قَالَتُ لَوَيْكُتْنَ ءَ اللَّهُ وَإِنَّا عَجُوزُوَّ هٰ ذَا اَبَعُلِي شَيْعًا أِنَّ هٰ ذَالَتُهُ } عَجِيْتُ @

حَمِينٌ تَجَمِّنُ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنِي ابْرِهِ بُهِ وَحَاءَتُهُ النَّيْرِي عُمَادِ لَنَا فِي قَوْمِ لُوْطِهُ إِنَّ الْهِ الْمِينَةُ لنُهُ أَوَّا لاَ مُّنْسُكُ ۞ نَائِرُ لِهِ نُهُ أَعْرِضٌ عَنْ هِ لِمَا أَنَّهُ فَكُ أَمْرُرَيْكَ وَإِنَّهُمُ الْتِيهُمُ عَذَاكِ غَنْرُمُرْدُو وِ وَكُمَّا لْنَالْوُطَاسِنَيِّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَيْعًاوَّ قَالَ هٰنَا ٥٠ وَحَاءَةُ قُومُهُ يُهْرِعُونَ إِلَيْهُ وَمِنْ قَبُلُ كَانُوْ الْعُمَلُوْنَ السَّمَّالَةُ قَالَ لِقَدْمِ هَوْ لَكُوْ مَنَاقَ هُنَّ أَطْهُرُ لَكُوْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلِا نَغُوْرُونِ فِي ضَيْفِي ٱلَيْسِ مِنْكُورِكُلُّ رَّشْنُكُ ۞ قَالُوْ الْقَدْ عَلَمْتَ مَالْنَا فِي سَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَاتَّكَ لَتَعْدُ مَا يُرِيدُ ۞ قَالَ لُو آنَّ لِي بِكُمْ قُدَّةً وَّ أَوْ الوي الى رُكُون شَدرُب قَالُوا لِلْوُطُ إِنَّارُسُكُ رَبِّكَ لَنْ يُصِلْوُ ٱللَّكُ فَأَسُر بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ الْمَيْلُ وَلَا يَلْتَهَتُ مِنْكُو ٱحَدُّ إِلَّا امْرَ أَتَكَ إِنَّهُ مُصِيْبُهُا مَا آصًا بُهُمُّ انَّ مَوْعِدَهُ وُ الصُّبُحُ أَلَيْسَ الصُّبُحُ بِقِرِيبٍ ﴿

فكتاجآء أمرنا عكناعاليهاسا فلها وأمطرنا عليها حِجَارَةً مِّنْ سِجْدُلِ ذَمَّنْضُودِ ﴿ مُسَوِّمَةً عَنْكَ رَبُّكُ ۗ وَ مَاهِيَ مِنَ الظُّلِمِينَ بِيَعِيْدٍ ﴿ وَإِلَّىٰ مَدُينَ إِخَاهُمْ شُعَيْدًا قَالَ يُقَوْمِ اغْبُدُواالله مَالَكُ مِن اللهِ غَيْرُهُ وَلا تَنْقَصُواالْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِنْ آرُبكُمْ عَيْرِوً إِنَّ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَنَالَ يَوْمِ تُعِيطِ ﴿ وَلِقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمُيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَاتَبْحُسُواالنَّاسَ اَشُيَّا يُهُمُ وَلا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِينِن ﴿ يَقِتُّ اللَّهِ خَارُنُكُو انْ كُنْتُهُ مُؤْمِنِينَ \$ وَمَأَآنَاعَلَيْكُمْ يَعَفِيظٍ وَقَالُوْ الشُّعَيْثُ أَصَلُوتُكَ تَامُولُكَ آنَ تَتُوكَ مَا يَعْبُدُا لَأَوُ نَآاوُانَ تَفْعَلَ فِي أَمُوالِنَامَ انْتُؤُوا النَّكَ لَانْتَ الْحَلَّمُ الرَّسْتُ وَقَالَ نَقُوْمِ أَرَءَ يُتُوُونَ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَّ بِي وَرَزَقَينَ مِنْهُ رِينُ قَاحَسَنًا وْمَكَا أَرْتِ كُانَ أَخَالِفَكُورُ إِلَّى مَأَ انْهَاكُورُ عَنُهُ إِنْ أَرْتُ دُالِا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ \* وَمَا تَوُفِيُقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالَّيْهِ أَيْنِيبُ ۞

نُوْجِ ٱوْقَوْمَ هُوْدِ آوْقَوْمَ صِلْحِ وْمَاقَوْمُ لُوْهِ مِيْدِ@وَاسْتَغَفْرُ وَارْتَكُونُهُ تُوْيُدُ ٱللَّهِ الَّى رَقَّى رَحْ وَّدُوُدُ ۞ قَالُهُ الشُّعَبُ مَا نَفْقَهُ كَتْبُوّا مِّهَا تَغُوُّلُ وَ إِنَّا لَهُ لِكَ فِينَا ضَعِيقًا ۚ وَلَوْ لَا رَهُطُكَ لَرَجِمُنَكَ ۗ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزِ@قَالَ لِقَوْمِ آرَهُ طِي آعَزُّعَلَنُ كُوْمِ مِنَ اللهِ وَ اتَّخَەُ نُمُوْهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِ كَا إِنَّ رَبِّيْ بِمَاتَعْمَلُوْنَ فِيُطُّ وَلِقُوْمِ اعْمَلُواعَلَى مَكَانَتِكُهُ إِنَّ عَامِلٌ سُوْفَ تَعَ مَنْ كَالْتِيْهِ عَذَاكِ يُخْزِنُهِ وَمَنْ هُوَكَاذِكُ وَارْتَقِبُوٓ الذِّي كُهُ رَقِيْتُ@وَلِتُنَاحَأَءُ أَمُونُنَا يَخَيْنَا شُعَيْنًا وَ الَّذِيثِيَ امَنُوُ امْعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينِ طَلَّمُو الصَّيْعَةُ فَأَصْبَكُوا فِي دِيَارِهِمْ جِيثِمِينَ ﴿ كَأَنَّ لَمْ يَغْنُوا فِيهَا ٱلَّا نُعْدًا لِلْمَدُينَ كَمَا يَعِدُ تُ ثَنُّوُدُ أَوْلَقَدُ أَرْسَلُنَا مُوْسَى بِالْيِينَاوَسُلُطِن مُّبِينِ ﴿ إِلَّا فِرْعَوْنَ وَمَكَالُوهِ غَاتَّبَعُوۡٱلۡمُرَ فِرْعَوۡنَ وَمَاۤاَمُرُونِوعَوۡنَ بِرَشِيهِ®

نَقُنُهُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِنْمَةِ فَأُوْرَدَهُمُ النَّارُوَمِا الْمَوْرُودُو وَانْتُبِعُوا فِي هَانِ وَلَعْنَةٌ وَكُو مَ الْقِيمَةِ ثِبُشَ الرِّفُدُ الْمِزَ فُوْدُ ﴿ ذِلْكَ مِنْ اَنْنَا لِهِ الْقُرِّي نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مُنْهَا قَالِمُ وَحَصِينٌ @وَمَاظَلَمُنْهُمْ وَلِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَيَكَأَ أَغْنَتُ عَنْهُمُ الْهَتُهُمُ الْهَتُهُمُ الْيَتِي يَنْ عُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْ لَمَّا جَأَءً أَمُورُدِّتِكَ وَمَازَادُوهُمُ غَيْرَتَتُمِينِ ﴿ وَكَنَالِكَ آخُذُرَتِكَ إِذَا آخَذَ الْغُرِي وَهِيَ ظَالِيَةٌ إِنَّ آخُذَهُ أَلِيْهُ \* اَخْذُرَتِكَ إِذَا آخَذَ الْغُرِي وَهِيَ ظَالِيَةٌ إِنَّ آخُذَهُ أَلِيْهُ شَدِينُهُ اللَّهِ فَيُ ذَٰلِكَ لَا يَهُ لِمَنْ خَاتَ عَذَاكَ الَّاخِرَةِ وَ ذلك يَوْمُ تَجِنُونُ النَّاسُ وَذلك يَوْمُ مَّشْهُو دُل وَمَا نُوَجِّرُهُ إِلَا لِكَمِل مَعْدُودِ ﴿ يَوْمَرِ يَانِتِ لَا تَكَلَّهُ نَفْسٌ الله ياذُنِهُ فَمِنْهُو شَقِعٌ وَسَعِيدُ ۞ فَأَمَّا الَّذِينَ شَعُّوا فَفِي التَّارِلَهُ وَيُهَازَفُرُو شَهِنُ فَا خَدِينَ فِيهَا مَادَامَتِ السَّبَيْتُ وَالْرَضُ إِلَّامَاشَأَءُ رَثُكَ إِنَّ رَتَكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيُكُ ﴿ وَإِمَّا الَّذِينَ سُعِدُ وَاقْفِي الْجِنَّةِ خِلدِيْنَ فِيهُمَّا مَا ذَامَتِ السَّهٰوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّامَاشَأَءَرَيُّكَ عَطَاءً غَيْرَكُنْ وَ ﴿

4 0 Ja

مَنْقُوْصِ فُولَقَكُ الْتِينَامُوسَى الْكِتْبَ لَوُلَا كِلِمَةُ شَيَقَتُ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ يَنْنَهُمْ وَ شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿ وَإِنَّ كُلَّالَتَهَا لَهُوَ فِينَقُومُ رَثُكَ أَعَالَهُمُ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَيِيْرٌ ۗ فَاسْتَقِوْ كُمَا ۗ مَعَكَ وَلاَتُطْغَوْ إِلاَّتُهُ بِمَاتَعُمُلُونَ بَصِيْرُ وَلا تَرْكُنُو آالَ الَّذِينَ طَلَمُوا فَتَهَسَّكُو النَّارُ وَمَالَكُوْمِينَ دُوْنِ اللَّهِ مِسِنْ ٱوۡلِيآءُ ثُغُوۡلاَ ثُنُصُرُونَ۞وَاقِيمِ الصَّلوٰةَ طَرَ فَى النَّهَارِ وَمُ لَقَا مِّنَ الْيُلِ إِنَّ الْحُسَنَاتِ يُذُهِبُنَ السَّيِّالَتِ ذَٰ لِكَ ذِكْرِي للنُّ كُويْرَ، ﴿ وَاصْبِرُ فَانَّ اللَّهَ لَا يُضِيِّعُ آجُرَ الْمُحْسِنِينَ ۖ فَلُولًا كَانَ مِنَ الْقُرُّوُنِ مِنْ قَيْلِكُوُ الْوَلْوَالِقِتِيَّةِ يَتِنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَا قَلْمُلَامِّتَنَّ آغِيْنَا مِنْهُوءٌ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَثْرُ فُوْا فِيهُ وَكَا نُوْا مُجْرِمِينَ ®وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ الْقُرْى بِظُلْمِ وْأَهْلُهُامُصْلِحُونَ ﴿

وَلَوْشَاءَرَكُونَ لَجَعَلَ النَّاسَ أَمَّةٌ وَالِحَدَةٌ وَلاَيْوَالْوْنَ هُغَنِفِيْنَ ﴿ الْاَمْنُ لَحِيمَرَكُونَ وَلِمَالِكَ خَلَقَهُمْ وَتَتَفَعُكُمْيَةٌ رَبِكَ لَمُنْكَنَّ جَهَمُّوْسَ الْجَنَّةِ وَالنَّالِي الْجَمْعِيْنَ ﴿ وَكُلًا وَهُمُونَ الْعَلَمُ وَمُوعِظَةً وَوَلَّى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَقُلْ لِلْيَدِيْنَ فَلَا وَالْحَلَا فَهُمُونَ الْعَلَمُونَ الْعَلَمُوا عَلَى مَكَاتَ وَلَوْلَ اللَّهُ عِلَوْنَ وَوَلَّ لِلْيَدِيْنَ لَا مُنْتَظِرُونَ ﴿ وَلَوْمُونَ الْعَلَمُ اللَّهُ وَالْمَالِيَةِ وَالْمَالِيَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَوْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفَالُونَ الْمُعَلِّلُونَ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُعَلَّمُ اللَّهُ الْمُنْفَالَةُ وَلَوْمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُنْفَالُونَ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُنْفَالِمُ اللَّهُ الْمُنْفَالُونَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفَالُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُنْفِيلُ اللْمُعْلَى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِلُولُ الللْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِلُولُ الللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِلُولُ الللْمُؤْمِلِ

دِنْ الْمُثَالِّ الْمُثَنِّ النَّيْ فِينَ الْمُثَنِّ الْمُثَالِّ الْمُثَنِّ اللَّمْ الْمُعْمِلِيْنِ الْمُعْمِلِيْنِ الْمُعْمِلِيْنِ الْمُعْمِلْ الْمُعْمِلِيْنِ الْمُعْمِلْ الْمُعْمِلِيْنِ الْمُعْمِلْ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلْ الْمُعْمِلْمِ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلْمُ

-6

لأنْسَان عَنْ قُمُّنْهُ يَ وَوَ يُغْتَمِيْكَ رَبُّكَ وَيُعِلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلُ الْكِيَّادِيْتُ وَيُعَمُّنِهُمِّنَّا عَلَيْكَ وَعَلِي إلى يَعْقُونَ كَمَا أَتَدُهَا عَلَيْهِ ٳؿڒۿؠ۬ڎۅٙٳۺڂؿٙٵۣؾٙۯؾۧػۼڵڎ۪۠ۘڂػؿ۠ڰ۫ڶؿۜۯػٳؽ؋ٛۥؙٛڎۺڡؘ وَإِخُوتَهُ اللَّهُ لِلسَّآلِلِينَ ﴾ إِذْ قَالُهُ الْهُوسُفُ وَٱخُهُ هُ آحَتُ إِلَّ آبِمُنَامِنَّاوَ غَنُّ عُصْبَةٌ إِنَّ آبَانَالَفِي ضَلَل مُّبِينٌ ٥ الِقُتُلُوْايُوْ سُفَ أَواظُرُحُوكُ أَرْضًا يَعْلُ لَكُهُ وَحُهُ آسَكُمْ وَ نُونْدُ امِنُ يَعْدِهِ قُومًا صلحِيْنَ®قَالَ قَالِيْ مِنْهُمُ لِاتَّقَتْلُهُ يُوْسُفَ وَالْقُوْهُ فِي غَيِيْتِ الْحِبْتِ يَكْتَقِطُهُ بَعُضُ السَّيَّارَةِ انُ كُنْتُهُ فَعِلْمُنَ ۞قَالُوْ ايَأْنَا نَامَالُكَ لَا تَامَنَّا عَلَى مُوسُفَ وَإِنَّالَهُ لَنْصِينُ مَن ﴿ آرْسِلْهُ مُعَنَّاعَنَّا أَيُّرْتُعُ وَبَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ﴿ قَالَ انَّ لَيَحْزُنُنِي آنُ تَنْهَدُوا يِهِ وَاخَاتُ اَنْ يَكَاكُلُهُ الدُّنُّكِ وَ اَنْتُوْعَنْهُ غَفِلُوْنَ ۞ قَالُوُالِينَ كَلَّهُ اللِّهِ ثُكُونَخُنُ.

فَكَتَّاذَهَبُوْ ايهِ وَآجَمَعُوْ آنَ تَجْعَلُوْهُ فِي غَلَبَ الْحُتَّ وَآوَحُنِينَا لِللَّهِ لِتُنْتِئَنُّونُو مِأْمُوهِمْ هِلْمَا وَهُمْ لِاَيْتُعُورُونَ@ وَجَآءُوۡ اَيَاهُمُ عِشَاءً يَتَكُونَ۞قَالُوا يَأَيَاكَا يَآلِكَا ذَهَمُنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَّكُنَا لُوْسُفَ عِنْدَا مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذَّبُّ ثُثَّ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِن لَنَا وَلَوُكُنَّا صِيقِينَ@وَكِاءُوْعَلَى قِمْيُصِهِ يدَمِكَذِبُ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُو ٱنْفُسُكُو ٱمْرًا فَصَيْرٌ جَمِيْلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ۞ وَجَاءَتُ سَتَارَةٌ قَارْسَنُوا وَارِدَهُمْ فَأَدُلُ دَلُوكُ ۚ قَالَ لِيُشْرَى هَٰذَا غُلَمٌ ۗ وَاسَرُّوْهُ بِضَاعَةً وَاللهُ عَلِيُهُ المِا يَعْمَلُوْنَ ﴿ وَشَرَوْهُ بِثُمَنِ بَغُينِ دَرَاهِ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوْ إِفْيُهُ مِنَ الزَّاهِ مِنْ أَنَّ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرْبِهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَاتِهُ ٱكْرِمِي مَثُولِهُ عَلَى آنُ يَنْفَعَنَأَ أَوْنَتُ فِينَاهُ وَلَدًا وُكُذَٰ إِلَكَ مَكْتَالِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَاوْ يُلِ الْأَحَادِ مُثَّ وَاللَّهُ عَالِبٌ عَلَى آمْرِ ﴾ وَلِكِنَ ٱكْتُرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا لَكُو اَشُكَ أَنْ اِنَّيُنَاهُ كُلُمَّا وَعِلْمًا وَكُنْ لِكَ نَغِرْى النُّحُينِيْنَ ﴿

وَرَاوَدَتُهُ الَّتِي هُمُ فَيُرْتِهَا عَنُ تَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْإِبُوا وَ قَالَتُ هَنْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَاللهِ إِنَّهُ رَيْنَ آحْسَى مَثْوَايُ إِنَّهُ لَائِفُلِهُ الظَّلِيمُونَ @وَلَقَدُهَتَتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَ أَلَوْ لَا أَنْ رَّا الرُّهُ هَانَ رَبِّهُ كَذَالِكَ لِنَصْرِيَ عَنْهُ السُّهِ ءَ وَالْفَحْسُاءَ وَ إِنَّهُ مِنْ عِيَادِ نَا الْمُخْلَصِيْنَ ﴿ وَاسْتَيْقَا الْمَاتَ وَقَدَّتُ قَمْيْصَةُ مِنْ دُبُرِ وَالْفَيَاسِيِّكَ هَالْكَ النِّبَاتِ قَالَتْ مَاحَزَاءُ مَنْ آزَادَ بِأَهْلِكَ مُنْ عَالِالْآ أَنْ يُشْجَنَ أَوْعَذَاكِ ٱلدُوْ قَالَ هِيَ رَاوَدَتُنِي عَنْ نَفْيِي وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ آهُلُهَا إِنْ كَانَ قِيمِهُ فُدُّ مِنْ قَيْلِ فَصَدَقَتْ وَهُومِنَ الْكَذِيثِيُّ وَإِنْ كَانَ قِينُصُهُ قُدَّمِنَ دُبُرِ فَكَنَبَتْ وَهُوَمِنَ الصُّدِقِينَ@قَلَمَّارَاقَمِينَصَة قُدَّمِنُ دُبُرِقَالَ إِنَّهُمِنْ كَيْنِكُنِّ إِنَّ كُنْنَكُرنَّ عَظِلُو ۞ وُوسُفُ أَغِوضٌ عَنْ إِهِنَّا وَاسْتَغُفِرِي لِذَنْبِكِ عُلِيَّاتُكِ كُنْتِ مِنَ الْخُطِيثِي ﴿ وَمَالَ نِسُوةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَاتُ الْعَيزِيْزِ شُرَاوِدُ فَتْ عَاعَنْ نَفْسِه ۚ قَدُ شَغَفَهَا حُبًّا ۗ إِنَّا لَنَزْ لِهَا فِي ضَلِّلِ مُّبِينِي ﴿

فَلَمَّاسَيِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ ٱرْسَلَتُ إِلَّيْهِنَّ وَاعْنَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًّا وَّالْتَتُكُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنَا وَقَالَتِ اخْرُجُ عَلَيْهِزَّ فَكَا رَأَيْنَةَ ٱكْثَرَنَهُ وَقَطَعْنَ آيِكِ يَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ بِلْهِ مَاهْنَا يَشَرَّأُ إِنْ هَٰذَا اللَّهَ مَاكُ كُرِيْحُ ۗ قَالَتْ فَذَٰ لِكُنَّ الَّذِي لَمُتَّذِيْ فَهُوْ وَ لَقَدُرُاوَدُتُهُ عَنْ تَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمُ وَلَيْنَ كَوْيَفْعَلْ مَا امْرُهُ لَيُسْجَنَّ وَلَيَكُونَا مِنَ الصَّغِويُنَ ٥ قَالَ رَبِّ السِّجْرِيُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّايِدُ عُونِينَ الَّذِيهِ وَإِلَّا تَصْرِفُ عَيْنَ كَيْدَاهُرَّ، آصَبُ الَيْهِنَّ وَٱكُنُّ مِّنَ الْجَهِلِثُنَّ فَاسْتَعَاَّتَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَّتَ عَنْهُ كَنْ هُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّبِيعُ الْعَلَيُو الْعَلَيْ الْمُؤْمِّرِي اللَّهُ مِنْ يَعُلَى فَارْأُوا الْأَيْتِ لِبَسَنْجُنْنَا لَهُ حَتَّى حِيْنِ أَودَخَلَ مَعَهُ السِّعِرَى فَتَيْنَ قَالَ اَحَدُهُا أَذْ أَرَامِني أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْإِخْرُانِ أَرَامِنَ أَعِلْ فَوْقَ رَأْسِيُ غُبُزًا تَأَكُلُ الطَّهُرُمِنْهُ تَبَثَّىٰ التَّأُولِهِ ۚ إِنَّا نَوْلِكَ مِنَ الْمُحْسِنينَ@قَالَ لَا يَأْتِيَكُمُا طَعَامٌ ثُورَ قَيْهَ إِلَّا نَبَّأْتُكُمُا بتَاوْ بُلِهِ قَيْلَ أَنْ تَالِيْكُمُا ذَٰلِكُمَا مِثَاعَكُمَنِي رَيْ أَنْ تَرَكُتُ مِكَةَ قَوْمِ لَّا نُوْمِنُونَ بِاللهِ وَهُمْ بِالْإِخِرَةِ هُمُ لِفِرُونَ ٥ لِيَّجِيءَ اَرَكِكُ مُتَفَوِّقُونَ خَيُرُكُم اللهُ الْوَاحِثُ الْفَقَالُ ﴿ مَا تَعَبُّدُ وُنَ مِنْ دُوْنِةَ الْآلَسُمَاءُ سَمَّيْتُهُوُهِ اَلْثَنْتُهُ وَ لَبُؤُكُمْ هَا اَنْزَلَ اللهُ يِها مِنْ سُلُطِنْ إِن الْخَيْرُ الْالِيلَةِ مُمَرَّ الْاَتَّهِدُ وُلِاللَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَنْ

ين وَلَكِوتَيَ

الْمَكَا أَفْتُونِينَ فِي ثُونِيًّا عَيَاكُ

التَّالِينَ الدَّيْعَلَمُوْنَ ٥ يَصَاحِبِي السِّمُونِ اَمَّنَا اَمْنُ اُحَمَّا َ فَيَكُوْنَ ٥ يَصَالُكُو الطَّلِمُ فَيَكُولُ الطَّلِمُ فَيَكُولُ الطَّلِمُ فَيَكُولُ الطَّلِمُ فَيَكُولُ الطَّلِمُ فَيَكُولُ الطَّلِمُ اللَّهِ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْم

قَالُوُٓالصَّغَاتُ ٱحْلَامِ وَمَاغَنُ مِتَا وَيْلِ الْكِمَاكِهِ وَقَالَ الَّذِي يُجَامِنُهُمَا وَادُّكُرُ بَعِثُ أُمَّةٍ آنَاأُنَدِّئُكُمْ مِتَّاوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ® وُسُفُ أَتُهَا الصِّدَّةُ أَفْتِنَا فَي سَبْعِ بَقَ' تِ سِمَان يَأْكُلُهُنَّ سَيْعُ عِافٌ وَّسَيْعِ سُنْبُلْتٍ خُضْرِ وَّاخْرَ يْدِلْسَتِ ٱلْعَلِّقُ ٱرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُ مِيعُكُونَ ۚ قَالَ تَرْزِعُونَ سَبْعَ سِنْكُنَ دَايًا فَمَاحَصَدُ أَمُّ فَنَارُوهُ فِي سُنْئِلُهِ إِلَّا قِلْمَالًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ۚ ثُو يَالِّيَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبُعُ شِدَادُيَّا كُلْنَ مَا قَكَّمْتُمُ لَهُوْءً الْأَقْلُلُاثِ الْتُصْنُونَ ثَوْ يَالْقُونُ مِنْ يَعْيُ ذَٰلِكَ عَامُ وَيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُونَ فَوَقَالَ الْمَالُو الْمُتَّوْفِي بِهُ فَكَتَّا حَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعُ إِلَى رَبَّكَ فَسْعَلُهُ مَا يَالُ النِّنُووَ الْآَيْ قَطَّعُنَ آيُدِيهُنَّ إِنَّ رَيٌّ بِكَيْدِهِنَّ عَلَيْهُ ۞ قَالَ مَاخَطُيُكُنَّ إِذْ رَاوَدُتُنَّ كُوسُفَ عَنْ نَفْسِةٍ قُلْنَ عَاشَ يِتَّاءِ مَاعَلِمْنَاعَكُمْ الْمُعِيرِينُ شُوِّعٌ قَالَتِ الْمُرَادِّ الْعَذِيزِ الْوُرَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَازَاوَدُ تُنَّهُ عَنْ تَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَهِ مَ الصَّدِقَتُرَ ۚ ذَٰلِكَ لِيعَكُمَ أَنْ لَهُ آخُنُهُ مِالْغَيْبِ وَآنَ اللهَ لايَهُوى كَيْدَالْغَالِينِينَ®

وَمَآأَبُرِّئُ نَفْسِيْ إِنَّ النَّفْسَ لَامَّارَةُ بِالسُّوَّءِ إِلَّا مَارَحِهُ رَبِّيْ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيْدٌ ﴿ وَقَالَ الْمَلْكُ الْمُتُونِينَ بِهَ ٱسْتَخْلِصُهُ لِنَفْيِهِيَّ فَلَتَا كُلِّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْمُوْمِرَ لَكَ ثُنَّا مَكُونٌ آمِرُ ٣٤ قَالَ اجْعَلُنيْ عَلَى خَزَ آبِنِ الْأَرْضِ النَّ جَفِيظٌ لله ٥ وَكَذَالِكَ مُكَنَّاللُّهُ سُفَ فِي الْأَرْضِ يَنْبَوَّا مُنْهَا حَيْثُ وَلَكُوْ الْأَخِوَةِ خَنُو لِلَّذِينَ الْمَنُو اوَكَانُو اللَّقَوُنَ ٥ وَحَأْمَ انْحَ تُأْنُوسُفَ فَكَ خَلُو اعْلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكُرُونَ وَ لِنَّاجَهَّزَهُهُ بِعَمَازِهِمْ قَالَ اثْتُونِيْ بِأَخِرَّكُمْ مِنْ اَبِيكُمْ ۗ أَلَا تَرَوْنَ أَذِّ أَوْ فِي الْكَيْلَ وَآنَا خَفُوْالْمُثَوْلِ لِمُنَّ فَأَنْ أَنْهُ تَأَلَّوُنِيْ يه فَلاكَيْلَ لَلْمُ عِنْدِي وَلاَتَقْرَ بُونِ ۖ قَالُوْ اسَنُوَا وِدُعَنْهُ آيًا هُ وَإِنَّا لَفِعِلُونَ @وَقَالَ لِفَتَّمِنِهِ اجْعَلُوْ الضَّاعَتَهُمْ فَيْ رِحَالِهِمُ لَكَلَّهُ مُرْبَعُرِ فُوْنَهَا إِذَا انْقَلَامُ ٓ اللَّهِ الْمُلْهِمُ لَعَلَّهُمْ يَرْحِعُونَ@فَلَمَّارَجَعُوْآلِلْ ٱبِيْهِمْ قَالُوْا يَأْنَانَا مُنِعَ مِنَّا الكَيْلُ فَأَرُسِلُ مَعَنَأَ إِخَانَا نَكُتُكُ وَإِثَالَهُ لَحْفِظُونَ @

قَالَ هَلِ امْنَكُمْ عَلَيْهِ الْإِكْمَا آلِمِنْتُكُمْ عَلَى آخِيُهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَبُرُ لَعْظًا وَهُو أَرْحَهُ الرَّحِيثِين ﴿ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجِدُ وَابِضَاعَتَهُمُ رُدَّتِ الَّهِمُ وَ قَالُو الْأَلَالَامَا نَبُغِيُّ هٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدِّتُ الْبُنَا وَنَهِ أُرُا هُلَنَا وَغُفَظُ إِذَانًا وَنَوْدَادُكِيْلَ يَعِيْرِ ذَلِكَ كَيْلٌ مِّسْرُ ﴿ قَالَ لَنَ أَرْسِلَهُ مَعَكُوْحَتَّى ثُوْ تُوْن مَوْثِقًا مِن اللهِ لَتَأْتُنُّون بِهِ إِلَّا أَنْ تُعَاظ لَهُ فَلَتَا التَّوَوُمُ وَيْقَهُمْ قَالَ اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْلُ وَقَالَ لِبَنِي لَا تَنْ خُلُوا مِنْ مَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ ٱبْوَابِ مُتَفَوِّقَةٍ وَمَاَّا عُنِي عَنْكُمُومِنَ اللهِ مِنْ شَيْحُ اللهِ مِنْ شَيْحُ ان الْحُكْمُ إِلَّا يِلْهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْسَوِّكُلِّ الْمُتَوَكِّلْوْنَ@وَلَتَادِخَلُوْامِنْ حَنْثُ أَمْرَهُمْ أَيُوْهُمُ مِّنَا كَانَ يُغَنِي عَنْهُمْ مِينَ اللهِ مِنْ شَيْ اللَّهَاعَةُ فِي نَفْسِ يَعْقُدُنَ قَضْمَا وَإِنَّهُ لَنُّوعِلْمِ لِمَاعَلَيْنَاهُ وَلِكِنَّ ٱكْثُرَ التَّالِسِ لِاَيَعْلَمُوْنَ فَوَلَمَّا رَخَلُوْاعَلَى يُوسُفَ اوْتَى إِلَيْ و آخَاهُ قَالَ انْ أَنَا أَخُوكَ فَلا تَبْتَيسُ بِمَا كَانُوْ الْعَمْلُونَ@

آتَتُمَا الْعِيْرُ النَّكُولِيدِ قُونَ صَوَّالُهِ وَٱقْبَلُوْاعَلَىٰهُوْ مَّاذَاتَفُقَتُ وُنَ۞ قَالَوْ ٱنَفُق بُ صُوَاعَ الْمُلُك وَلِمَنْ جَأْءً بِهِ حِمْلُ بَعِيْرِ وَأَنَابِهِ زَعِيْمٌ ﴿ قَالْهُا تَالِلُهِ لَقَانُ عَلِمْتُهُ مِّا حِنْنَالِنُفُسِدَ فِي الْكَرْضِ وَمَا كُنَّا سليرقِ مُنَ عَالُوا فَهَا جَزَآؤُ فَالِنُ كُنْتُوكُن بِيْنَ عَالُوا لَ حَزَآهُ لاَمَنُ وَعُمَا فَيُرَحُلهِ فَهُوَحَزَآؤُلاً كَذَٰ لِكَ نَجْزِي لمِدْنَ@فَكَدَالَأَوْعِنْتِهِمْ قَدْلَ وِعَآءِ آخِنُهِ ثُمُّ وَحَهَامِنٌ وَعَآءِ أَخِياةٍ كَنَالِكَ كِنْ نَالِبُوسُفَ مَا نَ لِمَأْخُذَ آخَاهُ فِي دِيْنِ الْمِلْكِ الْآلِآنُ يَشَآ اللَّهُ تَرْفَعُ وَرَحْتَ مِنْ أَنْتَأَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلَيْكُ قَالْ آان فَقَكْ سَرَقَ الشُّرِّكَ عِنْ قَيْلٌ "فَأَسَّرَّ هَالْدُسُفُ فِي وُ يُدِيهِ هَالَهُو قَالَ آنَكُونَتُرُمَّكُونًا وَاللَّهُ آعَكُو غُدُنَ@قَالُوْ آ نَاتُهُا الْعَزِيْزُ إِنَّ لَهُ ٱ نَاشَلُكًا بُرًّا فَخُذُ أَحَدَنَا مَكَانَةُ إِنَّا نَوْلِكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

قَالَ مَعَاذَالِلهِ إَنْ ثَانُخُنَ الْأَمْنِ وَحَدُنَامَتَاعَنَاعِنَاعُنَدَةً الْأَاذَالَظْلُونِ فَ فَلَتَّا اسْتَنْشُو امنهُ خَلَصُوا نَحِيًّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ قَالَ كَبُ رُهُوْ ٱلَّهِ تَعَلَّمُوا آنَّ اَبَاكُوْ فَمُا لَخَانَ عَلَيْكُوْ مَّوْ ثِقًا مِّنَ اللهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّكُاتُهُ فِي نُوسُفَ فَكُرُ، أَبُوحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَّ آنَ أَوْعَيِّكُمُ اللَّهُ لِي وَهُو خَفُوالْحُكِمِيْنَ۞ٳرُجِعُوَا إِلَى اَسْكُمْ فَقُوُلُوْا لَأَلَاكَا لَأَالَانَا ايْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِدُ نَأَ إِلَّا بِمَاعَلُمُنَّا وَمَاكُنَّا لِلْغَنْبِ لْحِفِظِينِ @وَسُئِلِ الْقَدْرِيَّةَ الَّذِي كُنَّا فِيْهَا وَالْعِثْرَاكَتِينَ آفُنُكُنَّا فِنْهَا وَإِنَّالَطِيفُونَ ﴿ فَإِلَّا لَكُمِّ اللَّهِ مَا كُنَّا لَكُ سَوِّلَتُ لَكُو أَنْفُنْكُو أَمْرًا فَصَدَّحِمِنا أَعْسَى اللَّهُ أَنْ تَأْتِنَهُ مِهُ جَبِيعًا أَنَّهُ هُوالْعَلَهُ الْكُنُّمُ ﴿ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ نَاسَفَى عَلَى نُوسُفَ وَانْتَضَّتُ عَنْنَهُ مِنَ الْحُزُّنِ فَهُ كَظِيْرُ۞ قَالُوُّا تَاللَّهِ تَفْتَوُّا تَكُكُرُّنُوسُفَّ حَتَّى تُلُدُنَ حَرَضًا أَوْتَكُونَ مِنَ الْهَلِكُمُنَ 9 قَالَ إِنَّهِ ٱلشَّكُوا تَةَىٰ وَحُزْنِيۡ إِلَى اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَالِاتَعْلَمُونَ ۞

- 000

الكَفِيُّ وْنَ@فَكَتَا دَخَلُوْاعَلَيْهِ قَالُوْا يَأْتُهَا الْعَذِيْزُ مَسَّيَا وَاهْلَنَاالضُّرُّ وَحِنْنَا مِضَاعَةٍ مُّرْخِيةٍ فَأَوْفِ لَنَاالْكُنُا) وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا التَّالِينَ اللهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقَ فَأَنَ ⊕قَالَ هَلْ عَلِمْتُوْمًا فَعَالَتُوْ بِيُوسُفَ وَاحِنُهِ إِذَانَتُو جِهِلُورَ؟ قَالُوْآءِ إِنَّكَ لَانْتَ يُوسُفُ قَالَ إِنَّاكُوسُفُ وَهٰذَا آخِيْ قَدُمْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا ﴿ إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِى وَتَصْبِرُ فَانَّ اللَّهُ كُلُصْنُعُ آجَةُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدُا شُرِكَ اللهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخْطِينِ ۞قَالَ لَا تَتَّرْنُ عَلَيْكُمُّ الْبُومُرِّيَغِفِرُ اللهُ لَكُوْ وَهُو اَرْجَهُ الرَّحِمِينَ ﴿ اذْهَبُواْ تَمَيْصِي هٰذَا فَأَلْقُوْهُ عَلَى وَحْهِ أَيْ يَانْتِ بَصِيْرًا \* نُوْ إِنْ مَا هُلُكُ أُو أَجْمَعِينَ أَهُ وَلَيَّا فَصَلَت الْمِكْرُقَالَ اَبُوْهُمْ إِنْ لِكِمْ رِيْحَ نُوسُفَ لَوْ لَا آنْ تُفَنَّدُونِ®قَالُوُا تَاللهِ إِنَّكَ لَغِيْ ضَالِكَ الْقَدِيْجِرِ@ فَلَتَّأَارَهُ، حَاءَ الْمُشْتُرُ الله فَ عَلَى وَجُهِ فَارْتُكَ بَصِيرًا ا قَالَ ٱلْهُ أَقُلُ لِكُوْرًا فِي آعَلَمُ مِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ @ قَالُوا لَأَنَا نَا اسْتَغُفِي لَنَا ذُنُّو بَنَّا إِنَّا كُنَّا خُطِفُونَ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِي لَكُوْرَ يَنْ إِنَّهُ هُوَالْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ۞ فَكَمَّا دَخَلُوْ اعَلَى دُوسُفَ الْآي الْمُه أَيِّو بُهُ وَقَالَ ادْخُلُوْ ا مِصْرَان شَاءً اللهُ المندُن فَورَفَعَ آبُو بُوعَي الْعَرْيش وَخَرُوالَهُ سُجَّدُا وَقَالَ لَأَبْتِ مِنَا تَاوْيُلُ نُوْيَايَ مِنَ قَبْلُ قِنْ جَعَلَهَارِ قِنْ حَقًّا وَقَنْ أَحْسَى فِي اذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءً يَكُوْشِنَ البُّدُومِنْ بَعْدِانَ تُتَزَعَ الشَّىنُظِ فِي بَيْنِي وَبَعْنَ إِخُورِيْ أِنَّ رَبِّ لَطِيفٌ لِمَا يَشَأَةُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيْمُ الْعَكِيْمُ ﴿ رَبِّ قَدُاتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَمْتَنَى مِنْ تَاوُيل الْكَعَادِيثُ فَاطِرَاللَّمُونِ وَالْأَرْضَ قَاعِرَاللَّمُونِ وَالْأَرْضَ أَنْتَ وَلِي فِي الدُّنْمَا وَالْأَخِرَةِ لَا تَكُنِّي مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِيُ بِالصَّلِحِينَ ﴿ ذَٰلِكَ مِنْ اَنْتُكَّاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ الْمُكَّ وَمَا لَنْتَ لَهُ نُهُمُ إِذَا جُمُعُوا آمُرَهُمْ وَهُمُ مَمَكُرُونَ ٠

لسَّالْ تِهِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُوْعَنْهَا مُعْرِضُونَ فِي وَمَانُونُونُ مِنْ ٱكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُوتُمْتُرِكُونَ الْفَامِنُواانَ يِّهُمْ غَاشِيَةٌ ثُمِّنَ عَنَاكِ اللهَ أَوْتَالْيَهُمُّ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَّ اَسَنْعُرُونَ وَقُلْ هَٰنَ هِ سَبِيْكَ أَدْعُوْ إِلَى اللَّهِ تُسْعَلِيْ يَصِيْرَ وْ إِنَا وَمَنِ النَّبِعَنِيُّ وَسُبُعُونَ اللَّهِ وَمَّالْنَامِنَ الْمُتَّرِكُمْرَ ﴾ وَمَا أَزْسَلْنَامِنُ قَمُلِكَ الْأَرْجَالالْتُوْجِي النَّهُومِينَ أَهُلِ الْقُرْيُ أفَكَهُ يَسِيرُوُ الْيِ الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوُ الْمُفَى كَانَ عَامَنَهُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُهُمْ وَلَدَازُ الْأَيْوَرُوْ خَنْزُلِلَّذِينَ الَّقَوْ أَا فَلَا تَعْقَالُونَ 9 حَتُّى إِذَ السُّنَائِكَ الرُّسُلُ وَظَنُّوٓ ٱلنَّهُ ۚ قَدَكُن يُو اِحَآءَهُمُ نَصْرُنَا فَنُعْيَ مِنْ تَشَاءُ ۚ وَلا يُرَدُّ كَأْسُنَا عَنِ الْفَدْمِ الْمُجُومِينَ لَقَدُكَانَ فِي قَصَصِيهُمْ عِنْهُ وَلِأُولِلِ الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيْنَا النُّهُ تَرَى وَلِكِنْ تَصْدِيْتِيَ الَّذِي بَيْنَ يَكِنْ يَدِيْهِ وَ نَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْ كُوهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ ثُوْمِنُونَ ﴿

## 北京經過過過過過

اَكُلْ اِنَّ فَيُ ذَلِكَ لَالْتِ لِقَوْمِ تَعْقَلُونَ فَوَالِكَ اللهِ الْفَوْمِ تَعْقَلُونَ فَكُونَ فَا اللهِ ، فَعَتَّ قَوْلُهُمْ ءَ إِذَا كُنَّا ثُوا كَاءَا ثَالَهِ يُ خَلِق ں ہ اُو لَٰلِكَ الَّذِينَ كَفَرُ وَا بِرَيِّهِمْ وَاوْلِي آعُنَاقِهِمْ وَاوُلِيْكَ أَصْعِبُ النَّارَّهُ مُونِيَّهُ التَّقُمِّنُ رَّتُهُ اثْمَا أَنْتُ مُنْنَامُ وَ لِكُلِّ قُوْمِ هَادِ أَاللَّهُ نَعُ الْرَيْحَامُ وَمَاتَزْدَالُهُ وَكُلُّ شَيْعٌ عِنْدَهُ بِيقُدُا رِحَالُهُ الْغَيْبِ الشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَّعَالِ @سَوَاءُمِّنُكُمْ مِّن السَّرَالْقَدْلَ وَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ نَفْيِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمِيْكُو عَالَلَامُوَّ لَهُ وَمَالَهُمْ

دلدن في الله

الْحَقُّ وَالَّذِينَ بَنْ عُوْنَ مِنْ ذُوْنِهِ لِاَيْهُ لَهُمْ فِينَّيُ الْأَكْبَاسِطِ كَفْيُهِ إِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغُ فَاهُ وَمَاهُمَ بِمَالِفِهُ وَمَادُعَاءً الكَلِفِي بَنَ إِلَّا فِي ضَلَلِ ﴿ وَيِتَّاهِ يَسْجُكُ مَنْ فِي السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكُرْ هَا وَّظِلْهُمْ مِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ اللَّهِ قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّلَيْ إِنَّ وَالْإِرْضِ قُلْ اللَّهُ قُلْ اَفَاتَّخَنْنُ ثُوْمِينٌ دُوْنِهَ آوْلِمَا ءَ لاَيَمُلِكُونَ لاَنْفُسِهُ نَفْعًا وَّلَاضَةً الْقُلْ هَلْ بَيْنَتُوى الْأَعْلَى وَالْبَصِيْرُةُ أَمْرُهَالُ تَسْتَدِي الظُّلُمْتُ وَالنُّورُهُ آمْ حَعَلُوْ اللَّهِ شُرَكّاء خَلَقُواْ كَخُلْقِهِ فَتَشَالَهُ الْخَلْقُ عَلِيهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ ثَثْيُ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿ آنْزُلَ مِنَ السَّمَاءِ مَأَءً فَمَا لَتُ أَوْدِيَةُ مِقَدَرِهَا فَأَحْتَمَلَ السَّيْلُ زَيدًا رَّاسِيًّا وَمِمَّا يُوْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي الثَّارِ الْبَيْغَآءَ عِلْمَةٍ آوُمَتَاءٍ زَبُّنَّ مِّثُلُهُ كَنْ لِكَ يَضِرَكُ اللهُ الْحَقِّ وَالْتَاطِلَ مْ فَأَمَّا الزَّكَدُ فَكَنُ هَتُ حُفَاءً ۚ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّكَاسَ فَيَتُكُثُ فِي الْأَرْضِ كَنْ لِكَ يَضِرِكُ اللَّهُ الْآمَنْ اللَّهُ الْآمَنْ اللَّهُ الْآمَنُ اللَّه

Jung-

30

أَنَّكُمَّ أَنَّوْ لَ الْمُكْ مِنْ زَّتَّكَ أَكُونًا الَّذَائِنَ نُوْفُونَ بِعَهْدِ ٤ وَأَقَامُ الصَّلَهُ لَا وَأَنْفَقُوا مِثَارَزَقُنْهُمُ سِرًّا وَعَ بالعُسنَة السّبِيّعَة أوليّكَ لَهُمْ عُقْمَى النّ تَّكُ خُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ الْإِيْرِمُ وَأَزْوَا جِهِمُ وَذَيْتِهِ لُوْرَ، عَلَيْهِ مِيْنِ كُلِّي مَابِ الداب بنقصور آهُ سُوْءَ السَّارِ اللهُ يَيْسُطُ الرِّزْدَ

2

r

مُنْكُفُرُونَ بِالرَّحْمِنِ قُلْ هُورَ فِي (الله أَوْكُلُّهُ مِهِ الْهُوْ ثُيُّ بِلُ يَلْهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَاهُ مَايْسُ لَّهُ مَثَلَا وَاللَّهُ لَهِكَ مِن الثَّاتِ

فِي الْحَيْدُةِ الدُّنْمَا وَلَعَنَ اكُالْاخِرَةِ ٱشَتَّقُ وَمَا مِّنَ اللهِ مِنْ وَاقِ®مَثَلُ الْحَنَّةِ الَّذِي وُعِدَ الْمُثَّقَّةُ نَ\* مِي مِنْ تَحْتَمَا الْأَنْهُزُ أَكُلُهَا دَآبِهُ وَظِلُهَا يُلْكُ عُقْبَي الِّذِينَ اتَّقَوْاتُّوعُقْبَي الْكِفْرِيْنَ النَّازُ@وَالَّذِينَ التَّيْنِهُمُ الكتْ يَغْرَجُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْكِفْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ يَعْضَهُ فَثُلُ إِنَّهَا أُمِرْتُ إِنْ أَعْيُدَاللَّهَ وَلَّا أَشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ كَدْعُوْا وَالْمُهِ مَا كِ⊙ُوكَنْ لِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا وُلِّينِ اتَّبَعْتَ أَهُو أَوَهُمُ بَعِدُ مَا حَآءَكُ مِنَ الْعِلْمِ لْمَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيّ وَلاَوَاقِ هُوَلَقَكُ آرْسُكُنَارُسُلَامِينَ قَبْلِكَ وَ جَعَلْنَالَهُ وَأَزُواجًا وَدُرِّيَّةٌ وَمَاكَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَتَأْتِيَ الْكَةِ إِلَّا بِاذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ آجِلِ كِتَأَبُّ فَهِمْحُوااللَّهُ مَا يَشَأَرُ وَ يُثْبِتُ \* وَعِنْدَافَةُ الْمُزَالِكِتْبِ@وَإِنْ مَّاانُو يَتَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُ أَوْنَتُو قَدَنَّكَ فَأَتَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْعِمَاتُ@ آوَكَة بَرَوْ النَّا نَاتِي الْأَرْضَ مَنْقُصُمَا مِنْ أَطْرَافِهَا. وَاللَّهُ يَعْكُوُ لَامُعَقِّبَ لِحُكُمْهِ وَهُوسَرِيْعُ الْحِمَابِ

وَقَدُ مَكُرُ الَّذِينَ مِنْ مَنْكِهِ فَيلَةِ الْمُكُرُّكِمِيمًا أَيْفَ لَوُ مَا تَكْسُبُ كُلُّ نَفْسٍ وَمَيَعْ لَوَ الْكُمْ لَهِنَ عُقِيلِ اللَّهِ الْمُكُرُّكِمِيمًا لَكَالِهِ يَتَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُ وَالسَّتَ أَنْسَلُا فَآنَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ بَنْهِنَ وَمَنْهَكُمْ وَمَنْهَكُمْ وَمَنْ عِنْدَكُ عِلَمْ الكَتْفَ هُ

يع المنافع في السابق والمنافع المنافع المنافع

جرامله الرّحين الرّحيكون نْهُ النَّكَ لِتُغْرِجُ النَّاسِ مِنَ الظُّكُمْتِ إِلَّا نُورُهُ بِأَذِّن رَبِّهِمُ إلى صِرَاطِ الْعَرِيْزِ الْحَمِيْكِ اللهِ الَّذِي لَهُ مَا تَمَا فِي الْأَرْضُ وَوَيْلٌ لِلْكُمْنُ مِنْ عَذَابِ شَينُ مُنْعِتُونَ الْحَمَّوِةَ الدُّنْمَاعَلَى الْإِنْوَرَةِ وَيَصُدُّونَ. بُغُوْنَهَاعِوَجًا ٱوُلِيَّكِ فِي صَلَالِ بَعِيْدٍ ©وَمَ نْ زَسُولِ الْإِيلِيمَانِ قُومِهِ لِمُمَّرِّيَ الْمُحْفَيْضِ رِي مَرْنَ تَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَكَمُ هُوَ لَقَكُ مُوْسَى بِالْلِتِنَاآنَ أَخُرِجُ قَوْمُكَ مِنَ الظَّلَمْ اللَّالَةُ إِلَّى النَّوُرُ مُ بِأَيُّهِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا لِبِ إِكْلِّ صَبَّا رِشَكُور ۞

祖

هِ اذْكُرُوْ انْعُمَةُ اللهِ عَلَيْكُمُ إِذْ يُذَيِّعُوْنَ آبِنَآءَكُوْ وَيَمْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُوْ وَفِي ذَٰلِكُوْ لِللَّهُ لِلَّاءُ ۗ مِّنُ رَّتُهُ عَظِيُهُ أَوْ إِذْ تَأَذَّنَ رَثُكُهُ لَينَ شَكْرَتُهُ لَازِيْدِ تَكُوْوَلِينَ كَفَرُ تُمُوانَّ عَدَانِ لَشَدِيدٌ ﴿ وَقَالَ مُرْلَتِي إِنْ تَكُفُّ وَأَلْنَتُهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا كَانَّ اللهَ لَغَنَهُ عُمِينًا كَالْمُ يَأْمِكُمُ نَبَوُ اللَّذِينَ مِنْ قَبُ لِكُمُ قَوْمِنُوُم وَعَادٍ وَشَوْدَةُ وَالَّذِينَ مِنَ بَعْدِهِمْ وَلَا بَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ حَآءَ ثُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْمِيِّنَاتِ فَرَدُوْآ الدُيهُمُ فَأَقُواهِهُمْ وَقَالُوْ إِنَّا كُفُرْ نَابِمَا أُسِلْتُمُ بِهِ وَإِنَّا لَغِيْ شَاكِّ مِّمَّاتِكُ عُوْنَكَأَ النَّهِ مُرْبِي<sup>©</sup> قَالَتُ رُسُلُهُمُ اَفِي اللهِ شَكِّ فَاطِرِ السَّمَانِي وَ الْأَثَىٰ ضِ ْ يَدُ عُوْكُمُّ لِيَغْفِيَ لَكُوْمِينَ ذُنُو يَكُوْ وَيُؤَخِّرَكُوْ إِلَّى آجَلِ مُّسَمَّى " قَالْوَالْ اَنْ لَتُهُ الْاَشَةُ إِنَّا لَيْنَا لِمُنْ الْتُرْدُيُ وْنَ اَنْ تَصُلُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُا لَأَوُّنَا فَانْتُوْنَا بِسُلُطِن مُبُيِّنِ ©

عَلَى مَنْ تَشَأَءُ مِنْ عِمَادِهِ وَهَا كَانَ لِنَا إِنْ تَأَمُّكُمُ سُلُطُنِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَالْمَتَوَّكُلِى الْمُؤْمِنُةُ رَ- ٥ وَمَالْنَأَالًا نَتُوكِّلُ عَلَى اللهِ وَقَدُهُ لَمْ لِمِنَاسُيُلَنَا وُلِيَصُدِرَتَّ عَلَىٰ مِمَا اذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكُل الْمُتَوكِّلُونَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كُفُّ والرُسُلِهِ وَلَنْخُورِجَنَكُومِنَ أَرْضِنَا أَوُلْتَعُودُنَّ فَ مِلْتَنَاء فَأُوْخَى الَيْهِمُورَثِّهُمُ لِنَهُ لِكُنَّ الظَّلِمِينُ ۗ وَلَثْيَكِنَّ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِيهِ هُوْ ذَٰلِكَ لِمَنْ بَخَاتَ مَقَامِي وَخَاوَ وَعَدُ وَخَابَكُلُّ جَيَّارِعَنْيُ<sup>©</sup> مِّنْ وَرَآبِهِ جَهَّدُ وَيُنْعَى مِنْ مِّلَا ( عِكَادُ سُنِغُهُ وَ بَالْتُهِ الْبُوتُ مِنْ كُلِّ مَكَان وَّمَاهُو بِمَيْتُ وَمِنْ وَرَلْهِ عَنَاكُ غِلِيْظُ عَنَلْ الْدَرْنَ كَفَنُ وَابِرَيْهِمُ أَعُالُهُ وُكُوبًا دِي لِنَسْتَدَّتُ بِوِالدِّيْحُ فِي يَوْمِ عَاصِفٌ لَانَقُدِرُونَ مِمَّاكْسَبُواعَلِي شَيِّ ذَٰلِكَ هُوَالْضَلَالِ الْبَعِيْدُ۞ ٱلْهُتَّوْأَنَّ اللهُ خَلَقَ التَّمَانِ تَوَ الْأَرْضَ بِالْحُقِّ إِنَّ ثَشَ وَ يَانُت بِغَلْق جَدِيْدٍ ۞ وَمَا ذٰلِهِ 2000

وَيَرِذُوْ اللهِ حَمِيعًا فَقَالَ الصَّعَفَةُ اللَّذِينَ كْنَاكُهُ تَنْعُافَهَلُ آنْتُهُمُّغُنُونَ عَنَامِنُ عَنَابِ اللهِ مِنْ شَيْ عُ اللَّهُ الدِّهِ مَلْ مِنَا اللَّهُ لَهِكَ مُنْكُو سُوَّا عُكَلِّينًا أَجْزِعُنَا أَمُ صَدُونَا مَالِنَامِنْ تَحْيُصِ فَهِ قَالَ الشَّيْظِنُ لِتَاقَفُكَ ٱلْأَمْرُهُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَالْحَقِّ وَوَعَدُنَّكُمْ فَأَخَلَفْتُكُمْ وَمَاكَانَ لِيَعَلَيْكُونِينَ سُلَطِنِ إِلَّاكَ دَعُونُكُو فَاسْتَجَبْتُولِي فَكَا تَلُومُونَ وَلُومُوَ النَّفُكُمُ مَا أَنَا بِمُصْرِحِكُمُ وَمَا أَنْتُمُ بُمُصْرَى انَّ كُفِّرَتُ بِمَا أَشُرَكُتُنُون مِنْ قَدْلُ إِنَّ الطَّلَمِ مُنْ لَهُمُ عَدَاكَ الدُّ@وَأُدُخِلَ الَّذِينَ الْمَنْوُ الْحَمِدُ الصَّلِحْتِ جَنْتِ تَعُرِي مِن تَعْتِهَا الْأَنْهُارُ خَلِدِينَ فِيهَا بِاذُن رَبِّهِمُّ عَنَّهُمُ فِنْعَاسَاهُ اللَّهِ الدِّكَانَةِ تَركَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَالًا كُلَّهَا تُعَ كِيِّبَةُ كَتَنْجَرُةٍ كِيِّيةٍ آصُلُهَا تَالِكَ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿ تُؤُونَّ أُكْلُهَا كُلَّ حِيْنَ بِاذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ تَدَنَّاكُونَ ﴿ وَمَثَلُ كُلِّمَةٍ خَيِيثَةٍ كُشَّجَرَةٍ خَسْتُة لِجُتُثَتُ مِنُ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَامِنُ قَرَادِ @

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ امَّنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِ فِي الْبَنْوَ اللَّهُ نَيَا وَفِي الْأَخِرُةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الطُّلِمِينَ فَوَيَفُعَلُ اللَّهُ مَا يَنَا أَيْنَا الَهُ تَرَالَى النَّهُ مَنَ مَكَالُو إِنْعُمْتَ اللَّهُ كُفُّ الْأَكَادُ إِنَّا مَكُوا قَوْمُهُمُ دَارَالْبُوَارِ ﴿ جَهَا ثُمَ يَصْلُونَهَا أُوبِيشُ الْقَرَارُ ﴿ وَجَعَلُوالِيَّهِ اَنْدَادً النَّصْلُّواعَنُ سَيِيلِهُ قُلْ تَنَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيْرِكُهُ إِلَى النَّارِ قُلُ لِّعِيَادِي الَّذِينَ الْمَثُو ايُقِيمُ و الصَّلوةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّارَينَ قَنْهُمُ سِرًّا وَعَلاينيةً مِّنَّ قَبْلِ أَنْ عَأْنُ يَدُمُّ لَا سَيْعُ فِيْهِ وَلَاخِلا ﴿ وَاللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّملون وَالْأَرْضَ وَأَنْوَلَ مِنَ السَّمَاءُ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَوْتِ رِنْمَ قَالَكُمْ وَسَخُرُلِكُو الْفُلْكَ لِتَبِّوى فِي الْبَعْرِ نَامْدُ وَ وَسَجَّرَكُهُ الْإِنْهُرَ فَي وَسَجّرَكُهُ الشَّهُ مِن وَالْقَهُرَ دَآبِبَيْنَ وَسَحْرَلَكُوالَيْلَ وَالنَّهَارَةَ وَالْمُكُومِنَ كُلِّ مَا سَأَلْتُنُو ولا وَإِنْ تَعُثُّوا نِعْمَتَ اللهِ لَانْتُصُوْهَأَانَ الْانْسَانَ لَظَلُومُ كَفَارُهُ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِ مِهُ رَبِّ اجْعَلُ هِلَا أَنْ الْبِكْدَ الْمِنَّاوَّاجُنُبُنِي وَبَنِيَّ آنُ تَعَبُّدَ الْأَصْنَامَ أَ

200

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضُلَكُونَ كَيْثُيُّرًا مِّنَ النَّاسِ \* فَحَنْ تَبِعَنِي فَانَّهُ مِنْ يُومَن عَصَانِ فَانَّكَ غَفْرُوسُ رَّحِنُهُ ﴿ رَكَنَا إِنَّ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْر ذي زَرْهِ عِنْ مَا تُنتِكَ الْمُحَوَّمِ الْرَكِينَ الْمُقْتِمُ الْمُعَالِمُ عَنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ الصَّلَوْةَ فَاجْعَلُ أَفِيدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهُويُ إِلَيْهِمُ وَارْزُ وَهُوْمِينَ الشَّمَرْتِ لَعَكَهُمْ بَيْنُكُرُونَ ﴿ مَ لَّكِنَّا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِقُ وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَحْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْنُ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّمَا أَوْ الْحَمَّدُ ملهِ الَّذِي وَهَبَ إِنْ عَلَى الْكَتِر السَّلِعِينَ وَالسَّحْقُ إِنَّ رَقَّ لَيَهِمْ عُرُ التُّعَآءِ ﴿ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِينُو الصَّلْوةِ وَمِنْ ذُرِّتَتِيَّةً رَتَنَاوَتَقَبَّلُ دُعَاء ٥ رَبَّنَااغُفِرُ إِنْ وَلِوَالِدَيَّ وَ لِلْهُ وَمِن مُن يَوْمُ نَقُومُ الْحِسَاكُ أَوْ لَا تَحْسَبَنَ اللهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظُّلِمُونَ وْ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ لَدُم تَشْخَصُ فِي وَلَا نَصَارُكُ مُهُطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُءُو يسهمُ لَا مُرْتَكُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَوْلَوْ يُحَدِّوْ أَفِيكُ تَفْهُمْ هَوَا مُرْقُ

وَأَنْذِيرِ النَّاسَ يَوْمَرُ يَأْتِيْهِمُ الْعَنَاكُ فَيَقُوْلُ الَّذِيرَى ظَلَمُوارَتَبَأَأَخِرُنَأَ إِلَى أَجَلِ قَرِيْكِ نَجُبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلِّ أَوَلَهُ تَكُونُوۡ اَ أَقۡسَمُتُهُ مِّنْ قَيْلُ مَاللَّهُ مِنْ زَوَالْ وَسَكَنَّمُهُ فْ مَسْلِكِن الَّذِينَ ظَلْمُوا النَّفْتَهُمْ وَتَبَيِّنَ لَكُوكُنفَ فَعَلْمَايِهُمْ وَضَرَيْنَالِكُةُ الْكِيْنَالِ فَوَقَالُ مَكُووا مَكْرَهُمُ وَعِنْدَاللَّهِ مَكْرُهُمُ وَلِنُ كَانَ مَكَ ٰهُمُ لِتَزُولَ مِنْهُ الْعِبَالْ فَلَاغَتُ رَبِّي لِللهُ عُنْلَفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ أِنَّ اللَّهَ عَنِيْزُذُو انْتَقَامِ فَكُوْمَ مُّنَّكُ لُ الْأَرْضُ غَنُرَالْأَرْضِ وَالسَّمَانَ وَبَرْزُوالِلهِ الْوَاحِيالْقَهَانِ وَتَرَي الْمُجْوِمِيْنَ تَوْمَبِنِ مُقَرِّنِيْنَ فِي الْأَصْفَادِرُ سَرَامِلْهُوْمِرْنَ قَطِرَانِ وَتَغْشَى وُجُوهِهُ مُالنَّا رُكْلِيجْزِي اللهُ كُلِّ نَفْسِ مَّا كَسَيَتُ إِنَّ اللَّهُ سَرِيْعُ الْحِسَاكِ هِنَ اللَّهُ لِلتَّاسِ وَلِمُنْذَرُوا بِهِ وَلِيعُلَمُوْ ٱلْمُاهُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيكًا كُرُ أُولُو الْأَلْمَاكِ فَ

حِ اللهِ الرَّحْمُرِ ، الرَّحِ 

يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُّ وَالْوَكَانُوْامُهُ ذَرُهُمُ يَأْكُلُوْ أُوْيَتُمَتَّكُوْ أَوْيُلُمِّهُمْ الْأَمَ لَيُوْنَ ﴿ وَلَمَّا لَهُ لِكُنَّا مِنْ قَرْيُهُ إِلَّا وَلَمَّا كُتَّاكُ هَعْلُوُمُ ۞مَالتَنْبِقُ مِنْ أُمَّةِ ٱحَلَهَا وَمَاكِسُتَانُغِرُونَ ۞ وَ قَالُوْا لَاتَقُاالِّن يُنْزِّلَ عَلَيْهِ الدُّكُوْاتُكَ لَيَحُنُونُ ۞ لَوْ مَا تَايُّنْنَا بِالْمُلَلِّكُةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّدِقِينَ@مَانُنَزَلُ التُلْكَةَ إِلَّا مِا لَحْقٌ وَمَا كَانُوْ آلِذَا مُنْظِرِيْنَ ۞ إِنَّا نَحْنُ نَزُلْنَاالِنَّكُو وَإِنَّالَهُ لَحْفِظُونَ ﴿ وَلَقَدْارُسُ لَنَا مِنْ قَيْلِكَ فِي شِيْعِ الْأَوَّلِينَ@وَمَانَاتِيهُمْ مِينَ تَسُوْلِ كَانُدُ الهِ سَنْتُهُمْ ءُوْنَ۞كَنْ إلكَ نَسْلَكُهُ فِي قُلُوْبِ لَايُؤُمِنُوْنَ بِهِ وَقَدُخَلَتُ سُنَّةُ الْأَوَّ لِلْنَ

والأرض مكادنها وآلفتنا فيفارواسي وأنكتنا فيف مِنْ كُلِّ شَيْ كُنَّوْزُون @وَجَعَلْنَالْكُوْ فِيهَامْعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُهُ لَهُ مِرْزِقِينِ @ إِنْ مِنْ شَهُيُّ الْاعِنْدَيْنَ النَّهُ وَمَا نُكُوُّ لُهُ إِلَّا لِقَدَ رَبَّعُ لُوْمِ وَأَرْسُلُنَا الرِّيعُ لُوَاقِحَ فَأَنْزُلْنَا عِنَ السَّمَاءِ مَاءً قَالَتَقَيِّنَكُونُ الْوَمَا النَّاكُولَهُ بِعَزِينِينَ @وَ إِنَّالْنَحْنُ ثُمِّي وَنُمِنْتُ وَخُنُ الْإِ رَثُّونَ ﴿ وَلَقَنْ عَلَمْنَا الْمُسْتَقَدُّهِ مِنْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْعَلَمْنَا الْمُسْتَأْخِوِيْنَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ هُوْ يَحْشُرُ هُوْ إِنَّهُ حَكُمْ عَلَيْهُ وَ لَقَانَ خَلَقْنَا الإنسان مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَمَامَتُ نُون فَوَالْمَأْنَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَيْلُ مِنْ ثَارِ السَّهُوْمِ ﴿ وَإِذْ قَالَ مَنْكَ لِلْمَلَيْكَةِ إِنَّ خَالِقٌ كَتَكُوامِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَامَسُنُونَ فَاذَاسَةً بِنَّهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ يُرْجِي فَقَعْدُ اللهُ سِمِينَ مِنْ وَجِي فَقَعْدُ اللهُ سِمِينَ فَسَعَنَ الْمُلَمِّكُةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّالِيكِينَ ۚ إِنَّ إِنَّ الْمُكُونَ مَعَ الشعب بن عَالَ يَا بُلِيشُ مَالُكَ آلَا تَكُونَ مَعَ الشَّعِدِينَ قَالَ ڵؘۄٛٲڴؙؿؙڒ<u>ؖڞڰؙڲٳڸۺؘڔڂؘڴڨ</u>ؾؘۘ؋ؙڡۭۯؙ؞ڝٙڵڝٵڸڡؚۨڹٞڿٵڡۜ؊ؙڮۏڰ

قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَاتَّكَ رَحِيْهُ ﴾ وَإِنَّ عَلَيْه اللَّعْنَنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنْظُونُ } إِلَى يَوْمِ مُوْنَ@قَالَ فَأَتَكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ۞إِلَى تَوْمِ الْوَقْتِ لْمَعْلُوُمِ@قَالَ رَبِيمِنَا أَغُويُتَنِي لَأُرْتِيْنَ لَهُمْ فِي لْأَرْضِ وَلاُغُوبَيْنَهُمُ آجْمَعِيْنَ ۗ الْأَعِمَا ذَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ@قَالَ هِنَ اصِرَاطُاعَلَ مُسْتَقِيْدُ اللهِ عِمَادِيُ لَشَى لِكَ عَلَيْهِمْ سُلُطُرُّ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغُويْرِ. ﴿ وَإِنَّ جَهَلَّمُ لَبُوعِكُ هُمْ آجْمِعِينَ ﴿ لْهَاسَبْعَةُ أَبُوابِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمُ جُزُرٌمَّقُسُوُمْ ﴿ انَ الْمُتَّعَثِّنَ فِي حِنْتِ وَعُيُونِ الْمُتَّعَثِّنَ فِي السلام امنينَ)®وَنَزَعْنَامَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ اخْوَانَاعَلِي رُ رُمُتَقِيلَةِ ) ﴿ الْمُتَشَّفُهُ فِيقَانَصَكُ وَمَاهُمُ مِنْهُ } بِمُخْرَحِيْنَ@نَبِّيْ عِبَادِيْ أَنْ أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيْرُ عَذَانُ هُوَ الْعَنَاكُ الْأَلِدُ ۞ نَنْتُهُوْ عَنْ ضَيْفَ ارُاهِمُ اذْ دَخَلُوُ اعْلَنْهِ فَقَالُوا سَلْمًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ @

قَالْهُ الاتَوْحَلُ إِنَّانَكِتْمُ لَهُ يِغُلِم عَلِيهُ ۞ قَالَ اَبَشُرُتُمُونَ عَلْ آنُ مَّتَمَنَ الْكِتَرُ فَيْهَ تُبَثِّرُونَ ﴿ قَالُوْ ابِشُّونِكَ بِالْحُقِّ فَلَا تَكُنُّ مِّنَ الْقَيْطِينَ @قَالَ وَمَنَ تَقَنَظُ مِنْ رَّخُمُةِ رَبِّهِ إِلَّا الصَّالَوُنَ @قَالَ فَمَاخَطُهُ عُمُ الثَّمَا وَيُعَا الْمُرْسَلُونَ @قَالُوْلَاقَاأَرُسِلْنَالَالِي قَوْمِتُجُرِمِينَ ﴿ إِلَّا الْ لُوْطِ النَّالَمُنَ عُوْهُ وَ أَجْمَعِ مُنَ ﴿ إِلَّا أَمْرَاتَهُ قَلَانُكَأَ أَنَّا لَهِونَ الْغَيْرِينَ فَفَلَتَا مَأْءَالَ لُوطِ الْمُرْسَلُونَ فَقَالَ اللَّمُ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ®قَالُوايِلَ حِمْنُكَ بِمَا كَانُوافِيهِ يَمْتَرُونَ @وَ اَتَيْنَاكَ بِالْحُقِّ وَإِنَّالَصْدِ قُونَ ﴿ فَأَلْسُرِ يَأَهْلِكَ بِقِطْمِ مِّرٍ ، اليُل وَاتَّبِعُ أَدْبُارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنْكُوْ أَحَدُّوا مُضُورًا يُ نُوْمُرُونَ وَقَضَيْنَا الدُوذِلِكَ الْأَمْرُانَّ دَابِرَهَوْ لاَء مَقُطْرُ وَمُصْحِينَ@وَكَامَا أَهُلُ الْمُدِينَةِ يَسْتَنْشُرُونَ @ قَالَ إِنَّ لَمُؤُلِّاء ضَيْفِي فَلاَتَفْضَحُون ﴿ وَالتَّقُوا اللهَ وَلاَ تُغُزُّوُنِ®قَالُوَّاٱوَلَوْنَنْهِكَ عَنِ الْعَلَمِهُرَ،۞قَالَ هَوَّلَوْمَنَاةٌ إِنْ كُنْ تُنُونِلِينُ فَلَعَمْرُكَ إِنَّهُ مُ لِفِي سَكْرِتِهُمُ

مُؤُونِينُنَ@وَإِنْ كَانَ أَصْعِبُ الْأَنْكَةِ لَظْلِيهُ رَاثُ قَائِنَقَيْنَا مِنْهُ مُو إِنْهُمُالِيامَامِ مُّبِينَ ﴿ وَلَقَنَّاكُنَّاتَ اَصْحَالِحِهِ رِّوَالْتِيْنَهُوُ الْتِنَافَكَانُو اعَثْمَامُعُوضِينَ وَالْتَيْنَهُو الْتِنَافَكَانُو اعَثْمَامُعُوضِينَ انُوْ اينْجِنُونَ مِنَ الْحِيَالِ بُيُوْتًا أَمِنِ أَنْ ةُمُصْحِبُنَ فَنَا أَغُنَّى عَنْهُمُ مَّا كَانُوُ الكُمْدُونَ هُوَمَا خَلَقُنَا السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا إلايالُحَقُّ وإنَّ السَّاعَةَ لَانتَيةٌ فَاصْفَرِ الصَّفْحَ [ الله الله عَمَا الْخَلْقُ الْعَلَيْهُ وَلَقَدُ التَّسُلُكُ يُعَامِرَى الْمُثَانِينَ وَالقُرُانَ الْعَظِيمُ ﴿ لَا تَمُنَّانَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتُكُونَا بِهَ ٱزْوَاجًامِّنْهُمُ وَلَاتَحْزَنُ فضُ حَنَاحَكَ لِلْهُوْمِنِكُو ٩ وَقُلُ إِذْ } [نَا كَمَاأَنْزُلْنَاعَلَى الْمُقْتَسِيدُنَ ﴾

والله التركم الله عَلاتَ تَعْجُونُهُ الله التركم التهديم الته

وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمُ إِلَى بَلَي لَهُ تَكُونُوْالِ لْاَنْفُنْ إِنَّ رَكُمُ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْهُ ٥ وَالْخَيْلُ وَالْبُغَالُ وَالْحُمِيْرُ لِتَرْكَبُوْهَا وَرِيْنَةٌ وْيَخْلُقُ مَالِاتَّعْلَيْدُونَ ٥ وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا عَآيِرٌ وَلَوْشَآءُ لَهَا لَكُمُّ آجْمَعِينَ ٥ هُوَالَّذِي كَانْزُلَ مِنَ السَّمَاءُ مَا أَثُكُهُ مِّنَـُهُ شَرَاكُ وَمِنْهُ شَحَرُ فِنْهُ تُسْتُمُونَ © كُنْلَتُ لَكُوْ بِ الرَّرُءَ وَالرَّيْتُونَ وَالنَّخِيثِلَ وَالْأَعْنَابَ وَصِي كُلِّ النَّحَدَاتُ إِنَّ أَنَّ فَيُ ذَاكِ لَا مَهُ لِقَدُمِ تَتَفَيَّكُمُ وُنَ "وَسَعَّرَ لَكُوْالَكُ وَالنَّهَارُ وَالشَّهُ مِن وَالْقَدَة وَالنَّجُومُ مُستَخُوتُ بَأَمْرِ مِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يُتِ لِقَوْمِ تَعْقِلُونَ فَ وَمَاذَرُ لَلَكُهُ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِقًا أَلُو انْهُ أَنَّ فِي ذلك لَانَةً لِقَدُم تَكَّ كُونَ@وَهُوَ اكْنِيْ سَحَّرَ الْنَحْرَ لِتَأْكُلُوْ امِنْهُ لَعِمَّاظِوِيًّا وَتَسْتَخْوِجُوْا منهُ حِلْمَةً تَلْسُونُهَا وَتُرَى الْفُلْكِ مَوَاخِرَ فُ و وَلِتَنْ تَغُوُّامِنُ فَضِلْهِ وَلَعَلَّكُمُ تَسْكُرُونَ @

لَّعَلَّكُةُ تَهْتَكُ وْنَ فَوَعَلَمْتِ وَبِالنَّغِيمِ هُوْيَهْتَكُ وْنَ۞افَمَنْ يَّغُلُقُ كَمَنْ لِآيَغُلُقُ أَفَلَاتَنَكِّرُوْنَ ®وَانْ تَعُدُّوْانِعَةَ اللهِ لاَعْصُوْ هَا أَنَّ اللَّهُ لَغَفْهُ زُرَّحِهُ وَاللَّهُ يَعَلُّوْمَا شُوُّونَ وَ مَانَّعُلِنُوْنَ®وَالَّذِينَ بَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَا يَعْلَقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُغْلَقُونَ ﴿ أَمْوَاتُ غَنُوْ آحَيًا ۚ وَمَا يَشُعُو وَنَ أَتَّأَنَّ مُعَنُّونَ أَلَاهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدًا فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْإِخِرَةِ قُلْوُ بُهُمُ مُّنْكِرَةٌ وَهُ مُثَنِّكِرُهُ وَهُ مُثْنَكِيْرُونَ ﴿ لَحَرَمَ إِنَّ الله يَعْلَمُ مَائِيةٌ وَنَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَاعِبُ الْمُسْتَكِّيدِينَ وَلِذَاقِينُ لَهُمْ مَّاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا آسَاطِيرُ الْأُوِّلِينَ ﴿لِيحْمِلُوٓا أَوْزَارَهُ مُكَامِلَةٌ يُوْمِرِ الْقِيمَ الْ وَمِنْ أَوْزَادِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ يَغَيْرِعِلْمُ الْاسْآءَمَا يَزِيُ وْنَ فَعَدُم كَرَالَّه بِينَ مِنْ قَبُلِهِ وْفَأَتَى اللهُ بُنْيَانَهُ وسِنَ الْقَوَاعِي فَخَرَّعَلَيْهُ والسَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَٱتُّهُمُّ الْعَدَابُمِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُون ؈

مُّأَقِّدُ مَ مُعُومٌ قَالَ الكَّنْ أَنْ أُوبُو الْعِلْمُ إِنَّ الْغِنْ عَ لْمَهُ وَ النُّكُ ءَعَلَى الكُفِي بُنَى ﴿ الَّذِي ثَالَكُ مُنَا تَتَوَقُّهُ هُوُ الْمُلِّيكُ ظَالِمَ ٓ أَنْفُسِهِ ۚ فَأَلْقَةُ ۚ االسَّلَهُ مَاكُنَّا نَعُلُ مِنْ سُوِّءٌ بَلِّ انَّ الله عَلنُهُ مِنَاكُنْتُوتَعُمُكُونَ @فَادْخُلُوْ اَبْوَابَ جَهَ ظلى يْنَ فَهُ أَفْلَمُنْ مَثْوَى الْهُتَكَلَّدِيْنَ @وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَاذًا ٱنْزَلَ رَعُكُمْ قَالُوْ اخْيُرًا لِلَّذِينِينَ آحْسَنُوا فِيُ هٰذِهِ اللُّهُ نُمَا حَسَنَةٌ وَلَكَ ازُالْاخِرَةِ خَنْزُو لَيْعُودَازُالْمُتَّقَارِ، جَنَّتُ عَدُنِ يَدُكُلُونَهَا تَجُويُ مِنْ تَخِتِهَا الْأَنْهُرُ لَهُمْ فِنُهَا مَاسِّنَا أَوُدَىٰ أَكِذَاكَ تَعْوِي اللهُ الْمُتَّقِبُنِ اللهُ الْمُتَّقِبُنِ اللهُ الْمُتَّقِبُهُ الْمِلَيْكَةُ طَيِّيدِيْنَ كِقُوْلُونَ سَادٌّعَلَكُمُ الْدُخُلُواالْعَنَّةُ بِمِمَا بَأَتِّ آمُوْرُتِكُ كُنْ إِلَّكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَيْلُهِمْ وَمَاظَلَمَهُمُ اعَدِلْهُ اوَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْابِ

وَقَالَ الَّذِينِيَ أَشُّرَكُو الْوَشَآءَ اللهُ مَاعَمَ كَاكُومِ وَوُفِهِ عِنْ مَنْتُيْ تَخُنُ وَلَا الْأَوْمُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهِ مِنْ شَيْحٌ كَنْ لِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ مِنْ قَيْلِهِمْ قَهَلُ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْكَلْغُ الْسُنْرُ، @وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِي كُلّ أَمَّة رَّسُولًا أَن اعْتُكُوااللهَ وَاجْتَنْتُواالطَّاغُونَ قَيْنُهُوْ مَّنْ مُدَى اللهُ وَمِنْهُوهُمِّنُ حَقَّتُ عَلَيْهِ الصَّلِلَّةُ فَسِيرُوا فِي الْرَضِ فَانْظُوْا كُفُ كَانَ عَامَّةُ الْمُكَدِّبُ بَنَ ١٠٠ تَحْرُضُ عَلَى هُلُهُمْ فَانَ اللهَ لَا يَهُدِي مَنْ تُضِلُّ وَمَالَهُوُ مِّنْ تُصِيرُ، وَعَالَهُمُ مِّنْ تُصِيرُ، وَوَ أَشْمُوا بِاللهِ جَهْدَا آيْمَانِهِ أَلْاَمْ عَثُ اللهُ مَنْ يَبُونُ ا بَالْ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ ٱلْكُثَّرَ النَّاسِ لاَيْعُلَمُونَ لسُنَةِنَ لَهُوُ الَّذِي يَغْتَلِفُونَ مِنْهِ وَلِمَعْلَمَ الَّذِينِ كُفَوْزًا نَّهُوْكَانُوْ اكِنْ بِيْنَ@إِنَّهَاقُوْلُنَالِقَهُمُّ إِذَّ الْرَدِّنَاهُ اَنْ نَقُوْلَ لَهُ كُنُ فَيُكُونُ فَوَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللهِ مِنْ بَعْدِمَا ظُلِمُوالنَّبُونَيَّةُ مُنْ فِي الدُّنْمَاحَسَنَةٌ وَلِكَجُرُ الْأَخِرَةِ ٱكْبِرُكُ كَانْدُانعُكَدُّرَ، ﴿اللَّن بْنَ صَبَرُوْ اوْعَلَى رَبِّهِ فَرِيِّتُوكُلُوْنَ ﴿ أَرْسُلْنَامِنُ قَيْاكَ إِلَّارِجَالَّاثُوجِيَّا

النصب

3.5

الذَّكُولِنَّ كُنُنُّهُ لِاتَّعَلَيْهُ نَ صَلَّالْمَيِّنَاتِ وَالزُّيُّرُ وَٱنْزَلْنَاۤ الَّهٰكَ الدُّكُولِتُكُدِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزَّلَ النَّهِمْ وَلَعَلَّهُمُ وَيَعَكُّمُونَ ﴿ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكُووُ اللَّهُ مِنَالِتِ أَنْ يَغْيِفَ اللَّهُ يَهُمُ الْأَرْضَ أَوْ كَايْتِهُمُ الْعَكَاكِ مِنْ حَيْثُ لِايَتْعُرُونَ ۗ أَوْ يَأْخُذُهُمُ فِيُ تَقَلُّبُهِمُ فَمَا أَهُمُ بِمُعْجِزِينَ ۗ أَوْ يَأْخُنَ هُمْ عَلَى تَعَوُّفْ فَاتَ رَتُكُوْ لِرَّوُوْكُ رَّحِنْكُ أَوْلَهُ مِرْ وَالِلْ مِاخَلِقَ اللهُ مِينَ شَيْقُ يِّتَقَيِّوُ اظِللُهُ عَنِ الْيَهِ بُن وَالشُّهَ مَا إِلِى سُجَّمًا لِتلهِ وَهُمْ د خِرُونَ @وَلله يَسْمُعُكُ مَا فِي السَّمَا فِي السَّمَا فِي السَّمَا فِي الدَّرْضِ مِنْ دَاتَةِ وَّالْمُلَلَكَةُ وَهُمُ لَايَسُتَكَثِّرُ وَنَ®يَغَافُوْنَ رَبَّهُمُ مِينَ فَوْقِهِمُ وَيَفْعَكُونَ مَا نُكُمْرُونَ فَأَوْقَالَ اللهُ لِاتَّتَّغِذُ وْاَلِهَيْنِ الْنَكِينَ اتَّمَاهُوَ إِلَهٌ وَّالِحِنَّا فَاتَّايَ فَارْهُبُونِ ۗ وَلَهُ مَافِ السَّمُوتِ وَ لَارْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِيًا ۚ أَفَخَارُ اللهِ تَتَقُونَ ®وَمَا يَكُوْ مِّنْ نِعْهَةِ فِيْنَ اللهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُوا الضُّرُّ فَالْيُهِ تَجْءَرُونَ فَأَ تُقَالِدَاكَتَنَفَ الضُّرَّعَنَّكُمْ إِذَا فَرِنَيٌّ مِّنَكُمْ بِرَيِّرَهُ يُثْبَرِكُونَ ﴿

@ويَعْعَلُونَ لِلهِ الْمَنْتِ سُعْنَهُ وَ وَإِذَا نُشِّرَ آحَدُ هُمُ بِالْأُنْتَىٰ ظَلَّ وَجُهُ وُمُسَوِّدًا وَهُوَكَظِيْرُ يَتُوَالِي مِنَ الْقُوْمِ مِنْ سُوِّءِ مَا لِيُثَرِّ بِهُ ٱلْمُسِكُّهُ عَلَى هُوْنِ ٱمْ يِكُشُهُ فِي النُّرَابُ ٱلاِسَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ۞لِلَّن مِن لَائْوُمِنُونَ بِٱلْاخِرَةِ مَثَلُ السَّوَءُ وَيله الْمَثَلُ الْأَعُلِ وَهُوَالْعَ يُزَّالُكُكُ وَلَوْنُوَا خِنُ اللَّهُ النَّاسِ بِظُلْمِهِ مُعَّاتَوَ لَهُ عَلَيْهِ أَمِنْ وَأَتَّةَ وَلَكُنَّ يْرُوْمُورالْ أَجَل مُسَمِّي فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ اَعَةً وَّلَا بِينَتَقُيْهِ مُونَ®وَ يَحْعَلُونَ بِلهِ بَالْكُرُونِ وَتَصِفُ مَتَهُوُ الكَّذِبِ آنَّ لَهُمُ الْحُسْنِيِّ لِاحْرِمْ آنَّ لَهُمُّ النَّارُ وَ نَهُوْ مُفْرَكُوْنَ® تَاللَّهِ لَقَانُ السَّلْنَا الِّي أُمَّرِمِّنْ قَبُلِكَ لَهُمُ الشَّيْظِرِي آعْمَالُهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْوَمْ وَلَهُمْ عَذَاكُ ٱلدُّ وَمَآ ٱنْزَلْنَا عَلَىٰكَ الْكِتْبَ الْالِتُبَيِّرِيَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُو افْ يُؤْوَهُ لَا يَ وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤُمِثُونَ ﴿ 4001

فَرُثِ وَدَمِ الم القد م تعفقال ون حَسَنَا آنَ فِي ذَٰ لِكَ لَارَ النَّغُلُ لَنِ التَّغِدِي مِنَ الْحِمَّالُ بُدُّتًّا وَإِ كُلِيْ مِنْ كُلِّ التَّهَرُتِ فَاسْلُكِي سُبُ 50 عَلَمْ تُدَيِّنَكُ فَي لَّهِ لِقَدُمِ يَتَقَلَّمُ وَرِدٍ عِنْ وَاللّٰهُ خَ تُرِدُّ إِنَّ ٱرْذِيلِ الْعُمُرِلِكُيُّ لِابْعُلُمُ بِعِدَاءِ قَانَ أَنَّ وَاللَّهُ فَضَّا لَ يَعْضَكُمْ عَلِي يَعْضِ فِي الدِّزُّ ابِرَآدِي رِزُقِهِمْ عَلِي مَامَلَكَتْ آيَانُهُمْ فَهُدُ فِي اللهيجة حَدُونَ@وَاللَّهُ حَعَا كُوْبَيْنِينَ وَحَفَ لَكُوْمِينَ أَزُوا. الطَّلِيِّناتُ أَفَيَالُبُالِطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَ

ىُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَهْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّبُوتِ وَالْأَرْضِ شَنْعًا وَ لَاسْتَطِيعُونَ ﴿ فَلَا تَفْهِ ثُوْ يِلُّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَ أَنْتُوْلَا تَعْلَمُونَ ﴿ فَهَرَبَ اللهُ مَثَلَاعَبْدًا أَمُّمُلُوكًا لَا يَقْدِرُعَلِ شَيْ وُعَلِي ثَانُ وَعَرْنُ رَزَقُنِهُ مِنْ ارِيْ قَاحَتِنَا فَهُوَيْنُفِقُ مِنْهُ سِوَّا وَحَهْرًا هَالَ مَنْ تَوْنَ الْخُمَانُ اللهِ عَلْ آكْتُرَفُّهُ لَا يَعْلَمُونَ@وَضَرَبَ اللهُ مَثَلَاتِعُلَسُ آحَدُ هُمِنَا آنَكُهُ لَا يَقْدِرُعَلَى شَوْعُ وَهُو كَانْ عَلْ مُولَكُ أَانُنَمَا يُوَجَّهُ الْكِانِي عَيْرُهُ لَ يَسْتَوِي هُو وَمَنْ يَامُو بِالْعَدِلِ وَهُوعِلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أَهُ وَيِلْهِ غَيْثُ السَّمَا وَ وَ الْكَرْضِ وَمَا أَمُو السَّاعَةِ إِلَّا كَلَّمْ الْبُصَرِ أَوْهُوا قُوْكُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّلَ شَكُّ قَدِيْرُ ٥ وَاللَّهُ أَخْرَ عَكُمْ مِنْ الطُّونِ أُمُّهَا يَكُمُ لَا تَعَلَّمُونَ شَيْعًا وَ جَعَلَ لَكُوُ السَّمْعَ وَالْأَنْصَارُ وَالْأَفْ لَأَلْكُ لُونَيْفَ الْمُؤْتِثُكُونَ @ اَلَهُ يَرَوُ اللَّي الطَّالْرِ مُستَخَرَّتِ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مُمَا نُنْسِكُهُنَّ اللااللهُ أِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يُتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ 100

421

وَمِنْ أَصُوافِعًا وَأُوْرَادِهَا وَأَشْعَادِهَا أَثَاثًا ثَا فَا وَمَسَاعًا الى حِنْنِ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُهُ يُتِّمَّا خَلَقَ ظِلْلًا وَحَعَلَ لَكُهُ مِّنَ الْحُبَالِ ٱكْنَانًا وَّجَعَلَ لَكُوْسَرَا بِيلَ تَقِيْكُوُ الْحَرَّ وَسَرَابِكُ رَقِيكُمْ نَاسُكُمْ كَذَلِكَ نُتِمُّ يَعْمَتُهُ عَلَىٰكُمْ لَعَكُمُ تُسُلِيُونَ @فَأَنْ تَوَكُّوا فَأَتَّمَا عَلَيْكُ الْبَالْغُ الْمُعَانُ ﴿ يَعْدِ فُونَ يَغْمَتَ اللَّهِ ثُنَّةً مُنْكُرُونَهَا وَٱكْثَرُهُمُ الْكِفِرُونَ مِنْ وَيُومَنَيْعَتُ مِنْ كُلِّ أُمَّةِ شَهِنُدًا أَتُّهُ لَا يُؤُذَنُ لِلَّذِيْنَ كُفُّرُوْاوَلِاهُوْيُنْتَعْتَبُونَ ﴿ وَإِذَارَاالَّذِينَ ظَلَمُواالْعَنَابَ فَكَلِيْحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلِاهُو يُنْظُرُونَ⊚ وَ إِذَارَاالَّذِينَ ٱشْرَكُوا شُرَكَّاءَهُمْ قَالُوْارِيِّنَا هَؤُلَّاءُ شُرُكا أَوُكا الَّذِينَ كُنَّا نَدُعُوا مِنْ دُونِكَ فَالْقَوْا النَّهِمُ الْقُولَ إِنَّكُمُ لَكُنِ بُونَ أَو الْقَوْلِ إِنَّكُا اللَّهِ يُومَينِ إِلسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْ إِيفُتَرُوْنَ ؈

فَوْقَ الْعَنَابِ بِهَا كَانُوْ ايْفِيسُدُونَ©وَيُوْمِنَبْعَثُ فِي كُلُّا أُمَّةِ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَحِثْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلَىٰ لَهُ وُلِآءٌ وَنَوْلُنَا عَلَمُكَ الكِمْتُ بِتِيْمَا ثَالِكُلِّ شَوْعٌ وَ هُدُّى وَرَحْمَةً وَنُشُولِي لِلْمُسْلِمِينَ أَنَّ اللهَ مَأْمُو بِالْعُكَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِنْتَأْيُ ذِي الْقُرْ فِي وَيَنْهُمْ عَنِ الْفَحْشَاءُ وَالْمُنْكَدُ وَالْبَغُيُّ مِيظُلُمُ لَعَلَّكُمُّ تَذَكَّرُونَ©وَ أؤفُّوا بِعَهُ إِنَّا عُمِّ لَ ثُمُّ وَلَا تَنْقُفُوا الْأَيْمِانَ بَعْدُ تَوْكِيْدِهِ هَا وَقَدُ جَعَلْتُهُ اللهَ عَلَيْكُهُ كَفْ لِأَانَّ اللهَ نَعْلَمُمَا تَفْعَلُونَ، ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّمَ فَيَقَضِتُ غَنْ لَمَا مِنْ نَعْدُ قُوَّةً ٱنْكَاتًا تُتَمَّيْنُ وَنَ آنِكَاكُمُ وَخَلَا مَنْكُمُ أَنْ تَكُونَ أُمَّةُ فِي آرُني مِنْ أُمَّةِ إِنَّمَا يَبُلُونُكُوا لِللهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنُنَّ لَكُهُ يَدُمُ الْقِيلِمَةِ مَا كُنْتُمُ فِينَهِ تَغْتَلْفُوْنَ ﴿ وَلَوْشَأَءَ كُوْ أُمَّةً وَاحِدًا وَالْكِنْ تُضِانُ مَنْ تَشَاءُ وَ يَفْدِيُ مِنْ يَشَاءُ وَلَتُسْعَلْنَ عَمَّا كُنْ تُوتَعَمَا وَنَ فَعَالَانَ مُوتَعَمَا وَنَ ⊛

100

333 إِنَّمَاعِنْدَالِلَّهِ هُوَ خُنُرٌكُمُ إِنَّ كُنْتُدُ تُعَلِّدُ إِنَّ كُنْتُدُ تَعْلَيْدُ نَ @مَاعِنْدَكُمُ يَنْفُكُ وَمَاعِنُكَ اللَّهِ مَاقٌ وَلَنَجْزِيرَ ۖ الَّذِيرُ وَمَاعِنُكَ اللَّهِ مَاقٌ وَلَنَجْزِيرَ ۗ الَّذِيرَ آجُرَهُمُ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ®مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكِرَ أَوْ أَنْتُنِي وَهُوَمُؤُمِنٌ فَلَنُجْمِينَا الْحَاوِةُ طَلَّمَةً \* وَلَنَجْزِينَّهُوْ أَجْرَهُوْ يِأَحْسَى مَا كَانُوْ ايِعْمَلُوْنَ عَافَا ا قَرَاتُ الْقُرْانَ فَاسْتَعِدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّحِيهِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلُطِرٌ عَلَى الَّذِينَ الْمَنُوَّا وَعَلَّى رَبِّهِمْ تَعَـُ كُلْدُنَ®اتِّمَاسُلُطْنُهُ عَلَى الَّذِيثَى يَتَوَكُّونَهُ وَالَّذِيثِي هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ هُولِذَاكِتُلْنَآالِيَّةٌ مُّكَانَ الْهَا ۗ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْ الرِّنَمَّ انْتَ مُفْتَرِّ بَلْ اكْتَرَفْهُمْ لَابَعْلَكُونَ@قُلْ نَوْلَهُ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبَّكَ مِنْ لِهُ تَيْتَ الَّذِينَ الْمَنْوُا وَهُدَّى وَبُثِّرُو

وَلَقَدُ نَعْلَهُ أَنَّهُو يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُّ لِيمَانُ الَّذِي يُلْجِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجِمِيٌّ وَهِٰذَالِمَانٌ عَرَ نَّ مُمْتُرٌ عُ إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤُمِنُونَ بِأَيْتِ اللَّهُ لَا نَهُدٍ يُهِوُ اللَّهُ وَلَهُ ۗ عَذَاكَ النُّهُ النَّهُ الْفُتُرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْتِ اللهِ وَأُولِيكَ هُمُ الْكُن بُونَ @مَنْ كُفَرَ بِاللهِ مِنْ يَعْدِ إِنِّمَانِهَ إِلَّامِنُ أَكُرُهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَينٌ بِالْإِنْمَانِ وَلِكِنْ مِّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدُرًا فَعَلَيْهُمْ غَضَبٌ بِّينَ اللَّهِ وَلَهُمُ عَدَاكِ عَظِيْمُ ﴿ إِلَّ يِأْنَهُمُ الْمُتَحَبُّوا الْحَيْوةَ الدُّنْيَ عَلَى الْأَخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِي الْقُوْمَ الْكَفِرِيْنَ @ أُولِيَكَ الَّذِينَ عَلَيْعَ اللَّهُ عَلَى قُلُونِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَالْصَارِهِمْ اللَّهُ مُهُ الْغُفِلُونَ ﴿ لَا حَرِمَ الَّهُمُ فِي الَّاخِرَةِ هُوهُ الْخُمُ وْنَ ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُو امِنْ بَعُبِ مَافُتِنُوا تُوتِحِمَّكُوا وَصَبَرُوْآاِنَّ رَبَّكَ مِنْ يَعْدِهَا لَغَفْدُرُرِّحِيْدُ ﴿ يَهُمْ تَاكِّنُ كُلِّ نَفْسِ ثُجَادِ لُعَنَ تَفْسِهَا وَتُوَقِّي كُلُّ نَفْسِ مَّاعَبِلَتُ وَهُمُ لِأَيْظُلَمُونَ ۞

وَضَوَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْبَةً كَانَتُ المِنَةُ مُطْمَدً تَايْتُهَارِزُقُهَارَغَدًامِّنُ كُلِّ مَكَانِ فَكُفَّرَتُ بِأَنْفُمِ الله فَاذَاقَهَا اللهُ لِمَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْنِ بِمَا كَانْوُا يَصْنَعُونَ @وَلَقَىٰ حَامَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَنَّ بُولًا فَأَخَذَهُمُ الْعَنَاكُ وَهُمُ ظَلِمُونَ ﴿ فَكُوا مِمَّا رَمْ قَكُوُ اللهُ حَلِلاً طَيِّيًّا وَاشْكُرُو الغَمَّةِ اللهِ إِنَّ كُنْتُهُ إِثَاهُ تَعَمُّكُ وَنَ@ إِنَّهَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَثْمَةَ وَ الدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَّاالُهِلَّ لِغَبُراللهِ بِهِ فَمَرِن اضُطَّرَ غَيْرَ مَاغِ وَ لَا عَادِ فَانَ اللَّهَ غَفُوسٌ رَّحِيُّهِ وَلَا تَغُولُوا لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَتُكُو الْكَانِ هِـنَا حَلِلٌ وَهِ فَا حَرِامُ لِتَفْ تَرُواعِلَى اللهِ الْكَدَتُ إِنَّ الَّذِيْنَ يَفُ تَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ شَ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ وَلَهُمُ عَنَاكُ اللهِ اللهِ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوْا حَرَّمُنَا مَا قَصَصْبَنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبُلُ وَمَا ظَلَمَنْهُمُ وَ لَكِنَ كَانُوْ ٓالنَّفُسَهُمُ يَظْلِمُونَ ٥

الْمُشْرِكُيْنِ @شَاكِرًا لِاَنْعُمِهُ إِحْتَلِيهُ وَهَمَايِهُ إِلَى صِرَاطِ مُّسْتَقِيْمِ@وَالتَيْنَاهُ فِي الكُّنْيَاحَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْاِخِرَةِ لِهِ لِحِيْنَ ۞ثُمَّةَ ٱوْحَيْنَاۤ اللَّيْكَ آنِ اتَّبِعُ مِلَّةَ ابْرُويُمَ حَنْيُفّاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْوِكِهُرَ ﴿ إِنَّهَا جُعِلَ السَّبُتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَحُكُمُ بِنَهُمُ يَوْمَ الْفِيهَةِ فَهُمَا كَانْدُ اهْمُه يَغْتَلِقُونَ@أَدْعُ إِلَى سَبِيلَ رَبُّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْبُورُ عِظْةِ الْحُسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِإِلَّتِي هِيَ آحُسَنُ إِنَّ رَتِكَ هُوَ اعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّعَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ اعْلَمُ بِالْنُهْتَرِينُ صَبُوتُهُ لَهُ خَبُرُ لِلصِّيرِينَ ﴿وَاصْبُرُومَاصَبُرُكُ إِلَّا بِاللَّهِ لَاتَحْوَنُ عَلَيْهُمُ وَلَا تَكُ فِي ضَيْتِي يَّهِمَّا يَمُكُوُونَ ® إِنَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَإِلَّذِينَ **经验证证证证证证证证** 

يدُ والله الرَّحُيْنِ الرَّحِيْدِ (

سُبُهُ كُنَ الَّذِي كُلِّهِ الْمُثْرِى بِعَيْدِهِ لَيُكَلِّرُ الْمُسْتِحِيفِ الْحُوَامِ إِلَى الْمُسْجِدِ الْأَصْلَ الَّذِي يُرَكُّنَا كُوْلُمُ الْمُرْدِيةُ مِنْ الْمِيْنَا أَنَّهُ هُوَ السَّمِينَةُ الْمُصِيدُ وَالْيَنَا أَوْمُهُ الْمُوسَى الْسِحِيدُ وَ مَنَا لُولُهُ مِنْ السَّمِينَةُ الْمُصِيدُ وَالْمَنِيدُ وَالْمَنِيدُ وَالْمَنِيدُ وَالْمَنِيدُ وَالْمَنْ الْمُ

جَعَلَنْهُ هُدًّى لِيْفِيَّ الْمُرَاّمِ يُلِكِّ السَّرَاّمِ يُلِكِنَّ الْمُرَاّمِ يُلِكُانُ ذُوْتِيَّةً مَنْ حَمَلَنَا مَعَ تُوْجِرُ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا لِشَّكَّورًا ۞ وَقَضْلَنَا الْ يَنِيَّ الْمُرَاّعِيْلُ إِنَّ الْمُلْسِلَقُهُ سُدُّنَ فِي الْأَرْضِ

ڔڡڝۼؠڔۅڔ؈ڮ؈ۅڡڽ ڡڗۜؽؠؗۑٷؘػۼڵؿؘٷڰٷڮؽڮٳٷڶۏٵۻۧٲٷػۿڶڎڵۿٲڸڠؾٞؾؙ ڡػؽڴۄ۫ۼؠٲڎٲڰڹٵؖۮڽێ؆ڛٛۺڮڽؠۅڡؘۼٲۺٷٳڿڵڶٳڶڵڒؽڵڕڎ

وَكَانَ وَعُدًا مُّفُعُولًا ۞ نُقَرِّدُونَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمُ \_ وَاَمْنُدُونَكُمْ بِأَمْوَالِ قَبَيْنِينَ وَجَمَلَنَكُمُ ٱلْكُرُّ وَقَدِيْرًا ۞

لَ ٱحْسَنْتُمُ ٱحْسَنَتُمُولِا نَفْسِكُمُ وَانَ اسَأَتُوفَاهَا ﴿ فَإِذَا جَأْدُومُ الْأَخِرَةِ الْمِيتُونَ الْمُجُومَ كُمُ وَلِينَ خُلُوا الْسُحِيدُ كُمَارِخُودُ أَوْلَ مَرَّةً وَلِينَةً رَّالًا مَكُواتَدُنُونَا مَا عَوَاتَدُنُونَا

NOX.

لَكُمْ يُنَ حَصْنُولُ انَّ هٰذَا الْقُرْانَ يَهْدِي لِلَّذِي فِي الَّوْمُ وَ يُبَيِّثُرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّاحِتِ آنَ لَهُ آخُ الْكُوِّلُ إِلَّا لَكُوَّال وَّأَنَّ الَّذِينِ لَانْفُونُونَ بِالْإِخِرَةِ آعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَا بِٱللَّهُالَّ وَيَكُوعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِ دُعَاءُهُ بِالْخَيْرُوكَانِ الْإِنْسَانُ عَجُولُانِ وَجَعَلْنَا الَّيْلُ وَالنَّهَ ارَايَتَكُنِي فَمَحُونًا أَيَّةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَّةً النَّهَارُمُنْهِيرَةً لِّتَبْتَغُواْ فَضُلَّامِّنُ رَّيُّكُو وَلِتَعَلَّمُواْ عَدَدَ السِّينِينَ وَالْحُسَاتُ وَكُلَّ شَيْقُ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿ وَكُلَّ انْسَانِ ٱلْوَمُنَاهُ البرة في عُنْقة وَنُغُوجُ لَهُ يَوْمَ الْقِلْمَة وَكُتْ اللَّفْلَةُ مَنْشُورًا ١ اقْرَاكِتْنَكُ كُفِّي بِنَفْسِكَ الْبُوَمْ عَلَيْكَ حَسِيبًا شُمِّن اهْتَذِي فَإِنَّا يَهْتَدِي لِنَفْسِهُ وَمَنْ ضَلَّ فَاتَّمَايِضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزُرَانُخُولِي وَمَا كُنَّامُعَدِّينِ بِنَيْ حَتَّى نَبْعَتَ رَبُثُولُهُ وَإِذَا اَرْدُنَا اَنْ تُقْلَكَ قَوْنَةً آمَوْنَامُثَرَفِهَا فَفَسَقُوْا فِهَا فَحَافَحَقَّ عَلَيْهَا لْقُوْلُ فَكَ مَّرْنْهَالْكُ مِبْرُا۞وَكُهُ اَهْكَكُنَامِنَ الْقُرُونِ مِرْءَ بَعْدِ نُوْمِ وَكُفْلِ بِرَيِّكَ بِنُ نُوْبِ عِبَادِمٍ خِيَبُرُابَعِيُرُانَ

والحود

مَمَا وَهُوَمُومُ مِنْ فَأُولِلْكَ كَانَ سَعْمُ مُمْ مَّشْكُورًا أُورَتِكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَتِكَ مَعْظُورًا اللَّهُ أَنْظُورُ كُنْفُ فَصَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلْإِنْ أَهُ الْمُردُرِينَا وَالْمُرْتَفَضُلَّا لَاتَّعَمَانَ مَعَ اللَّهِ الْعَالْخَرْفَتَقَعُدُ مَنْ مُومًا تَعَنُّو لِأَهْوَ قَضَى رَبُّكَ ٱلْاَتَّعَيْدُ وْلَالِدَّاوُ وَبِالْوَالِدَيْنِ الْحُسَانَأَ ٱتَاسَلُغَنَّ عِنْدَ لَهُ الْكِيرَ آحَدُهُمَّ أَوْكِلْهُمَّا فَلَاتَقُلْ لَهُمَّ أَنِّي وَلَا تَنْهُرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَّا قَوْلًا كَوِيْهِا ﴿ وَاخْفِضُ لَكُاجِنَا حَالَثُ لِ مِنَ الرُّحُ كَارَتِيلِنِي صَغِيْرًا ﴿ يَكُولُوا عَلَهُ مَا فِي نَفْدُ سِكُمُ إِنْ تَكُونُوا إِلَى غَفْورًا ﴿ وَابِ ذِالْقُرُ لِي حَقَّهُ وَ وَايْنَ السَّمْلِ وَلا ثُمَّاتَ ثَمُّن مُّناكِرا اللَّهِ مَن الْمُمَّدِّر مُن كَا الشَّنْطِينُ وَكَانَ الشَّيْظِ فَ لِرَبِّ

'وَلَا تَقْتُلُوْاَاوُلادَكُهُ خَشْكَةَ امْلَاقَ عُونُ نَرُزْقُهُمُ وَإِنَّا كُوْأًنَّ قَتَلَهُ وَكَانَ خِطًّا كُنُرُا ﴿ وَلِانْقُرْبُو الزِّنْ إِنَّهُ كَانَ جِشَةٌ وْسَاءْ سِبْلِهُ وَلاتَقْتُلُواالنَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إلا بِالْحُقِّ وَمَنْ قُبُلَ مُظْلُومًا فَقَدُ جَعَلُنَا الوَلِيَّةِ سُلُطْنًا فَلَاثُتُرِفُ قِ الْقَتُلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿ وَلاَتَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِنْ وِإِلَّا لَا مَالَّةَ فِي هِيَ ٱحْسَرُ عَتَّى مِنْكُعُ ٱشْكَاهُ وَآوَفُوا بِالْعَهَدَّانَ الْعَصْلَ كَانَ مَسْتُوْلُ وَأَوْفُواالْكَيْلَ إِذَا كِلْتُهُ وَرُنُوا بِٱلْقَيْطَاسِ الْمُسْتَقِيَّهُ \* ذُلِكَ خُنْرٌوًا حُسَنُ تَاوُيْلُ وَلَائِقُفُ مَالَيْسَ لِكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَوَالْفُؤَادَكُلُّ أُولَلْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿ وَلاَ تَمْيِقُ فِي الْأَرْضِ مَرَعًا أَنَّكَ لَدُرْ يَعْفُ قَ الْأَرْضَ وَلَدْ يَبَلُّغُ الْحِيَالَ ظُوْلاَهِكُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَرَيِّكَ مَكْرُوْهُا ®ذٰلِكَ مِثَّا أَوْتِي اللَّكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلاَتَّجْعَلُ مَعَ اللَّهِ الْهَا الْخَرَ فَتُلْقِي فِي جَهَنَّهُ مَلُوْ مَامَّدُ كُورًا ﴿ أَفَا صَفْلُهُ رَبُّكُمُ بِالْبَينِ مِنْ وَ اتَّخَذَمِنَ الْمَلْمِكَةِ إِنَاكًا أِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿

بنی اسرآویل 11

وَّجِعِلْنَاعَلِي قُلْوَ بِهِمُ أَكْنَّةُ أَنْ تَفْقَصُّ لُا وَ فِي أَذَانِهِمُ وَقَرَّا وَإِذَا ذُكُرْتَ رَبُّكَ فِي الْقُرُّ إِن وَحُلَّهُ وَلَوَّا عَلَى آدُبَّا رِهِمْ نُفُوْرًا ٳٙۅٛڂۑؽڴٳ۞ٚٲۅؙڂڷڡۧٳڝؚۨؠڗٵۑػڹ۠ۯ؈۬ڞۮؙۏڔڴۄٞٙ*ڡٚؾ*ڠؙ تُعْدُكُ نَا قُلُ الَّذِي فَطَرَكُهُ ٱوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيْنُ

بِيْنَهُوْ إِنَّ الشَّيْظِرِ، كَانِ الْأَنْسَانِ عَدُوًّا اللَّهُ مِنَّا ﴿ زَكُمُ اعْلَهُ ﴿ انْ تَشَانُوحُمَّنُكُوْ أَوْلِنْ تَشَالُعُتِّلْ بَكُوُّ وَمَآ الْسِلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيْلَا وَرَيُّكَ أَعْلَمُ بِينَ فِي السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضِ وَالتِّمُنَا دَاؤِدَ زَنُورُاهِ قُل ادْعُو الَّذِينَ زَعْمُتُمُّ مِّنُ دُوْنِهِ فَلَا بَمُلِكُونَ كَشُفَ الشُّرِّعَنُكُمْ وَلاتَحُو بُلاَهِ أُولِيكَ كَنْ بْنَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهُ الْوَسِيْلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَالِهُ أَنَّ عَذَاكِ رَبِّكَ كَانَ هَدُورًا ﴿ وَإِنَّ مِّنُ قَرْيَةٍ إِلَّاغَنُّ مُهَاكُوْهَا قَبُلُ بَوْمِالْقِيهَ وَأَوْمُعَذِّنُوْهَاعَنَامًا شَيهُيْكُ كُانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتْبِ مَسْطُورًا ﴿ وَمَامَنَعَنَّأَانَ تُتُرَسِ بِالْأَلْتِ الْآانَ كُنَّابِ بِهَا الْأَوْلُونَ وَالْتِينَا ثَنَّهُ دِالنَّاقَةُ مُنْصِرَةً فَظَلَهُ الهَأْوَ مَا نُرْسِلُ بِالْأَبْتِ إِلَا تَغُونُفًا الْحَلِوْ لِذُقُلْمَا لَكَ انَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَاجَعَلْنَا الرُّهُ يَا الَّهِيُّ آرَيْنَكَ إِلَّافِيْنَةً لِلنَّاسِ وَ الشُّحَدَةَ الْمُلَحُّنَةَ فِي الْقُرْانَ وَنْحَوْفُهُمْ فَالْزِيدُكُمْ

عَلَيَّ لَينَ أَخُوْتُنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ دُيِّ اللَّهِ عَلَيْ لَكُونُ مُرَّاتًا فَ قَلْيُلاَّقَالَ اذُهَبُ فَنَرَى تَبِعَكَ مِنْهُمُ وَانَّ جَهَثُمُ جَزَآؤُ جَزَآءُمُّوفُورُا ﴿ وَاسْتَفْرِزُمُنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْ تِكَ وَآجُلِبٌ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدُهُمْ وَمَا يَعِدُ هُمُوالشَّيْطِنُ الَّاغُووْرُاهِانَّ عِمَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلُطِرٌ ، وَكَفَى مِرَتِكَ وَكُمُلُونَ وَكُمُ لِاصَرَاكُمُ الَّذِي يُرْجِيُ لَكُوْ الْفُلْكِ فِي الْبِحُر لِتَبْتَكُوْ امِنْ فَضْلِهِ أَنَّهُ كَانَ بِكُوْ رَحِيْمُ الصَّوَ إِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُّ فِي الْيَحْرِضَ لَّ مَنْ تَنْ عُوْنَ إِلَّا إِنَّاهُ ۚ فَكُمَّا عَجَّكُمُ لِلِّي الْمُوَّا عُرَضْتُو ۗ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿ أَنَّا مِنْ تُو أَنَّ تَخْسِفَ بِكُوْ خَانِبَ الْكُرَّ أُويُرْسِلَ عَلَيْكُهُ حَاصِيًا نُتَوَلَا تَعِنُ وَاللَّهُ وَكُنْلُا أُوا مِنْ تَوُلَّنُ تُعُمُدُكُمْ فِنْهِ تَارَةً اخْرِي فَكُوسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرَّيْءِ فَيُغْرَقَكُوْ بِمَاكَفَنُ ثُوُّ ثُنَّةً لَا يَحِدُوْ الْكُوْعَلِينَا إِ

ن ده

نَدُ عُواكُلُّ أَنَاسِ يَانَامِهُمُّ قَبَنِ أَوْتِيَ كَتْنَهُ بِمَنْنِهِ فَأُولِّلِكُ نَقْرَءُوْنَ كِتَبِهُوْ وَلَا نُظِلَمُوْنَ فَتَعَلَّصُومَنَ كَانَ فِي هَا إِيَّا أَعْلَى فَهُو فِي الْإِخْرَةِ أَعْلَى وَأَضَلُّ سَيْلُكُ وَإِنْ كَأَدُو الْيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَمُنا النَّكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَةٌ وَلِذَّ الرَّغْفَذُوكَ خِلْكُلُووَ لَوْلِا ٓ آنُ ثَنَتُنْكَ لَقَكُ كُنْ يَتَ ثَرُكُ ۗ الْعَاجُمُ شَنَّا قَلْمُكُونَ إِذَّالَاكَذَقُنْكَ ضِعْفَ الْحَيْوِةِ وَضِعْفَ الْمَهَاتِ ثُقُولَا عَبُ لَكَ عَكَيْنَانَصِيْرًا@وَإِنْ كَادُوْالْيَسْتَفِرُّوْنَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُولُا مِنْهَا وَإِذَا لَا مَلْمَتُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قِلْمُلَّاكُ سُنَّةً مَنْ قَدْ آسِلْمَا قَمُلُكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا يَعَدُ لِسُنَّتَنَا عَجُو مُلَّكَّةً أَنْ وَالصَّالِوَةَ الدُّلُوكِ لتَّبْس إلى غَسَق الْيُل وَقُوْالَ الْفَحُورِ إِنَّ قُرُالَ الْفَجُرِكَانَ مَشْهُو دا هُومِن الْمُل فَعَجَيْنُ بِهِ نَافِلَةٌ لَكَ عَسَى أَن سَعَتَكَ رَ تُكَ مَقَالًا عَمُوُدًا ﴿ وَقُلُ رَّبِّ الْخِلْفِي مُلْ خَلْ صِلْ فِي وَ اَجْرِجْنِيُ عُزْمَ صِدُق وَاجْعَلْ لَيْ مِنْ لَدُنْكَ سُلُطْنَانَصِيْرًا@

944

الْحَقُّ وَزَهُمَّ الْمَاطِلُ أَنَّ الْمَاطِلَ كَانَ زَهُو قَاهِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرُالِ مَا هُوَيِشْفَأَ ۚ وَيَحْمُةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَلَا يَزِيْدُ الظُّلِينَ الْاَفْسَارًا ﴿ وَإِذَّا أَنْعُمَنَّا عَلَى الْإِنْسَانِ آعْرَضَ وَيَا عَانِيهِ وَإِذَامَتَكُهُ التَّقُرُكَانَ يَثُوسًا ﴿ قُلُ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَّى شَاكِلَته ۚ فَرَكُمُ أَعْلَمُ إِبْنَ هُوَ آهُدُى سَبِيلًا ﴿ وَسُعَالُو نَكَ عَنِ الرُّوْجِ قُلِ الرُّوْمُ مِنْ آمُرِدَيِّ وَمِّأَ أَوْتِينُتُومِنَ الْعِلْمِ إِلَاقَلِيُلُانِ وَلَهِنُ شِنْمُنَالَنَنُ هَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَعِدُ لَكَ بِهِ عَلِيْنَا وَكِيدُلَّقُ الْأَرْضَةَ مِنْ أَدَّتُ النَّ فَضْلَةُ كَانَ عَلَيْكُ كَبِيرًا ﴿ قُلْ لَهِنَ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِرُّ عَلَّى اَنُ يَاثُوُ إِبِيثُلِ هٰذَاالْقُرُالِ لَا يَاثُونَ بِيثُلِهِ وَلَوْكَانَ يَضُمُهُ لِمَعْضِ ظَهِيرًا@وَلَقَدُ صَرَّ فَنَالِلتَّاسِ فَيُ لِمِنَ الْقُدُ إِن مِنْ كُلِّ مَثَلِ فَأَيْنَ أَكْثَرُ التَّاسِ إِلَّا كُفُورًا @وَقَالُوْ الْنِ ثُوْمِرِ، لِكَ حَمَّى تَفَجُّدُ لَنَامِنَ الْأَرْضِ يَنْتُوعُكُمُ وَتُكُونَ لَكَ حَنَّهُ مِّنْ نَغِيل وَعِنَب فَتُفَجِّر الْأَنْهُرَ خِلْلَهَا تَفْجِيرًا اللَّهُ وَتُسْقِطُ السَّمَاءَ كَمَانِعَمْتَ عَلَيْنَاكِمُ فَالْوَتَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمُلِّيكَةِ قَيْبُلَّاكُ

لَكَ مَنْتُ مِنْ زُخْرُف آوْتُونُ فِي السَّمَأَرُ وَكُنْ فُي لِرُقِيْكَ حَتَّى ثُنَزِّ لَ عَكَنْ أَكْتُاكَتُكَا نُقُدُّ وَلاَّ قُلْ سُفِعَانَ رَقْ هَلْ كُنْتُ الْاَمْتُدُارَيْنُولَافُومَامُنَعَ النَّاسَ إِنْ يُؤْمِنُولَاذُكَآءَهُمُ الْهُكُنِّي الْأَلَنُ قَالُوْاَ اَيْعَتَ اللهُ بِنَتُرًا تَتُنُولُ اللَّهُ لَكُوكَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَيْكَةٌ يُشُونَ مُطْمَينَيْنَ لَنَزَّلْنَاعَلَيْهُمْ مِينَ السَّمَاءَ مَلَكًا رَّيْدُولُ وَكُلُّ لَفِي بِإِيلُهِ شَهِينًا لَبَيْنِي وَيَنْبَكُو إِنَّهُ كَانَ بعِبَادِه خَبِيْرًا لَبْصِيْرًا ﴿ وَمَنْ تُهْدِاللَّهُ فَهُوَ الْمُهُمِّدِ وَمَرْ، يُضْلِلْ فَكُنْ تَعَدَّلُهُمْ أَوْلِكَأْءُمِنْ دُونِهُ وَنَعَشَّرُهُمْ يَوْمُ الْقَلْمَةُ عَلَى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَنَكُمًا وَصُمَّا مَا وْلَهُمْ جَهَنَّهُ كُلَّمَا خَبِتُ زِدُنْهُمُّ سَعِيْرًا ®ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ يَاتَّهُمُّ كُفُّ وَاللَّهَا وَقَالُمَّا عَلِدَالْكُتَاعِظَامًا وَرُفَاتًا ءَ إِنَّالْمُنَّعُونُونَ خَلْقًا حَدِثُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ ٱۅؘڮۜڎؠڔۜۅؙٳٲؿۜٳٮڷ۬ڰٳؖڷؽؠؙڿؙػؾؘٳڵۺۜؠۅؾۅٲڵڒڞؘۣڠٙٳڋۯۼڵٙ أَنْ تَغَلُّقُ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَحَلَّا لَّارَبُ فَهُ فَأَوَّا الظَّالِيْنَ إِلَّا كُفُورًا ﴿ قُلْ لَوُ آنَتُهُ تَعُمْلِكُونَ خَزَّ إِينَ رَحْمَهُ وَرَبِّيٓ إِذًا لْأَمْسَكُتُ مُخَشِيَةً الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ٥ ومتازور

المعيدة

أَنْزُلَ هَذُلْآهِ الأرَبُّ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ بَصَآبِوَ وَإِنْ لِأَظْنُّكَ يفِرْعَوْنُ مَنْكُرُوْكِ فَأَرَادَ أَنْ تَسْتَفَى هُوْمِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَ الْفُؤَقُلْنَا مِنْ يَعْدِ لِللَّهُ أَالْهُ أَوْلَالُهُ أَلِيهِ لِللَّهِ أَوْلَى السَّكُنُوا الْأَرْضَ فَاذَا حَآءَوَعُدُ الْاِخِرَةِ حِنْنَا كُوْلِفِيفًا ۞ مِالْحَقِّ ٱنْزَلْنَاهُ وَمِاكُونَ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلُنْكَ إِلاَمُكِتْمُ أَوْنَدُيْرُ الْحُوقُةُ إِنَّا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرُآ وْعَلَى التَّاسِ عَلَى مُكْتِ قَنَوْلُناهُ تَنْوَلُوكُولُ الْمِنُوالِيمَ آوُ لَاتُّومُنُواْ إِنَّ الَّذِينَ أَوْتُو اللَّهِ لَوَينَ قَبْلِهِ إِذَا يُتُلِّي عَلَيْهِمُ وْنَ لِلْأَذْقَادِ سُحَّدًا ﴿ وَتَقَدُّلُونَ سُنْحِنَ رَبَّنَأَ إِنْ كَانَ وَعَدُ رَيْنَالَمَفَعُولُ وَيَغِزُّونَ لِلْأَذْ قَانِ يَبَكُونَ وَتَوْنَدُهُمْ خُتُوعًا لَكُفًا ادْعُوا للهَ أوادْعُوا الرَّحْيِنِ ٱكَا تَا لَدُعُوا لَلْهُ الْأَيْمَا في وَلا يَجْهُرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَابْتَغِ بِيُنَ ذَٰ لِكَ سَىدُلُا وَقُل الْحَمَدُ لِلهِ الَّذِي لَهُ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَهُ يَكُنُّ لُّهُ شَيِرِيْكُ فِي الْمُثْلِثِ وَلَهُ يَكُنُ لَهُ وَ لِيُّيِّنَ الثُّلِّ وَكَوْدُهُ تَكْفِيرُا ﴿

## المنافعة الم

الله الرَّحين الرَّحيم ) يُ أَنْوَالَ عَلَى عَيْدِهِ الْكُتْبُ وَ لَهُ مَا فَيَهِ مَا لِيُنْ نِ رَيَاسًا شَهِ بِ نُمَّا إِمِّنَ ، كَانُهُ وَيُ الْمُؤُمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّاحِتِ أَنَّ لَأُمْ أَمْ أَجُرُ إِحْسَنَّالً مَّاكِثِينَ فِيهِ آبَكَا ۞ وَيُنْذِرَالَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا أَيْمَالُهُمْ يِهِ مِنْ عِلْمَ وَلَالْأَلْهِمْ كَابُوتُ كَالْمَاتُ تَخُرُجُ مِنَ أَفْوَاهِمُ وَإِن يَقُولُون إِلَاكُن يَّا ۞ فَلَعَ لَكَ نَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى إِنَّا رِهِمُ إِنَّ لَمْ يُؤْمِنُوا بِطِينَ الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ ذِينَةً تُعَالِنَيْلُوهُمُ أَيُّهُمْ أَحْسَرُ، عَمَلًا ﴿ وَإِنَّا لَجْعِلُونَ مَاعَلَيْهَا صَعِيدًا أَجُرُرًا مِ آمرُ حَسِيْتَ أَنَّ أَصْحَبَ الْكُهُفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوْامِنُ الْتِنَاعَجَبًا ﴿ وَأُونِ الْفِئْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا التِنَامِنُ لَكُنُكَ رَحْمَةً وَهَيِّي لِنَامِنُ آمُونَارَشَكًا ٥ فَضَرَ بُنَاعَلَ اذَا نِهِمْ فِي الْكَفْفِ سِنِيْنَ عَدَالُ

بَعَثْنَاهُمُ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْعُزْيَيْنِ آحْطَى لِمَالَبِثُو ٓ الْمَدَّا شَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ مَيَا هُو بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ الْمُنُو الرَيْهِمُ وَزِدُنهُ مُهُدِّي كُورَبَطْنَاعَلى قُلُوبِهِمُ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَّثْيَارَبُ السَّمْوتِ وَالْرَضِ لَنَ تَكَ عُواْمِنُ دُونِهَ الْهَالْقَالُ مُكْنَا إِذَا شَطَطًا ۞ هَوُ لاَء قَوْمُنَا اتَّعَنْ وُامِنْ دُوْنِهَ إِلَهَ أَنْ لُو لَا يَاثَوُنَ عَلَيْهِ وُسِلُطِي َ بَيِّن ۚ فَمَنَ اظْلَوْمِ مِّنِ افْتَرْي عَلَى اللهِ كَذِيًّا ﴿ وَإِذِا عُتَزَلَّتُهُوْ هُمْ وَمَا يَعَيُّكُونَ إِلَّا اللَّهُ فَاوْآلِلَ الْكَهْفِ يَنْتُرْلُكُورَيُكُو يَنْ يَحْمَنِهِ وَيُهَيِّي لَكُوْ مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا ﴿ وَتَرَى الشَّهُ مِن إِذَا طَلَعَتُ تَلَوْ وَرُعَنَ كَهُفِهِ وَذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غُرَيْتُ تَقْرَضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَال وَهُمْ فِي فَجُو وَ مِنْهُ ذَٰ لِكَ مِنُ الْبِ اللَّهِ مَنْ يَهُدِ اللَّهُ فَهُو الْمُهُتَدِا وَمَنْ يُضْلِلُ فَكُنْ تَجِدَلَهُ وَلِيًّا شُرْشِكًا أَوْ عَسِيهُ وَانْفَاظَا وَهُورُقُودُ وَنْقَلِيهُمُ ذَاتَ الْيَهِينِ وَ ذَاتَ الشَّمَالَ ﴿ وَكُلُهُمْ مَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدُ لِواظَّلَعْتَ عَلَيْهُمْ لَوَلَّنْ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثُتَ مِنْهُمْ رُغُبًا ۞

وَكَذَٰ لِكَ بَعَثُنَٰ هُمُ لِيَتَمَا ءَ نُوْابَيْنَهُمْ ۗ قَالَ قَابِلٌ مِنْهُمُ كَمْ لَمِنْ تُتُوْ قَالُوْ الْمِنْنَا يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالُوا رَبُّكُوْ اَعْلَوْ بِمَالِبَثْنُوْ قَالِعَثُوْ اَحْدَكُوْ بِورِقِكُمْ هِـ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُهَا أَزُلِي طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقِ يِّنْهُ وَلْكُتَّلَظُفُ وَلاَيْشِعِرَنَّ بِكُمْ آحَدًا ١٠ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُواْ عَلَيْكُوْ يَرْجُمُوْكُوْ أَوْ يُعِيْكُ وَكُوْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوْا إِذَّا أَنَدًا ۞ وَكُذُلِكَ أَعْتُرُنَا عَلَيْهُمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَاللهِ حَقٌّ وَّ أَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا الْأُوْتِنَازَعُونَ بِينَهُمْ آمُرَهُمْ فَقَالُواالنُّوْا عَلَيْهِمُ بُنْيَانًا وَبَهُمُ آعَلُو بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ عَلَبُوا عَلَى آمُرهِ مُ لَنَتَخِذَنَّ عَلَيْهُمُ مَّسْجِدًا ﴿ سَيَقُوْلُونَ ثَلْثَةً رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَيْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بَالْغَيْبَ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَتَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ فَلْ فَالْ رِّ نِّ اَعْكُوْ بِعِدَّ تِهِمُ مَّا يَعْلَكُمُّ اللَّا قَلِيْلُ اللَّهَ فَلا تُمَارِ فِيْهِمُ إلا مِرَآءً ظَاهِرًا "وَلا تَسْتَفْتِ فِيهُمْ مِنْهُمُ آحَدًاشَ

الشائعة

وَلَا تَقُولُونَ لِشَائِحُ إِنَّ فَاعِلُ ذِٰلِكَ غَمَّا اللَّاكَ أَنَّ لَكُ مَا اللَّهِ اللَّهِ الْ اللهُ وَاذْكُورٌ تَكَ إِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَلَيْمِ آنْ يَهُدِينَ رَقْ لِاَقْرَبِ مِنْ هِنَارَشَكَا®وَ لَبِثُوْ إِنْ كَهُفِهِمَ ثَلْثُ مِا نَوْسِنِينَ وَازْدَادُ وْالْسَعَّا ﴿ قُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمِنَّا لَيْتُوا ۚ لَهُ غَبُكُ السَّهُوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ أَنْصُرُ بِهِ وَٱسْبِعُ مَّا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ قَبِلُ وَلا يُشْرِلُهُ فِي حُكْمِهُ آحَدًا وَاتُنْ مَا أُوْجِي إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَيِّكَ الْمُبَيِّ لَ لِكِلمِيةً وَلَنْ تَعِدَامِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدّا ﴿ وَاصْبِرُنَفُسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدُعُونَ رَبُّهُمْ بِالْغُكَاوِةِ وَالْعَشِيِّ بُرِيدُونَ وَجُهَهُ وَ لاَ تَعُدُ عَنْنَكَ عَنْهُمْ أَتُونُكُ زِينَةَ الْحَيْوِةِ الثَّنْيَا وَ لَا تُطِعْ مَنُ آغْفَلْنَا قُلْيَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَهُولِهُ وَكَانَ أَمْوُ لا فُرُطا ﴿ وَقُل الْحَقُّ مِنْ لَا يَكُو تُعَمِّنْ شَأَءَ فَلْبُؤُ مِنْ وَّمَنُ شَاءَ فَلْمَكُفُونَا إِنَّا آعْتَكُ نَا لِلظَّلْمِيْنَ فَأَرَّا آحَاطَ بِهِمْ سُرَادِ قُهَا وَإِنْ تَيْتُ تَغِيْتُوا يُغَاثُوا إِمِمَاء كَالْمُهْلِ يَشُوى الْوُجُولَا يِثْسَ النَّبَرَاكُ وَسَأَءُتُ مُرْتَقَقًا ١

إِنَّ الَّذِينَ الْمُنْوَّا وَعَمِدُ الصَّالَحِينَ اتَّالَا نُضْعُ آحُهُ آحُسَنَ عَمَلًا ﴿ أُولِيكَ لَهُمْ عَنْتُ عَدُنِ تَجْهِ يُ مِنْ، تَغْتِهِمُ الْأَنْفُلُ يُعَكُّونَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَمِنْ ذَهِبٍ وَ بَلْسُونَ ثِمَانًا خُفَرًا مِنْ مُنْدُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُنْكَبِينَ فِيْهَاعَلَى الْأَرْآيِكِ نِعْدَ التَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقَا ثُوَافُونُ لَهُمْ مَّتَكُلِّر رَّجُكُين جَعَلْنَا لِإِحْدِيهِمَا جَنَّتِين مِن أَعْنَابِ وَّحَفَفُنْهُمَا بِنَخُلِ وَجَعَلْنَا بِينَهُمَا زَرْعًا أَكِلْتَا الْجَنَّتَ يُن التَّ أَكُلُهَا وَلَوْ تَقُلُو مِنْهُ شَنْعًا وَ فَجَرُ نَاخِلْلَهُمَا نَهُرًا وَكَانَ لَهُ شَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُو يُحَاوِرُ فَآنَا آكْةً مُنْكَ مَالاًوَ أَعَزُنُفُرُا @وَدَخَلَ حَنَّتَهُ وَهُ ظَالِمٌ لِنَفْسِهُ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدًا هٰذِهُ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَّمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَالَهِمَةً وَلَينَ عُودَتُ إِلَى رَيِّ لَكِيدَتَّ خَارًا مِّنْهَا مُنْقَلِنًا ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُكُ ٱكفَرْتَ بِأَلَٰذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابِ ثُوَّمِنْ تُطْفَةٍ ثُقُ سَوْمِكَ رَجُلًا اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَتِنْ وَلَا الشَّوِكُ بِرَ يِنَ آحَمَّا ا

300

وَلَوْلًا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَيَّاءَ اللَّهُ لَا فُوَّةً إِلَّا بِاللَّهُ إِنْ تَرَنِ آنَا أَقَلَ مِنْكَ مَا لَا وَوَلَدًا أَفَعَلَى مَ يَنَ أَ يُّؤُتِيَن خَيْرًا مِّنْ جَنْتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسَانًا مِنَ التَّمَامُ فَتُصْبِحَ صَعِبْدًازَلَقًا ﴿ أَوْبُصِبِ مَأْوُهَا غَوْرًا فَكُرْ، تَنْتَطِيعُ لَهُ طَلِنًا ﴿ وَأُحْيُطُ سِنَهُ مِ ۚ فَأَصْبَحَ يُقَيِّكُ كَفَّيْهِ عَلَى مَأَ اَنْفَقَ فِيْهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوْ شِهَا وَيَقُوُّ لِلْكِتَهَٰءُ لَوْ أَشْرِكْ بِرَيْنَ آحَدًا ﴿ وَلَوْ تَكُنَّ لَّهُ فِئَةٌ تَكُفُووْنَهُ مِنُ دُوْنِ اللهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِدًا أَهُ هُنَالِكَ الْوَكَاتَ يلهِ الْحَقِّ هُوَخَبُرُتُواكَا وَخَبُرُعُقُكَا ﴿ وَاضْرِبُ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيْوِةِ الدُّنْمَاكَمَا لِهِ آنْزَ لَنْهُ مِنَ السَّمَا عِ فَاخْتَلَطْ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَعَ هَشِيمًا تَنَازُوهُ التربيح وكان الله على كُل شَيْ مُقْتَدرُ الْأَلْمَالُ وَ الْبَنُوْنَ زِيْنَةُ ٱلْحَبَوْةِ الدُّنْيَأُ وَالْبِلَقِيْتُ الصَّلِحْتُ خَيْرٌ عِنْدَرَيِّكَ ثُوَّابًا وَّخَيْرُا مَلًا ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْحِيَالَ وَ تَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةٌ وَحَتَّرُنهُمْ فَلَوْ نُغَادِرُمِنْهُمْ إَحَدًا ﴿

وَعُرِضُواعَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدُ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقُكُمُ

ٱقَلَ مَرَّةِ أَبُلُ زَعَمُ تُوْ ٱكَنْ نَجْعُلَ لَكُوْ مَوْعِدًا ﴿ وَفِيعَ التُوتُبُ فَتَرَى الْمُجُرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ يَقُوُ لُونَ نِوَيُلَتَ نَا مَالِ هٰذَاالكَتْبِ لَا يُغَادِرُصَغِيْرَةً وَّلَاكِمْ يُرَةُ الْكَاحُصْمِياً وَوَجِدُ وَامَاعَمِلُوا حَاضِرًا وَ لاَيْظَاءُ رَبُّكَ آحَدًا أَوَاذُ قُلْنَا لِلْمَلْمِكَةِ اسْجُدُوا لِادَمَ فَسَجَكُ وَآلِالْآ إِنْكِلِينَ كَانَ مِنَ الْحِنِّ فَفَسَقَ عَنْ آمُرِرَكِيةٌ أَفَتَتَخِنُ وَيَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَأَءُ مِنْ دُونِ وَهُمُ لَكُوْ عَنْ أُوْ بِشِي لِلظَّلِينِ بَنَ لا وَمَا آشُهُنْ تُهُوْ خَلْقَ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ انْفُيهِمْ وَمَا أُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُمَّا هُوتُومَ تَقُولُ نَادُوْالْمُرَكِّلِينَ الَّذِينَ رعباه فلاعوهم فلويستجيبوالهم وجعلنا بنتهم مُّوْيِقًا ﴿وَرَا الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا النَّهُمُ مُّواقِعُوهَا وَ لَمْ يَعِدُواْ عَنْهَا مَصُرِفًا ﴿ وَلَقَدُ صَرَّفُنَا فِي هَٰذَا الْقُدُوانِ لِلتَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَيلٌ وَكَانَ الْإِنْمَانُ الْثُرَّفَيْنَ عُلِّ مَثَالٌ وَكَانَ الْإِنْمَانُ الْثُرَّفَيْنَ عُلَّا

É

وَمُنْدِرِينَ وَ عُكَادِلُ الَّذِينَ كُفِّي وَاللَّمَاطِلِ الدُّجِصُّوا بِهِ النَّحَقُّ وَاتَّخَذُو ٓ إَالْيَتِي وَمَآ أَنْذِرُواْهُرُواْ ﴿ وَمَنَّ ٱڟٚڵؙۉؙڡؚۺؖڽؙڎٚڴۜڔۑٳٳۑؾڔۜؠ؋ڡؘٲڠٛۄۻۜۘۼؗؠٚٵۏؘؽؚؽٙٵۊؘڎۜؠت نَكُ اللَّهِ إِنَّا حَمَلُنَا عَلَى قُلُوْ بِهِمُ لِكِنَّةً أَنَّ يَّفُقَهُونُهُ وَ فِيَّ الْأَانِهِمْ وَقُرًّا ۗ وَإِنْ تَكْ عُهُمْ إِلَى الْمُكَاى فَكَرْ، تَمْتَكُوْوَٓا إِذَّا اَيَكًا @وَرَتُكَ الْغَفُوُرُذُو الرَّحْمَةُ لُوَيُوَاخِنُ هُمُ بِمَا كَنَادُ الْعَجِّلَ لَهُمُ الْعَدَاتِ بَلْ لَهُمُ مَّوْعِدٌ كُنْ يَحِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْ بِلَانَ وَيَلْكَ الْقُرْآي آهُلَكُنْهُ وَلِيَّا ظَلَمُوا وَيَعَلَّنَا لِمَهْلِكُهُومَّوْعِدًا ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِنَتْهُ لَا ٱبْرَحُ حَتَّى اَبُلُغُ بَعِثْمَةِ الْبَحْرَيْنِ أَوْاَمْضِيَ حُقُبًا۞ فَلَتَّا بِلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا كُوْتُهُمَا فَاقَّغَنَ سِيلَا فِي الْبَعْ سَرَيَّا ۞ فَلَتَّا جَاوِزًا قَالَ لِفَتْمَهُ اِتِنَاعَدَاءً نَأَلَقَكُ لِقِينَامِرُ مِسْفَرِنَا هَٰذَا نَصِيًّا ۞ قَالَ آنِوَنْكَ إِذُاوَ يُنَاَّلُ الصَّخْرَةِ فَانِّي نَسِيْكُ الْحُدْتُ وَ مَا آنسنهُ إِلَّا الشَّيْظِرُ إِنَّ أَذْكُرُهُ وَاتَّخَذَ سَبِ لَهُ فِي الْبَحَةُ عَمَّا هِ قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبُغِهُ فَارْتَدَّا عَلَى اتَّارِهِمَا قَصَصَّل فَوَجَدَاعَبُكُ المِّن عِبَادِنَا التِّنهُ وَحُمَةً مِّن عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَكُ تَاعِلُمًا ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلَ التَّعْكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَن مِتَّاعُلِمْتَ رُشُكُ السَّقَالَ اتَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَارًا ﴿ وَكُيْفَ تَصْبِرُعَلِي مَالَهُ تَحُطُ بِهِ خُبُرًا ﴿ قَالَ سَتَحِدُ فَأَنُ شَاءً اللهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لِكَ أَمُرًا ۞ قَالَ فَإِنِ التَّبَعْتَنِي فَلَا تَنْعَلِفَي عَنْ شَيْعٌ حَتَّى أَحُدثَ لَكَ مِنْهُ ذِكُرُا أَفَانُطَلَقَا تَحَتَّى إِذَا رَكِيَا فِي السِّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ آخَرَقُتُهَا لِتُغُرِقَ آهُكُهَا لَقَدُ حَمُّتَ شُكًا إِسُوا @ قَالَ النَّهُ آقُلُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبُرًا @قَالَ لَا تُوَّانِدُنُ فِي بِمَانَيْ بُتُ وَلا تُرْهِقُنِيُ مِنْ آمْرِي عُمْرًا ﴿ فَانْطَلَقَاء حَتَّى إِذَا لَقِياعُكُمَّا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلُتُ نَفْسًا زَكِتَهُ يَغَيُّرِنَفُسُ لَقَدُ حِنْتَ شَيْعًا ثُكُرُا

قَالَ الدُواقُالُ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعُ مَعِي صَنْرًا ﴿ قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَكُمُ لِيَعْنَ هَافَلَاتُطْحِيْنَ فَكُنَّكُفْتَ مِنْ لَدُنِّنُ عُنْدُا @فَانْطَلْقَا حَتِّى إِذَا الْيَيَّا الْفُلُ قَرْيَة إِسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُّوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَحَدَا فِنُهَا حِدَارًا إِثْرُيْكُ آنُ تَنْقَض فَأَقَامَهُ قَالَ لُوشِئْتَ لَتَّذَنُتَ عَلَيْهِ أَجُرًا ﴿ قَالَ هٰنَافِوَاقُ بَيْنِينُ وَيَتُنِكَ شَأَنَيْنُكَ بِتَأْوِيلُ مَالَهُ تَسْتَطِعُ عَلَيْهِ صَبْرُكُمْ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمَسْكِنُ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرْدُتُ أَنْ أَعِيْبَهَا وَكَانَ وَزَاءَهُو اللَّهُ يَاخُذُ كُلِّ سَفِيْنَاةٍ غَصْنَا ﴿ وَآنَا الْغُلُهُ فَكَانَ آلِيهُ مُؤْمِنَيْنِ فَغِيثِينَا آنُ يُرْهِقُهُمَّا طُغْنَا نَا وَكُفْرًا أَفَعَارَدُنَا آنَ يُسْ لَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً وَّاقُوْبَ رُحْمًا هِ وَآمَا الْحِدَارُ فَكَانَ لِعُلْمَتُونَ يَتِيْبَكُونِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَعْتَهُ كُنْزُلُهُمَا وَكَانَ آبُوهُمَاصَالِعًا قَأَرَادَ رَتُكَ آنْ يَبْلُغَا اشُرُ هُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كُنْزُهُمْ أَنْكُمُةً مِّنْ رَيَّكِ وَمَا فَعَالَتُهُ عَرِي أَمْرِيُّ ذِلِكَ تَأُولُكُ مَا لَهُ تَسْطِعُ عَلَيْهِ صَدًّا وَسَعَلُوْ نَكَ عَرْمُ ذِي الْقَرْنَكُنَّ قُلْ سَأَتُلُوْ اعْلَا

اتَّامَكَّنَالَهُ فِي الْأَرْضِ وَاتَّدُنْهُ مِنْ كُلِّي شَيٌّ مِنْ مُلِّي سَبِيًا إِحَتُّى إِذَا بَكُغَ مَغُرِبَ الشُّهُ مِن وَجَدَهَا تَغُرُّكُ فِي عَيْن حَمِثَةٍ وَوَجِدَعِنْدَهَاقُومًاهُ قُلْنَا لِكَاالْقُرْنَيْنِ إِمَّاآنُ تُعَدِّبَ وَإِمَّا آنُ تَحَيِّنَهُ فِيهُمُ مُسْنَا ﴿ قَالَ امَّا مَنْ ظَلَمُ هُ تُعَرِّرُو إلى رَبِّهِ فَيُعَدِّي بُهُ عَذَا يَا ثُكُرًا ﴿ وَإِمَّا مَنْ امن وعيل صالعًا فَلَهُ جَزَاءً إِلْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنَ أَمُرِنَا وتُقَاتَبَعَ سَمّا ٣ عَتْنِي إِذَا بِلَغَ مُطْلِعَ الشَّمْسِ وَعَدَهَا تُطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمُ لِمُ يَغِعُلُ لَهُ وَمِنْ دُونِهَا لِمِثْرًا كَاكُونَا لِكَ وَقَدُ ٱحَطُنَا بِمَالَكَ يُوخُبُرُا ﴿ ثُولَا يُعَرِّسُهُمُ السَّمَّا ﴿ مِنَالْكَ يُونَ السَّمَّانُ السَّمَّانُ مِن وَجِدَونُ وُونِهِمَا قُوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قُولًا هِقَالُهُ الدَّا الْقَرُنَيْنِ إِنَّ يَاجُوْجَ وَمَا جُوْجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ غَيْعَالُ لِكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ يَعْعَلَ بِنْنَنَاوِ يَنْفُوْهِ سَدَّا ﴿ قَالَ مَا مَكِّنَىٰ فَيْهِ رَنِّي خُبُرٌ فَأَعْنُنُهُ فِي يُقَوِّةُ آخِعَلْ مَنْكُوْوَ أَهُا تُونِدُ أَرُوالْعُدِينُ حَتَّى إِذَاسَاوِي بِنُنَ الصَّدَقِينَ قَالَ نْفُخُواْخَتِّي إِذَاجِعَلَهُ نَارًا قَالَ النُّونِيَّ أَفْرِغُ عَكَيْهِ قِطُرًا ٥

ĮĮ.

قُلْ هَلُ نُنْتِئُكُمْ يَالْأَفْبَرِينَ أَعْالُافْأَلَيْنُ نَى فَ

ڡؙڷڷٙٵٞڵ؆ؘؿؙڗؿؙڷڴڎؙؿڲٙڸٳڷٵۜڲٵٙٳڶۿڎ۬ٳڵٷٷڔڴڣؽؽؙػٵؽ ؠؿٷٳڶڟٵٞڗؿۅڣڵؽۿڵۼڴڞٳڮٵڴۯڵؿڔٝڷۑڽۮۊڔڽۼٵؘڂڐٵۿ ؞ڎڰڰڿڿۿڰڰڰڰڰڰ

مرابعة الرَّحْين الرَّحِينُونِ ما اللهِ الرَّحْين الرَّحِينُونِ

ۿڸۼۜڝۜ۞ۮۣػٚۯػڂؠؾؾڒؠڮٛۼؠ۫ۮ؋ڒؘڴڗؾٛٳٛؖڟؖٳۮ۫ٮٵڋؽڒؾ۪ۘ؋ نِدَاء عَفِينا اللهُ وَاللَّهُ وَهُرَى الْعَظْمُ مِنْ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْمًا وَّلَهُ ٱلْأُرْ) يِكُ عَلَيْكَ رَبِ شَقِيًّا الْكِوا قَيْ خِفْتُ الْمَوَ إِلَى مِنْ وَّلَا يَى وَكَانَتِ امْرَا بِي عَاقِرًا فَهَبِ لِي مِنْ لَكُنْكَ وَلِيًّا فَتَوْتُنِيْ وَيَرِثُ مِنِ ال يَعْقُوْتَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضًّا ١٠٤٤ تَآانَا لَيُتَّرُكُ بِغُلْمِ إِسْمُهُ يَعُمُّىٰ لَهُ مَعْمَلُ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَبِيًّا ۞ قَالَ رَبَّاتُيْ يُكُونُ لِي غُلُو وَكَانَتِ امْرَاتِيْ عَاقِرًا وَقَدُ بِكَفْتُ مِنَ الْكِيرِ عِتِيًّا ۞قَالَ كَنْ إِكَ قَالَ رَبُكَ هُوَعَلَيْ هَيِّنٌ وَقَلْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبُلُ وَلَهُ نَكُ شَنُعًا فَقَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِنَّ اللَّهُ قَالَ النَّكُ اللَّهُ عَلَمُ النَّاسَ ثَلَثَ لَيَ إلى سَبِوتًا ۞ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمُحْرَابِ فَأَوْخَى إِلَيْهِمُ أَنْ سَيِّحُوا بُكُرَةً وَّعَشِيًّا ۞

ينتيني خُذِالْكَتْبَ بِقُوَّةٍ وَالتَّنْنُهُ الْكُلُّهُ صَبًّا اللَّهِ وَحَنَّانًا مِّنْ لَكُنَّا وَزَكُوهُ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَبَرُّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَيَّازًا عَصِمًّا ﴿ وَسَالُو عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِنَ وَيَوْمَ نَهُونُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا فُوَا ذَكْرُ فِي الْكِتْبِ مَرْيَةً إِذِانْتَيَّنَتُ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرُ قِتًا فَوَا تَغَذَتُ مِنْ دُونِهِ مُ حِجَانًا سَوَا رُسِلُنَّا الِيْهَارُوْحِنَافَتَمَثَّلَ لَهَابِتُثَرَّاسُويًّا ۞قَالَتُ إِنَّيْ آعُوْذُ بِالرَّحْمُيْنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ©قَالَ إِنْمَآأَنَارَسُوْلُ رَبِّكَ ۖ لِاَهْتَ لَكُ عُلْمًا زُكِيًا ﴿ قَالَتُ الْمُ يَكُونُ لِي عُلْمٌ ۖ وَلَهُ تَسُسُنُهُ أَنشُرُ وَلَهُ الدُيغِيّا ﴿ قَالَ كَذَٰ لِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَىٰ هَيِّنَّ وَلِنَجْعَلَهُ اللَّهُ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِثَّا وَكَانَ أَمْرُامَ قَضِيًّا@فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَنَاتُ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا @ فَأَحِا مَهَا الْهِ خَاصُ إلى حِنْ عِ النَّغْلَةِ قَالَتُ لِكِيْنَةِي مِثْ قَسُلَ هِذَا وَكُنْتُ نَسُكَامَّنُسُنًّا ۞فَنَا دُبِهَا مِنْ تَحْتِهَا ٱلَاتَّحُزَنْ قَدُجَعَلَ رَبُّكِ تَعْتَكِ سَرِيًّا ﴿وَهُـزِّي النك بحِنْ عِ النَّخَلَةِ شُلِقِطْ عَلَيْكِ رُطِيًّا جَنِيًّا أَهُ

كُلِيُ وَاشْرَ بِي وَقَرِّي عَيْنَا ۚ فَإِمَّا تَرَينَ مِنَ الْبَشَو ٱحَدًا ٱ فَقُولِ إِنَّ انْ نَكَارُتُ لِلرَّحْسُ صَوْمًا فَكُنُّ أَكُلَّهِ الْبُومِ إِنْسِتَّاقً فَأَنَتُ بِهِ قَوْمَهَا عَيُلُهُ قَالُوا إِيمَرِيمُ لَقَدُحِمُتِ شَيْئًا فَرِيّا ﴿ يَانْخُتَ هُرُونَ مَا كَانَ آيُوكِ امْرَاسَوْءٍ وَمَا كَانَتُ أَتُكَ يَعْتَاجَ فَأَشَارَتُ إِلَيْهُ قَالُواكِيفَ مُكَالُومُن كَانَ فِي الْمَهُدِي صَبِيًّا ﴿ قَالَ إِنَّى عَبُدُاللَّهِ ۗ النَّانِي الكَتْبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿ وَجَعَلَنُ اللَّهُ وَجَعَلَنُ مُلْوَكًّا أَيْنَ مَا لَمُنْتُ وَأُوصِينَ بِالصَّلْوَةِ وَالزَّكُوةِ مَادُمْتُ حَيًّا ﴿ وَكُوَّا لِهِ إِلَّهِ مِنْ فُولُمْ يَعْعَلُهُ يَ حَيَّا زَاشَهَيًّا ﴿ وَالسَّلَّهُ عَلَي يَوْمَ وُلِدُتُ وَيُومَ آمُونَ وَيَوْمَ أَنْفِتُ مَيّا ﴿ ذَٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَحٌ قُولَ الْحَقّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ مَّاكَانَ بِلْعِ أَنْ يَتَنْخِذَ مِنْ وَلَيْ لَسُبُعِنَهُ إِذَا قَضْيَ أَمْرًا فَاتَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمُ فَاعْبُكُ وَلاَ هَا مَا صِرَاظُ مُسْتَقِينُهُ ۞ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَاكُ مِنْ يَنْنَهُمُ قُونُلُّ لِلَّذِينَ كُفُرُ وَامِنْ مَّشَّهِدِينُومِ عَظِيْهِ السِّيعُ بِهِمْ وَأَيْصِرُ يَوْمَ يَاتُونَنَالِكِنِ الظَّلِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلِل مُبُينِ ﴿

ليه قاذ قضي الأمع اتَّاغَوْنُ مَرْثُ الْأَرْضَ وَمَرْبُ عَ رْجَعُونَ۞ُواذْكُرْ فِي الْكَتْبِ ابْرُهِنُو وْاتَّهُ كَانَ صِدَّنَقًّا تَبِيتًا۞إِذْ قَالَ لِإَمْهِ لَآيَتِ لِهِ تَعَمُّكُ مَالَا يَهْمَعُ وَلَائْتِهِمُ وَ لاَيْغُنْ مُعَنْكَ شَنْكًا ﴿ لَأَنْتُ الَّيْ قَدْحَا مَنْ مِنَ الْعِلْمُ مَا لَمُ نَايَتُكَ فَأَتَّبِعُنِيَّ آهُدكَ صِرَاطًا سَوَّنَّا ۞ لَأَيْتِ لَاتَعُبُرِ الشَّيْظِيِّ. انَّ الشَّيْظِرَ، كَانَ لِلرَّحْشِ عَصًّا ۞ لَأَتَ انَّ آخَافُ أَنْ يَّمَتَكُ عَذَاكِيِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتُكُونَ لِلشَّيْطِ، وَلِتَّاهِ قَالَ أَلَاغَكُ انتَ عَنْ الِهِ بِنَي كَابُرُهِ يُوْلَينُ لَوْتَنْتَهِ لِارْجُمْنَاكَ وَالْحُبُرُ نِي مِلنَّاهِ قَالَ سَلَا عُكَنَكَ سَأَسْتَغَفِّرُ لَكَ رَقِ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا @وَ اَعْتَوْلُكُمْ وَمَاٰتَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَأَدْعُوْارَ بِي ۖ عَلَى ٱلْأَ الأن بدُعا مَر تَى شَقِيًّا ﴿ فَلَتُنَّا اعْتَرْ لَهُمْ وَمَا يَعَبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ ۚ وَهَٰبُنَالُهُ إِسُحْقَ وَيَعْقُونَ ۗ وَكُلَّاحِعَلْنَا نَسَّا⊕ وَاذْكُرْ فِي الكُلُّ مُوْسَى إِنَّهُ كَانَ كُفُلُصًّا وْكَانَ رَسُولًا

الرق

وَنَادَنْنَهُ مِنْ جَإِنِ الطُّورِ الْإَيْمَنِ وَقَوَّمُنَّهُ فَعِيًّا ﴿ وَ وَهُمْنَالَهُ مِنْ رَحُمَتِنَا آخَاهُ لِمُ وَنَ يَبِيًّا ﴿ وَلَا لَكُتُ فِ الْكِتْبِ إِسْمِعِيْلُ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ سَيْتُولَا تَسِتَّا هُوَ كَانَ بَأْمُوْ آهْلَهُ بِالصَّلَوةِ وَالزَّكُوةِ وَكَانَ عِنْدَارِيَّهِ مَضِيًّا ۞ وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ إِدْرِيْسَ إِنَّهُ كَانَ صِيَّابِقًا لَيَّنَّا اللَّهِ وَرَفَعُنْهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ أَلَّكَ الَّذِينَ آنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِّنَ النَّهِينَ مِنْ ذُرَّكَةِ ادْمَرُومِتْنْ حَمَلْنَامَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرَّتُهَ الراهِيمَ وَإِسْرَآءِ ثِلِّ وَمِهِنَ هَكَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا وَإِذَا لَتُلْ عَلَيْهُمُ إِلَيْتُ الرَّحُمٰن خَرُّوْاسُجَّدًا وَبُكِئًا كَافَخَكَفَ مِنْ رَبَعْياهِمُ خَلَفٌ أَضَاعُو الصَّلْوَةَ وَاتَّبَعُو النَّهَوٰتِ فَسَوْ فَيَكُفُّونَ خَتَّالَىٰ إلامَنْ تَأْبَ وَامِنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَاكَ مَنْ خُلُونَ الْحَنَّةَ وَلَانْظَلَمُونَ شَنْعًا صَحِنْتِ عَدُن إِلَّيْقٌ وَعَينَ الرَّحْمِنُ عِبَادَةُ بِالْغَنْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعُنُ لَا مَالْتَا لِلْأَنْفِيهِ وَعُنْ لَا مَالْتَا فِيْ هَالَغُو الرَّاسَلِمَا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا كُلُوةً وَّعَشِيًّا ۞ تِلْكَ أَكِنَّةُ أَلَّتِيْ نُورِثُ مِنْ عِيَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ۞

مُنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَستًا هُرَتُ أرض ومَانَنْهُمَّا فَاعْمُدُهُ وَاصْطِهُ لِعِبَادَتِهِ هَا يَتَعْلَهُ لَهُ سَمِيًّا هُوَيَقُوْلُ الْإِنْسَانُ ءَإِذَا مَامِتُ لَسَوْنَ أُخْرَجُ حَتًّا ٱوَلَا نَنْكُو الْاِنْسَانُ ٱتَاخَلَقُنٰهُ مِنْ قَيْلُ وَلَهُ بَكُ شَيْئًا ۞ فَوَرَيْكَ لَنَحْشُرُ نَهُوْهِ وَالشَّيْطِينِ أَنْهُ لَنُحْضِرَ نَهُوْهُ حَوْلَ جَهَنَّمُ بِثِتًا إِنَّةُ لِنَنْهُ عَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ أَيُّهُمُ ٱشَتُّ عَلَى التَّمْنِ تُأَوِّتُهُ لَنَحُنُ آعُكُ لِأَلْنَ بِنَ هُو أَوْلِي بِهَأُصِلِتًا ﴿ وَإِنْ مِّنْكُذُ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَمَّا مَّقَضِمًّا ۞ تُتَّمَّ ثُنَيِّي يِّن َن التَّقَرُ اوَّنَنَ زُالظَّلْمُونَ فِي هَاحِثْتًا ۞ إِذَا لَتُتُل عَلَيْهِمْ الِتُنَابِيَّتَٰتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْ إِلَّذِينَ الْمَنْوَأُ أَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ خَارُمَّقَامًا وَّاحْسَنُ نَداتًا ۞ كَهُ أَهْلَكُنَا قَيْلُهُ مِّ مِّنْ مَّ نُوهُمُ آحْسَرُ ﴾ آتًا نَّا أَوْرِثُهُا ﴿ قُلُ مَنْ كَانَ فِي الصَّلَلَةِ فَلْمِينَكُ ذُلَّهُ الرَّحُمْرُ مُثَّا الْمُحَثِّى إِذَارَا وَإِمَا يُوْعَدُونَ إِمَّاالْعَنَ ابَ وَإِنَّا التَّاعَةُ ثَمَّتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَشَرُّمَّكَانًا وَّأَضْعَفُ جُنْدًا ۞

وَتَوْيَكُاللَّهُ الَّذِينِ اهْتَدَوْا هُدَّى وَ الْمُقَلِّي الصَّلَحْتُ خَيْرُعِنْدُرَيِّكُ ثُوالًا وْخَيْرُكُرُدُّ الْهَافَوْءَنْتَ الَّذِي كُفَرَ مَا لَا يَنَاوَقَالَ لَا وُتَكِنَّ مَا لَا وَوَلَكَ إِنَّا لَكُونَكُمُ الْفَيْبُ آمِ اتَّخَذَ عِنْكَ الرِّحْيْنِ عَهْدًا صُّكَلاً سَنَكْتُ مُا يَقُولُ وَغُنُّ لَهُ مِنَ الْعَنَاكِمَدُّاكُوَّنَرِثُهُ مَايَقُوْلُ وَكَاثِيْنَافَرُدًا ۞ وَالْتَّخَذُوْا مِنْ دُونِ اللهِ الْهِ أَلِيكُونُوا الْهُرْعِزَّا فَكُلَّ سَيَكُفُّونَ بعنادتهم وَكُونُدُن عَلَيْهِم ضِكَّ الْمَالَوْتُوكُونُونَ السَّلِيطِين عَلَى الْكُذِينَ تَوُرُّوُهُ وَ إِزَّا الْحَلَاتَعْمِلَ عَلَيْهِمْ إِنَّانَعْنُ أَثُمُ عَمَّا الْحَ يَوْمَ تَحْثُرُ الْمُتَّقِيْنَ إِلَى الرَّحْمِنِ وَفُكَا الْوَّنْدُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ إلى جَهَنَّهُ وَرُدًّا أَوَلَا يَمْلِكُونَ الشَّهَاعَةُ إِلَّاصِ اتَّعَنَّا عِنْكَ الرَّحْمِن عَهْدًا@وَقَالُوااتَّغَنَاالرَّحْمِنُ وَلَدَّا أَلْهَا مُعَمِّمُ شَيَّا إِذَّا ﴿ كَالْمُالِكُمُ إِنْ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْرَصْ وَيَوْأُلْمِيالُ هَكُاكُانَ دَعَهُ اللوَّعْنِ وَلِنَاڤُ وَعَالِثَبُغَ لِلرَّعْنِ إِنَّ تَعْنَدُولِلاَّهُ انُ كُلُّ مَنُ فِي التَّمَالِي وَ الْأَرْضِ الْأَلْقِ الْأَمْلِ وَمُنْكُافِلَقَتُ آحصهُ وَعَدَّ هُوْعَدًا ®وَكُلْهُوْ اللهِ يَوْمَ الْقِمَةِ ذَرُدًا @ اِنَ الَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَةِ سَيَجُعَلُ لَهُمُّ الرَّعْلُنُ وُدُّا ﴿ وَلَمَا لَكُنَا وَمُؤْلِمَ الْفَالِمَةِ الْمُنْقِينِ وَالْمُقَعِينَ وَمُنْوَرَ مِهِ قَوْمَا لُكُنا ﴿ وَكُوْمَ الْمُلَكُنَا قَبْلَهُمُ مِنْ قَرْنِ \* مَلْ يُحِثُّى مِنْهُمُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُمُ المَّلِمَةُ المُنْفِقِينَ وَرَبِهُ مَلْ اللّهِ مِنْ مِنْهُمُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ ال

والله الرَّحْسُ الرَّحِيْمِ ظه ومَّا أَنْزُلْنَا عَلَيْكَ الْقُرُ إِن لِتَسْتُعْ فَي الَّلا تَنْ كِرَةً لِمَرْ، على ٥ تُنْزِيلُامِ مَّن خَلَق الأَرْضَ وَالسَّمَاوِت الْعُلِي ٥ ٱلرَّحْمُرُ عَلَى الْعَوْمِينِ السُّتَواءِ 9 لَهُ مَا فِي السَّمَانِ وَمَا فِي الأرض وَمَا يَنْهُمُ أُومًا تَحْتُ الدُّري 9وَإِنْ تَحْهُمُ بِالْقِدُلِ فَاتَّهُ يَعُلُو النَّهِ وَأَخْفِي ۞ لَللَّهُ لِآلِلَّهُ إِلَّالُهُ الْأَمْتُ لَهُ الْأَسْمَأَءُ الْحُسْنَمْ @وَهَلْ أَمْكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿ إِذْ رَاكَارًا فَقَالَ لأهله امْكُثُو آلِ فَي السُّتُ نَارًا لَكِلِّ التَّكُومُ مِّنْهَا بِقَيْسِ آفُ آجِدُ عَلَى النَّارِهُدُّى 9 فَكُتَّأَاتُ مِمَانُوْدِي لِنُوْسَمَ ﴿ إِنَّ إِنَّا رَتُكَ فَاخْلَمْ نَعْلَمُكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوِّي ﴿

وَإِنَّا غُتُرِيُّكَ فَاسْتَعِمُ لِمَا يُوْخِي الْإِنَّانُ أَنَّا اللَّهُ لَآلِالُهُ الَّا آنَافَاعُبُدُنِيُ ۗ وَٱقِيرِ الصَّلُوةَ لِذِي رُيُ السَّاعَةَ التِيَةُ ٳٙػٳۮؙٲڿڣؠٞؠٵڸؿؙڿۯؽڴڷؙؙڹؘڣڛۦؠؠٵۺۼ۞ڣؘڰڒٮڞؙڎۜٮٞ۠ڰۼؠؗؠٵ مَنْ لَا بُونِمِنْ بِهَا وَالنَّبَعَ هَوْلُهُ فَتَرْدُى وَبَاتِلُكَ بِيَيْنِكَ مُونُلُى قَالَ هِيَ عَصَايَّ أَتَوَكَّوْا عَلَيْهَا وَأَهْشَى بِهَاعَلِي غَنَيْ وَلَي فَيْمَا مَارِبُ أُخْرِي قَالَ الْقِهَالِيُرُوسِ ﴿ فَالْقَامِ ا فَاذَاهِي حَتَّهُ \* تَسْعُ 9 قَالَ خُنْ هَا وَلِأَغَفُ أَسْنُعَمُنُ هَا إِنَّ فَالْوُوْلِ ٥ وَافْهُمْ بِدَاكِ إِلَى جَنَاحِكَ تَغُرُجُ بِيضَاءُ مِنْ غَيْرِسُونَ عِلَاسُونَ عِلَاسُةً عِلَيْهُ النُّورى اللهُ مَكَ مِنْ الْمِتَمَا الْكُثْرِيُّ إِذْ هَبِ إِلَى فِي عَوْنَ إِنَّهُ كَلَغَى ۚ قَالَ رَبِّ الْشُرَحُ لِيُ صَدُرِي فَوَيَتِيرُ لِيَ آمِرُي فَوَاحُلُلُ عُقْدَة مِنْ لِمَا وْ صَنفَقَهُ الَّهُ إِن الْحَالِ إِنْ وَنبُر المِّنْ ٲۿٳؿڰۿۯؙۏڹٲڿ۞ڶۺؙڬڎؠڿٙٲڒؽڰٚٷؘٲۺؙڕڬ؋۫ۏۣٵٙؠٛٚڔؽ؋ كَنْ نُسَتَحَكَ كَتُكُرُ اللَّهِ وَنَذَكُمُ لَوَ كَتُنْوًا اللَّهِ اللَّهِ كُنْتَ مِنَا نَصِنُوا ﴿ قَالَ قَدُا أُوْتِنُتَ سُؤُلِكَ لِنُوسِمِ ﴿ وَلَقَدُ مَنَكًا عَكَمْكَ مَرَّةً أُخْرَى ۚ إِذْ آوْحَمُنَا إِلَّى أُمِّكَ مَا يُوْخَى ﴿

ومعالانم

أَن اقُذِ فِيْهِ فِي التَّاكِيُّ تِي فَاقُدِ فِي فِي أَنْهُ فِي الْهُوَّ فَلُمُلُقِهِ الْهُوَّ بِالسَّاحِلِ بَاخْذُنُو مُعَدُّقٌ لِي وَعَدُونٌ لِهُ وَ الْقَرْثُ عَلَيْكَ عَيْنَةً مِنْ أَوْ وَلِتُصُنَعَ عَلَى عَنْنُ أَوْ اذْ تَنْشُقُّ أَنْعَتُكَ فَتَقُّولُ هَا أَ اَدُلُكُوْعَلِي مَنْ يَكْفُلُهُ فَوَجَعِنْكِ إِلَى أُمِّكَ كَنْ تَقَيَّعَنُهُا اَدُلُكُوْعَلِي مَنْ يَكْفُلُهُ فَوَجَعِنْكِ إِلَى أُمِّكَ كَنْ تَقَيِّعَنُهُا وَلَا تَعْزُنَ وْ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَعِّينِكَ مِنَ الْغَوِّ وَقَتَتْكَ فُتُونًا أَهُ فَلَيْتُكَ سِنِيْنَ فِي آهُلِ مَدْيَنَ لَا تُرْحِثُكَ عَلَى قَدَر يُّهُوْسِلى@وَاصُطَنَعْتُكُ لِنَفْسِي ﴿ إِذْهَبُ أَنْتُ وَأَخُولُ مَالِيْنَ وَلاَتِنِمَا فِي ذِكْرِي ۗ إِذْ هُمَا اللَّهِ فِي عَوْنَ إِنَّهُ طَعِي ۗ فَعَدُلا لَهُ قُولِاللِّينَالْعَلَهُ بَيْنَكُرُ الْوَيْخُتُمُ @قَالاَرْتَنَالَانَنَا نَخَافُ انْ تَقُرُّ وَاعْلَمُنَا أَوْ أَنْ يَطْعُ ﴿ قَالَ لَا تَغَافًا أَلَّنَهُ مَعَكُمُا أَسْمَعُ وَأَرَى ۚ فَأَيْمَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنِيَّ السُرَاءُ مُا فُولَا نُعَيِّبُهُمْ قَدُجِمُنك بِالْيَةِ مِنْ رَبِّكُ وَالسَّلْهُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى ۚ إِنَّاقَتْ أُوْجِيَ الْكِيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَنَّ بَ وَتُوزُ ؟ قَالَ فَمَنْ رَّثِكُمُ مَا لِيُولِيهِ ؟ قَالَ رُثِيَا الَّذِي ٱعْظَى كُلَّ شَيْحٌ خَلْقَهُ نُثُمَّ هَذِي قَالَ فَكَاكَالُ الْقُرُونِ الْأُولِي ۗ

الَّذِي جَعَلَ لَكُو الْأَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُو فِيهَاسُيُلَّاوَّ أنؤل مِنَ التَّهَاءِ مَأَوُّفًا خُرْجِنَابِهِ أَزُواجًامِرِيَّ بَبَاتٍ شَتْمِي كُلُوْ اوَارْعُوْ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي ذَلِكَ لالنَّهِ لِأُولِي النَّهُ فِي مِنْهَا خَلَقُنُكُو وَفِيهَا نُعِيدُكُ كُو وَمِنْهَا غُيْرِ كُلُو تَارَةً الْخُرِي ۗ وَلَقَتُ ارْبُناهُ الْيْتِنَاكُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَوْ ﴿ قَالَ ٱحَثُمَّنَا لِثُغُوحِنَا مِنْ آدِضِنَا بعِيمُ لَ يُمُونُهُ ﴿ فَكَنَا تُتَكَّاكَ بِعِيمُ يَمْثُلُهِ فَاجْعُلْ بَنْنَا وَيَتْنَكَ مَوْعِدًا الْأَغْلَقُهُ غَوْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانَالُهُوِّي 9 قَالَ مَوْعِكُ كُوْ نَوْمُ الزِّنْنَةِ وَآنَ يُحْتَرَالنَّاسُ ضُعَّى فَتَوَ لَى فِرْعَوْنُ فَجَمَّعَ كَنْ ذُنْةُ ٱذْ 9 قَالَ لَهُوْمُ مُوْسَى وَلْكُوْ لِاتَّفْتُرُوْاعَلَى اللَّهُ كَذِيًّا فَيْشُجِتَكُوْ بِعِدَاكَ وَقَدُخَاتَ مَنِ إِفْتَرُى ۗ فَتَنَازَعُوۤ ٱلْمُرْهُمُ بَنْنَهُمْ وَٱسَرُّواالْنَبُويُ قَالُوْآاِنُ هَٰذُنِ لَلْعِيْنِ تُرِيْدُنِ أَنَّ ِطِكُورِّنَ أَرْضِكُونِيمُوهِمَاوَيَدُهُ هَبَابِطِرِيْقَتِكُوْالْمُثُلِي <u>﴿</u> تُوَّانُتُوُّاصَفًا وَ قَلُ أَفْلَدُ الْدُوْمَونِ اسْتَعْلاً ® لْهُ اللَّهُ مِنْ إِمَّا أَنُّ تُلْقِي وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ

صَنَعُوْ إِلَيْدُ الْحِرْ وَلَا يُغْلِحُ السَّاحِرُ حَدِثُ ٱ سُغِّدًاقَالُوُٓآامَتَالِرَتِ هُرُوۡنَ وَمُوۡسُى®قَالَ امْنُتُمُولُوكَ أَنُ اذَنَ لَكُوْ إِنَّهُ لَكُ مُؤَكُّو الَّذِي عَلَمَكُو السَّحَرُّ فَلَأُقَطَّعَرَّ، ٱلْهِ تَكُوْ وَٱرْحُلْكُوْمِنْ عِلَافِ وَلاُوصِلِيَّكُوْ فِي حُذُوعِ النَّخُلِ وَلَتَعُكُونَ آتُنَا آشَتُهُ عَذَا رَاوً أَبْقِي ۞ قَالُو الذِي ثُوْ فَ لَا عَلَى مَا حَامُنَا مِنَ الْكُتناتِ وَالَّذِي فَطَرَّنَا فَاقْضِ مَأَانَتُ قَاضِ اتَّمَا تَقَثِّنِي هٰذِيهِ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا هُلَّا المَّابِرَتِنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطْلِنَا وَمَأَاكُوهُ مِّنَاعَكُمُهُ وِمِنَ السِّحُرُّ وَاللهُ خَيُرُّ وَٱبْقَي ۞ إِنَّهُ مَنْ يَالَتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّهُ لِاَيْمُونُ فَمُاوَ لَايَعُمْ ﴿ وَمَنْ ثَالَتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّلِحْتِ قَالُم لَهُ الدَّرَحْتُ الْعُلِ ﴿ حَنَّتُ عَدُن تَعْرِي مِنْ تَحْتِهَا

विधि

1.05

وَلَقَدُ اَوْحُدُنَا إِلَى مُوْلِتِي لَا أَنْ اَسْرِ بِعِمَادِي فَاضْرِبُ لَهُ وَكُلُ ثُقًّا فِي الْمَحْرِ مُنسًّا لا تَعْفُ دَرُّكًا وَلا تَخْتُمي ٥ تُبْعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِ مِ فَعَشِيهُمْ مِينَ الْكُوْمَ الْكُوْمَ الْكُوْمَ الْمُدْمَةُ مُ وَأَضَلَ فِرْعَوْنُ قُوْمَهُ وَمَاهَانِ 9 لِيَبْنَي اسْرَآءِنَلَ قَلْ يَيْ فَكُونِ عَدُ وَكُو وَوْعَدُ نَكُو حَانِبَ التَّكُور الْرَيْمَنَ وَنَرُّ لِنَاعَلَكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوي كَالْوَامِنَ كُلِّيلَتِ مَا رَزَقُنِكُهُ وَلِا تَطْغَوُ إِنْ وَ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَيٌّ وَمَنْ يَّحُلِلُ عَلَيْهِ غَضَمِي فَقَدُهُوى ﴿ وَإِنِّي لَعَقَا أَرِّلْمَنْ تَأْبَ وَامْنَ وَعَبِلَ صَالِحًا ثُوَّاهُتَانِي وَمَّالَعُجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يِلْمُوْسِي قَالَ هُمُ أُولِكَ عِلَى آثِرِي وَ عَجِلْتُ إِلَيْكُ رَبِّ لِتَرْضَى فِقَالَ فَاتًا ثَدُ فَتَتُ قَوْمَكَ مِنْ كِعُدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ وَفَرَجَعَ مُوْسَى إلى قَوْمِهِ غَضْيَانَ آسِفًاهُ قَالَ لِقَوْمِ ٱلْهُعَدُكُةُ وَتُكُدُّ وَعُدًا حَسِنًا هُ أَفَطَالَ عَلَنكُمُ الْعَصْدُ آمُ [دَدْتُهُ آنَ يِّحِلَّ عَلَيْكُوْ غَضَتْ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُوْمُوْعِينِي ۞

قَالُةُ ا نَّا أَخْلَفْنَا مَهُ عِدَاكَ مِتْلَكَنَا وَلِكِنَا خُتِلْنَا أَوْزَارًا قِينَ ذِينَا الْقَدُم فَقَذَهُ فَنْهَا فَكَاذَاكَ ٱلْقَى السَّامِرِيُّ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِبْلًا جَسَدُ الَّهُ خُوَارٌ فَقَالُو الْهِ نَالِالْهُكُو وَ إِلَّهُ مُوسَى ذَّ فَنَيِيَ أَلَالًا يَرُوْنَ ٱلْأَنْرُجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًاهٌ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَمَّا وَلَانَفُعًا ﴿ وَلَقَدُ قَالَ لَهُمْ هُرُونُ مِنْ قَيْلُ لِقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُوبِهِ وَإِنَّ رَيُّكُو الرَّحْمِنُ فَاتَّبِعُونَ وَإِطِيعُوا آمُرِي وَتَالُوا لَنْ تَنْبُرَحَ عَلَيْهِ عَكَفِينَ حَتَّى بَرْجِعَ الْمِنَامُولِينِ 9 قَالَ لَهِرُورِي مَا مَنْعَكَ اذْرَائِتُهُمْ ضَلُوا فَالْاَتْتَبِعْرِ أَفَعَصَدْتَ أَمْرِي @ قَالَ يَهْنَوُ مَّلِا تَأْخُذُ بِلِحْيَةِي وَلا بِرَأْسِيُّ الِّي خَوِيثُيتُ أَنْ تَقُوْلَ فَرَقَتَ بَيْنَ بِنِي إِسْرَاءِ لِلَ وَلَوْ تَرْقُتُ قَوْلِا 9 هَالَ فَهَاخَطْيُكَ لِسَامِرِيُّ®قَالَ بَصْرُبُ بِمَالَةُ يَبُصُرُوابِهِ فَقَيَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثْرِ الرَّسُولِ فَنَيَذْ ثُهَا وَكَذٰ لِكَ سَوَّلَتُ لْ نَفْسِي ﴿ قَالَ فَاذُهُمْ فَانَّ لِكَ فِي الْعَلَّوِةِ آنَ تَقُولُ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ يُغْلَفَكُ وَانْظُوْ إِلَّ الْهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَالِمُنْ أَلْنَحُرَقَتَهُ ثُوَّ لَنَسْفِنَّهُ فِي الْبَدِّنْسُفًا ۞

إِنَّمَا ٓ اللَّهُ كُوُ اللَّهُ الَّذِي كَرَالِهُ إِلَّاهُ وَسِعَ كُلَّ شَيْحً نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ الثُمَّا مِنَاقَدُ سَبَقَ وَقَدُاليِّنْكَ مِنْ لَكُنَّا ذَكُرُ الشُّمِّنُ اعْرَضَ عَنْهُ فَانَّهُ يَعْدِلْ يَوْمُ الْقَامَةِ وَزُرَّا خُلِدِينَ فِنُهُ وَسَأَءُكُمُ وَتُومَ الْقَمَةِ حِمَّالُ فَدُومَ يُنْفَخُ فِي الصَّهِ وَتَحْشِرُ الْنُجْرِمِيْنَ كُوْمَينِ زُرْقًا الْكَيْخَافَةُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لِيسْتُمُو إِلَّا عَثْمُوا ﴿ فَحُنُ آعْلَهُ بِهَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ آمْتُكُو ۚ وَكُولَا أَمْتُكُو ۗ وَكُولَقَاةً إِنْ لَيْثُنُّهُ إِلَّا تُونَّا فُؤَنَّا لُوْنَا عَرِ الْمِنَالِ فَقُلْ يَشْفُهَا رَثَّ نَسُفًا فَ فَنَذُرُهُمَا قَاعًا صَفْصَفًا لِمُلَا تَرَى فَهَاعِدِكَا وَلَا امْتًا هُوْمَين تَتَبِعُونَ الدَّاعِيَ لَاعِوجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصُواتُ لِلاَّحْدِ، فَلَاتَتُمْعُ الْاهَمُسَا ﴿ يَوْمَينَ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ الْرَسْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰرُ، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلُ وَيَعْلَمُ مَا بَثْنَ ) أَبْ يُنْ وَمَا خَلْفَاهُمْ وَلا يُعِيْظُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلَّحِيِّ الْفَيُّومِ وَقَالَ خَاكَ مَنْ حَدِل ظُلْمًا ﴿ وَمَنْ يَعْلَ مِنَ الصِّلَاتِ وَهُومُ مُومِنَ فَلاَ عَنْ ظُلْمًا وَلا هَضَمَّا ﴿ كَنْ النَّ أَنْزَلْنَهُ قُرُالًّا عَرَبًّا وَ صَرِّفْنَافِهُ مِنَ الْوَعِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ آوْيُثِب ثُلَّمُ ذَكُرًا@

E CEPE

فَتَعَلَى اللَّهُ الْمِلْكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرِّ النِّهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُقْضَى الَدُكَ وَحُدُهُ وَ قُلْ رَّتِ زِدُ نِي عِلْمًا ® َلْقَدُ عَهِدُنَا الْ إلى ادْمَمِنْ قَيْلُ فَنْهِمَى وَلَهُ غَيْدُلُهُ عَزُمًا هُوَاذُ قُلْمَاللَّمَلَّكَةِ الشُّحُكُ وُالْادَمَ فَسَحَكُ وَآ إِلَّا إِلْهُ إِنْ اللَّهِ مَا لَا صَفَّلُنَا كَادَمُ إِنَّ لِمِنَا عَكُوُّ لِكَ وَلِوَ وَحِكَ فَكَا يُخْدَحَنَّكُمْ مِنَ الْحَنَّةِ فَتَشْغَمُ ﴿ ارَّهُ اَكَ اَلَا تَعَوْءَ فَعُاهَ لِاتَّعْهُ مِ هُوَ النَّكَ لَا نَظْمُوا فَهُمَّا وَلا تَقْفُوهِ فَوَسْبَوسَ إِلَيْهِ الشَّيْظُرُ، قَالَ يَالْدَمُرْهِ لَ اَذْكُ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِوَكُلْكِ لَابَيْثِلْ®فَأَكَلَامِنْهَافَيَدَتُ لَهُمَاسُوْاتُهُمَا وَطَفِقًا يَغْضِفُن عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْحِنَّةِ وَعَصَى ادْمُرْرَكِهُ فَغَوْيُ اللَّهُ الْمُتَلِيهُ رَبُّهُ فَتَأْلَ عَلَيْهِ وَهَالِي عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى الْمُبِطَا مِنْهَاجِمِيْعًا بَعَضُكُمْ لِيَعْضِ عَكُوٌّ فَامَّا بَأَتِيَّكُمْ مِنْ هُدًى أَ فَهُو. إِنَّابِعَ هُدَاي فَلَا نَضِلُّ وَلاَ يَنتُقُ صُومَتُ آعْ َضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيثُةَ قُنْنُكًّا وَنَحَثُوهُ وَمُ قَالَ كَنْ الْمُ أَرَّ ثُلَّى النَّكَافُنُسْتُهُ

وَكَنْ الِكَ غَيْرَى مَنْ ٱسْرَقَ وَلَهُ يُؤُمِنُ بِالْتِ رَبِّهُ وَلَعَنَا الْاخِرَةِ الشَّكُوانِةِ ﴿ الْفَلْدُ يَهْدِيلَهُ مُوكَدِ الْمُكْلُنَا قَيْلَهُ مُ مِّنَ الْقُرُّون يَمْشُونَ فِي مَسْكِينِهِ وَانَّ فِي ذَٰلِكَ لَابْتِ لِأُولِ النَّمْكِ وَلَوْلِا كَلِيهَةُ سَبَقَتُ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَحِلُ مُسَمِّع فَ فَأَصْرُعَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّعْ بِعَدْ بِرَيْكَ قَيْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُوُوْبِهِا وَمِنْ انْأَرَى الَّيْلِ فَسَيِّهِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَكَ تَرْضُى ﴿ وَلِاتُّهُدُّنَّ عَيْنَيُكَ إِلَّى مَا مَتَّعْنَالَهُ أَزُوالِمَّا مِّنْهُمُ زَهُرَةَ الْعَلِوةِ الدُّنْيَاةِ لِنَفْتِيَتَهُمْ فِيهُ وَرِذْقُ مَ يَك خَيْرُوّا نَبْقِ 9 وَأَمُرْ آهْلَكَ بَالصَّلَّوْةِ وَاصْطَيرُ عَلَيْهَا وَلا مَنْعَلْكَ رِزْقًا تَحَنُّ نَرُزُقُكَ وَالْعَاقِيَةُ لِلتَّقُوٰى وَقَالُوْا لَوْلِا مَا يُتِينَا مِا لِهِ مِنْ رَبِّهِ أُولَهُ تَالِّتِهِ مُبَنَّنَّةُ مَا فِي الصُّحُف الْأُوْلِ@وَلَوْاَتَا اَهْلَكُنْهُمْ بِعَذَابِ مِّنْ قَيْلِهِ لَقَالُوُا رَّتَنَا لَوُلَا أَرْسَلْتَ الْيُنَارِينُولَا فَنَتَّبَعَ الْتِكَ مِنْ قَبْلِ آنُ تَذِلَّ وَغَنْزِي ﴿ قُلْ كُلُّ مُّ أَرَبِّصٌ فَ تَرَبِّصُواه فَسَتَعُلَمُونَ مَنْ أَصُفْبُ الصِّرَاطِ السَّوِيّ وَمَن اهْتَلَى أَفّ

مِ اللهِ الرَّحْلِينِ الرَّحِيْمِ )

قَتْرُبُ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمُ وَهُمُ رِنِّ خَفَ لَوَّ نُغْرِضُونَ هَمَايَا لِتَقِهُ مِيِّنَ ذِكْرِيِّنَ تَرِّهُمُ ثُمَّاتِ الْأَاسْمَعُونُهُ

هُمُ يَلْعَبُونَ ۗ لَاهِيةً قُلُونُهُمُ وَآسَرُّواالْجُنُونَ ٱلنَّرِينَ طَلَمُوُّا لِلْ هَٰذَا اِلْالِبَعَرِّيْتُلُكُمُ ۚ اَفَتَاتُونَ السِّعَرَ وَانْتُوْتُهُمِرُونَ ۗ

كىل ھىك اور ئىلىروپىدى ھىلى بون جھروكى ھىلى وقتى قىل رَيِّى يَعِينُو الْقُول فِي السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ وَهُوالسِّعِينُو الْمِلِينِو يىل قالقًا اَفْقَاعُ اُخْلِمُونِي افْتَرِيهُ مِنْ هُوَ شَاعِوْنَكُمَا تُعَالَّ

ۣ ڽٳڶؾ۫؆ؠۜٵؙؽڛڶٳڶۯۊؘڵۊڹ۞؆ٙٲڡٮؘۜڎۼڷۿۄ۫ؾڹٷڗؽۊڵڡؿڷڵؠٛٵ ٲڟۿۄؙڲؙۏؽٷڹ۞ۏؠٵڗڛڷؽٵۼۧڸڮٳڵڒڽڿٵڵڎٚؿڿٵڵڋؿڿڴٳڵؽڿڂ

مَعْوَيِوَيُونَ فَمُكُونًا اَهُلُ الْأِيْكُرِ إِنْ كُنْتُولَاتُكُونُ وَمَاجَعُلَمْهُمُ جَسَدًا الْاِنْأَكُونَ الطَّعَامُ وَمَا كَانُوا خَلَاثُنَ خَلَاثُنَا فَالْمُرْثُ تُتَصَدَّفُهُمُ

جستاري عنون التهاي مرود الواعيدين وعدمهم الوَّمَا فَأَغِينَاهُمُومَسُ ثَشَاءُ وَآهُلُمُنَا الْمُسْدِينِينَ ۞ لَقَتْ الزَّنْدُالِكُونُ النَّالِينَ الْمُعَوِدُ لِأَنْهُمُ أَفَلا تَقِيدُونَ ۞ وَكُونَ مَصْمُنَا

الرسارالية ويتباري ويرفو المرتفون وتو وصمت

تَكَالِدَا هُمْ مِنْهَا يَ كُفُنُهُ رَبُّ ارْحِعُوْ اللَّي مِمَّاكُ فَتُوْ فِيهُ وَمَسْكِنَكُوْ لَوَكُلُّهُ تُنْتُ قَالُوالِدَ يُلَنَأَ إِنَّا كُنَّا ظِلمِينَ@فَهَازَالَتْ تِلْكَ دَعُولُهُمْ حَتَّى جَعَلْنَٰهُوْ حَصِسُكَا فِي مِنْ وَمَا خِلَقْنَا السَّمَاءُ وَالْأَرْضَ وَمَابِينَهُمُ الْعِبْنَ 9 لَوْ آرَدُنَا أَنُ نَتَّخِذَ لَهُوَّ الْانْخَانُ كُهُ مِنْ لَكُنَّأَةً إِنْ كُنَّا فَعِلْمُنَ@يَلْ نَقْدَتُ بِالْحَقَّ عَلَى الْمَاطِل فَيَدُمَغُهُ فَإِذَاهُوزَاهِقٌ وَلَكُو الْوَيْلُ مِمَّاتَصِفُونَ ۞ وَلَهُ مَنْ فِي السَّلْهُ بِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكُمُرُونَ عَنْ عِنَادَتِهِ وَلَاسْتَحْسِرُونَ فَكُسِيِّحُونَ الْيُلَ وَالنَّهَارَ لَايَفَ تُرُونَ \$ أَمِ اتَّخَذُ وَ اللَّهَةُ مِّنَ الْأَرْضِ هُمُ يُنْتُثُرُونَ \$ لَوْكَانَ فِنْصِمَا الْهَهُ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا أَفُسُكُخِنَ اللَّهِ رَبّ الْعَرْشِ عَبَّا يَصِفُونَ ۞لَا يُسْعَلُ عَبَّا يَفْعَلُ وَهُمْ نُسْعَلُونَ @آمِراتَّخَنُوْامِنُ دُونِهَ اللهَةُ قُلْ هَاتُوْا بُرُهَانَكُوْمُ فَا ذِكُوْمَنُ مَّعِي وَذِكُوْمَنْ قَبْلِ مُ بَلُ أَكْ تُرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ الْحَتَى فَهُوْمُ مُعْرِضُونَ ﴿

S OF

لِكَ مِنْ رَّسُولِ إِلَّا نُنْوِجِيَّ إِلَيْهِ أَنَّهُ لِآلِكَ إِلْاَ أَنَا فَأَعُمُكُونِ@وَ قَالُهُ التَّخَذَ الرَّحُمٰنُ وَلَيَّا سُبْحْنَهُ بُلْ عِبَادٌ مُكُرِّمُونَ ۗلايسْبِقُوْنَهُ بِالْقُول وَهُمْ بأَمْرِ لا يَعْمَلُونَ ®يَعْلَمُ مَا يَثِنَ آيْدِ يُهِمْ وَمَاخَلُفَهُمْ وَ لَايَتْفَغُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُومِّرْنِ خَثْبَتِهِ مُشْفِقُونَ وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُمْ إِنَّ إِللَّا مِّنْ دُونِهِ فَنَالِكَ تَجْزِنْهِ جَهَّنَمُ كَنْ لِكَ نَجْزِي الظَّلِمِينَ ﴿ أَوَلَمْ يَرَالَّذِينِ كَفَرُوْا أَنَّ السَّمُونِ وَالْأَرْضَ كَانْتَارَتْقَافَفَتَقَنَّهُمَّا وُجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْخُ حَيِّ أَفَلَانُوْمِنُونَ @وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي آرَيُ تَمِيْدَ بِهِهُ وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِيَاجًا اسْبُالْالْعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ© وَحَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقُفًا مَّحْفُوظًا وْكُهُ وعَنْ البِّمَامُعُ ضُونَ وَهُو الَّذِي خَلَقَ النَّانَ وَالنَّهَارَ وَالنَّبُونَ وَالنُّبُونَ وَالْقَدِرِ. كُلُّ فِي قَالَتِ يَسْيَحُونَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لَاَشَرِ مِينَ قَمُلِكَ الْخُلُلُ أَفَالِينُ مِّتَ فَهُوُ الْخِلْدُونَ ﴿ كُأْ نَفْسٍ ذَا لِعَتْهُ الْمَهُ تُ وَنَبُلُوكُهُ بِالشَّيرَ وَالْخَيْرِ فِتُنَاةً ۚ وَالْكِنُدُ

وَإِذَا رَاكِ الَّذِينَ كُفَنَّ وَإِنَّ يَتَّخِذُ وَنَكَ إِلَّاهُنُ وَالْمَاكُ الَّذِي نَذُكُوُ الْهَتَكُمُ وَهُمُ بِذِيكُو الرَّحْمَلِي هُوَكُفِي وْنَ خْلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُورِيْكُو النِّينُ فَلَاتَسْتَعْجِلُونِ ٥ وَيَقُولُونَ مَتَى هٰنَاالُوعُدُانَ كُنْتُوطِي قِبْنَ ﴿ لَوْ يَعُلُهُ الكَدُنُ كُفُرُ واحِنْ لَا يَكُفُونَ عَنْ وَجُوهِهُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمُ وَلَاهُمُ يُنْصَرُونَ۞ بَلْ تَأْتُسُهُمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا بِينْ تَطِيعُونَ رَدِّهَا وَلَاهُمْ يُنْظُرُ وُنَ ﴿ وَلَقَكِ السُّتُهُزِئُ بِرُسُلِ مِّنْ قَبُلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنِ سَخِرُوا مِنْهُوْ مَّا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهُوْءُوْنَ قَالُ مَنْ يَكُلُوْكُو لِلَّالِ وَالنَّهَا مِنَ الرَّحُمُونَ لِلرَّحُمُونَ بَلُ هُوعَنُ ذِكُرٍ رَبِّهِمُ مُّعُرِضُونَ ﴿ آمُرْلَهُمُ المَّةُ تَمْنَعُهُمُ مِّنْ دُونِنَا ۖ لايسْ تَطِيْعُونَ نَصْرَ أَنْفُ هِهُ وَلا هُمْ مِنْنَا يُصْحَبُونَ ﴿ بَلْ مَتَنْعِمَا هَهُ لَآءٍ وَ اليَّاءُ هُوْحَتَّى طَالَ عَلِيْهُمُ الْعُمُرُ ۚ أَفَكَلا يَرُونَ آتَّا نَأْتَى الْأَرْضَ نَنْقَصُهَامِنَ أَطُرًا فِهَا ۚ أَفَهُ ۚ الْغَلَّهُ نَ ﴿ قُالَ اتَّنَكَّا اُنْذِرُكُوْ بِالْوَحْيُّ وَلَايِسْمَعُ الصَّمِّ اللهُ عَلَيْ إِذَا مَا يُعْدَرُونَ @

7 60

نُنْهُوْ نَفْحَةٌ وُمِّنْ عَنَا إِنْ لِيَّكُ لَيَقُوْ لُوَّ لُوَنْكُا إِنَّا كُنَّاظُلِمِينَ ﴿ وَنَضَعُ الْهُوَ إِنِينَ الْقِينَطُلِيوْمِ الْقِيمَةِ فَلَاتُظْلَهُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدُ لِ أَتَيْنَابِهِمَا وَكُفِي بِنَاحِيدِينِ ﴿ وَلَقَدُ التَّيْنَا مُوْسِى وَهُرُونَ الْفُرُقَانَ وَضِيآءٌ وَذِكْرًا لِلْمُتَقِينَ ﴿ الَّذِيْنَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ@وَهِ ذَاذِكُرٌ مُثَارِكٌ أَنْزَ لُنْهُ " آفَأَنْتُهُ لَهُ مُنْكُونَ وَهُو لَقَدُ التَّيْنَآ الراهِ يُورِشُدُهُ مِنْ قَبْلُو كُتَّاكِ عِلِمِنْ شَادُ قَالَ لِأَيثِ وَقُوْمِهِ مَا لَهُ إِنْكُ الَّتِيُّ أَنْتُهُ لَهَاعْكِفُونَ ﴿ قَالُوْا وَحِيدُ نَا الْأَءُ كَالْهَا غىدىنن @قَالَ لَقَدُكُنْتُهُ ٱنْتُوْ وَالْأَوُّكُورُ فِي ضَالِ مُّبُيْنِ®قَالُوْ ٱلْحِثُـكَنَا بِالْحَقِّيَامُ ٱنْتَ مِنَ اللَّعِبْرَ، @ قَالَ بَلْ زَيْتُكُمُ رَتُ السَّلْوٰتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرِهُ إِنَّا عَلَى ذَٰ لِكُمْ مِنَ الشَّهِ دِيْنَ @وَ تَاللهِ لَا يَكِينَ قَ آصَنَا مَكُوْ بَعْدُ أَنْ تُولُوْ امْدُيرِينَ ﴿

الْاكْبُنُوالَّهُ لِعَلَّهُمُ النَّهِ يَرْجِعُونَ قَالُوُا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِالْهَتِنَأَاتَهُ لَيِنَ الظِّلِيثِي ۖ قَالُوُا سَيِعْنَافَتَى تَيْذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهَ إِبْرُ هِنُونُ قَالْأُلُا فَأَتُوْابِهِ عَلَى اَعَيُنِ التَّاسِ لَعَلَّهُ ويَثْهَدُونَ ﴿ قَالُوْا ءَ آنتَ فَعَلْتَ هٰنَا يِالْهَتِمَا يَالِرُهِيْهُ أَوْقَالَ بَلْ فَعَلَهُ ﴿ كَ مُرْهُمُوهُ لَا افْتَ عُلُوهُ وان كَانْوَ النَّطِقُونَ @فَرَجَعُوْ آ إلى أَنْشُهُمُ فَقَالُوٓ النَّكُوۡ اَنۡتُوُ الظَّلِمُوۡنَ ﴿ ثُمَّ نُكِسُوۡ اعْلَى رُءُوْسِهُ اللَّهُ عَلِيْتَ مَاهَوُ لِآءَ يَنْطِقُونَ قَالَ افْتَعَنَّاوُنَ مِنُ دُونِ اللهِ مَالاَ يَنْفَعُكُمْ شَيعًا وَلاَ يَضُونُكُمُ ١٠٥٥ لَّكُوْ وَلِمَا تَعَبُّ دُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ] فَكَلَّتُعُقِلُونَ ﴿ قَالُوُّا حَرِّقُوُهُ وَانْصُرُوَا الْهَتَكُوُ إِنْ كُنْتُو فَعِيلُنَ @ قُلْنَا لِنَارُكُونَ بَرْدًا قَيْسَلْمًا عَلَى إِبْرُهِ يُمَّ وَأَنَّ ادُوا يه كَنْدُا فَجَعَلْنَهُوُ الْأَخْسِرِينَ ٥ وَنَجَّيْنَهُ وَ لُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّذِي لِيرَكُنَا فِيْهَالِلْعَالَمِينَ ﴿ وَوَهَـ بِنَالَةَ السُّحْقُ وَيَعْقُونِ نَافِلَةً وَكُلَّاجَعَلُنَا صُلِحِيْنَ @ 300

وَجَعَلْنَاهُمْ آيِمَّةً يَّهُدُونَ بِأَثْمِرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعُلَ الْخَيْرِينَ وَإِقَامَ الصَّلُوةِ وَإِنْتَأَءَ الزَّكُوةِ وَكَانُةُ الْنَاعُمِيرُ؟ وَلُوْطَاالْتَمْنَهُ حُكُمًا قَعِلْمًا قَنَجَيْنَهُ مِنَ الْقَرْبَةِ الَّذِي كَانَتُ تُعَمَّلُ الْخَبِيثُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَيَنُو وَفِيقِينَ ﴾ وَآدْخَلُنْهُ فِي رَحْمَتِنَا اللَّهُ مِنَ الصَّلِحِينَ فَ وَنُوتَكَا إِذْ نَاذِي مِنْ قَبُلُ فَاسْتَجَيْنَالَهُ فَغَيِّيْنَهُ وَلَهْلَهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْهِ أَوْ وَنَصَوْنِهُ مِنَ الْقُوْمِ الَّذِينَ كُنَّ بُوْ ا بِالْتِنَا \* انَّهُمْ كَانُوْ اقْدُمْسَدْ عِ فَأَغْرُ قُنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ @وَكَاؤِدُ وَسُكِيْلُونَ إِذْ يَحْكُلُونَ فِي الْحَرَثِ إِذْ نَفَشَتُ فِيلُهِ غَلَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكُمِ هِمْ شَهِدِينَ ﴿ فَفَقَّمَهُ عَاسُكُيمُونَ ۗ وَكُلَّا اتَّهُنَا عُلُمًا وَّعِلْمًا وُسَخُونَا مَعَ دَا وُدَ الْحِيَالَ يُسَبِّحُنَّ وَالطَّايْرُ وَكُنَّا فَعِلْانَ ﴿ وَعَكَّمْنَ اهُ صَنْعَةً لَبُوْسِ لَكُوْ لِتُحُصِنَكُمُ مِينَ كَالْسِكُمُ وَفَهَلُ أَنْتُهُ شْكِرُوْنَ ﴿ وَلِسُكَبُمُرِيَ الرِّيْحَ عَاصِفَةٌ تَجُرِيُ بِالْمُرِ؟ إِلَى ٱلأرْضِ الَّتِي بْرَكْنَا فِيْهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيٍّ عِلْمِيْنَ ۞

وَمِنَ الشَّيٰطِينِ مَنْ يَغُوُّ صُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُوُنَ ذَٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ رَحْفِظِيْنَ ﴿ وَٱيُوْبَ إِذْ نَادَى رَبُّهُ أَنَّى مُسَّنِى الصُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحُهُ الرَّحِمِينَ ﴿ فَاسْتَجَبْنَالُهُ فَكَشَفْنَامَايِهِ مِنْ ثُيرٌ وَالتَّيْنَاهُ آهْلَهُ وَ مِثْلَهُوْمَّعَهُوْرَخُمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرِي لِلْعٰبِدِيْنَ وَإِسْلِمِينَلَ وَإِذْرِيشَ وَذَ الْكِفْلُ كُلُّ مِنَ الصَّبِينَ فَيْ وَ أَدْخَلُنْهُمْ فِي رَحُمَيْنَا وَإِنَّهُمْ مِّنَ الصَّاحِمُنَ ﴿ وَ ذَاالتُون إِذُذُهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ آنُ لَنْ ثَقُورَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الطُّلْبِ آنُ لِآ إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ سُبُحْنَكَ اللَّهِ الْآ أَنْتَ سُبُحْنَكَ اللَّ إِذْ يُكُنُّتُ مِنَ الظُّلِمِينَ ۚ قَالُمْتَجَيْنَالَهُ ۚ وَنَجَّبُنَكُ مِنَ الْغَيِّرِ وُكَذَالِكَ نُعْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَزَكْرِيّاً إِذْ نَادِي رَبُّهُ رَبِّ لَا تَنَدُرُ إِنْ قَرْدًا وَٱنْتَ خَيْرُ الوُّرِثِينَ فَي فَاسْتَكِبْنَالَهُ وَوَهَبْنَالُهُ يَعْبِي وَاصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمُ كَانُوا يُسرِعُونَ فِي الْخَيْرِتِ وَ يَدُ عُوْنَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ﴿ وَكَانُوالَّنَا خُشِعِينَ ٠

SO K

أحمينت فرجما فنفخنا فيها حَعَلَيْنَا وَانْنَهَا اللَّهُ لِلْعَلَيْنِ ﴿ إِنَّ هَٰذِهِ أَمَّنَّكُهُ سَّةً وَّاحِدَ لَا لَا ثَانَاكُكُمْ فَاعْتُكُونِ®وَتَقَطَّعُوۤااَمُوهُمُّ نَهُوُ كُلُّ السِّنَا رَجِعُونَ فَكُونَ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلَحَتِ وَهُوَمُوْمِنٌ فَلَا كُفْرَ إِنَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كُتَبُونَ@وَ حَرْمُ عَلَى قَرْيَةِ إِهْلَكُنْهَا أَنَّهُمُ لِاسْرَحِعُونَ @حَتَّى إِذَا فَيُحَثُ مَا يُجُوْجُ وَمَا جُوْجُ وَهُمْ مِينَ كُلِّ حَدَبِيَيْسِلُونَ® وَاقْتَرَكِ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَنْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِهُ مُلَمَّا قِدُ كُمَّا فِي عَفْلَة مِنْ هَذَا مَلْ كُنَّا ظِلْمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُ ثُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ حَصَّ حَقِثُهُ ﴿ أَنْتُهُ لَهَا وَيِدُونَ ﴿ لَوْكَانَ هَـ وُلِّهِ لْهَةً مَّا وَرَدُوْهَا وَكُلُّ فِنْهَا خِلْدُوْنَ ﴿ لَهُمْ فِينَا فِي لَا مُنْ فِي لَا فِي الْمُحْ لَهُ وَهُو فَهُا لَا مُسْمِعُونَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتُ الحُسُنَى اولِيكَ عَنْهَامُبُعَدُونَ وَلَيْكَ عَنْهَامُبُعَدُونَ وَلَيْمَعُونَ يَسَاء وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتَ

لَا يَحُونُ نَهُوُ الْفَدَاعُ الْأَكْثِرُ وَتَتَلَقَّهُمُ الْمَلَكَةُ مَلَ مَا الْمُومُ الْمُلَكِّة الَّذِي كُنْتُونُونَ عَدُونَ فَيُومُنَظُوي السَّمَآءِكُطِّيّ السِّجِلِّ لِلْكُنْتُ كُمَابِدَانَا أَوَّلَ خَلْقِ تُعْيَدُهُ وْوَعُدًا عَلَيْنَا أَنَّا كُتُ فعِلِين ﴿ وَلَقَدُ كُتُبْنَافِ الزَّبُورِمِنُ بَعْدِ الدِّكُورِ أَنَّ الْأَرْضَ بَرِثْهَا عِبَادِي الصَّلِحُونَ ﴿ إِنَّ فِي هَٰذَا لَيَالْغًا لَقَوْ مِعْبِدِينَ أَن وَمَا أَرْسَلْنِكَ الْاِرْحُمَةُ لِلْعَلَمِينَ قُلُ اتَّمَانُونِ فِي إِلَّ آنَمَا الْهُكُو اللَّهُ وَاحِدٌ فَهَلْ آنَتُهُ مُسْلِمُونَ ﴿ فَإِنْ تُوكُواْ فَقُلْ الْأَنْتُكُوْ عَلَى سَوَ إِنْ أَوْلُ الْدُرْقُ أَقَرِيْكِ أَمْ يَعِيدُكُ مَّا تُوْعَدُونَ ﴿ إِنَّهُ يَعُلُو الْجَهْرِ مِنَ الْقُولُ وَيَعُلَوُ مَا تَكُتُمُونَ @وَإِنْ آدُرِي لَعَلَهُ فِتُنَةُ لَكُمُ وَمَتَاعٌ إلى حِيْن @قُلَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَثْنَا الرَّحْمُرِيُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿

يدُ وَلَيْهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْدِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْدِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْدِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّعْمُونِيَّةً وَاللَّهُ النَّاسُ الثَّقُوْ ارَبَّكُوُ انَّ وَلَوْلَةَ السَّامَةِ مِثْنَى عَظِيْمُ

تَنْهَلُ كُلُّ مُتُرْضِعَةً عَتَّالَاضَعَتَ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلُهَا وَتَرَى النَّاسِ سُكُرِّي وَمَاهُمُ سُكُوٰى وَلِكُرِينَ عَنَالَ اللهِ شَدِينُ ٥ وَمِنَ التَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِعِلْمِ قَيَتَبَعُ كُلَّ شَيْطِن مَّرِيْدِ ﴿ كُنْتِ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَكَّاهُ فَأَتَّهُ نَصْلُهُ وَ يَهْدِيْهِ إِلَّى عَنَابِ السَّعِيْرِ ۞ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَبُ مِن الْبَعْثِ فِإِنَّا خَلَقُنكُومِ مِنْ شُرَابِ ثُمَّ مِنْ الْطُفَةِ الْدُّونَ عَلَقَةِ لُتُوسِ مُضْغَةٍ مُخَلِقَةٍ وَعَار مُخَلَقَةِ لَنُكَتِّنَ لَكُهُ وَنُقِتُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ الرَّ ٱجَلِ مُّسَمَّى تُوَّ نُخْرِكُمُ طِفْلًا ثُوَّ لِتَمْلُغُوْ ٱلشُّكَّكُةُ وَمِنْكُوْ مِّنْ يُبْتَوَقِّ وَمِنْكُوْ مِّنْ يُرِدُّ إِلَّ آرُدُلِ الْعُمُر لِكَيْلَايَعْكُمْ مِنْ ابْعُدِعِلْمِ شَيْئًا وْتَرَى الْأَمْنَ ضَ هَامِدَةً فَإِذَا آنُولُنَا عَلَيْهَا الْمَآءَاهُ أَرُّتُ وَرَبُّ وَ أَنْبُ تَتُ مِنْ كُلِّ زُوْجِ ابَهِيْجِ ﴿ ذَٰ لِكُ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَالْحَقُّ وَأَتَّهُ يُحِي الْمَوْثِي وَآنَّهُ عَلَيْكِلَ ثَنَيُّ قَرُيْرٍ

-6

وَّأَنَّ السَّاعَةَ الِتَهُ كُلاَرَثُ فِيهَا ثُوَانَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنُ فِي الْقُبُورِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعَادِلُ فِي اللهِ بِغَنْرِعِلْهِ وَّلَاهُدُى وَلَاكِتْ مُنِيْرِ فَيَانِ عِطْفِهِ لِيُضِلِّ عَنُ سَيِيْلِ اللهُ لَهُ فِي الدُّنْيَاخِزُيُّ وَنُذِيْقُهُ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ عَدَّابَ الْحَرِيْقِ ﴿ لِكَ بِمَا قَتَّ مَتُ يَلَكَ وَأَنَّ اللَّهُ لَيْسَ نظلام للعُسُدة ومِن التّاسِ مَن يُعيدُ الله على حَرْفَ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ إِخْلَانَ بِهِ وَإِنْ أَصَالَتُهُ فِثَنَةُ إِنْقَلَ عَلَى وَجُهه عَنْ خَيرَ النُّ نَيَا وَالْإِخِرَةُ وَلِكَ هُوالْغُثْرَانُ الْمُبُنُّ يَدُعُوامِنُ دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَالَا يَنْفَعُهُ ﴿ وَلِكَ هُوَ الصَّلالُ الْمُعِيدُ ١٠٠٠ عُوالَمِنُ خَبُّوا كَوْرُكُ مِنْ ثَفْعِهِ لَبِمُن الْمُولِي وَلِيشَ الْعَشِيْرُ وَإِنَّ اللَّهَ يُدُخِلُ الَّذِينَ المَنُوُاوعَمِيلُواالصَّلِحْتِ جَنَّتِ تَجُري مِن تَعْيَمُ الْأَنْفُرُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَكِنْ إِنَّ اللَّهُ مَا يُورُدُ وَمَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَكِنْ يَّتُصُرُهُ اللهُ فِي اللهُ ثَنَا وَالْأَخِرَةِ فَكُيِّمُ ثُودُ بِسَيِّبِ إِلَى السَّمَاءَ ثُوَّلِيَقُطُعُ فَلَيْنُظُرُهُلُ ثُنْ هِبَنَّ كَيْثُو مَايَغِيْظُ ٠

وَكَنَالِكَ ٱنْزَلْنُهُ الْبِيَابِيِّنَاتِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ يَهُدِي مَنْ يُرْبِيُكِ إِنَّ الَّذِينَ الْمُنْوَا وَالَّذِينِ مَا هُوُا وَالصِّيئِينَ وَالنَّصٰرِي وَالْمُجُوْسَ وَالَّذِينَ اَشْرَكُوْ أَتَّارِي اللَّهَ يَقْصِلُ بَنْنَهُمْ بُومَ الْقَالِمَةُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شُرِّي مُنْ مُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي التَّمَاوِتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّكُنُّ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَ الْعِمَالُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَآتُ وَكَيْثُيرُ فِينَ النَّاسِ وَكَثِيرُ حَقَّى عَلَيْهِ الْعَكَابُ وَمَنْ يَهُنِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ مُكُرُمِ إِنَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَا أَءُ كَافَانِ نَحْصُمُنِ اخْتَصَمُوْ إِنْ رَبِّهِمُ فَالَّذِينَ كُفَرُ وَاقُطِّعَتُ لَهُمْ ثِمَاكُ مِّنْ ثَارِ "يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ۞ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمُ وَالْجُلُوُدُ<sup>۞</sup> وَلَهُوْ مِنْ عَامِيْ وَيَ حَدِيدِ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللّ مِنْهَا مِنْ غَيَّةً لِعُنْكُ وَافِنْهَا ۚ وَذُوقُوْ اعْذَاكَ الْحَرِيْقِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُدُخِلُ الَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلَحْتِ جَنَّتِ تَجُرِي مِنْ تَحْيِمُ الْأَنْهُرُ يُحَلِّونَ فِيهَامِنْ آسَاوِرَمِنْ ذَهَبِ وَلُؤُلُؤُا وَلِمَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرُ®

كَى الطَّلِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ﴿ وَهُـ كُوْ اللَّهِ صِرَاطِ الْحَينْدِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ كُفِّرُ أُوا وَيَصُكُّ وَنَ عَنْ سِيلِ اللَّهِ وَالْسَيْحِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءُ الْعَاكِفُ فِيُهِ وَالْمَادِ وَمَن شُرِدُ فِيْهِ بِالْحَادِ لِظُلِّهِ ثُنْ فُهُ مِنْ عَدَابِ الدُورِهُ وَإِذْ يَوَأْنَالِا تُرْهِيهُ مَكَانَ الْمُنْتَ أَنْ لا تُثُرِكُ فِي شَيْئًا وَطِهِرْ بَيْتِي لِلطَّالِفِينَ وَالْقَالِمِينَ الوُّكَمِ الشُّجُوُدِ@وَاَدِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُولُوَ بِجَالًا وَعَلَى كُلِّي ضَامِرِ ثَالْتِهُنَ مِنْ كُلِّ فَيْجَعِيْنَ ﴿ لَكُشُهُدُوا السَّالُهُ مَا وَالسَّهُ مَا وَا مَنَافِعَ لَهُمْ وَمَنْ كُرُواالْسَمَ اللَّهِ فِي آيَّامِ مَّعَلُّومْتِ عَلَى مَارَزَ قَهُو مِنْ إَبِهِمُ إِنَّ الْأَنْعَامِ وَكُلُو امِنْهَا وَٱطْعِبُ اللَّالْمِنَ الْفَقِيْرَ أَنْ الْمُقَالِمُ الْمُقَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ وَلْيُوْفُوْاكُنُ وُرَهُمُ وَلَيْظَوْفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِينِي ﴿ ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمُ حُرُمٰتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْدَرَتِهِ ۗ وَاجُكَتُ لَكُهُ الْأَنْعَامُ إِلَّامَايُتُلِّي عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْتَانِ وَاجْتَـٰنِبُوْا قُوْلَ الزُّوْرِ ﴿

حُنَفَآءَ بِلَّهِ غَيْرَمْشُوكِينَ بِهِ ۚ وَمَنْ يُشْرِكُ بِإِللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرِّينَ التَّمَا ۚ فَتَخْطَفُهُ الطَّلِّيرُ ٱوۡتَهُوىُ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَان سَحِيْق ﴿ لِكَ وَمَنْ يُعَظُّو شَعَالُمُ اللَّهِ فَاتَّهَامِنْ تَقْدَى الْقُلُدُ فِ اللَّهُ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى آجِلِ مُسَمَّى ثُمَّ مَجِنُهُ إِلَى الْبَيْتِ الْعَبْيَةِ فُولِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لْنَنْ كُرُوااسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُ مِنْ بَهِيْمَةِ الْرَنْعَامِرْ فَالْهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَلَهَ آسُلِمُوا وَ مَشِّرِ الْمُخْبِتِ بْنَ صَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَحِلَتُ قُلْوَ بُهُمُ وَالصَّبِرِينَ عَلَى مَالَصَابَهُمُ وَالْمُقِيمِي الصَّلوةِ وَسِمَّارِزَقُنْهُمْ يُنُوفَقُونَ @ وَالْكُدُنَ جَعَلَنْهَالْكُوْمِينَ شَعَامِراللهِ لَكُوْ فِيهَا خَيْرُ اللهِ فَاذْكُرُ والسَّوَاللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَبَتُ جُنُو بُهَا فَكُلُوُ امِنْهَا وَ ٱطْعِبُوا الْقَانِعَ وَالْمُعُ تَرْكُنَا لِكَ سَخَرْتُهَا لَكُوْلِعَا لَكُوْ تَشْكُدُونَ صَلَّىٰ تَنَالَ اللَّهُ لُحُوْ مُعَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِنْ تَيْنَالُهُ الثَّقُوٰى مِنْكُوْ كَلَا لِكَ سَجَّرَهَا لَكُوْلِتُكَبِّرُوااللهَ عَلَى مَاهَال كُوْ وَيَثِيرِ الْمُحْسِنِيْنَ @

إِنَّ اللَّهَ يُلافِعُ عَنِ الَّذِينَ إِمَنُو ٓ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُوْرِكَ الْإِنْ لِلَّذِينِ يُقْتَلُونَ بِإِنَّهُ مُظْلِمُوْ أَوَلَّ اللَّهُ عَلَى نَصُرهِ مُ لَقَد الرُّ إِلَّان انْ أَخْرِحُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَعَيُرِ حَقَّ الْأَآنَ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ وَلَوْلِادِ فَعُراللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمُ بِبَعُضِ لَهُكِّامَتُ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوْتُ وَمُسْجِكُ يُنْكُرُ فِيْهَا السُّوُ اللهِ كَيْثُكُرُّا وَلَيَنْصُرُنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيُّ عَنِيْزُ اللَّهِ مِنْ إِنْ مُكَّتَّهُمْ فِي الْرَضِ آقَامُواالصَّلَّوْةُ وَاتَّوُا الوَّكُونَّ وَآمَرُوْا بِالْمَعُوْوْتِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُثَكِّرُ وَلِلْهِ عَاقِمَةُ الْأُمُوْر@وَانُ يُكِذِّبُولَةِ فَقَدُ كَنَّ مَتْ قَبُلُهُمْ قَوْمُرُنُوجٍ وَعَادُّ وَتَهُودُ اللَّهِ وَقُومُ إِلَا فِيهُ وَقُومُ لُوطِ كَالْصَعْبُ مِنْ يَنْ وَكُذِّبَ مُوْسَى فَأَمْلُتُ لِلْكِفِرِ مِنَ تُوَاتَغَنَّتُهُ وَكُلِّهُ كَانَ تَكِيْرِ، فَكَأَيِّنْ مِّرْنُ قَرْبُيةٍ لَهُكُذْبُا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِي خَاوِيَةٌ عَلِيعُ وُشِي وَيِبُّرِمُّعَظَّلَةٍ وَقَصُرِمَّشِيْكِ ۖ أَفَلَمْ يَبِيبُرُوْا فِي الْأَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْكِ يَعْقِلُونَ بِهِ آاؤَاذَانٌ يَيْمَعُونَ بِهَا ۚ فَاتَّهَالَا تَعْمَى الْأَيْصَارُ وَلِكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الْبَيْ فِي الصُّدُونِ

كَكَالُفْ سَنَةٍ مِّمَّاتَعَكُا وُنَ۞وَ لَمَا وَهِيَ ظَالِيَةٌ ثُنُةً لَخَذُنُكًا ۚ وَإِلَّ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا JE31 2 1811 لِحْتِ لَهُوُ مِّنْغُفِي قُورِزُقُ كَوْ يُوْكُوالَّنِ مِنَ سَعُوا وجزيري أو للذكر أصعب المتحدة @ومكا مِنْ قَيْلِكَ مِنْ رَّسُولِ وَّلاَئِينِ إِنَّالِذَاتَمَتْ ٱلْقَى الشَّيْظِرِ، نُسَخُ اللهُ مَا ايُلْقِي التَّقِيظُ نُ تُخَرِيعُ كِمُ اللهُ اللِّيَّهِ وَاللَّهُ عَلِدُو حَكِنُهُ ﴿ لَيَجْعَلَ مَا يُلِّقِي الشَّكِيْظِرِيُ فِتُنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُو بِهِمْ مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُدُ نُفُوْهُ إِنَّ الظُّلِمِينَ لَغِيْ شِقَالِق بَعِيْدٍ فَ كَالْيَعْكُمُ الَّذِينَ أَوْنُوا لْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوْ اللهِ فَتَخْمَتَ أد الّذي بن المنوّالل صراطة ستقة المنفح وإن الله له لُاكَنِينَ كُفَرُاوُا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَ

عَمِلُواالصَّلِحْتِ فِي جَنَّتِ النَّعِيْمِ ﴿ وَالَّذِينَ كُفَرُ وَاوْ كَذَّبُو اللَّايِّيَنَا فَأُولِيكَ لَهُمْ عَذَاكُ مُّهُمُنُ فَوَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللهُ ثُمَّ قُبِتُ فُوَّا أَوْمَانُوْ الْهَرُزُقَتَهُمُ اللهُ رِزْقًا حَسَنًا ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَنْيُوالرُّوزِقِينَ ﴿ لَيْنُ خِلَتَهُوُمْ مُّنُ خَلَّا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللهَ لَعَلَمُ ۗ حَلْتُونُ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِيتُلِ مَاعُوْ قِبَ بِهِ ثُمَّا يُغِيَّ عَلَيْهِ لَيَنْصُرُنَّهُ اللهُ إِنَّ اللهَ لَعَفُوٌ عَفُورٌ ⊙ ذُلكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُرْلِجُ النَّهُ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيْرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَاكِدٌ عُوْنَ مِنْ دُونِهِ هُوَالْيَاطِلُ وَأَنَّ الله هُوَ الْعَلِيُّ الْكَينُّ الْكَينُّ الْمُعَالِّ اللهُ أَنْ زَلَ مِنَ التَّسَمَاءُ مَاءً وَتَصُبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ﴿إِنَّ اللهُ لَطِعُكُ خَبِ مُرْكُ لَهُ مَا فِي السَّلْمُ وَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ \* وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَ الْغَيْمَ الْغَيْمِ الْخَيْمُ الْحَيْمُ ثُلُّ

فَّهُ لَكُهُ مِثَافِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي مَرْعِ وَبُهُسِكُ السَّمَآءُ أَنَّ تَقَعَّعَلَى الْأَرْضِ الَّا يِاذُنِهُ إِنَّ اللهَ يَالِنَّاسِ لَرَّوُوْكٌ تَحِيْمُ ۖ وَهُوَالَّذِي َ اَحْيَاكُوٰ نُتَوَيْمُ يَتُكُوٰ نُوَّ يُعْمِينُكُوْ إِنَّ الْانْسَانَ لَكَفُوْرٌ @ لِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُوْ نَاسِكُوْهُ فَلَا نُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرُوادُعُ اللَّ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَّى هُدَّى مُّسْتَقِيْمِ ﴿ وَإِنْ جَادَالُولَ فَقُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَكُوْ نَنْكُوْ نَوْمَ الْقِيلَةِ فِيمَا أَنْنَدُ مِنْهِ عَنْتَلَفُونَ ١٩٠٠ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِينَهُ اِتَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِهُرُ ۞ وَيَعَيُّكُ وَنَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَوْيُنَزِّلُ بِهِ سُلُطْنَا قَالَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمُ وَمَالِلظَّلِمِينَ مِنُ تَصِارُ وَإِذَا تُتُالَ عَلَيْهُمُ الْنُتَالِيِّنَاتِ تَعُرِفُ فِي وُجُوْوِ الَّذِينَ كُفَرُ وِاللَّهُ كُوِّيكَا دُوْنَ يَسُطُورَ مَا لَّذِينَ تَتْلُونَ عَلَيْهُمُ الْيِيِّنَا قُلْ آفَأُنْبِيِّكُمْ بِشَيِّر بِينْ ذَلِكُمْ اَلنَّاكُ وَعَدُ هَا اللَّهُ الَّذِيرُ : كُفَرُ وَا وَي

لَا يُقَاالِكَاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَبِعُوالَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَكُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَنْ يَخُ لُقُوا ذُيَّا كَا كَالِّكَ لِي اجْتَمَعُو الَّهُ وَإِنْ يَسَلُّهُ وُالْثُابَاكِ شَيْعًا لَايسَتَنُقِتُ وَهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِكُ وَالْمُطَّلُونِ ﴿ مَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدُرِهِ إِنَّ اللهَ لَقَدِيٌّ عَيِرْنُرُّ اللهُ يَصُطِفِي مِنَ الْمَلَيْكَةِ رُسُلُا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهُ سَمِيعُ تَصِيرُ فَ يَعُلُوْمَابَئْنَ آيْدِيهِهُ وَمَاخَلْفَهُمُ وَالْ اللهِ تُرْجَعُ الْأَمُورُ ۞ كَالَيْهَا النَّانُ أَن المَنْوا ازْكَعُوْ اوَالسَّجُكُوْاوَ اغْيُكُ وَارْتُكُو وَافْعَلُوا الْخَيْرَكُمَ لَّكُو تُفْلِحُونَ ٥ وَجَاهِ دُوُافِي اللهِ حَقَّ جِهَادِ مِ هُوَ اجْتَلِيكُهُ وَمَا جَعَلَ عَلَكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ ثِمِلَةً أَيْكُمُ إِبْرُهِيْءَ مُفُوسَتْمَكُو الْمُشْلِمِينَ لَا مِنْ قَبْلُ وَنْ هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِينًا اعَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَارَاءَعَلَى النَّاسِ أَ فَأَقِيْمُ الصَّلَّوةَ وَاتُّواالَّوْكُوةَ وَاغْتَصِمُوا ياللو هُوَمُوللكُمْ أَفْغُمُ الْمُولل وَنِعُوالنَّصِيْرُ خَ

a King

الذين هُمْ لِفُرُوجِهِمْ مُ أَوْنَا مَلَكُتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُهُ عَلَى وَرَآءَذَٰلِكَ فَأُولِلَّكَ هُو الْعَلُّونَ أَنَّ وَالَّذِينَ الد @ تعتقنا

وتعتالازمر

-

وَأَنْ لَنَامِنَ النَّمَا مِمَاءً كُفَّكَ رِفَالْسُكُنَّهُ فِي الْرَضْ ﴿ وَإِنَّا عَلا اعْنَابُ لَكُمْ فِعْهَافَوَ إِيهُ كَتْ لَوَةٌ ثَوْمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ ٥ وَشَجَرَةً تَغُرُّجُ مِنْ طُوْرِسَيْنَا ٓءَ تَنْبُثُ بِالتَّهْنِ وَصِبْغِ لِٱلْاكِلِيْنَ@وَ انَّ لَكُدُّ فِي الْأَنْعَامِ لِعِبْرَةً ثُمُنْ قَالُمْ مِتَّا فِي يُطُونِهَا وَلَكُو فِيهَا مَنَافِعُ كَتَانِوَةٌ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ ۚ وَعَلَيْهَا وَعَلِي الْفَلْكِ تُعَلُّونَ ۗ وَلَقَكُ أَرْسُكُنَا نُوْحًا إلى قَوْمِهِ فَقَالَ نِقَوْمِ اعْبُدُ واللهَ مَالْكُوْ مِنَ الْهِ غَيْرُهُ أَفَلَاتَتَّقُونَ<sup>©</sup> فَقَالَ الْمَلَوُ الَّذِينِ كَفَرُ وَامِنُ قَوْمِهِ مَاهِٰنَ الْآلِمَتُنْ وَتُمُلُلُهُ مُونِدُ أَنْ تَتَفَضَّا عَلَيْكُو ۗ لَـُسَّآ اللهُ لَاَنْزَلَ مَلِيكَةً قَاسَمِعْنَا لِهٰذَا فَيَ اللَّهِ الْأَوْلِينَ إِنَّ فُو ٳؖڒٮؘڿؙڵ؉؞ۭڿڹۜ؋ٞٛۏؘؾۘۯؠٞۜڞؙۅٳڽ؋ڂؿۨڿؽڹ۞ۊؘٲڶڗؾٳڶڞؙڗڹ بِمَاكُنَّا بُونِ ۚ فَأُوْحَيْنَا اللَّهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْمُنْنَا وَ وَجُبِنَا فَاذَاجَأَءُ أَمُرُنَا وَفَارَالتَّنُّورُ ۚ فَاسْلُكُ فِيهَا مِنْ كُلَّ زَوْجَيْنِ اشْنَيْنِ وَأَهْلَكَ الْامَنُ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ

لَقَةُ مِ الظُّلِيدُ ، ٥٠ قُلْ رَبِّ آنُولُونُ مُثَوِّلًا عُلَمُ كَا وَّانَتَ خَيْرُالْمُنُولِلْوَ، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَالِتِ وَإِنْ كُنَّالْمُنْتَلِيْنَ ﴾ هِمْ قَوْ نَا اخْرِيْنَ أَفَارْسُلْنَا فِيْهِمُ رَسُولًا ثُقَّ ٱنْثَأَنَّا مِنَ بَعُدٍ مِّنْهُمُ أَنِ اعْنُدُوااللهَ مَاللُّهُ مِينَ إِلَهِ عَنْرُهُ أَفَلَا تَتَقُونَ ﴿ وَقَالَ الْمَكَامُونَ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَنُ وَاوَكَنَّ بُوْ اللِقَآءِ ٱلْاخِوَقِ وَٱتَّرْفَاهُمُ فِي الْحَيْدِةِ الدُّانِيَا ثَالْهِ نَيَ الْآلِاسَةُرُّ مِّتُكُلُهُ ثُمَّا كُلُّ مِمَّا مَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَثْمُ نُ مِمَّا لَتُمْ يُونَ فَو لَهِنَّ أَطَعْتُهُ نَتُمَّ المُّثَلِكُمُ إِنَّكُمُ إِذًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِذَا مِنَّهُ وَكُنْتُهُ ثُوَا كَاتَّعِظَا نَا أَتَّكُهُ فْرَحُونَ فَهُمُاتَ هُمُهَاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ فَإِنَّ فِي الَّا اِلْاَرِجُلْ اِفْتَرَايِ عَلَى اللَّهِ كَنِ مَا قِمَا غَدُنْ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ قَالَ رَبِّ انْصُرُ نِي بِمَاكَنَّ بُونِ ۗ قَالَ عَمَّا قَلِيْلِ لَيْصِيعُنَّ لِدِينِيَ فَأَخَذَنَّ ثُهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلُهٰمُ غُثَآءً ۚ فَيُعْمَّا الْلَقَوْمِ الظُّلِمِينَ ۞ تُمَّ أَنْشَأْنَا مِنُ بَعْدِيدِهِمْ قُرُونَا الْمُ

يَّضًا وَّحَعَلْنُهُمُ لَحَادِ بِثَا فَيُعَدُّ الْقَدِّمِ لَا يُؤْمِنُونَ ® أرسكنا مُوسى وآخالا لمرون في التناوسُ لطين مُبين في إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَاثِهِ فَالْسَتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قُومًا عَالِيْنَ ۖ فَقَالُوٓۤٱ نُوْثِينُ لِيَشَوِيْنِي مِثْلِنَا وَقَوْمُصْمَالَنَا عِيدُونِ ﴿ قُلَّتُ يُوْمُهُمَا فَكَانُوْامِنَ الْمُهْلِكُيْنَ@وَلَقَنُ التَّيْنَامُوْسَى الْكَتْبَ لَعَكَمْمُ تعتارون وحداناات مريد وأمّة الهُ واوت فعدال رُبُو قِذَاتِ قَرَارِ قَمِعِيْنِ فَكَأَنْهَا الرُّسُلُ كُلُو امِنَ الطِّلَّاتِ وَاغْلُواْصَالِعًا ۚ إِنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ عِلِيُّو ۗ وَإِنَّ هِٰذِيهَ الْمُثَّاكُذُ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّانَارَيُّكُمْ فَالْتُقُونِ "فَتَقَطَّعُوَ الْمُرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا « كُلُّ حِزْبِ بِمَالِكَ نَهُمْ فَرِحُونَ ۖ فَنَارُهُمْ فِي غَيْرَتِهُمْ جين®اَيُحسَبُونَ اَتَما ننْتُهُمُ بِهِ مِنْ تَالَ وَيَد لَهُو فِي الْخَدُوتُ مِنْ إِلَيْنَا عُدُورُونِ إِنَّ الدُّرَ فَهُمِّرُ مُ مُشْفِقُةُ رَبُ فَوَ الَّذِينَ هُوْ يَالِتَ رَبِّهِمُ

غَمُرَةِ قِينَ هٰذَا وَلَهُمُ اعْمَالُ مِنْ دُوْنِ ذَٰلِكُ فُمْ لَهَا غِيلُونَ @ حَتِّي إِذَا أَخَذُ نَا أَثْرُ فِيهُمْ بِالْعَنَّابِ إِذَا هُمْ يَعِنَّوُ وَنَ كَلَّ تَعِيُّوا الْدُونِياتُكُومَ عَالَا لُتُصَرُّونَ ؟ قَدْرُكَانِتُ الْمَةِي ثُمُنْ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلِي اعْقَالُهُ تَنْكُونُهُ وَ الْمُسْتَكُمُونُونَ فَلَم الْمِرُاتَهُجُرُونَ ١ أفَكُهُ نُكِّبُرُ وَالْقُولَ آمْتِ المُتَنْكُلُهُمُ خَرْجًا فَخُوجُ رَبِّكَ وَهُوَغَيْرُ الزُّرْقِينَ®وَ إِنَّكَ لَتَكَ مُوْهُمُ إِلَّى صِرَاهِ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْلِخِرَةِ عَنِ الصِّرَاوِ

~

فْنَامَابِهِهُ مِنْ أَضَّرٌ لَّلَجُّوا فِي طُغْيَا نِهِمْ @وَلَقَدُ آخَذُ نَهُمُ يِالْعَدَابِ فَمَااسُتَكَانُو الرَيْهِمُ بِتَفَكَّرُعُونَ®حَتِّى إِذَا فَتَحْنَا عَلِيْهِمْ بِالْأَذَاعِنَابِ شَدِيب إِذَاهُمْ فِنْهِ مُثِلِيمُونَ فَوَهُوالَّذِي ٱلْنَامَ ٱلنَّاكُ السَّمْعَ وَالْأَنْصَارَ وَالْأَفْدَةُ قُلِمُلَامًّا تَثْكُرُونَ@وَهُوَالَّذِي ذَمَراً كُمْ فِي الْأَرْضِ وَالْمُهِ تَعْتَرُونَ @وَهُوَالَّذِي يُحْي وَيُعِينُتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَ إِنَّ أَفَلَاتَتُعُولُونَ ۞ بَلُ قَالُواْ مِثُلَ مَاقَالَ الْأَوَّ لُونَ ٥ قَالُوٓا مِرْ المِثْنَا وَكُنَّا ثُرَامًا وَ عِظَامًاءَ إِنَّالْمَيْعُونُونَ ۞ لَقَدُوعِدُنَا عَرْثُ وَالْأَوْنَاهِذَا عِنْ قَبْلُ إِنْ هِٰذَا اِلْأَ ٱسْأَطِيْرُ الْأَوَّلِينِ ۗ قُلْ لِيهِ ، الْأَرْضُ وَمَنْ فِنْهِا أَنْ كُنْنُهُ تَعْلَكُونَ فَسَيْقُولُونَ بِلَهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكُرُونَ ۞ قُلْ مَن رُبُ التَّمَاوِتِ السَّبْعِ وَرَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ@ سَيَقُوْلُوْنَ بِلَاءٍ قُلْ أَفَلَاتَتُقُوْنَ ® قُلْ مَنَ سَب ه مَلَكُونَ كُلّ شَيْقٌ وَهُوَيُعِيرُ وَلَا يُعِارُ عَلَيْهِ إِنّ كُنْدُنْدُتُكُدُنْ. @سَنَقُدُلُونَ بِلَهِ قُلْ فَأَثَى تُنْحُرُونَ @

000

وَّلُهُ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اللهِ إِذَّالَّكَ هَبَكُنُّ الهُبِمَا خَلَقَ وَلَعَلَانِعِضُهُمْ عَلَى بَعْضِ شَيْحَنِ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَلَم الْغَيْبُ وَالنَّهَادَةِ فَتَعْلَى عَمَّا أَيْثُبِرُكُونَ ﴿ قُلْ رَّبِّ إِمَّا تُرَيِّيِّيُ مَا يُوْعَدُونَ ﴿ رَبِّ فَكَا تَجْعَلُنِي فِي الْقَوْمِ الظُّلَمِيْرَ. @وَإِنَّاعَلَى آنُ تُثُو يَكَ مَانَعِكُ هُوُلَقِكُرُونَ @ ادُفَعُ بِاللَّهُ فِي آحْسَنُ السَّتَّمَةُ فَعَنْ أَعْلَمُ بِمَاصِفُونِ ٥ وَقُلْ زَتِ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَرِ الشَّالِطِينِ ﴿ وَأَغُودُ بِكَ رَتِ أَنْ يَحْفُرُون ®حَتِّى إِذَا حَأَءُ أَحَدُهُمُ الْمُوثُ قَالَ رَبِّ رُجِعُونِ ﴿ لَعَلَىٰٓ اَعْمَلُ صَالِحًا فِثِمَا تَرَكُتُ كَلَّادِ إِنَّهَا كَلَيْهُ ۖ هُوَ قَالَكُهَا وَمِنْ وَرَآبِهِ مَرْزَخُ إِلَى يَوْمُ بُيعَثُونَ @فَاذَا نُفِحَ فِ الصُّوْرِفَكَا ٱنْسَابَ بِنْنَهُمْ تَوْمَىنِ وَلَا يَتَسَأَءُلُورَ، @ فَهَنَّ ثَقَلَتُ مَوَازِينُهُ فَأَوْ لَلْكَ مُمْ الْمُفْلِحُوْرَ، ﴿ مَنْ خَفَّتُ مَوَاذِ نُنُهُ فَأُولِيكَ الَّذِينَ خَيسُوْوْاَأَ خلدُونَ ﴿ تُلْفَحُ وُجُوهُ هُوُ النَّارُوهِ

ٱلۡهُ تُكُنُ الۡيَتِي تُتُولَ عَلَيْكُهُ فَكُنْتُهُ يِهَا لَكُذِّ بُونَ ؈قَالُوا رَتَنَا عَلَيتُ عَلَيْنَا شِعُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَا لِيُرْنَ ﴿ رَبَّنَا آخُرِحْنَامِنُهَا فَإِنْ عُدُنَا فِأَنَّاظُلِيْوْنَ ۗ قَالَ الْحَسَّةُ وَافْهَا وَلاَ تُكُلُّون @إِنَّهُ كَانَ فَرِيْنٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَتَبَنَّا الْمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا وَٱنْتَ خَيُرُالرِّحِمِينَ ۖ فَاتَّخَذَنْ نُنْهُ هُمُ سِخُوتًا حَتَّى آنْسُهُ كُمْ ذِكْرَى وَكُنْتُهُ مَنْهُمُ تَضْحَكُونَ الْ حَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَاصَبَرُوْا ٱلْهُوْهُمُ الْفَأَيْرُونَ ﴿ قَلَ كُولِيثُنَّتُمُ فِي الْكَرْضِ عَدَد سِنتُنَ ﴿ قَالُوُ البِينَا يَوْمُا أُوْبَعْضَ يَوْمِ فَيْسَلِ الْعِالَةِ ثُنَّ وَهِ فَلَ اِنْ لَنَّتُمْ إِلَّا قَلْكُلَّالُوا لَاكُونُ كُنْ نُوْتُعُلَيْنِ فَ اللَّهِ اللَّهُ لَكُنْ لَكُونُ وَ ال أَفَحَسِيْتُهُ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُ عَيْثًا وَّ أَنَّكُمُ الْمُنَالَّا تُرْجَعُهُنَّ ٢ فَتَعْلَى اللهُ الْمَلكُ الْحَقُّ كَرَّ الهَ إِلَّا هُوَرَّتُ الْعَرُشِ الكريم ووَمَن تَدُعُ مَعَ اللهِ اللهَا اخْرَ الأبرُهَان لَهُ بِهِ ۚ قَائِمًا حِسَالُهُ عِنْدَرَيَّةً إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكِفِرُونَ ﴿ وَقُلُ رَّبِّ اغْفِرُ وَارْحَمُ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِمِينَ ﴿

## 北京是是是是

اوَآنُوْلُهُمَا فِيُقَاالِيْتِ مَاكِمٌ اَلاَّانِيَةُ وَالْأَاذِيُ فَلْحُلْدُوْاكُانَ وَا ائَةَ جَلْدَةٌ وَلَا تَأْخُذُكُمُ بِهِمَارَا فَةٌ فِي دِنْ اللهِ إِنْ كُنْتُهُ تُؤُمِنُونَ بِاللهِ وَالْبَوْمِ الْأَخِرْ وَلْشَهْهَدُ عَذَا بَهُمَا طَأَيفَةُ صِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ©َالِوَّا إِنْ لِاَسْنَكُ حُرِالًا زَانِيَةً ٱوْمُشْبِرِكَةً وَّ الزَّانِيَةُ لَا يَنْكُومُهَا آلَازَانِ آوَمُثْمِرِكُ وَحُرِّمَ ذَٰ الفَ عَلَى لُمُؤْمِنِينَ@وَالَّذِينَ يَرْمُوْنَ الْمُخْصَنَٰتِ ثُمَّ لَهُ كَأَتُّهُمُ بِأَرِيْعَةُ شُهَدَاءُ فَالْجُلْدُوهُمُ ثَمَنَانُ حَلْدَةٌ وَلاَتَقْبُلُوالَهُمُ شَهَادَةً أَنَكَا وَأُولَاكَ هُو الفَسِعُونَ ٥ أَلَا الَّذِينَ تَاكُوا نَّ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُواْ قَانَ اللهَ عَ رَمُونَ أَزُواجَهُمْ وَلَهُ يَكُنَّ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُ مِ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِ وَأَرْبَعُ شَهْدَ بِعَ اللَّهِ إِنَّهُ لِمِنَ الصَّدِقِيرَ ؟ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعَنْتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَّذِيثُنَّ

مُن ٩ وَالْخَامِسَةُ آنَّ غَذَ وَلَوْلَا فَضًا اللهِ عَلَيْكُ وَرَحْ كِيْكُولِنَّ الَّذِينِيَ جَأْءُو بِالْإِفْكِ عُصِّيةٌ مِّنْكُمُو لَا تَحْسَبُو كُوْتُدَوِّ الْكُوْبِ لِلْ هُوَخَنْزِ لَكُوْلِكُلِّ الْمُرِيُّ مِنْكُومُ مَّا الْكُتِسَبَ مِنَ الْاثْهُ وَالَّذِي تَدَلَّى كُدُو مِنْهُمُ لَهُ عَذَاكٌ عَظَنْهُ الْوَلَا ا ذُسَيِعَةُ مُوْوُونُ ظُلَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ لَا أَمُونُونُ لَا أَنْ أَنْكُ أَنْ فَأَلَّهُ الْ विदेशिक्षा विदेशिक्ष هُنَاأُونُكُ مُنْرُ \* الْوَلَاحُأَوْدُونَا اللَّهُ الْمُعَالَّةِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بالشُّمَنَاء فَأَد لَيْكَ عِنْكَ اللهِ فَمُ الكَّن يُونَ @وَلُوْلا فَضَلْ اللهِ عَلَيْكُهُ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْمَا وَالْاِخِوَةِ لَيَسَّكُهُ فِي مَا أَفَضُتُهُ فَ فِ عَنَا نُعْظِنُهُ ۚ وَاذْتَلَقُونَهُ بِٱلْسَنَتِكُهُ وَتَقُولُونَ بِٱلْخَاهِكُو مَا لَسْ لَكُوْ يِهِ عِلْمُ وَعَنْ يُونَهُ هَيْنَا أَوْهُوعِنْكَ اللهِ عَظِيمٌ ﴿ وَ لَوْلَا إِذْسَيِعَتَّمُونُهُ قُلْتُهُ تَاكُونُ لِنَاآنُ تُتَكَّلُهُ بِلِمِنَ هٰنَا يُهْتَأَنُّ عَظِيْهُ ۞ يَعِظُكُو اللهُ آنَ تَعُودُوْ البِيثُلَةِ آنَ النَّ

رِينَ عُتُونَ إِنْ تَشْيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ الْمَنْوَ الخذة والماء بعله وأ 10 3411 نَاتَهُا الَّذِينَ امُّنُو الاَتَّبِّعُواخُطُلِ الشَّيْظِيِّ وَمَنْ يَتَّبِعُخُطُلٍ فِ الثَّيْنُطُونِ فَاتَّهُ مُا مُوُ بِالْفَحْشَقَآءِ وَالْمُنْكُرُ وَلَوْلافَضُ وَرَجْمَتُهُ مَازَكُ مِنْكُوْمِينَ آحِدِ آيَكُا وَالْكِنَّ اللَّهُ يُزَكَّى مَنْ يَتَمَ وَالْمُ وَسَمِيعٌ عَلَيْكُ وَلَا مَأْتُكُا مِنْكُورُ اللَّهُ فَإِلَّا مِنْكُورُ السَّعَةِ أَنْ نُوْتُوْآاوُلِي الْقُدْلِي وَالْهَسْكِينَ وَالْمُطِيرِيْنَ فِي سِبيْلِ اللَّهِ ۗ وَلْعَفْ اوَ لَصَفَحُواْ الرَاغِينِ إِن إِنْ يَغْفِراللهُ لَكُو وَاللَّهُ عَفُورٌ في الدُّنْمَا وَالْإِخْدَةَ

الَّذِيْنَ الْمَنْوُ الْاِتَدُ خُلُوا ابْنُوْتًا وَتُسَلَّمُ اعَلَ آهُلُمَا ذَٰلِكُمْ خَيْرُتُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَكَّرُونَ ۚ قَالَ لَوْتَعِيدُوْا فَهَا احَدًا فَلا تَكُ خُلُوهَا حَتَّى نُؤُذَن لُكُو وَإِنْ قِيلَ لَكُو الْحِعْوا فَارْجُوْ اهْدَأَزُل لَكُوْ وَاللَّهُ بِمَأْتَخَلُونَ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكُو تُعَالَّوْ اللَّهِ عَلَيْكُو حُنَاجٌ آنْ تَدْخُلُوالْبُوْتًا غَيْرَمُسْكُونَةٍ فِيهَامَتَاعُكُونَ وَاللَّهُ يَعِلُومَا لِتُدُونَ وَمِاتُكُتُونَ ۗ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّو امِنَ أَبْصَارِهِمْ وَيَعْفَظُوا فُرُوجَهُمُّ ذٰلِكَ ٱذَكُلْ لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَدَرُ لِهَ أَيْصَانَكُونَ ۖ وَقُلْ مُؤْمِنْتِ يَغْضُضُرَ مِنَ أَصَارِهِنَّ وَيَعْفُظُنَّ فُرُوحَهُنَّ وَلَائِدِينَ الَّامَاظَهُ مِنْهَا وَلْيَقُرِينَ عُنْهُ هِرَّى عَلَى جُنُوبِهِ إِنَّ وَكَا يُدُونُ زِيْنَتَهُ وَ إِلَالِيُعُولَتِهِنَّ أَوْلِأَيْهِنَّ أَوْلَأَيْهِنَّ أَوْلَأَ بِعُولَتِهِنَّ آ وُ ٱسْأَيْهِنَّ أَوْأَسْنَا ءِبْعُولِيَتِهِنَّ أَوْاخُوانِهِنَّ أَوْيَنِيٌّ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي ٓ أَخُوتِهِنَّ أَوْنِسَأَنِهِرَّ أَوْنَامَلَكَتَ أَبْمَانُهُنَّ إِوَالتَّبِعِينَ غَيْرِ اولى الرئية مِنَ الرِّحَالِ أو الطِّفْلِ الَّذِينَ لَوُيَظُهُرُوا عَلَى عَوْلِتِ النِّسَاءَ وَلَا يَضْوِينَ بِالْحُيلِمِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُغْفِينَ مِنْ زِيْنِيَهِنَّ وَتُوْبُو إِلَى الله جَمِيعًا إِيَّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَكَّانُ تُقَالِحُونَ ©

8

االكامي متكة والض تَحْفِفِ الَّذِينَ لَا يَعِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُ وُ اللَّهُ فَضَلِهِ وَالَّذِينَ بَنْتَغُونَ الْكِتْبِ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَا نُكُوفَكَانِيُّهُ فَكَانِيُّهُ فَ اِنْ عَلِمْ تُوْفِهُ مُ خَيْرًا قُوْاتُوهُ مُوسِّنَ مَّالِ اللهِ الَّذِي َ اللَّهُ وَلا تُكُوْهُوْ افْتَنْتَكُمُ عَلَى الْمِغَالِمِولَ آرَدُنَ تَعَصّْنَا لِتَبْتَغُواْ عَضَ الْعَلَوْقِ الدُّنْيَأُ وَمَنْ يَكُرُ هُوْرٌ، فَأَنَّ اللهُ مِنْ اَيَعْدِ إِلَّهُ الهِورِّ، غَفُورُ تَحِنُهُ ﴿ وَلَقَدُ أَنْزُلُنَا ٓ الَّذِينُ الْتِهُ مُيَتِّنْتِ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْامِنُ قَيْلِكُو وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِيْنَ۞َلَالُهُ نُوْرُالسَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ مَثَالُ نُورِهِ كَيشَكُو لا فِيهَامِصْبَاحُ ٱلْمُصَبَاحُ فِي لَهُ كَأَنَّهَا كُوْكُ دُرِّئُ ثُوْ قَدُونُ شَجَرَةٍ مُبْرِكَةِ زَيْتُوْنَةِ لَاشَرْقِتَةٍ وَّلْأَغُرِيثَةٍ ثُكُاذُزَيْتُهُ هُ نَأَرُّ نُوْرُعِلَى نُوْرِ \*يَهْبِي اللهُ لِنُوْرِهِ مَنْ يَتَدُ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيَدُكُرُ فِيهُ

لَحْرَيْهُمُ اللهُ آ لْوُاوَيَوْ بِلَكُهُمْ مِينَ فَضَلِهِ وَاللَّهُ مَرْدُونَ مَنْ يَّشَأَءُ بِغَنْرِحِسَاب@وَالَّذِنْ زَنَكُونَ كَفَرُ وَالْعُمَالُهُمْ كَسَرَاب يَقْعَةُ يَحْسَبُهُ الظَّمُ الْأَمْ أَنْ مَأْةً حَتَّا فَي لَحْدَةً لَوْ يَحِدُهُ الظَّمُ اللَّهِ الْأَنْ وَحَدَالِلهُ عِنْدَاهُ فَوَقْهُ حِمَالَةُ وَاللَّهُ سَرِيْعُ الْحَمَاكَ أَوْ كَظُلْبِ فَيْجُو لُجِيِّ تَغْشُهُ مُوجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَعَاتٌ ظُلْمَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَغْضِ إِذَآ الْخُرِجُ مِنَّاهُ لَهُ مُكُنَّ نَرْيَا وَمَنْ لِّهُ يَعِيمُ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَالَهُ مِنْ ثُدُ فَأَلَهُ مَنْ أَدُ الله يُسَبِّحُ لَهُ مَنُ فِي التَّمَانِ وَالْأَرْضِ وَالطَّلْرُضَفَّتُ كُلُّ قِلَ عَلَمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيعُ ﴾ وَاللَّهُ عَلَيْهُ لِمَا نَفْعَلُونَ ۞ وَ بِلَّهِ مُلْكُ التَّمَانِ وَالْأَرْضَ وَإِلَى اللهِ الْمُصِمُّ ۚ ٱلْهُ تَتَرَأَتَ اللَّهُ نُزْتِي سَعَانًا ثُمُّ يُؤَلِّفُ بِينَهُ أَنَّةٍ يَعِعِلُهُ رَكَامًا فَاقَرَى الْوَدُقِ عَوْجُ مِنْ خِهِ مِنَ التَّمَا ومِنْ جِبَالِ فِيهَامِنَ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَتَا أَرُو نَصُهُ فُهُ عَنِي مِّنْ يَشَأَءُ ﴿ يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ يَ



لَكُنَّ وَمِنْهُ مُنْ مِنْ ثَنْتِينَ عَلَى ٱرْبَعِ يَغُلُقُ اللَّهُ مَا مَّنِ لَيْشَيْ عَلَى رِجُ يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدْيُ لَقَدْ أَنْزَلْنَا الْتِ مُبَدَّاتِ وَ اللهُ يَهْدِي مَن يَشَأُولِل صِمَاطِ مُسْتَقِيَّهِ ۞ وَيَقُولُونَ امَنَّا بِاللهِ وَبِالرِّسُولِ وَاطَعْنَاتُمُّ لِيَوَلِّي فَرِيْقٌ مِنْهُمُ مِّنَ ابَعْبِ ذلك وَمَا أُولَمْكَ بِالنَّوْمِينِينَ ﴿ وَإِذَادُعُوۤ إِلَّى اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحُكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيْنَي مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ لِمُ يَأْتُوُّ اللَّهِ مُذْ عِنِيْنَ ® إِنْ قُلُوْيِهِ مُرَّضٌ أَمِرارُتَا بُوَّ الْمُ يَخَافُونَ أَنْ يَحْمُفُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَرَسُولُهُ ثِلْ أُولِيْكِ اتَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوْلِلَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيحُ نَهُمُوآنَ يَقُولُواسَيمَنا وَأَكَعُنَا وَأُولِيكَ هُوالْمُفْلِحُونَ وَمَنَ رالله وَ رَسُولُهُ وَيَغْتَى اللهِ وَيَتَّقُّهِ فَأُولِلْكَ هُوْ الْفَآيِزُونَ ٣ وَأَقْسَمُوا بِإِنلَاءِ جَهْدَا أَيْمَا نِهِ وَلِينَ آمَرُتُهُ وَلِيَغُوجُرَى فَكُلَّ فُلْ إِلَّا تُقْسِمُوا عُلَاعَةً مُّعُرُوفَةً إنَّ اللهَ خَسِينٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿

قُلْ اَطِيْعُوااللَّهُ وَاَطِيعُواالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تُوَكُّواْ فَائْمَا عَكَيْءٍ مَاحُيِّلَ وَعَلَيْكُهُ مَّاحُيِّلْتُهُ وَإِنْ تُطْعُوهُ كُوتُوتُكُواْ وْمَاعِلَى الرَّسُولِ الْإِالْمِلْغُ الْمُمِيرُ، ﴿ وَعَدَاللَّهُ الَّذِينُ الْمُثُولِمِينُكُو وَ عَيلُوا الشَّلِحْتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمُّونِ الْأَرْضِ كَمَااسْتَخْلَفَ الَّذِينُ مِنْ قَيْلِهِمْ ۗ وَلَيْمَكُونَ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضِ لَمُمْ وَلَسُكَ لَنَهُمْ يِّرِ الْعُدِي خَوْفِهِ أَمْنًا يُعْبِدُ وْنَنِيْ لَانْتُرْكُونَ فِي شَنْئًا وْمَنْ كَفَرَ بَعَثُكَ ذٰلِكَ فَأُولِيكَ هُوُ الْفَيقُونَ@وَكَقِيْبُواالصَّالُوتَّ وَ الْجُواالزَّكُوغَ وَالْطِيْحُواالِّسُولَ لَعَكُمُو تُرْحَمُونَ@لاَتَحْسَرَةَ الَّذِينَ كُفَّرُ وُامُعُجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأُولُهُمُ النَّارُ وَلَيَثُنَ الْمُصِيرُ فَي كَيْكُا الَّذِينَ الْمُنْوَ الْمُسْتَا أَذِينًا وَكُو الَّذِينَ مَلَكَتْ ٱسْكَانُكُهُ وَالَّذِينَ لَهُ يَينُكُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُهُ تَلَكَ مَرَّتِ مِنْ قَبْلِ صَلْوَةِ الْفَجُرِ وَحِيْنَ تَضَعُونَ ثِيَا بُكُوْتِنَ الظَّهِيُرَةِ وَمِنَ بَعْدِ صَلْوةِ الْعِشَاءَ ۚ تَلْكُ عَوْرِلْتِ ٱلْكُوْ لَيْسَ عَلَيْكُوْوَ لَاعَلَيْهُوْحُنَاحٌ يَعَنَاهُرَّ لَافُوْنَ عَلَيْكُوْ يَعْضُكُمْ عَلَيْ بَعْضِ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُوُ الْأَبْتِ وَاللهُ عَلِيْهُ حَكِيْمُ ﴿

وَإِذَا بِكُغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُوا لُحُلُو فَلْسَتَأَوْ نُواكَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَسُلْهِمْ "كَذَٰ لِكَ يُسَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ البِّهِ وَاللَّهُ عَلِيْهُ حَكَمُهُ ﴿ وَالْقَدِّ اعِدُمِنَ النِّسَأَ وَالَّذِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ يِّيَابَهُكِي غَيْرَمُتَ بَرِّحْتِ بِن نْفَةِ وَأَنْ يَيْتَعُفِفْنَ خَيْرُكُهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْ كَلْ مَا كَيْنَ عَلَى الْأَعْمَى حَدِيْهُ وَلَاعَلَى الْأَعْدَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَلاعَلَى انفسكُم أَن تَاكُلُوا مِن بُيُو تَكُم أَن بُيُوت الكَّابِكُوْ أَوْبُيُوت أَمَّهُ اللهِ النَّوِيَّةِ تِ اخْوَالِكُوْ أوبيوت آخويتكو آوبيوت أعمامكم أوبيوت عليكم آدُبُونِ أَخُولِكُ أَوْبُونِ خَلْتَكُ أَوْمَامَلَكُتُ مَّفَايِتِحَهُ آوْصَي يُقِكُمُ لَيْسَ عَلَيْكُمُ خُنَاحٌ أَنْ لَتْ عُدُوْ مُثَلَّهُ مَا كَالَّا لَا اللَّهُ مَا كَالَّا فَا ذَا ذَا خَلَا مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّا اللَّا اللَّا فَسَلَمُوا عَلَى الفُسُكُونِيَعِيَّةً مِّينَ عِنْدِ اللهِ مُسَارِكَةً طَيِّيةٌ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُو الْأَيْتِ لَعَلَّكُوْ تَعْتِلُونَ فَ

الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ الْمُنُوا بِإِملَٰهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوْ ا مَعَهُ عَلَىٰ آمُرِجَامِعِ لَهُ يَنْ هَبُواحَتَّى يَمُ مَا إِذْ نُوْهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأَذِ نُوْنَكَ أُولِيكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بَاللَّهِ وَرَسُولِهُ فَإِذَا اسْتَاذَنُو لِ لِبَعْضِ شَاأِنهُمْ فَأَذَن لِدَى شُلَّت مِنْكُمْ وَاسْتَغَفِيرُ لَهُواللهُ إِنَّ اللهُ غَفُورٌ رَّحِينُ الْأَتَّجِعَـ لَوُّا دُعَاءً الرَّسُول بَيْنَاكُمُ كُنَّا عَبْضِكُمْ بَعْضًا فَدُنِّيكُمُ اللَّهُ الَّذِيثَ يَتَسَلُّونَ مِنْكُولِ إِذًا قُلْمَحُدُرِ الَّذِينَ عُنَالِفُونَ عَنْ آمْرِ ﴾ آن تُصِيبَهُ وَيَتَنَةُ أُوْيُصِيبَهُمُ عَدَاكِ ٱللهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا فِي السَّهٰ اللَّهِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَهُ مِنَّا أَنْتُهُ عَلَىٰ وَ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّثُهُمُ بِمَاعَمِلُوْ أَوَاللَّهُ بِكُلِّ مِنْ عَلِيْهُ ﴿

## 也是是是

م الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ) تَبْرُكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرِّ قَالَ عَلَى عَيْدِهِ لِيُّؤْنَ لِلْعَلَمِينَ نَذُكُولَ لِلَّذِي لَهُ مُلُكُ السَّمَاوِتِ وَالْكِرْضِ وَلَهُ يَتَّخِذُ وَلِكَا اوَّلَهُ يَكُرُثُ لَهُ شَيرِكُ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَكُمْ فَقَدَّرُوْ تَقَدُيرًا ۞

وَلَا يَمُلُكُونَ لِأَنْفُسِهِ وَخَبَّرًا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمُلِكُونَ مَ وَلَاحَبُوعٌ وَلانْشُورُاهِ وَقَالَ الَّذِينِي كَفَيُ وَلانَ عِلْمَانَ إِلَّانِ انْكُ إِ فُتَرَابِهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قُومٌ الْخَرُونَ \* فَقَ لُ حَأَمُو ظُلْمًا وَّزُورًا ﴿ وَقَالُوا آسَاطِهُ وَالْأَوْلِينِ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلِي عَلَيْهِ كُلُوةً وَآصِلُان قُلْ ٱلْذِكَةِ الَّذِي يَعُلُمُ السَّدّ فِي السَّمَا إِنَّ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَقَالُوا مَال هٰذَاالرَّسُول مَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِيُّ فِي الْأَسُوا وَيُ لَوْلَا أَثُولَ الْيُهُ وَمَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيْرًا أَوْلِيكُفِّي الله كَنْزُا وَتُلُونُ لِهُ حَنَّهُ ثَاكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّلِمُونِ ان تَتَّبِعُون الْأَرَّ كُلَّامِينَ فُورًا إِنْ أَنْظُونَ كُنْفَ ضَرَّ يُوْ الْكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَينُ لَا أَتَابِرَكَ الَّذِي انُ شَأَةُ حَعَلَ لِكَ خَنْزًا مِّنْ ذَاكَ حَنْتُ تَجُرِي مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْفِرُ وَيَحْعَلْ لِكَ قَصُورًا ۞ مَلْ كُذَّا إِ السَّاعَةِ وَأَعْتَنُ ثَالِمَنُ كُنَّ بَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا اللَّهِ

إِذَارَاتُهُ مِنْ مُكَانِ بَيتُ سَيعُوالَهَا تَغَيُّطًا وَزَفَيْرًا ١٠ وَإِذَا الْقُوامِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرِّنِينَ دَعَوُاهُ إِلَّكَ تَبُورًا إِلَّا كُنُّ عُواالْيَوْمَ ثُكُورًا وَاحِكَا وَّادْعُوا خُنُورًا كَتْنُوا ﴿ قُلُ أَذِٰ لِكَ خَنُوا مُرْجَنَّكُ الْخُلُد الَّذِي وُعِدَ الْمُتَقُونَ كَانَتُ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا اللَّهُمْ فِنْهَامَا يَشَاءُونَ خلدين كان على ربك وعدًا مَّتْ فُولُان وتَوْم يَعْنُدُوهُمْ وَمَا يَعَبُكُ وَنَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَقُولُ ءَآتُثُو ٱضْلَتُهُ عِنَادِي لَمُؤُلِّهِ آمُرُهُ وَضَالُواالسَّيثِلَ فَعَالَةُ اسْبُحْنَكَ مَا كَانَ يَنْهُمْ فِي لِنَا آنُ نَتَمْ فِدُونِكَ مِنْ أَوْلِكَاءَ وَ لَكِنُ مَّتَّكَفَّتَهُمْ وَالْآءَهُمُ حَتَّى نَسُواالدَّكُوَّ وَكَانُوًّا قَدْمًا يُورًا@فَقَدُكُنَّ يُوكُو بِمَا تَقُولُونَ فَمَاتَسُتُطِيعُونَ صَرْفًا وَلَانَصُرًا وَمَن تَظْلَمُ مِنْكُمْ نُدقُهُ عَنَاليًا كَنُرَّاهِ وَمَا أَنْسَلْنَا قَلْكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا نَهُوْ لَنَّا كُلُونَ الطَّعَامَ وَيَهُشُونَ فِي الْأَسُواقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمُ لِيَعْضِ فِتْنَةً 'أَتَصْبِرُوْنَ' وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ﴿

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوَلَّا أَيُّولَ الْيُولَ عَلَيْنَا الْمَلَيْكَةُ ٱوْمَرَى رَبَّنَأَ لَقَي اسْتَكُيْرُوْ إِنَّ ٱنْفُيهِمْ وَعَتُو عُتُوًّا كَنْرًا ﴿ يُوْمَرِيرُونَ الْمَلِّيكَةَ لَا مُشْرِي يَوْمَيِنَ لِلْمُجْرِمِينَ وَ يَقُولُونَ حِجُرًا مَّحُجُورًا ﴿ وَقَدِمْنَا ۚ إِلَّى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءً مُّنَتُّورًا ﴿ أَصْلَابُ الْمِنَّةِ يَوْمَينِ خَبُرُفُّ تَقَرًّا لگ@وَنَوْمُرَتَتَثَقَّقُ التَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَيْكَةُ تَنْزِيْلُا الْمُلْكُ يَوْمَهِ فِي إِلْكُونَ لِلرَّحْمُ فِي وَكَانَ يَوْمَاعَلَى الكفرين عَيِينُرُا ﴿ وَيُومُرْبِيضَ الظَّالُهُ عَلَى بَدُنَّهِ يَقَّدُ لُ يلَيْتَنِي اتَّخَذُتُ مَعَ الرَّسُول سَينيلا الوَّيْكِيلَ لَي تَنِي لَهُ ٱقَّغِنُ فُلَانًا خَلِيُلُا ۞ لَقَتُدُاضَلَيْنَ عَنِ النِّي كُرِيَعِنَدَ إِذْ جَأَءَ نَ<sup>عُ</sup> وَكَانَ الشَّيْطُرُ لِلْأَنْسَانِ خَذُوْلُهُوكَالَ الرَّيْمُولُ لِيرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْ الْمَنَا الْقُرْ إِنَّ مَهُدُوِّرًا ۞ وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ وَكُفِي سِ تِلْكَ هَادِيًّا وَنَصِيْرًا @ وَقَالَ الَّذِينَ كُفُّ وَالَّهُ لَا نُوْلَ عَلَيْهِ الْقُوْ الْيُجْمُلُهُ وَّاحِدَةً عُكَنَالِكَ عُلِنُقَتَّى بِهِ فُوَّادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْبِيْلًا ﴿

وَلَايَأْتُونَكَ بِمَثِلِ الْآلِحِثْنَكَ بِالْحَتِّ وَأَحْسَنَ تَفُ يُحْتَمُونَ عَلَى وُجُوهِمِ إلى جَهَنَّهُ 'أُولِيكَ شَرُّمَّكَانَاوَّا ضَلَّ سَبِيلًا ﴿ وَلَقَدُ الْيَنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَامَعَهُ آخَاهُ هُرُونَ وَنِيُّرُا الْكُفُلُنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِالْتِنَا فُكَّمُرْتُهُمُّمُ تَكُوبِيُّرًا الْحُوَقُومِ نُوْجِ لِكَاكِنَا بُواالرِّسُلِ اَغْرَقُنْهُمْ وَجَعَلْنَاهُمُ لِلتَّاسِ اليَّةُ وَأَعْتَدُنَ اللَّطِيمِينَ عَدَاكًا النِّيَا الْفَوْعَادًا وَّ شَمُوْدًا وَ تَصْعِبَ الرَّيْنِي وَقُرُونَاكِنُنَ ذلكَ كَمْثِيرًا @وَكُلَّاضَرَ بِيَالَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلَّاتَ تَرْنَا تَثِينَوا ®وَلَقَدُ ٱتُواعِلَى الْقَوْرَةِ الْبَيِّ المُطِرَتُ مَطَرَاللَّهُ مِنْ أَفَادُ مِنْ فُونُوا يَرُونُهَا مُنَا مُنَافُوا لا يَرْجُوْنَ نُتُوْرًا@وَ إِذَارَا وَلِا ارْءَتَتَحَدُّوْنَكَ الْأَهُوُوْا أَهُمْ زَا الَّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُدُ لا ﴿ إِنْ كَادَ لَيْضِلُّنَا عَنِ الْهَتِنَالَةِ لْأَلَى صَبْرُنَا عَلَيْهَا وُسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُونَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سِيدُلُا أَرْءَيْتُ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَ هُولِهُ أَفَأَنْتُ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِنُالْ أَمْ تَعْسَبُ أَنَّ ٱلْأَوْهُ يَسْبَعُونَ أَوْيَعُقِلُونَ إِنْ هُمُ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بِلْ هُوُ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿

الى رَبِّكَ كَيْفَ مَتَالِظِلَّ وَلَوْشَآءَلَجَعَلَهُ سَالِنَا ۚ ثُمُّ حَعَلْنَا الشَّهُ مِن عَلَيْهُ دَلِيلًا ﴿ ثُوْ قَتَضُنَّهُ الْبُنَا قَيْضًا لِيَكُوا ﴿ وَهُوَاكَذِي جَعَلَ لَكُوْ النَّالَ لِمَاسًا وَّالنَّوْمَ سُمَّاتًا وَّحَعَلَ النَّهَارَنْشُورًا ﴿ وَهُوالَّذِي آرَسُلَ الرَّيْحَ ثُثُرُ اكْرُى بَدَيْ رَحْمَته وَأَنْزَلْنَامِنَ التَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا فَإِنْجُجَّ بِهِ بَلْدَةً مَّنْتَاةً نُسْقِيهُ مِتَاخَلَقُنَّا أَنْعَامًا وَانَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ وَلَقَبُ صَعَرَفْنَهُ بَيْنَهُمْ لِلسَّكَّرُوُ النَّفَالِّي الْكُلُّولِينَاسِ الْلاكْفُورُ الْحَوْلَةِ شْمُنَالْمَعَنْنَافِ كُل قَرْيَةٍ تَدْيُرُالْ فَلا تُطِعِ الْحَفِينِي وَ عَاهِدُهُ مُهُ بِهِ جِهَادًاكُنُوا الْوَهُو الَّذِي مُرَجَ الْمُحْرَيْنِ الْهُا عَثْثُ قُوَاتُ وَهِ لَهُ اللَّهُ أَعَاجٌ وَجَعَلَ بِينَهُمَا مِرْدُخًا وَجَعِرًا مَّحُجُورًا إِو هُوَالَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَأْءِ يَشَرُ افْجَعَلَهُ نَسَّاوً صِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُو وَ لَا يَضُوُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُعَلَى رَبِّهِ ظَهِرُوا ﴿ مَا آرْسُلُنكَ إِلَّا مُبَيِّرًا وَّنَذِيرًا ﴿ فَلَ مَا ٱسْفَلُكُهُ عَلَيْهِ مِنْ آجُو إِلَّامَنْ شَأَءُ أَنْ يَّتَعْدِنَ إِلَّى رَبِّم سَبِيلًا

وَتُوكُلُ عَلَى الْحِيّ الّذِن يُ لاَيْمُوتُ وَسَيِّحُ بِعَمْدِيهُ وَكَفَيْ بِهِ بذُنُوْب عِبَادِهِ خَيْرُافَ إِلَّانِي خَلَقَ التَّمَاوِتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّا فِي سِتَنهِ آيَامِ نُقَوَّاسْتَوٰي عَلَى الْعَرْيِنُ الْرَحْمُنُ فَسُعُلُ يه خَبِيرًا ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُ وَاسْجُدُ وَالِلرَّحُينِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَانُ الشَّعُنُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمُ نُفُورًا أَثَّاتَا لِمَا الَّـذِي جَعَلَ فِي السَّمَأَ وْمُوْدِحًا وَّجِعَلَ فِي هَاسِرِحًا وَّقَمَرًا مُّنبَرّانَ وَهُوَالَّذِي جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّينَ آزَادَ أَنُ تُذَّكَّرُ أَوْأَرَادَشُكُورًا@وَعِيَادُ الرَّحْلِي الَّذِيْنَ يَشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَيْهُمُ الْجِهِلُونَ قَالْوُاسَلْمًا ﴿ وَالَّذِينَ يَسِنُّونَ لِرَبِّهِمُ سُجَّدًا فَيْ قِيَامًا مِوَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفُ عَنَّا عَكَالَ حَمَّتُهُ ﴿ إِنَّ عَذَابُهَا كَانَ غَوَامًا أَثَّالِتُهَا سَلَمْتُ مُسْتَقَوًّا وَمُقَامًا ﴿ وَالَّذِينَ إِذَّ ٱلْفَقُوٰ الْوَيُسُوفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللهِ الْهَاالْخُرُ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَايَزُنُونَ أَوْمَنْ تَيْعُمَلُ ذَلِكَ يَلْقَ آثَامًا ﴿

الراج الراج

يُضْعَفُ لَهُ الْعَنَاكُ يَوْمَ الْقَامَةِ وَعَثَلُتُ فِيهُ مُهَاكًا اللَّهِ تَابَ وَامْنَ وَعَمِلَ عَمَلًاصَالِعًا فَأُولِيَكُ مُدَّلُ اللهُ سَتَاتُهُ حَـنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا لَيْحِيمًا ﴿ وَمَن تَابَ وَعِملَ صَالِمًا قَائَنَهُ يَتُوكِ إِلَى اللهِ مَتَالًا @وَالَّذِينَ لِاسْتُهَدُونَ الزُّورِ وَ إِذَا مَرُوا بِاللَّغُومَرُ وَاكِرَامًا ﴿ وَالَّذِينِي إِذَا ذُكِّرُوا بِاللَّهِ رَبِّهُمْ لَمُ يَخِرُوْا عَلَيْهَا مُقَاوَعُمْيَانًا ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَّتَنَاهَبُ لَنَا ونُ أَزْوَاجِنَا وَذُرِيِّتِينَا قُرَّةَ أَعَيْنِ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿ اُولَدَكَ يُجُودُونَ الْغُوْفَةَ بِمَاصَيَرُوْاوِيَلَقُونَ فِيهَا يَيَّةً وَسَلْمُالُ غلدين فيها حُسُنتُ مُستَقَرًا وَمُقامًا وقُلْ مَا يَعْبَوُ الِكُوْ رَقُ لَوْلاَ وُعَآوُ كُوْ فَقَدُ كُذُ نُعَدُ فَكُونُ لِللَّهِ فَهُونَ يَكُونُ لِوَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ **《京美》的《京** 

وِلَهُ وَالْكُوْلِيَّ وَالْكُولِيِّ وَالْكُولِيِّ وَالْكُولِيلِّ فَلَمِّ الْمُوكِيْفِ الْمُوكِيْفِ الْمُؤْمِنِيلِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِيلِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِيلِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِيلِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللِّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِيَّةُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُوالْمُولِيَّةُ اللْمُواللَّهُ اللْمُؤْمِلُولِي الْمُؤْمِلُولِي الْمُؤْمِلُولِي اللْمُؤْمِلُولِي الْمُؤْمِلُولِي الْمُؤْمِلُولِي الْمُؤْمِلُولِي الْمُؤْمِلُولِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُولِ الْمُؤْم

هُوْمِنُ ذِكْرِمِنَ الرَّحْلِنِ مُحْدَيثِ الْاكَانُوُاعَنْهُ مُعْرِضِينَ ۞ فَقَدُكُنَّا بُوافَسَيَالْتِيْهِمُ ٱلْبُنَّوُ امَاكَا نُوابِهِ كَنْتُهُوْءُوْنَ®أُولُوْ مَرُوْلِالْ الْأَرْضِ كَهُ ٱلْكُتْبَافِيمَامِنُ كُلِّ زَوْج كَرِيْهِ النَّى فَيُ ذَلِكَ لَائِهُ وَمَا كَانَ ٱكْتَرُهُمُ مُّوْمِينُنَ @ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرِّحِيْدُ ۚ وَإِذْ نَادِي رَبُّكَ مُوسَى إِن ائُتِ الْقَوْمُ الطَّلِمِينَ قَوْمُ فِرْعَوْنُ ٱلْاَيَّقُوْنَ ۗقَالَ رَبِّ إِنَّ آخَافُ آنُ يُكِيِّ بُونِ ﴿ وَيَضِينُ صَدُرِي وَلَا يَظُونُ لِمَانِيْ فَأَرْمُيلِ إِلَى هِمُ وُنَ®وَلَهُمُ عَلَّ ذَنْكُ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ ۖ قَالَ كَلَا وَفَازُهُمَّا مِالِيَّةِ اللَّهِ مَا لَهُ مُعْدُونَ فَالْمَا فِرْعُونَ فَقُوْلِالِكَارَسُولُ رَبِ الْعَلَمِينِ الْأَنْ اَرْسِلُ مَعَنَا بَنِي إِسُرَاءِنْكُ قَالَ ٱلْهُ نُرَكِكُ فَنْنَا وَلِنُمَّا وَكَنْتُ فِنْنَا مِنْ عُمُوكَ سِنِينَ ٥ وَفَعَلْتَ فَعُكْتَكَ الِّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكِفِينِ ۗ قَالَ فَعَلَّتُهُمَّا إِذَا وَآنَا مِنَ الضَّا لِنُونَ فَفَرَرُتُ مِنْكُولَتَا إِنْفَتَكُوفُوهَ إِلَّ رَقَ كُلُمًا وَجَعَلَنَى مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنَّمَا عَلَّ آنُ عَبَّدُتَّ بَنِي إِسُرَاءِيُلُ فَقَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَتُ الْعَلَيْيُنَ @

4

الْأَقَالِينَ فَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُوالَّذِي أَرْسِهِ قَالَ رَبُ الْمُشْيِرِقِ وَالْمُغِوْبِ وَمَا بَيْنَهُمَّا أَنْ كُنْتُهُ تَعْقِلُونَ ⊙ قَالَ لَهِن اتَّخَذَنْتَ إِلْهَاغَيْرِيُ لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمُنْجُونِيْنَ ۞ قَالَ أَوَلُوْ عِنْتُكُ بِشَيْنُ مُّهُدُونَ قَالَ فَانْتِ بِهَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصُّدِقِينَ®فَالُقِي عَصَاهُ فِإِذَاهِي تُعْيَانٌ مُّبِينٌ ۗ وَيُزْعَيِنُهُ فَاذَاهِيَ بَيْضَأْمُلِلنَّظِينَ صَحَالَ لِلْمَلَاحُولَةِ إِنَّ هِـ نَالَسْحِرُ عَلِيُوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَرْضِكُمْ بِيحُومٌ فَمَاذَا تَامْرُونَ ۞ قَالْوَّالَرْجِهُ وَاخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمِنَالِينِ خِيْنِينَ ﴾ يَأْتُوكَ بِكُلّ سَحَارِ عَلِيمُ ۞ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِنْقَاتِ يَوْمِمَّعَلَّوْمِ۞ وَقِيلَ لِلتَّاسِ هَلْ ٱنْتُوْمُتُحِيِّمُعُونَ۞ْلَعَكَنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانْوُاهُو الْغِلِمِينَ®فَلَمْنَاجَأَءُ السَّحَرَةُ قَالُوُ الِغِوْ عَوْنَ أَيِنَّ لَيَالَاحُورُانُ كُنَّا نَحُرُ الْغُلِيدُنَ@قَالَ نَعَهُ وَإِنَّكُهُ إِذَّالَيْنَ الْمُقَرِّبِينَ ﴿ قَالَ لَهُمْ مُثُونَتِي ٱلْقُوْامَ ٓ اَنْتُمُ مُّلْقُونَ ﴿

الْغَلْمُورَ- 9 فَالْقُلْ مُوسِي عَصَاهُ فَاذَاهِمَ تَلْقَفُ مَارً غَالَقِيَ السَّحَرَةُ الْعِيدِينُ فَ قَالُوَ الْمَثَايِرَةِ الْعَلَمِيرِي فَرَتِ مُوسَى وَهُمُونَ ٩ قَالَ الْمُنْدُولَةُ قَدْلَ آنَ اذْنَ لِكُوْ إِنَّهُ لَكُمُ وُلُولًا عَلَّمَكُمُ السِّحْوَ فَلَسُوفَ تَعْلَمُونَ قُلُو فَظِعر الدِيكُمُ وَالْحُلْكُمُ وْنُ خِلَافُ وَلِأُوصِلْمَنَّكُمْ آجُمِعِينُ فَقَالُوْ الْأَصْدُرُ إِنَّاالَى رَبِّعَامُنْقَالُةُ نَ ۗ إِنَّا نَظْمَعُ أَنَّ يَغْفِرَ لَنَارَتُنَا فَظَلِمَنَا أَنَّ كُنَّا أَوَّلَ وْمِنْكُرَى أَقُوا وَكُنِينا إلى مُوسَى إِنْ اللهِ بِعِيادِي الْكُرُّمِيَّةِ فِي لَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَكَ أَيْنِ لَحِثْمِيْنِ أَثَاثًا لَهُمُ الله والله ولنالف إنظون فوانا لجويع حدرون ف فَأَخْرُجُنْهُمْ مِنْ جَنْتِ وَعُيُونِ وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كُويُوكُنَ إِكَ وَأُوْرِيُّكُنِّهَا مِنْ إِلَيْهِ إِنَّهِ إِنَّ إِنَّ إِنَّ فِي أَنْتُكُو هُمُ مُّنْكُ وَلَا إِنَّ الْجَمْعُونِ قَالَ اَصْعِبُ مُوسَقِي اِنَّالَمُدُرِّكُونَ ۖ قَالِ رَدِّيْ سَهُدِيْنِ ﴿ فَأَوْحَدِينَ ۚ اللَّهِ مُولِينِي أَنِ اغْرِبُ يَعِصَ فَانْفُلُقُ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ الْخِلِيمُ ۗ وَٱزْلِفَنْ

قَالُوُ انَعَبُكُ أَصْنَامًا فَنَظَ قَالَ هَلْ سَمَعُونَكُو إِذْ تَكْ عُورَ ﴾ وينقعُونَكُمْ أُونِيقُ قَالُوابِلُ وَحَدُنَا الْآءَنَاكُذُ لِكَ يَفْعَ كُنْتُوْتَعَبُّدُوْنَ۞ؖٱنْتُوُوالِأَوْكُوْالْاَقْدَمُوْنَ۞فَانَهُوْءَ خَلَقَتْنَ فَهُ يَهُدُيْرٍ. لي آلارت العلماء الَّذِي هُوَيُطْعِمُنِيْ وَدّ ٥ مُو أَوْلَوْتِ الْجِنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ مَنَ أَقَى اللهَ يِقَلُّبِ سَ

هُوْ وَالْغَاوْنَ ﴿ وَجُنُودُ الْلِيْسَ آجْمَعُهُ رَبِّ يَغْتَوِمُونَ ۗ تَاللهِ إِنْ كُنَّا لَهِي ضَلل مُّبأُسِ ۖ إِذْ نُبَرِّ يُكُوبُونَ الْعَلَيْمِينَ ﴿ وَمَّا اَضَلَتَا الْاالْمُجُومُونَ ۞ فَهَالْنَامِنُ شَفِعِينَ ﴾ وَلَاصَدِيْقِ حَمِينُمِ®فَلَوُانَّ لِمَاكَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ® إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةٌ وَمَا كَانَ ٱكْثَرَهُمُ مُّوْمِنْهُنَ ۗ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُ الْعَزِيُّ الدَّحِنُّ فَكُنَّ مَتْ قَيْمُ نُوْجِ الْمُرْسَلِمُ أَفَّاذُ قَالَ لَهُمْ وْ يُوْجُ ٱلاَنِيَّقُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ لَيْعُونَ فَوَمَآ أَلْتُكُلُّمُ عَلَيْهِ مِنَ أَجُرَّانِ أَجْدِي إِلَاعَلَى رَبِّ الْعَلَمِيْنَ فَعَاَّلَتُوُ اللَّهَ وَالْمِيْعُونِ قَالُوْ ٱلنَّوْمِنُ لِكَوَالْمَتَكَ الْأَرْذَلُونَ فَحَالَ وَمَاعِلْتِي بِمَا كَانُوْ إِيَعْمَلُوْنَ فِإِنْ حِسَابُهُمُ الاعلى رَبِّ لَوْتَشْعُوُونَ فَوَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِينِ مِنْ أَنْ أَنَا إِلَانَذِيُوكُمِّينِينٌ شَعَالُواكِينَ لَوْتَنْتَهِ لِيُوْحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرُجُومِ يْنَ أَقَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كُنَّ بُونٍ ﴿

CHOW!

205

لْمَاقِتُونَ اللَّهِ فَيْ ذَالِكَ لَأَنَةُ وْمَاكَانَ ٱكْثَرُهُمُ مُّوْمِينَةُ ؟ ﴿ لَمَّا مَانَ ٱلْكَ انَّ رَتَكَ لَهُو الْعَذِيزُ الرَّحِدُ فَكُنَّ سَتْ عَادُ إِلْدُرْسَلَمُ : أَقَادُ قَالَ لَهُمْ آخُوهُ هُوْدُالْا تَتَقُونَ فَالْأَنْ لَكُورُسُولُ آمَدُيْ إِنَّ الْمُدِّنَّ فِي كَاتَّقَةُ اللَّهَ وَإِلِمِيْعُونَ ۖ وَاتَّقَةُ اللَّهِ يَ آمَكَ كُوْمِمَا

الأبعوت العُذَاكُ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَةً وْمَاكِلُونَ ٱكْتُرُهُمُ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِنَّ اللَّهِ عَنَّ اللَّحِنَّ فَهُمُ فَأَتُقُوااللَّهَ وَالِمِنْعُونَ ﴿ وَمَا النَّفَكُمُ عَلَيْهِ مِنَ أَجْرًانَ آمْ يَ 10556 (-,0(-) 5.51 تَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَ

كَنَّابَ ٱصْعِبُ لَكُنَّكَةِ الْهُوْسَلِيرَ، أَهَاذَ قَالَ لَهُوْشُعَيْبُ ٱلَّا تَتَقَوُّنَ أَانَّ لَكُوْرَيْسُولُ آمِيْنَ صَّفَاتَّقُو اللهَ وَأَطِيْعُونِ أَسْتُكُمُ عَلَيْهِ مِنَ أَجْرًانُ أَجْرِي إِلَاعَلِي رَبِّ الْعُلِيمِينَ فَ الْكُمْلُ وَلَا تَكُوْنُوْ أُمِنَ الْمُخْسِدِيْنَ فَوَ زُنْوُ الْأَفْسُطَاسِ لَا تَتَخَسُواالنَّاسِ إَشْيَاءَكُمْ وَلَا تَعْنُدُوا فِي الْهِ خَلَقَكُهُ وَالْحِيلَةَ الْأَوَّل الله الله الله الله الله الله النَّ مِنَ الْمُسَعَّد ى قَنْزَ 9 قَالَ رَدِّيْ اعْلَهُ بِيَ

النُّوْجُ الْمُمَنُّ فِي عَلَى قَلْمُكَ لِتَكُدِّنَ مِنَ الْمُنْدِرِينَ عَلِيهِ عَرَبٌّ مُّبِينٍ فَوَانَّهُ لِفِي زُجُوالْأَوَّلِينَ الْأَوْلِينَ الْمُمْ أَيَّةُ آنَ تَعْلَمُهُ عُلَيْهُ النَّهُ آلْمُ آلِي النَّوْلَةِ ثَالِيَهُ عَلَى يَعْضِ الْأَغْمِينُ الْأَعْمِينُ فَقَرَا لَا عَلَيْهِمُ مَّا كَانُوْ الدِّمُؤْمِنِيْرَ ۚ فَكِنْ النَّ سَلَّكُنَّا ۗ فِي قُلْدُ بِ الْمُجْرِمِيْنَ۞لَايُوْمِنُوْنَ بِهِحَةًى بَرُوْالْعَدَّالِ الْالْهُ۞قَالَةَ نَعْتَةً وَّهُ لَا لِتَنْعُرُونَ فَنَدُ لِرَاهِ لَ غَنْ مُنْظِرُونَ ٱقِيعَدَالِنَايَسُتَعُجِلُونَ©افَوَءَيْتَالَ مِّتَّعُنْكُمْ سِنهُنَ۞ حَآءَهُمُ تَاكَانُوْ الْدُعَدُونَ فَكَأَاغُنَّى عَنْهُمْ مَا كَانُوْ الْمِتَعُونَ فَ وَعَالَهُمُ لَمُنَاعِدٌ ، قَدْ بُحَةِ الْأَلْهَا مُنْدُدُونَ فَكُونَ فَكُونَ اللَّهُ عَالَمُنَّا اتَنَرَّلَتُ مِهِ الشَّلْطِيرُ: ﴿ وَمَا يَنْكِغِي لَهُمُ وَمَا الله الها الخَرِفَتِكُونَ مِنَ الْمُعَدَّبِينَ ﴿ وَأَنْذِرْعَشِهُ تَكَ ﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ النَّبْعَكَ مِنَ

=000

تَنَوَّلُ عَلَىٰ كُلِّ اَفَالِهِ اَتِيْهِ ﴿ يُلْقُونَ التَّمْعَ وَٱكْثَرَهُمْ لِكِنْ بُونَ ﴿ شُعَا أَءُ مَثَمَّعُهُمُ الْعَاوَنَ ١٤٥ لَوْ نَوْ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَاد وَ آمَّهُمْ نَقُولُونَ مَا لَا يَقْعَلُونَ أَكُولًا الَّذِينَ امْنُوا تِ وَذَكُو والله كَتِ يُوا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِما لمُوْا وُسَيَعُكُوالَّذِينَ ظَلَمُوْا أَوْنَ مُنْقَ

مِاللَّهُ الرَّصِيْنِ النِّالَّةُ إِلَى وَكِتَاكِ الرَّصْلِي الرَّصِيْقِ ﴿
طُسَّ تِلِكَ النِّ القُنْ إِلَى وَكِتَاكِ فِي يَّنِي هُمْدًى وَجُنْتُرَى
لِلْمُوْفِينَيْنَ الْكَوْنَ كَيْفِيهُونَ الصَّلَوْةُ وَالْفَوْنُونَ الرَّكُولَةُ وَ
هُمْ يَالْالْمِيْقَ فُمُرُنِيْقِوْنُونَ الرَّالِينَ الدِيْنَ الرَّيْفِيُونَ وَ
نَيْسَالُهُمْ الْمُمَالِكُونُ فَهُمْ وَيَعْمَهُونَ الْمُلِينَ الْوَلِينَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُولُولُولُولِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُومِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينِ

وَإِنَّكَ لَتُلَقِّي الْقُرْ إِنَّ مِنْ لَّدُنْ عَكِيْهِ عَلِيهُ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهَ إِنَّ أَنْسُتُ نَارًا أَسَالِتِكُمْ مِّنْهَا إِغَبْرِ أَوْ النِّكُمْ بِشِهَابٍ قَبْسٍ لَّعَلَّمُونَصَّطَلُونَ فَلَمَّاجَاءَهَانُوْدِيَ آنَ يُورُكَ مَنْ فِي التَّارُو مَنْ حَوْلَهَا وَسُبُولُونَ اللهِ رَبِّ الْعَلِمِينَ ٥ يُمُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللهُ الْعَيْزِيْزُ الْعَكِيْدُ فَوَالْقِ عَصَالَةٌ فَلَمَّارَاهَا نَهْتَزُّ كَأَنَّهَا حَأَنَّ وَّلِي مُكْرِرًا وَّلْمُ يُعَقِّبُ لِمُوسِى لِاتَّعَنْ الْأَيْلَاعَا فُلْدَيَّ المُوسَلُونَ ﴿ إِلَّامِنْ ظَلَمَ نُتَوَكَّلَ حُسْنًا نَعُكَ سُوِّهِ فَا ذَحْ مُورُرُحِيْوُ وَادْخِلْ يَدَاكِ فِي جَيْمِكَ تَخُرُجُ بَيْضَاءُمِنْ عَيْرِسُومَ وَ فَوْمِهُ إِنَّهُمْ كَانُوا اللَّهِ وَعُونَ وَقَوْمِهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًافِيقِارَى ﴿ فَكُمَّاحَاءَ ثَهُمُ النَّيْنَامُيُصِرَةً قَالُو الهٰذَا سِحُرُّمْبُينُ ۞ وَحَدَّدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَتَتُهُ هَا أَنْفُسُهُ وَظُلْمًا وَعُلُوًا ا غَانْظُرْكِيْفَ كَانَ عَالِمَةَ أَلْمُفْسِدِيْنَ فَوَلَقَدُ التَّنْنَادَاؤُدُو سُكَيْمُونَ عِلْمُا وَقَالُا الْحَمَّدُ بِلَّاءِ الَّذِيثِي فَصَّلَنَا عَلَى كَنْيُرْمِينَ عِبَادِهِ لْمُؤْمِنِيْرَ) ﴿ وَوَرِتَ سُلَمُونُ وَاوْدَوَقَالَ لَا يَهُالنَّاسُ عُلِمُنَا مَنْطِقَ الطَّابُرُ وَأُوْتِمْنَا مِنْ كُلِّ شَقَّ أَنَّ لِمَنَا لَهُوَ الْفَضَّالُ اللَّهُ وَهِي

عُ قَالَتُ نَهُ للمرائ وجنودة وهم مِّن قُولِها وَقَالَ رَبِّ أُوزِعِنْ أَنْ أَشُكُرُ لَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيُّ وَلِنَاكُ عَلَىٰ وَالْمَاكُ عَلَىٰ صَ لَّهُ بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الله مَالِيَ لِأَرْيِ الْهُدُهُ مُنَّالُمُ كَانَ مِ ءُ عَنَا بُاشَدِينًا الْوَلَا اذْ بَعَنَّهُ الْوُلِيَاتِينِي بِ غَيْرَ بَعِيْدِ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لِنَبَايَقُونِ®انِيُ وَحَدُنتُ امْرَاةً 3 CW رور ، دُور الله وز

هٰنَا فَالْقُهُ النَّهِوُ ثُوَّتُولُّ عَنْهُمْ فَانْظُوْمَا ذَا تَرْجِعُونَ نَأَتُهُا الْمِكُوُّ الذِّي َ الْقِي إِلَىٰ كِينَاكِ كِيدُ اللَّهِ مِنْ سُلِمُونَ وَإِنَّهُ بِسُواللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ۖ الرَّحِيْمِ ۗ الرَّحْمُنُ الرَّحْمُ وَالْتُوْنِيُ مُسْلِمِينَ ﴿ قَالَتُ كَانَّهُا الْمُكَوُّا اَفْتُونِيْ فِي آمِينٌ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً آمُوًا حَثَّى تَتَثْهَدُون عَالُواغَنُ أُولُوافُونَ وَالْوَافَوَةِ وَالْوَافِاتِيْس شَياسُهُ وَالْأَمْرُ النَّهِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُونِنَ عَالَتُ إِنَّ الْمُلُولِة إِذَادَخَانُواْ قُوْكُةً أَفْسَكُ وَهَا وَجَعَلُوْ ٱلْعِزَّةُ ٱهْلِهَا ٱذِكَةً ۗ وَ كَنْ النَّ يَفْعَلُونَ ﴿ وَإِنَّى مُرْسِلَةٌ النَّهُ مِعْدَاتُةَ فَنْظُرَةٌ نُهِ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ۗ فَلَيَّاحِآءَسُلِمُنَّ قَالَ اَتِّبُكُونَن بِمَالَ فَمَّا الْتُوجَ اللَّهُ خَدُرُعَتِمَّا التَّكُو كُلِّ انْتُدُ بِهَدَاتَكُو تَفْرُحُونَ ١٤٥٥ رُجِعُ اِلْيُهِمُ فَكَنَا تُعِنَّهُمُ يُحِنُودِ لَاقِتَالَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمُ

قَالَ الَّذِي عِنْكَ لَا عِلْمُ عِنْدَ، الْكُتْبِ أَنَا النَّكَ بِهِ قَيْلًا آنْ يَرْنَكُ الِيُكَ طَرْفُكُ فَلَمَّا رَاهُ مُسْتَقِرًا عِنْكَ فَالَ هٰلنَا مِنْ فَضَلِ رَتِي البِينْ لُو نِنْ مَا أَشْكُو الْمُ ٱلفُّورُ وَمَنْ شَكْرَ فَإِنَّمَا يَشُكُو لِنَفْسِهِ وَمَنَ كَفَرَ فَإِنَّ مَ بِنْ غَسِنِيٌّ كَوِيْدُ ۞ قَالَ نَكِرُو الْهَاعَرُشَهَا انْنَظُرُ ٱتَّهْتَابِي ٓ ٱمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ@فَلَتَاحَأَمَتُ قَدْلَ آهَلَكُمُا عَرْشُكِ \* قَالَتُ كَأَنَّهُ هُو \* وَأُوْتِيْنَا الْعِلْهُ مِنْ قَيْلِهَا وَ كُنَّامُسُلِمِينَ®وَصَدَّهَامَاكَانَتُ تَعَيْدُونِ دُونِ اللهِ اللهِ إِنَّهَا كَانَتُ مِنْ قُوْمِ كُفِرِينَ@قِيْلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ \* فَلَمَّارَآتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَثَفَتُ عَنْ سَاقَهُ عَلَّاكًا إِنَّهُ صَرُحُ شُمَرٌ دُمِّنَ قَوَارِبُوهُ قَالَتُ رَبِّ إِنِّ ظُلَمْتُ نَفْهِي وَ لَمْتُ مَعَ سُلِيمُلَ يِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ وَلَقَدُ الْسُكُنَا إِلَى وْدَاخَاهُمُ صَلِحًا أَن اعْبُدُ واللهَ فَإِذَاهُمُ فَرِيُقُن يَغْتَضِمُونَ ۞قَالَ لِقَوْمِ لِمَ تَسْتَعُجِلُونَ بِالسِّينَاةِ فَبُلَ الْحَسَنَةِ ۚ لَوُلَا تَسْتَعَفَيْرُونَ اللَّهَ لَعَ لَكُمُّ تُرْحَمُونَ ۞

قَالُوااطَّايِّرْيَالِكَ وَبِمَنَّ مَّعَكَ قَالَ ظَّيْرُكُمْ عِنْدَالِيهِ سَانُ أَنْتُهُ قُوْمُرُتُفْتَنُونَ وَكَانَ فِي الْمَكِينَةِ تِنْعَةُ وَهُطِيُّفِيدُونَ في الْأَرْضِ وَلايصْلِحُونَ ۚ قَالُواْ تَقَاسَمُوْ الِاللَّهِ لَنَهُ يَتَنَّهُ وَ آهُلَهُ نُتُوَلِّنَقُوْلَنَّ لِوَلِيَّهِ مَاشَهِدُ نَامَهُلِكَ آهُاهِ وَإِنَّالَصْدَقُونَ وَمَكُرُوْ امْكُوا وَمُكُونًا مَكُوا وَهُمُ لِانْتُعُوُّونَ فَانْظُوْ كُمُفَ كَانَعَاتِيَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا رَمَّرْنَهُمْ وَقُومَهُمْ آجْبَعِينَ ﴿ فَيَلَّكُ بُوْتَهُمْ خَاوِيَةً بِمَاظَلَمُوْ أَلَى فِي دَٰ الْكَالْاَةُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ @ وَٱنْجِينَاٰالَّذِينَ الْمُنْوَاوَكَانُوْايِتَّقُوْنَ ﴿وَلُوْطَا اِذْ فَالَ لِقَوْمِهَ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُو تُبْصِرُوْ رَاهَ أَنْكُمُ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهُو ةً مِّنْ دُونِ الرِّسَاءِ لِبَلْ ٱنْتُوتُومُ تَجْهَلُونُ فَمَاكَانَ جَوَابَ قُومِهَ إِلَّا أَنْ قَالُوْ ٱلْخُوجُوالَ لُوْطِقِنْ قَرْيَتُكُو النَّهُمُ أَنَّاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ۞ فَأَنْجَيْنَهُ وَ آهُلُهُ إِلَّا امْرَاتَهُ فَتَدَّرْنْهَا مِنَ الْغَيرِسْنَ @وَ آمُطْرُنَا عَلَىْ هُوْمِ مُكُا أَفْكَا مُكُو النُّنْدُ رِينَ فَأَلِي الْحَمَدُ بِلَّهِ وَسَلَقٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَفَى ﴿ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿

أمَّنْ خَلَقَ السَّلْوٰتِ وَالْأَرْضَ وَٱنْزَلَ لَكُوْمِّنَ السَّمَاءُ مَاءً فَانْتُتُنَابِهِ حَدَايَتِيَّ ذَاتَ بَهُجَةٍ مَاكَانَ لَكُوْ آنُ تُنْبِئُو ٱشَجَرَهَا مُرالِكُ مَّعَ اللَّهِ مِّلَ فَمُ قَوْمٌ لِّينِ الْوُنَ ۗ اَمِّنُ حَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلْلُهَا آنَهُمَّ ا وَجَعَلَ لَهَارُوَاسِي وَجَعَلَ بِينَ الْبَحْرِينِ حَاجِزًا عَالَهُ مُعَالِلُهُ بَلْ ٱكْتُرُوهُمُ لايعْلَيْهُ رَبُ الْمَرِّيُ تَعْمِثُ الْمُضْطَرُ إِذَا دِعَالُهُ وَيَكْشِفُ السُّوَّءَ وَيَعِعُلُمُ خُلَفّاءَ الْاَرْضِ عَ إِلهُ مّعَ اللهُ قَلْمُلْأَمَّاكَ ذَكُووُنَ أَكُمِّنُ يَهُدِيكُمُ فِي ظُلْمَتِ الْمُسَرِّوقَ الْكُورُ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيلِيِّ بُثْمُوا الْكِيْنَ يَدَى كَحُمْتِهِ ءَ اللَّهُ مَّعَ الله \* تَعَلَى اللهُ عَمَّا يُنْثُورُكُونَ ۞ أَمِّنُ بِّينَ وَا الْخَلْقَ تُتَّةَ يُعْيِدُ لَا وَمَنْ تَيْرُزُقُكُوْمِنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ءَالِلهُّ مَّعَ اللهِ قُلُ هَا تُوْابُرُهَا نَكُوُ إِنْ كُنْتُوطِبِ قِبْنَ® قُلُ لِاَيعَالَهُ مُنَ فِي السَّهُ إِن وَالْإَرْضِ الْغَبْبِ الْاللَّهُ وَمَايَتُهُورُونَ أَتَانَ يُبْعَثُونَ ۞ بِلِ الْأَرَكَ عِلْمُهُمِّ فِي الْأَخِرَةِ " يَلُ هُمُهُ فِي شَكِّ مِنْهَا "يُلُ هُمُومِنْهَا عَمُونَ ۖ

الَّذِينِينَ كَفَرُ وْآءَ إِذَا كُنَّا ثُولًا قَالِمَا وُلَا أَوْلَا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ لَمُخْرَجُونَ @لَقَدُوعِدُنَا هِلَاانَحُنُ وَالْإِ وَأَنَّا مِنْ قَيْلُ إِنْ هَٰ نَاۤ إِلَّا اَسَاطِيرُ الْإِوَّ لِينَ ۞ قُلْ سِعُرُوُا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَمْفَ كَانَ عَالِقِيَةُ الْمُجُرِمِينَ ۞ وَلاَ يَخْزُنُ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُنُّ فِي ضَيْقِ مِبَّا يَمْكُوُونَ ⊙ وَيَقُولُونَ مَتَى هِلْ الدُّعَثُ إِنْ كُنْتُوطِ مِنْ الْوَعَلُ عَلَى الْمُنْتُوطِ مِنْ الْعَلَى الْ عَلَى إِنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُوْ بَعِضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ® وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُوفَضُلِ عَلَى النَّاسِ وَلِكِنَّ ٱكْثَرَهُ وَلَا يَشْكُرُ وُنَ®وَ إِنَّ رَتَكَ لَيَعُكُو مُا تُكُنِّ صُدُورُهُ وُرَا يُعْلِنُونَ@وَمَامِنُ غَأَلِمَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ الَّافِي كِتْ مُّيدُن ﴿ وَإِنَّ هِ نَا الْقَرُانَ يَقَصُّ عَلَى بَدِيَّ السُورَاءِثُلُ ٱكْثُرُ الَّذِي هُوْ فِي عَنْتَلِفُونَ ﴿ وَإِنَّهُ لَهُدُّى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ الرَّا حَيْ تَكَ يَقْضِيُ بَنْهُمُ مُحَكِّمُهِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَالِمُ ﴿ فَتُوَكُّلُ عَلَى اللهِ ﴿ إِنَّكَ عَلَى النَّحَقِّ النَّهِ فِين ۞

اتكك لاتشيع الكؤثى ولاتشيع الضَّرّ اللُّ عَآمَ إِذَا وَكُوْا مُدُبِرِينَ ۞وَمَآانَتَ بِهٰدِي الْعُنْيِعَنَ صَلاَتِهِمْ إِنْ تُشْمِعُ الْأِمِنْ ثُوْمِنُ بَالِيِّنَا فَهُوْ مُسْلِمُوْنَ ﴿ إِلَّهِ مَا فَهُو مُسْلِمُونَ ﴿ وَ إِذَا وَقَعَ الْقُوْلُ عَلِيْهُمُ آخُرُجْنَالُهُمْ وَآتُكُونِي الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِالنِّينَالَا يُوْقِنُونَ ﴿ يَوْمَ نَحْشُو مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمِّنٌ تُكَيِّنُ بُ بالنتنا فَهُوْ بُوْزَعُونَ صَعْنَى إِذَا عِنَاءُوْ قَالَ ٱلْكَانَاتُهُ نَالِيِّينَ وَلَهُ تُحْمُطُوا بِعَاعِلْمًا آمَّا ذَاكُّنُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ وَوَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِمُ بِمَا ظَلَيْوُا فَهُمْ لَا يَنْطَقُونَ ٥ ٱلَهُ يَهُووْا أَكَاجِعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوْ الْهَاوُ وَالنَّهَا رَمُنْهِمُوا ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا لِيتِ لِقُوْمِ تُؤْمِنُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَرْعَ مَنْ فِي السَّهَاوِتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اللامَنْ شَأَءَ اللهُ \* وَكُلُّ أَتَوْثُهُ لَا خِرِينَ @وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهُا حَامِكَ أَوْهِيَ تَهُرُّكُمَّ السَّحَابِ صُنْعَ الله الَّذِي آتُقَرَى كُلُّ شَيْحٌ إِنَّهُ خَيِئُ بِمَا تَفْعَلُونَ ⊙

مَنْ جَا مَنِ الْحَسَدَةِ فَلَهُ خَبُرُ فِيْمَا وَهُو يُنِ فَرَج يُومِينِ
الْمِغُونَ فَرَج يَوْمَ فِنَا
الْمِغُونَ فَوَمَ خَا مِوْلَتَ مِنْ فَلَكُمْ مُنْ فَرَج وَهُمُ وَ النَّارِهُ لَنَ
عَرُونَ الْاَكَافُتُهُ وَتَعَمُّونَ الْمَالُونُ الْنَاعَبُهُ الْمَالِمِينَ الْمَنْفِيةِ
الْمُسْلِمِينَ الْاَوْلِي حَرَّمَهُ وَلَهُ طُنُّ مَنَّ وُلِّرُفُ اللهِ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ اللهُ الل

يولقو والمالية المالية والمالية

حِدِ اللهِ الرَّحْسُونِ الْمِيْنِ الْمُولِيْنِ الْمُولِيْنِ الْمُلْوَالِكُمْنِ الرَّحِدُو فَ لَمْسَا الرَّحِدُو الْمُلِنِي مَثَلُوا عَلَيْكَ مِنْ مَّمَرًا لَمَا مَنْ مَوْمُ وَمَنْ مَكِلَ الْمُلْفِي فَوْمُ وَكَنْ اللهِ الْوَرْمُونَ عَلَيْهِ اللهِ الْوَرْمُ وَمَنَّ الْمُلْفِيلِيْنَ اللهِ اللهُ اللهُل

مِنْهُومًا كَانُوا عَدَدُونَ ۞ وَأُوحَدِيّا إِلَى أُمِّر مُولِمَي أَنْ أرضعته وكاذاخفت عكيه فألقته في الْيَة وَلا تَعَافَى وَلا تَحُونَانُ أَنَّارًا لَّذُو مُ إِلَيْكِ وَحَاعِلُو مُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ٥ فَالْتَقَطَّةَ الْ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمُ عَدُوًا وَحَوْنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامُنَ وَحُنُودَهُمَا كَانُوْاخِطِينَ ﴿ وَقَالَتِ امْرَاتُ فِوْعُونَ قُوَّتُ عَيْنِ لِيْ وَلَكَ لَا تَقْتُلُو كُاتُ عَلَى إِنْ تَكْفُعَنَآ أَوْنَتَكَخِذَهُ وَلَمَّا وَّهُو لاَسْتُعُوُونَ۞ وَأَصْبَدَ فُؤَادُ أُيِّرُمُولِلي فِرِغًا ﴿إِنْ كَادَتُ لَتُبُدِي بِيهِ لُوْلَا أَنْ تُرْيُطُنَا عَلَى قَلْبِهِا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ⊙ وَقَالَتُ لِرُخْتِهِ قُصِّيْهِ فَبَصُرَتُ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَّهُمُ لَا يَتْغُدُّوْنَ شُوَحَرِّمُنَا عَلَيْهِ الْمُرَاضِعَ مِنْ قَبُلُ فَقَالَتُ هَلْ أَذُكُلُوْعَلَ آهُل بَيْتَ تَكُفُلُوْنَهُ لَكُو وَهُمْ لَهُ نصحُون ﴿فَرَدُدُنْهُ إِلَى أَمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهُ أَوْلاَتَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكُ



وَلَمَّا لِلْغُ آشُدَّهُ وَاسْتَوْتَى التَّبْنَاهُ عُكْمًا وَعِلْمًا وَكُنَّا لِكَ نَجْزِي الْبُحْسِنَارِ) ®و دَخَلَ الْبِيْ يَنَةَ عَلَى حِبْرِي غَفْلَةِ مِرْ، ٱهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُكِينَ بَقُتَتِالِي هٰذَامِنَ شِيْعَتِهٖ وَهٰذَا مِنْ عَدُوعٌ فَاسْتَغَاثُهُ الَّذِي مِنْ شِيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُّةِ لِا فُوكَةُ وَمُوسِي فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هٰذَامِرْعَ لِلشَّيْطِنِ ٳنّه عَدُوُّمُصُلٌّ مُّبِينٌ ۗ قَالَ رَبِّ إِنَّى ظَلَمْتُ نَفْدِي فَاغْفِرْ لَيُ فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَالْغَفُورُ الرَّحِينُو قَالَ رَبِّ بِمَأَانَعُمْتَ عَلَيَّ فَكُنَّ ٱلَّذِنَّ ظُهِرُ لِللَّهُ مُحِمِينٌ فَأَصْبَحَ فِي الْبَدِينَةِ خَالِفًا تَتَرَقَّكُ فَأَذَاالَّذِي اسْتَنْفَرَهُ بِالْأَمْسِ سَنْتَصُرِخُهُ وَالْ لَهُ مُولِنِي إِنَّكَ لَغُويٌ مُّبِيرُنَّ فَلَمَّا أَنْ آزَادَ أَنْ يَبُطِشَ يِالَّذِي هُوَعَدُ وُّلَّهُمَا أَقَالَ لِمُولِمَى آتُرِيدُ أَنَّ تَقْتُلِنِي كُمَا قَتَلُتَ نَفْسًا يَالْأَمُسِ إِنْ بَرُنْدُ الْآ أَنْ تَكُونَ حَيَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا يَزُ يُكُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ @وَحَأَمَ رَجُلٌ مِّرْمُ ٱقْصَاالْمَكِ بُنَّاةِ يَسُلَّى قَالَ لِمُوْسَى إِنَّ الْمَكَلَأُ مَانْتُدُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجُ إِنْ لِكَ مِنَ النَّصِحِينَ ⊙

التَّاسِ مَسْقُدُنَ هُ وَوَحَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأْتَيْنِ تَذُوْدِنَّ قَالَ مَاخَطْنُكُمًا \* قَالَتَالَانَفِقِيْ حَتَّى نُصُدِرَالِتِعَأَّةُ ۗ وَٱنْوُنَا شَّنُةُ كِمُدُرُ فَسَقَى لَهُمَا ثُوَّتَوَكِّي إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّيُ نْزُلْتُ إِلَى مِنْ خَبْرِ فَقِتْنُ فَكَا أَوْتُهُ إِحْدُ بِهُمَاتَيْتُونِي عَلَى اسْتِغْيَآءُ قَالَتْ إِنَّ آنِي يَدُعُولُ لِلَّهِ: رَكِي أَجْرَمَا سَقَيْتَ لَنَا ا فَلَمَّا جَأَنْهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَاتَّخَفٌّ بَغُوثَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ®قَالَتُ احْدَاثُمُ اللَّهِ اسْتَاجُوهُ انَّ خَيْرَ مِن اسْتَاجُرْتَ الْقَدِيُّ الْرَمِنُنُ®قَالَ اذْنُ ارْنُدُانُ الْكُحَكَ إِحْدَى ابْنُتُقَ هُتَايُنَ عَلَىٰ آنُ تَا الْجُرِينُ ثَلَيْنِي حِبَجَوْ فَأَنْ أَتُمْدُتَ فَهِنْ عِنْدِكَ وَكَأَارُيْكُ أَنْ أَشُوُّ عَلَيْكُ مَ شَاءُ اللهُ مِنَ الصَّلَّحُةِنَ ﴿ قَالَ ذَٰ لِكَ بِنُفِي وَسُنَكُ أَيِّمَا ٱلْحَكَةُ مِن فَضَيْتُ فَكَاعُدُوانَ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيبُ

فَكَتَّا قَطْي مُوْسَى الْأَخْتِلَ وَسَادَىا هُلَةِ إِنْسَ مِنْ حَانِب الطُّهُ رِنَارًا قَالَ لِرَهُلِهِ امْكُنُو ٓ إِنَّ اشْتُ نَارًا لَعَلَى إِنَّكُهُ مِنْمَا يِخَبُرِ أَوْجَذُو وَمِنَ النَّارِ لَعَكَّمُ تَصُطَّلُونَ 🕤 فَكَتَأَاتُ مِهَا نُوْدِي مِنْ شَاطِئُ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْمُقْعَةِ الْمُنْزِكَةِ مِنَ الشَّجَرِةِ أَنْ لِنُنُوسَى اثَّنَّ ٱتَالِللهُ رَبُّ الْعُلَمِيْرَ ۖ ۖ وَأَنُ ٱلْتِي عَصَاكَ ثَلَمَّا رَاهَا تَهْتَرُّ كَأَنَّهَا حِيَّاتٌ وَلَى مُدُيرًا وَلَوْ يُعَقِّبُ لِيُنُوسَى أَقِيلُ وَلَا عَنَفُ إِنَّكَ مِنَ الْإِمِنِيُنَ@الْسُلُكَ يَدَاكَ فِي جَيْبِكَ تَخُرُجُ بِيُضَاءَمِنَ غَيْرِسُونَ وَ إِفْمُ و اللَّهِ كَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهُ فَذِيادَ رُهَالنَّ مِنْ زَيَّكَ اللَّ فِرْعَوْنَ وَمَكَالْبِهِ إِنَّهُمْ كَانُوْاقُونَا فليقِيْنَ @ قَالَ رَبِّ إِنِّ قَتَلْتُ مِنْهُمُ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ تَقْتُلُونِ ﴿ وَ أَخِيُ هٰرُورُنُ هُوَا فَصُهُ مِنِينٌ لِيمَا يَّا فَأَرْسِلُهُ مَعِي رِدْاً يُصَدِّقُونَ النَّ الغَافُ أَن يُكَدِّيُون ۞ قَالَ سَـنَشُكُ عَضْدَكَ بِأَخِيْكَ وَجَعْمُلُ لَكُمْ اسْلَطْنَا فَلَايَصِلُوْنَ الدَّكُمَا ثَالَيْنَا ثَانَتُمَا وَمَن اتَّيَعَكُمُا الْفِلْيُونَ @

الحارع

فَكَتَاحَآءَهُمُ مُّوْسَى بِالْمِينَايَيْنِتِ قَالُوْ امَاهُ فَٱلْكِسِحُرُّ مُفْتَرِي وَمَاسَمِعْنَا بِهِذَا فِيَ أَنَا بِنَا الْأَوْلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسى دَقَ أَعْلَمُ بِمِنْ جَأَءَ بِالْهُنَّاي مِنْ عِنْدِيهِ وَمَنْ تَلُونُ لَهُ عَاقِيَةُ اللَّهُ ارِرُاكُهُ لَا يُفْلِحُ الظَّلِيمُونَ@وَقَالَ فِرْعَوَنُ نَاتُهُا الْمَكَرُمُ اعِلَمْتُ لَكُوْمِينَ إِلَهِ عَنْدِي فَأُوفِ مَ لِيَ يْهَا مْنُ عَلَى الطِّلْيِن فَاجْعَلْ لِيُّ صَرْحًا لَعَإِنَّ أَطَّلِعُ إِلَّ اللهِ مُوسَىٰ وَإِنَّ لِأَظْنُهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿ وَاسْتَكْبُرَ هُوَوَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنْوُ ٱلنَّهُمُ إِلَيْنَا لَايُرْجَعُونَ@فَأَخَذُنْهُ وَجُنُوْدَةُ فَنَيَثُنْهُمُ فِي الْكَةِ فَانْظُرْ كَنْفُ كَانَ عَاقِبَهُ الظّلِيدِينَ @وَجَعَلْهُمُ اللَّهُ تَكُ عُوْنَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَرَ الْقِلْمَةِ لَا يُنْفَرُونَ @ وَاتْبَعَنْهُمْ فِي هَانِهِ الدُّنْيَالَعُنَةٌ وَتَوْمَ الْقِيمَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوْ حِيْنَ أَوْلَقَكُ التَّيْنَامُوْسَى الْكِتْبَ مِنَ يَعْدُ مِنَا الْمُلَكُنُا الْقُدُونَ الْأُولِ يَصَالِمُ لِلتَّاسِ وَهُنَّى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُ وَيَتَنَكَّرُونَ

إنب الْغَرِّينِ إِذْ قَضَيْنَا آلِي مُوْسَى الْأَمْرُومَ كُنْتَ مِنَ الشُّهِدِينَ ﴿ وَالْكِنَّا ٱنْشَأَكَا قُوْوْنَا فَيَطَاهَ ٱ عَكَنْهُ ۗ الْعُمُرُّ وَمَا كُنْتَ تَاوِيًا فِيَّ آهُلِ مَدُينَ تَتَلُوْاعَكِيْهِمُ الْيَبَنَأُ وَلِكِينًا كُنَّا مُرْسِلِنُ ؟ وَمَاكُنتُ بِعَانِبِ الثُّلُورُ إِذُ نَادَيْنَا وَلَكُونُ رُحْمَةً مِّنْ رَّبُّكَ لِمُنْذِن رَقَوْمًا مَّا آلْهُمُ مِّن نَذِرُ يِّنُ قَدْلِكَ لَعَلَّهُمُ يَتَنَكَّ وَنَ۞ كُولًا آنُ تُصْلَكُمْمُ مُّصْنِيَةٌ لِمَا قَدَّمَتُ آيُدِيهُمْ فَيَقُوْ لُوُ ارْتَنَالُوُ لَا اسْلَتَ الَهُ يَارِسُونُ لاَ فَنَتَمَعُ النتك وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ @فَلَهَا حَاَّمَهُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْ الْوُلَّا أُوْتِيَ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ مُوْسَىٰ أَوَلَوْ يَكُفُرُ وَابِمَا أَوْتِيَ مُوسَى مِنْ قَبُلُ قَالُوُ اسِحُرٰنِ تَظَاهَرَ اسْوَقَالُوُ ٓ إِنَّا بِكُلِّ كُفِرُونَ۞ قُلْ فَأْتُو الكِتْبِ مِنْ عِنْدِ اللهِ هُوَاهُداى مِنْهُمَا البَّيْعُهُ انْ كُنْتُوْصُدِ قِبْنَ ﴿ قَانَ لَوْ يَسْتَجِيبُو ۚ اللَّكِ فَاعْلَمُ أَنَّهَا يَتَبَيْعُونَ اَهُوَآءَهُمْ وَصَنْ اَضَلُّ مِثَنِ اثْتَبَعَهُ هَوْلُهُ بِغِيْرُ هُدُى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ٥

وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَدُ لَ لَعَكَّهُمُ بَنَيْنَاكُونِ الْتَيْنَاهُمُّ الْكِتْكِ مِنْ قَيْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ۞وَإِذَا أَيْتُلَا عَكِيْهِۥ ۗ قَالُوْ ٱلمَّالِيةِ إِنَّهُ الْحَقِّ مِنْ رَّيْنَالِنَّا كُتَّامِنْ قَيْلِهِ مُسْلِمُنْ اوللنك يُؤتون آجْرَهُمْ مَرَّتِين بِمَاصَبَرُوْا وَيَدْرَءُونَ يالحسنة السّينة ومِمّارِين قُنهُمُ يُنْفِقُونَ ﴿ وَإِذَاسِمِعُوا اللَّغْوَاعْرَضُوْاعَنَّهُ وَقَالُوالنَّاآعُمَالُنَّا وَلَكُمْ آعْمَالُكُو سَلَوْعَلَيْكُوْلِاتَبْتَغِي الْجَهِلِيْنَ ﴿ اتَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ آحْبَيْتَ وَلِكِنَّ اللَّهَ يَهُدِي مَنْ ثَثْنَاءُ وَهُوَ آعْلَمُ بِالْمُهُمَّادِينَ ﴿ وَالْوَالِنَّ تَنَّبِعِ الْهُدُايِ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أُوَّلَهُ نُعْكِرْمُ لَهُمْ حَرَمًا المِنَا يُعْلِي اللهِ تُعَرَّتُ كُلِّ شَمْعٌ رِّيْمٌ قَالِمِنْ لَكُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمُ لِاَيْعَلَمُونَ ٠ وكة اهْلَكْنَامِرْ، قَوْكَة بُطِرَتْ مَعِيشَتَهَا وَيَلْك مَسْكِ عُهُمُ لَهُ تُسْكُنُ مِرْدُ) يَعُد هِمُ إِلَّا قَلِيْلِاً وَكُنَّا اَعْنُ الْوُرِيْثِينَ@وَ مَا كَانَ رَثُكَ مُهْلِكَ الْقُرُاي حَتَّى سَعَتَ فِي أَمِّهَارَسُ ۗ لَانْتُلُوا عَلَنْهِمْ النِينَا وَمَاكُنَّا مُهْلِكِي الْقُرْبَى إِلَّا وَاهْلُهَا ظٰلِمُونَ ۗ

اُوْتِيْتُوْمِّرْنِ شَيْئُ فَمَتَاعُ الْحَيْوِةِ الثُّنْيَاوَرْنْنَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَاللهِ خَنْزُو ٓ اَبْقِي ٓ اَفَلَاتَعْقِلُونَ ۚ أَفَدَنُ وَعَدُنُهُ وَعُلَّا حَسَنًا فَهُولَا قِنْ وَكُمِن مَّتَّعُنْهُ مَتَاعَ الْحَنْوةِ الدُّنْمَانُتُوهُو نوم القالمة من المُحضرين @ توم يُناد بهد فيقول إين شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنْتُوْتَنُوعُمُونَ ٩٤٠ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبِّنَا هَوُّ لِآءَ الَّذِي ثَنَ أَغُو مِنَا أَغُو مِنْكُوهُ كِمَاغُومُنَا وَتَرَأَنَأَ اِلَّنُكَ مَا كَانُوْ اليَّانَا يَعْبُدُونَ @وَقِيْلَ ادْعُوْاشُرَكَآءَكُوْ فَدَعَوْهُمْ فَلَهُ مُنْتَجِيْنُوْ اللَّهُ وَرَآوُ اللَّعَانَ ابَّ لَوْ أَنَّهُمُ كَانُوْ اِيَفْتَكُوْنَ @وَيُوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ مَاذًا أَجَيْتُهُ المُرْسَلِينَ @فَعِينَتُ عَلَيْهِمُ الْأَنْيَاءُ يَوْمَدِينَ فَهُمُ لَا يَتَسَاءُ لُوْنَ®فَأَمَّا مَنْ تَأْتَ وَالْمَنَ وَعِلَ صَالِعًا فَعَلَى إِنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُقْلِحِيْنَ®وَرَيُّكَ يَغْلُقُ مَايِشَآ ۚ وَيَغْتَارُهُمَا كَانَ لَهُمُ الْيَنِيرَةُ اللَّهِ عَنَ اللَّهِ وَتَعَلَى عَالْيُتَرِكُونَ ﴿ وَرَبُّكَ بَعِكُمُ مَانَّكِنَّ صُدُورُهُمُ وَمَايُعُلِنُونَ@وَهُواللهُ لَاَ إِلهُ إِلَاهُوْلَهُ الْحَمَدُ فِي الْأُوْلِي وَالْأَخِرَةِ وَلَهُ الْفَكُوْ وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ ©

نُ آرَءَ يُتُكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُاكُ لَى سَرْمَدًا إلى مَوْمِ لْقَلْمَةِ مِنْ اللهُ غَنُرُاللهِ مَا تَتَكُمْ بِضِمَا وْأَفَلاتَسْمَعُونَ @ قُلْ آرَةِ يُتُورُ أِن جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُو النَّمَا رَسَوْمَدَّا إِلَى يُؤْمِر الْقِيْلِمَةُ وَمِنَّ إِلَهُ عَيْرُالِلَّهِ يَالْتِكُمُ بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهُ أَفَلَا تُبْصِرُونَ@وَمِنُ تَرْحُمَته جَعَلَ لَكُوْ النَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فِيُهِ وَلِتَيْتَغُوا مِنْ فَضِلْهِ وَلَعَكُمُ تَشُكُّرُونَ @وَتَوْمُ يُنَادِ نُهُمُ فَيَقُولُ إِينَ شُوكَاءِيَ الَّذِينَ كُنُتُمْ تَرْعُمُونَ @ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيْدًا فَقُلْنَا هَا تُوابُرُهَا سَكُمْ فَعَلِمُوا النَّ الْحَقَّ بِللهِ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَّا كَانُوْ ايَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُؤْسَى فَبَغَىٰ عَلَيْهُمْ ۚ وَالتِّينَانُهُ مِنَ الْكُنُوزُ مِنَااتًا مَفَايِعًا لِلْتُنُوِّ أَ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ قُ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَقَنَّ خِلِقَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ @ وَائِتَعْ فِهُمَّ اللَّهُ اللَّهُ الدَّارَ الْخِوْرَةُ وَلاَتَنْسَ نَصِيبُكَ مِنَ الدُّهُ مُنَا وَآحْمِينُ كَمَّأَ آحْسَنَ اللهُ الدِّكُ وَلاَ تَتْبغ الفَسَادَ فِي الْأَمْ ضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۞

اُوْتِنْتُهُ عَلَى عِلْمِ عِنْدِي أَوْ لَهُ بَعِكُمُ آنَ اللَّهَ قَلْ ٱۿؙڵػؘڡؚڹٛ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ آشَتْ مِنْهُ قُوَةً وَّاكْثُرُ جَمُعًا وَلَانْمُ عَنْ عَنْ ذُنُوْبِهِ وَالْمُجْرِمُونَ فَخَرَبَهِ عَلَى قَوْمِهِ فَي نِينَتِه قَالَ الَّذِينَ يُرِينُ وَنَ الْمَيْوةَ الدُّنْيَا لِللَّهُ لَنَا مِثْلَ مَّأَاوُقَ قَارُونُ إِنَّهُ لَنُ وُحَظِّعَظِيْمِ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوْتُواالْعِلْهُ وَيْلَكُوُّ تُوَابُ اللهِ خَيْرُلِيِّسُ الْمِنَ وَعِلَ صَالِحًا ۗ وَلَايُلَقَّٰهُمَّ إِلَّا الصَّيِرُونَ©فَغَسَفْنَايِهِ وَيِدَارِوالْاَرْفَقُ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَّنْضُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَمَا كَانَ مِنَ المُنْتَصِعِينَ ﴿ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ مَنَ تَمَنَّوُ امْكَانَهُ بِالْأَمْنِ رَقُولُونَ وَمُكَأَنَّ اللَّهَ يَنْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَتَنَّاءُمِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوُلَا آنُ مِّنَ اللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وُنِيَانَكُ لَا يُقْبِلُحُ الْكُفِيْ وَنَ فَيِلْكَ التَّاارُ الْأَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِي يُنَ لَا يُرِيْدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَامَةَ فُلِلْتُقَعِينَ ۞ مَنْ جَآءَ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ خَيْرُونَهُمَا وَمَنْ جَآءَ بِالسِّيَّةَةِ فَلَا يُجُزَى الَّذِينَ عَمِيلُوا السَّيِّيانِ الْأَمَا كَانُو الْيَعْمَلُونَ @

اللاه وقدلاه

اِنَّ الَّذِي فَرَضَ مَلَيْكَ الْقُرُّانُ لَرَّادُّ لَا اِلْمَعَادِ الْمُعْدَانُ لَرَّادُُ لَا اللهُ مَعَادٍ ا قُلْ ثِنِّ أَعْلَمُ مِنْ جَاءً إِلَّهُ لَى وَمَنْ هُوَ وَفَضَالِ فَيْدِيْنِ وَمَاكُنُكَ تَرْجُوا اَنْ عُلْقَ اللَّكِيْدِيْنَ وَالكِتْبُ وَلَامُهُمَّةً مِنْ تَيْكَ فَلَا عُلُوْنَى قَلِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّكِيْدِيْنَ وَقَلَ اللَّهِ وَلَا مُنْ لُكُ لَكَ عَنْ اللِي اللهِ بَعْمَارِافُ الْمُؤْمِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَوَلَائِكُمُ مَعَ اللهِ اللهِ اللَّهُ وَلَا لِللَّهُ وَقَلْ مَنْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَوَلَائِكُمُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَائِكُمُ وَاللهِ اللهُ وَمُوجَوُنَ فَقَلَ اللهِ اللهُ وَمُوجَوَّ اللهِ اللهُ وَمُوجَوِّ وَاللهِ اللهِ اللهُ وَمُؤْمِدُونَ فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَمُؤْمِدُونَ فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَمُؤْمِدُونَ فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَوْلَ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُونَ قَلْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

د. والتحقيق التركيف التركيفي التركيفي

نُ جُهَدَ فَاتَّمَا يُحَامِدُ لِنَفْيُهِ إِنَّ اللَّهَ لَعَيْنٌ عَنِي لْعُلَمِينَ ©وَالَّذِينَ الْمَنُو الوَعَمِلُواالصَّلِحْتِ لَنْكَفِّرِيَ عَنْهُمْ سَيّاً اِنِّهِمْ وَلَنَجْزِيَّتُهُمْ آحْسَ الَّذِي كَانُوْ ايْعَلُونَ وَوَصِّينَا الْانْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسنًا وَإِنَّ خِهَا لا لِتُتُوكِ فِي مَالَيْسَ لِكَ مِهِ عِلْوٌ فَلَا تُطِعُهُمَا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلْحِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا مَرْجِعُكُمْ قَانُبَيِّنُكُمُ بِمَا كُنْتُوْتَعُمَكُونَ ۗ وَالَّذِيْنَ امْنُواْ وَعَمِلُواالصَّالِحْتِ لَنُدُخِلَقُهُم فِي الصَّاحِثُنَ وَمِنَ التَّاسِ مَنْ يَقُولُ المِّنَّايِاللهِ فَإِذَّا أُوْذِي فِي اللهِ جَعَلَ فِتُنَةَ التَّاسِ كَعَذَابِ اللهِ وَلَينَ عَآءَ نَصُرُ عِينَ رَّتَّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّامَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعُلَمِينَ@وَلِيَعُلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ الْمُنُو إِوَلِيَعُلَمَنَّ الْمُنْفِقِينِينَ®وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوالِلَّذِينَ الْمَنُوااتِّبِعُوا سَبِيلْنَا وَلَنْحَيْلُ خَطْلِكُو وَمَاهُمْ بِعَبِلِينَ مِنْ خَطْلَهُمْ يِّنْ شَعِّ إِنَّهُمُ لَكَادِ بُونَ ﴿ وَلِيَحْمِلُنَ الْقَالَهُمُ وَانْقَالًا شَعَ أَثْقًا لِهِمُ وَلِيُسْتَكُنَّ يَوْمَ الْقِيمَةِ عَمَّا كَانْوَ ايَفْ تَرُونَ فَى

وَلَقَدُ ٱرْسُلُنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَيثَ فِيهُمُ ٱلْفَ سَنَةِ الاَحْمْسِيْنَ عَامًا فَاخَنَ هُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَامُونَ عَامًا فَالْمُونَ عَ فَأَنْجُينُنْهُ وَإَصْحٰبَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنُهَا اللَّهُ لِلْعُلِمِينَ @ وَ إِنْ الْمِيهُ وَإِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوااللَّهُ وَالْتُقُوُّ لَا ذَاكُهُ خَيْرُ لَكُوْرِ إِنْ كُنْ تُوْتَعُلَمُونَ ﴿ ثَمَا تَعَيُّكُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ اَوْتَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ يُنَ عِنْدَاللهِ الرِّزْقَ وَاغْبُدُوهُ وَاشْكُرُوالَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ@وَ إِنْ تُكُذَّ بُوْ افْقَدُ كُذُبُ أُمَّةً مِينَ قَيْلِكُوْ وَمَاعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَالَغُ الْمُسِينُ ﴾ ۞ أَوَ لَهُ يَرَوُا كَيْفَ يُسُدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ نُتُمَّ يُعِثُ ثُاهُ. إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَبِيئُرُ قُلُ سِيْرُوْ إِنِّ الْأَنْ ضِ فَانْظُرُوْ اكَيْفَ بِدَا الْخَلْقَ ثُثَمَّ اللهُ يُنْتُمِئُ النَّشُأَةُ الْأَخِرَةُ وَإِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شُوَعٌ قَدِيرٌ فَ يُعَدِّ بُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَهُمَنَ يَشَاءُ وَلَيْهِ ثَقَالَمُونَ ٩

تُعْرِيمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّبَهَآءُ وَمَ لَكُوْشِنُ دُوْنِ اللهِ مِنْ وَلِلَّ وَلَا نَصِيْرِ فَ وَ اللَّذِينَ كَفَرُوْ إِيالِياتِ اللهِ وَلِقَالِهِ وَلِقَالِهِ أُولَيْكَ يَبِسُوامِنُ رُحُمَتِي وَ اولَلْكَ لَهُمْ عَذَاكِ النُّهُ النُّهُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قُومِهُ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْجَرَّقُوهُ فَأَنْخِمُهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يُتِ لِقُومِ يُؤُمِنُونَ ﴿ وَقَالَ إِمَّا اتَّخَذُتُهُ مِّنُ دُوْنِ اللهِ أَوْتَانًا مُتَوَدَّةً بَيْنِكُمْ فِي الْحَلُّونَ الدُّنْكَ النُّورَ مِن الْقِيمَةِ يَكُفُرُ بَعُضُكُمْ بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بِعَضًا وَمَاوًا كُمُ النَّارُ ومَالَكُمُ مِّنُ تُعِرِيْنَ ﴿ فَالْمَنَ لَهُ لُوُظُا ۗ وَقَالَ إِنَّ مُهَا حِرُّ إلى رَيِّ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْثُ وَوَهَيْنَا لَهُ إِلْسُحْقَ وَيَغْقُونَ وَجَعَلْنَافِي دُرِ تَبْتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتْبَ وَ التَّبُناهُ آجُرَهُ فِي الدُّنْمَا وَإِنَّهُ فِي الْلَّاخِوةِ لَهِنَ الصّْلِحِينَ®وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهَ إِنَّكُولَتَا نُتُونَ الْفَاحِشَةُ مُاسَبَقَكُمْ بِهَامِنُ أَحَدِيِّنَ الْعُلَمِينَ @

اَسَّكُهُ لَتَأْتُونَ الرِّحَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّمْلَ لَهُ وَتَأْتُونَ فَيْ نَادِ نُكُمُ الْمُنْكُدُ \* فَمَا كَانَ حَوَاتَ قَدْمِهَالْأَآنُ قَالُهِ ا اخْتِنَابِعَذَابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِتُنَ ۖ قَالَ رَبِّ انْصُرُقَ عَلَى الْقَدُومِ الْمُفْسِدِينَ ٥ وَلَمَّا حَآءَتُ رُسُلُكَا ابْرِهِيْءَ بِالْيُنْتُرِي ۚ قَالُوۡ ٓ الْكَامُوۡ الْكُوۡ ٓ الْمُعْلِكُ ٓ ٓ الْمُصْلِ هٰذِهِ الْقَرْبُةِ أَنَّ آهُلَهَا كَانُّو الْطِلِمِينَ أَفْقَالَ إِنَّ فَنْهَا لْوُطًا "قَالْوُانَحُنُ آعُلُو بِمَنْ فِيْهَالْنُنْجَيْنَةُ وَٱهْلَةُ الكاامُ آنَهُ كَانَتُ مِنَ الْعُارِينَ @ لِكَالَ حَارَتُهُ رُسُلْنَا لُوُكًا سِنَيْ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالُوْا لَا تَخَفُ وَلَا تَحْزَرُ إِنَّا إِنَّا مُنَاجُّو لِلَّهِ وَ لَهُلَكَ إِلَّا امُرَاتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَيْرِيْنَ الْمُأْرِنُونَ عَلَى اَهُل هان و الْقَرْبَةِ رِجْزًامِينَ السَّمَاءِ بِمَا كَانْوَا يَفْسُعُونَ® وَلَقَدُ تُركُنَا مِنْهَآالِيَةً لِيِّنَةً لِّقَوْمِ يَعْقِدُونَ @وَإِلَّى مَدُسَنَ أَخَاهُمُ شُعَدُنًا كُفَقَالَ لِقَوْمِ اغْيُكُ وَاللَّهُ وَ ارْجُو اللَّهُ وَمُرَالَّاخِرَ وَلَا تَعْتَوْ إِنِّي الْأَرْضِ

فَكُذَّا يُوْهُ فَأَخَذَ تُهُدُ الرَّحْفَةُ فَأَصَ ڂؚؿٟڡ۬ؽڹؖ۞ۘۅؘعَادًاٷۧؿؘڡؙۅٛۮٲۅؘقَۮؙؾٞؠؾۜڹؘڶڴۄ۫ؾؚڹٛ؞<sub>ڰ</sub>ڛٚڮؽڡؚۻۜ وَزَتَنَ لَهُدُّ الثَّيْطُرُ، أَعْمَالَهُمُّ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّيبِيلِ وَكَانُوْ السُّنَيْصِينَ ﴿ وَقَارُونَ وَفَوْعَوْنَ وَهَامَنَ ۗ وَلَقَنَ جَأْءَهُ وَمُوسى بِالْبِيِّنَةِ فَاسْتَكْبَرُو إِنِي الْرَضِ وَمَاكَانُوا سْمِقَةُرَافَ فَكُلًّا آخَذُ كَالِذَائِيَّةً فَمَنْهُمْ مَّنْ ٱلسَّلَكَاعَلَتِهِ حَاصِيًا وَمِنْهُ وَمِنْ أَخَذَنْ تُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمُ مِّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمُ مِّنَ أَغْرَقُنَا وَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمُ وَلِكِونَ كَانْوُ ٱلنَّفْتُهُمُ يَظْلِمُونَ ®مَثَلُ الَّذِيْنَ الْتَخَذُولُ مِنُ دُون اللهِ أَوْلِيَا مُكَمَّنِل الْعَنْكَبُوْتِ وَاتَّخَذَتُ بَيْتًا وَ إِنَّ آوَهُنَ الْمُنْيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُونِ ۖ لَوْكَانُوْ ايَعْلَمُونَ ﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلُمُ مَا يَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْحٌ وَهُو الْعَدَيْوُ الْعُكُنُهُ ﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضُرِ بُهَالِلتَّاسِ وَمَا يَعْقِلْهَا آلَا الْعُلِمُونَ ﴿ خَكَقَ اللَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّا الْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَابِهُ لِلْمُؤْمِنِينِي ﴿

300

أَثُلُ مَنَا أُوْرِي إِلَيْكَ مِنَ الْكُتْبِ وَأَقِيمِ الصَّالْوَةُ إِنَّ الصَّلَوٰةَ تَنُهُى عَنِي الْفَخَشُكَّاءِ وَالْمُثْكُو ۚ وَلَيْ كُوَّا لِلَّهِ ٱكْبَرُهُ وَاللَّهُ يَعْلَهُ مَا تَصْنَعُونَ ۞ وَلا تُعْادِلُوٓ ٱلْفُلَ الْكِتْبِ الْا بِالَّتِيُّ هِيَ ٱحْسَنُ ۚ إِلَّا الَّذِينِيَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوۤۤ الْمَنَّا يالَّذِي ٱنْبُولَ إِلَيْنَا وَأَنْبُولَ إِلَيْكُمْ وَاللَّهُنَا وَاللَّهُكُمْ وَاحِثُ وَّغَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ@وَكَنْ لِكَ انْزَلْنَا النَّكَ الْكَتْبُ فَالَّذِينَ اتَيْنَاهُمُ الْكِتْبَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمِنْ لَهُ وُلاَءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ﴿ وَ مَا يَجِيْحَكُ بِإِلَيْتِنَا إِلَّا الْكُلْفِرُونَ 9وَمَاكُنْتُ تَتَلَّوُا مِنْ قَسْلِهِ مِنْ كِتْبِ وَلَا تَغُطُّهُ بِيَهِيْنِكَ إِذَّا الْأَرْبَابِ الْمُنْطِلُونَ ﴿ بَلْ هُوَالِتُّ بَيِّنْتُ فِي صُكُورالَّذِينِ أَوْتُواالْعِلْمَ وْمَالِيَحْحَكُ الكِياالْأَلْتُ عِنْدَالِلَّهُ وَإِنِّمَا أَنَانَذُ ثُرُتُهُمْ وَأَوْلَوْ كُلُفِهُمُ أَنَّا أَنْوَلْنَا قَالْ كَفِي بِاللَّهِ بِنْبِنِي وَبَيْنَكُونَهُ مِنْ والأرض والذبن امنواباله

لْعَنَاتْ وَلَوْلَا آحَلٌ مُّسَمِّى كَمَاءَ تَّهُوْ يَغْتَةً وَّهُوْلَاشَعُوْوْنَ©سَتَعَجِلُوْنَكَ انَّ جَهَنَّهُ لَيُعْطَةُ ثَالَكُمْ بُنَ صَّنَهُ مُنْفَشَّلُهُمُ الْعَذَاكُ مِنْ فَوْقِهِ وَوِينُ تَعْتَ اَرْحُلِهِمْ وَنَقُولُ ذُوْقُواْ مَالْنَتُوْ تَعْمَلُونَ ﴿ بْعِيَادِيَ الَّذِيْنَ الْمُنْوَّالِنَّ ٱرْفِيْ وَاسِعَةٌ فِالِيَّاكِي فَاعْبُدُونِ كُلُّ نَفْسِ ذَاْيقَةُ الْمُوْتِ " ثَوْرَ الْمُنَالُّوْجَعُوْرَ @وَالذِيْنَ الْمُنْوْا وَعَمِلُواالصَّالِحُتِلَنَّهُ وَمُنَّا أَجُدُ مُن الْجَنَّةِ غُرَّفًا تَجْرِي مِنْ تَغْتِمَا الْأَنْهُرُ خِلِدِينَ فَهُمَا يْغُو ٓ أَجُو الْعُمِلِيرَ ﴾ [الذين] صَبَوُواوَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ @وَكَأَيْنُ مِنْ دَآيَةِ لِاتَّعْمِلُ بِنْ قَهَا وَاللَّهُ رُزُقُهُا وَإِنَّا لَهُ وَ وَهُوَ السَّمِينُ الْعَلْمُ وَلَهِنَّ سَأَلْتُهُوْمُ مِنْ خَلَقَ السَّمُونِ وَالْأَرْضَ وَسَخَرَالشُّهُسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللهُ فَأَتِّى نُوْفَكُونَ۞كَلهُ يَسُطُ الرِّزُقَ لِينَ تَشَاءُ مِنْ عِمَادِهِ وَتَقْدِرُلَهُ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيًّ عَلِيدٌ ﴿ وَلَبِنُ لْتَهُوْمُونَ مُزَّلَ مِنَ السَّهَاءَ مَاءً فَأَخْبَا بِهِ الْأَرْضِ مِنْ مَعْدِي مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمَدُ لِلَّهِ بِلُ ٱلْثَرَّهُ وُلِا يَعْقِلُونَ ﴿

وَمَا هَٰنِهِ الْحَيُوةُ الدُّنْكَأَالَّا لَهُ ۚ وَلَعِبٌ وَإِنَّى الدَّالِ الْآخِدَةُ وَ لَهِيَ الْحَبَوَانُ لَوْ كَانْوْ اَيْعُلَمُونَ ۞ فَاذَا رَكُنُوا فِي الْفُلْكِ دَعُواْ الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَ فَلَمَّا نَجُّهُمْ إِلَى الْكُرِّ إِذَاهُمْ يُشُرِكُونَ قُلِيكُفْنُ وَاجِمَالَاتَيْنَهُمْ ۚ وَلِيَتَمَتَّعُمُ السَّفَتَ فَ تَعْكُمُونَ ﴿ وَأَوْلَوْنُو وَالْتَاجَعَلَىٰ احْرِمَّا الْمِنَّا وَيُتَغَطِّفُ التَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفِيالْبَاطِلِ نُوْمِنُونَ وَبِيعْمَةِ اللهِ يَكُفُرُونَ وَسِعْمَةِ اللهِ يَكُفُرُونَ وَمَنُ أَظْلَهُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِيبًا أَوَّكَذَّبَ بِالنَّحِينّ لَتَاجَآءَةُ ٱلَّيْسَ فِي جَهَتُومَثُوى لِلْكِفِي يُن ﴿ وَالَّذِيْنَ طِهَدُوْافِيْنَالْنَهُدِينَّهُوْسُئِلْنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

والزروق المراوي

يِدَ وِاللهِ الرَّحِيْنِ الرَّوْهُ فَيْنَ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْنِ الرَّوْمُ فَيْنَ الدَّوْنِ وَهُ وَيْنَ الدَّوْنِ وَهُ وَيْنَ الدَّوْنِ وَهُ وَيَعْ الدَّسُونِ عَلَيْهِ وَالدَّسُونِ عَلَيْهِ وَالدَّسُونِ الدَّمْنُ وَنَ فَيْ الدَّمْنُ وَنَ اللَّهُ وَيَعْدُونَ فَيْ وَيَوْمِ الْمِنْ الدَّوْمُ الْمَعْزِيْنِ الْمُؤْمِنُونَ فَيْ وَيَوْمُ الْمِنْ الدَّوْمُ الْمَعْزِيْنُ الرَّحِيْدُ وَلَيْعِنْ المَّوْمِيْنُ وَلَيْعِنْ المَّوْمِيْمُ وَلَيْعِنْ الرَّحِيْدُ وَلَيْعِنْ الرَّحِيْدُ وَالْمَعْزِيْنُ الرَّحِيْدُ وَلَيْعِنْ الرَّحِيْدُ وَالْمَعْزِيْنُ الرَّحِيْدُ وَلَيْعِيْمُ وَالْمَعْزِيْنُ الرَّحِيْدُ وَالْمَعْزِيْنُ الرَّحِيْدُ وَلَيْعِنْ المَائِنِيْنَ الرَّحِيْدُ المَّوْمِيْنُ وَالمَّوْمِيْنُ وَالمَّوْمِيْنُ وَالْمَعْلِيْنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمَائِقِيْنَ الْمُؤْمِنُ وَالْمَعْلِيْنُ المَّوْمِيْنَ وَالْمَائِقِيْنَ وَالْمَائِقِيْنَ الْمُؤْمِنُ وَالْمَائِقِيْنَ الرَّوْمُ الْمَعْزِيْنُ الرَّوْمِيْنُ المَّوْمِيْنَ المَّوْمِيْنَ المَّائِقِيْنُ الْمُؤْمِنُ الْمَائِقِيْنَ الْمُؤْمِيْنُ وَالْمَائِقِيْنَ الرَّوْمُ الْمَعْزِيْنَ الْمُؤْمِنُ وَالْمَائِقِيْنَ الْمَائِقُونِ الْمَائِقِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ المُؤْمِنِ المُؤْمِنِيْنَ المَّوْمِيْنَ الْمَائِقِيْنَ الْمَائِقِيْنَ الْمَائِقِينَ الْمُؤْمِنَ الْمَائِقِينَ الْمَائِقِينِ الْمَائِقِينَ الْمَائِقِينَ الْمَائِقِينَ الْمَائِقِينَ الْمَائِقِينَ الْمَائِقِينَ الْمَائِقُونَ الْمَائِقِينَ الْمَائِقِينَ الْمَائِقِينَ الْمَائِقِينَ الْمَائِقُونَ الْمَائِقِينَائِقِينَ الْمَائِقِينَ الْمَائِقِينَ الْمَائِقِينَ الْمَائِقِينَ الْمَائِقِينَ الْمَائِقِينَ الْمَائِقُونِ الْمَائِقِينَ ا

وَعْدَالِلَهُ لِا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلِكُرَّ ٱكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَعْلَمُونَ ظَاهِمُ امِنَ الْحَبُوةِ الثُّانِيَا ۗ وَهُمْ عَنِ الْإِخِرَةِ هُمُوغِفِلُونَ۞أَوَلَمُ يَتَفَكَّرُ وَإِنَّ أَنْفُيهُمْ ۖ مَاخَلَقَ اللَّهُ السَّالُون وَالْأَرْضَ وَمَالِينَهُمَّ اللَّهِ بِالْحَتِّي وَأَجِل مُسَعَّى وَ اتَّ كَتْنُوَّاقِينَ النَّاسِ بِلِقَانِي رَبِّهِمُ لَكُنْ وَنَ۞ٱوَلَمْ يَبِيْرُوُا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كُنْ كَانَ عَاقِيَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْ لِهِـهُ" كَانْوْ ٱلشَّدَّ مِنْهُمُ قُوَّةً وَٱتَارُواالْأَرْضَ وَعَمَرُوْهَا ٱكْتُرَ وَنَهُو رُسُلُهُو بِالْبِيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِتَظْلِمُكُمْ وَلِكِنُ كَانُوْ ٱلْفُنْمُهُمُ يَظْلِمُونَ ﴿ ثُنَّةً كَانَ عَاقِيَةٌ الَّذِينَ إَسَاءُ وَاللُّنُّوَّ آي أَنَّ كَذُّ بُوا بِالنِّتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتُهُزُّونَ كَ اللهُ مَدُوُّا الْخَلْقُ ثُنَةً يُعِدُلُهُ ثُنَةً إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ@وَ مَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْدِلُ المُجْرِمُونَ ﴿ وَلَوْ يَكُنُّ لَهُمْهِ مِّنْ نُشْرَكا أَبِهِمُ شُفَعَوْا وَكَانُوْ ابشُرَكا بِهِمُ كَفِرِينَ @ وَمُوْمُرَنَّقُوْمُ السَّاعَةُ بَوْمَهِ نِيَّتَفَرَّقُونَ @فَامَّا الَّذِينَ امَنُوْاوَعَمِدُواالصَّالَحْتِ فَهُدُ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿

اوَكَذَّ بُوُا بِالنِّينَا وَلِقَاِّ فِي الْأَخِرَةِ في الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ فَسُيْحُنَ اللَّهِ حِيْنَ عِيْنَ تُصْبِحُونَ @ وَلَهُ الْحَمِدُ فِي السَّمَا ال ض وعَشْمًا وَحِثْنَ تُظْهِرُ وَنَ ﴿ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ لُحَىِّ وَيُعِي الْأَرْضَ بَعُ دَ مُوْتِهَا وَكَنَالِكَ تُخُرُجُونَ فَوَمِنُ الْبِيَّةِ إِنَّ خَلَقَكُمُ مِّرْمُ تُوَابِ ثُمَّ إِذَ ٱلنَّتُو كِنَدُ تَنْتَتُورُونَ@وَمِنُ النِيهَ أِنْ خَلَقَ لَكُوْتِينَ انْفُسِكُو ٱزْوَاجًالِلْتَنْكُنُوْآالِيْهَا وَجَعَلَ بِنْنَكُهُ مُّودَّةً وَّرَحْمَةً ﴿إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يُتِ لِقَوْمِ تَيَّفَكُرُونَ ۞ وَمِنُ النِّيهِ خَلْقُ السَّلْواتِ وَالْأَرْضِ وَاغْتِلَافُ الْسِنَتِكُمُ وَٱلْوَائِكُورُ إِنَّ فِي وَالِكَ لَا لِيتِ لِلْعَلِمِينَ ﴿ وَمِنَ الْبِيهِ مَنَامُكُهُ مِالَّكُ لِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاَّوُكُهُ مِنْ فَضَيله إِنَّ فِي ذلك كلالت لِقَوْم تِينْمَعُونَ@وَمِنُ النَّه الدُركُو الْبَرُقَ خَوْفًا وَّطُمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّيَآءُ مَأَءً فَيُحْي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا أِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يُتِ لِقَوْمِ يَعْفِق

دَعُوةً المُونِ الْأَرْضِ إِذَا آانَتُهُ تَغُرُجُونَ ﴿ وَلَهُ مَنْ فِي السَّبَانِ وَالْإِرْضِ كُلُّ لَكَ قُنِتُونَ@وَهُوالَّذِي مَنْكُونًا الْخَلُقُ أَنْدُ نُعِينًا لَا وَهُوَ أَهُونُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَكَدُهُ ﴿ ضَرَّ كَ لَكُهُ \* مَّتَكُرُمِّنُ انْفُيْكُو هُلُ لَكُو مِّن مَّامَلَكُتُ أَيْمَانُكُو مِّنُ شُرُكَاءَ فِي مَارِيَ قَتِكُمْ فَأَنْتُو فِي سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمُ كَخْنُفُنِكُمُ أَنْفُسُكُمُ كُنْ الكَ نُفَصِّلُ الْأَلْتِ لِقَدْمِ تَكْفَلُدُنَ بَلِ اتَّنِيعَ الَّذِينَ ظَلَمُوْ آاهُو آءَهُ وَ يَعَارُعِلُو فَمَنْ يَهُدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَالَهُمُ مِّنْ نَصِّينَ ٢٠٠٥ وَأَقِمُ وَجُهَكَ لِلدِّيْنِ حَنيفًا وْطُرْتَ اللهِ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَهُا لِأَ تَبُدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ وَإِلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِيَّهُ وَوَلِكُرَّ ٱكْثُرُ التَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ فَ مُنْيَيِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقَوْهُ وَأَقِيْمُوا الصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِينَ صَمِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا الصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ صَمِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا ا

أَذَا قَهُوْمِينَهُ رَحْمَةُ إِذَا فِرِيْقَ مِنْهُمْ بِرَيْهُمْ يُتُوكُونَ الْمَكُفُرُوا بِمَا اتِّينَا هُوْ فَتَبَتَّا هُذُا فَسُوفَ تَعْلَمُونَ ۖ آمُ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ سُلُطْنًا فَهُوَيَتَكُلُّهُ بِمَا كَانُوْابِهِ يُثْرِكُونَ®وَإِذَّااَذَقْنَاالِنَّاسَ رَحُةً فَرَحُوا بِهَا وَانْ تَصِيْهُمُ سَيِّئَةٌ يُمَاقَكَمَتُ الْدُومِ إِذَاهُمْ يَقْنُطُونَ ﴿ أَوَلَهُ مُووَالَنَّ اللَّهُ يَبِينُ مُطْ الرِّزُقَ لِمِنْ يَشَأَةُ وَيَقِدُورُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يُتِ إِلْقُومُرِيُّوْمِنُونَ@فَأْتِ ذَاالْقُورُ لَى حَقَّهُ وَ الْمُسْكِيرُ، وَابْنَ السَّبِيلِ ذِ لِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينِ مُنْكُونِ وَحُهُ اللهُ وَاولِلَكَ هُوُالْمُفُلِحُونَ@وَمَّالتَيَّتُومِّنَ إِنَّالِكُورُ وَمَّالتَيْتُ وَمِّنَا لِمَوْكُوا فِيَّ آمُوَالِ النَّاسِ فَلَا تُرْبُو إِعِنْكَ اللَّهِ وَمَا النَّاسِ فَلَا تُرْبُو إِعِنْكَ اللَّهِ وَمَا النَّاسِ فَلَا تُرْبُو إِعِنْكَ اللَّهِ وَمَا النَّاسِ فَلَا تُرْبُو إِلَّا اللَّهِ وَمَا النَّاسِ فَلَا تُرْبُونُ إِلَّا اللَّهِ وَمَا النَّاسِ فَلَا تُرْبُونُ إِلَّا اللَّهِ وَمَا النَّاسِ فَلَا تُرْبُونُ إِلَّهِ اللَّهِ وَمَا النَّاسِ فَلَا تُرْبُونُ إِلَّهِ اللَّهِ وَمِي اللَّهِ وَمَا النَّاسِ فَلَا تُرْبُونُ أَنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمَا النَّاسِ فَلَا تُعْرُفُونُ إِنَّ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ النَّاسِ فَلَا تُونُ إِنَّ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ حُرِيْكُونَ وَجُهَ اللهِ فَأُولَيِّكَ هُوُ الْمُضْعِفُونَ ؟ اللهُ الّذِي خَلَقَكُهُ تُورزَقَكُهُ ثُمَّ يُمِينَكُمُ ثُمَّ يُحْسُكُمُ مَلَى مِنْ تَشُرِكَا بِكُوْمِنَ يَقْفَلُ مِنْ ذَالِكُوْمِنْ شَيْئٌ شَيْحَانَهُ وَتَعَلَا عَمَّا عُظَهَرَ الْقَسَادُ فِي الْهَرِّوَ الْبُحُرِيمَا كُيْتُ أَيْدِي التَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي يُ عَمِلُوُ الْعَلَّهُمُ بَرُجِعُونَ @

قُلْ سِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُ وُالْكِفْ كَانَ عَاقِمَةُ الَّذِينَ مِنُ قَيْلُ كَانَ ٱكْثَرُهُمُ مُّشَيْرِكِيْنَ۞فَأَقِدُ وَجْهَكَ لِلدَّيْنِ الْقَيْدِمِنُ قَبْلِ أَنُ تَاتَّقَ يَوْمُرَّلَامَرَدَّ لَهُ مِنَ اللهِ يَوْمَبِينَ تَصَّدُّ عُوْنَ @مَنْ كَفَى فَعَلَيْهِ كُفُولُهُ وُمَنْ عَمِلَ صَالِعًا فَلِاَنْفُيْسِهِمْ مَمْهَدُونَ فِلِيَجْزِي الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلَحْت مِنْ فَضَلَة إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الكَّفِي يُن ﴿ وَمِنَ الْبِيَّةِ آن رُوسِلَ الرّ لِحَ مُكِنِّمُونِ وَلِكُذِيقَاكُ مِنْ يَقَكُمُ مِنْ يَصَنَّهُ وَلَتَجْوى الْفُلُكُ بِأَمْرِ إِ وَلِتَبْنَغُوُ المِنْ فَضْلِهِ وَلَعَكُمُ تَشُكُرُونَ ©وَ لَقَدُ ٱلسَّلَنَامِنُ قَيْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَأَءُوهُمْ بِالْبِيِّنْتِ فَانْتُقَمِّنْ الْمِنَ الَّذِينَ ٱجْرَمُوا ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَكَنْنَانَصُرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرَّيْحَ فَتُتْدُرُسَحَانًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدُقَ يَغُرُجُ مِنْ خِلْلِهِ ۚ فَإِذْ ٓالصَّابَ بِهِ مَنْ يَثَاءُ مِنْ عِبَادِ ﴾ إذا هُو يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَإِنْ كَانُوْامِنُ قَيْلِ اَنْ شُئَرًالَ عَلَيْهُمْ مِنْ مَيْلِهِ لَمُبْلِيثِينَ @

فَأَنْظُولِلِّي الْإِرْحُمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْنَ مَوْرٌ إِنَّ ذَٰ لِكَ لَمُحُى الْمُوَثَّىٰ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَكُّ فَذِيرٌ ﴿ وَلَهِنَ ٱرسَلْنَارِعُافَرَاوُهُ مُصْفَرً الطَّلُوْ اعِرْ } يَعْدِ وَيُكُفُّرُ وَنَ فَأَنَّكَ لَاتُتْمِيعُ الْمَوْتَى وَلَاتَتُمِعُ الصَّةِ الثَّعَ اللهُ عَآءَ إِذَا وَلَوَّا مُدْبِينِينَ ﴿ وَيَّاانَتَ بِهِدِ الْعُثْمَ عَنْ ضَللَتِهِمِّ إِنْ تُسْبِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِالْإِنِّنَا فَهُوْمُ مُّسُلِمُونَ أَلَالُهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ فَعَف تُتَرَّجَعَلَ مِنُ بَعْدِ ضُعُفِ قُوَّةٌ تُتَرَّجَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ صَّعْفَا وَشَيْرَةٌ يَخْلُقُ مَايَتَا أَوْ وَهُوالْعَلِيمُ الْقَدِيرُ وَتَوْمَرَّتُقُوْمُ السَّاعَةُ يُقَيِّمُ الْمُجْرِمُونَ هُمَالَتُوْ اغْتُرَسَاعَةً كَنَالِكَ كَانُوْانُوْفَكُونَ، @وَقَالَ الَّذِيْنَ أَوْتُواالْحِلْمَ وَ الْاسْمَانَ لَقَدُلِيثُتُونَ فِي كِيْكِ اللهِ إلى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ الْيَعَثِ وَلِكَ ۚ كُنْكُهُ لِأَنَّعُ لَا تَعْلَمُونَ ۞فَيَوْمَينَ لَا يَنْفَعُ الدُنْنَ ظَلَمُوا مَعْنِ وَتَهُمُّ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَلَقَلُ خَرَيْنَالِلنَّاسِ فِي هٰذَ الْقُرُّ إلى مِنْ كُلِّي مَثَلِ وَلَينُ حِلْتَهُمُّ يَالِيَةٍ لِيَقُولَنَّ الَّذِيْنَ كُفَرُوْ آلِنُ آنُتُوْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ۞

كَنْ لِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى قُلُوبِ الّذِيْنَ كَرِيَهُ لَمُونِ فَاصْبِهُ إِنَّ وَعُدَاللهِ حَنَّ وَكِيسَتَخِفَتُكَ اللهِ عَنَّ وَكِيسَتَخِفَتُكَ اللهِ عَنْ وَكُونِ اللهِ عَنْ اللهِ عَن بِنَغِ اللهِ عَنْ الله

والله الرَّحْبِنِ الرَّحِيْوِنِ الْعَكْدُ الْمُحْسِنِينِ وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينِ فَ الَّذِيْنَ يُقِمُّونَ الصَّلَوةَ وَنُؤْتُرُنَ الرَّكُوةَ وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ هُمُ يُوْقِنُونَ ۗ أُولِيِّكَ عَلَى هُدًى مِّن تُرِّيِّهِ مَوَاوُلِيٓا وَهُمُ الْمُفْلِدُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ تَنْفُتَرَى لَهُوَ الْعَدَبْتِ النَّصِلَّ عَنْ سَبِيل الله بِغَيْرِعِلْوَ ۗ وَيَتَّخِنَ هَا هُزُوًّا أُولَٰلِكَ لَهُوْعَدَاكٌ مُّهُنُّ وَإِذَاتُ ثُلِي عَلَيْهِ إِلِيُّنَا وَلِي مُسْتَكْمِرًا كَأَنْ لَهُ يَسْعَهَا كَأَنَّ فَيُّ أَذْنَهُ ۗ وَقُوًّا 'فَيَشِّرُهُ بِعَنَابِ إِيهُو إِنَّ الَّذِيْنِ امْنُوا وَعِلْوا الحت لَهُ وَخَنْتُ النَّعِيْمِ أَعْظِلدُ مِنْ فِيهَا وَعُدَاللَّهِ حَقًّا اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعِنْ نُوْ الْعِكُدُ ۞ خَلَقَ السَّيْدُونِ بِغَارِعَيْنِ وَنِهَا وَالْفَلِ في الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَهِيدً وَأَنْزُ لَنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَنْبُتُنَا فِيهَامِنْ كُلِّ زُوْجِ كَرِيُهِ® Charl

هِلْنَاخَلُقُ اللَّهِ فَأَرُّونَ مَاذَاخَلُقَ الَّذِينَ الظُّلْمُونَ فَيُضَلِّل مُّبِيرٍ. ﴿ وَلَقَدُ الْتِينَا لَقُمْنَ الْكِنَّا مَا الْمُكُرِّ يِلْهُ وَمَنَّ تَشُكُرُ فَانَّهَا يَشُكُو لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنَّ كُفِّي فَانَّ اللَّهُ حَمِيْكُ®وَاذُ قَالَ لُقُمْنُ لِإِيْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ لِبُنِيَّ لِاثْثُرِكُ مِاللَّهُ إِنَّ الشَّهُ لِوَ لَظُلُوْ عَظِلُوْ ۗ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَابُوْ حَمَلَتُهُ اُمُّهُ وَهُنَّاعَلِي وَهُنِ وَفِصلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرُلِي وَلِوَالِدَيْكُ التَّ الْمُصِيرُ وَإِنَّ حَصَالَ عَلَى أَنْ تُتُثُولَ فِي مَالْيِسَ لِكَ يه عِلْةٌ فَلَاتُطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي اللُّهُ ثِيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعُ سَبِيلَ مَنْ أَنَاكِ إِلَّ أَتُوا لِآنَ مُرْحِعُكُمْ فَأَنْ يَنَكُمُ بِمَا كُنْ تُتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ لِلنَّهُ مِنْ النَّهِ آلَ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِّنْ خَدْ دَل فَتَكُرُهُ، فِي صَغْرَةِ أَوْفِي السَّمَا وَيِ الْوَرْضِ يَالْتِ بِهَا اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَيِئُرُ لِبُنْنَ ٓ أَقِيمِ الصَّالُوةَ وَأَمُّرُ بِالْمُعُرُّوُفِ وَانْهُ عَنِ الْمُثْكُرُ وَاصْبِرْعَلَى مَا أَصَابَكَ \* إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزُمِ الْأُمُرُونَ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّ كَ لِلنَّاسِ وَكَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا أِنَّ اللَّهَ لَا يُعِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُوْرِثَ

وَاقْصُدُ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ ٱفْكُرَالْأَصُواتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿ اللَّهُ مَتَّرُوا أَنَّ اللَّهُ سَحَّرَكُمْ تَأْلِقِ السَّمَا وَمَا فِي الْأَرْضِ وَٱسْبَعَ عَلَيْكُونِعَهُ ظَالِمَ ةً وَّيَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يُّكِادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلاَهُدِي وَلاَكِتْبِ مُّينُرِ وَ إِذَا قِيْلُ لَهُمُّ التَّبِعُوامَا اَنْزُلَ اللهُ قَالُوُا بَلْ نَتَبَعُ مَاوَحَدُنَا عَلَمُ وَالْآءَنَا أُوَلَوْكَانَ الشَّيْطُنُ يَدُعُوْهُمُ إِلْ عَذَابِ السَّعِيُرِ وَمَنْ يُسُلُّهُ وَجْهَةً إِلَى اللهِ وَهُوَ مُعْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمُسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُتْقُقِّ وَإِلَى اللهِ عَاقِيَةُ الْأُمُونِ وَمَنَّ كَفَّ فَلَا يَعُونُنُكَ كُفُنُ أَلْلِيُنَا مَرْحِيْعُمْمُ فَنُنْيَسَّمُهُمْ بِمَا عَمِلُوا اللهَ اللهَ عَلِيُوْ بَنَاتِ الصُّدُو ۞ نُمَتِّعُهُمْ قِلْيُلَّا نُتُوَّنَفُطَرُّهُمُ إِلَى عَذَابِ غَلَيْظ ﴿ وَلَينَ سَأَلْتَهُ وَمِّنْ خَلَقَ السَّمَا بِ وَالْرَضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُل الْحَمَدُ بِلَاقِيلَ ٱلْثَرَّفُهُ وَلاَيْعِكُمُونَ اللَّهِ مَا فِ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَالْغَخِيُّ الْكِمْيُكُ وَلَوْ آتَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقُلَامٌ وَّالْبَحُوْ يَمُكُ مُّ مِنْ بَعْبِ ﴿ سَيْعَةُ أَبْعُرِمًّا نَفدَتُ كَلِمْتُ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِنْزُعُكِيْمُ ﴿

الَّهُ تَزَانَ اللَّهُ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَنُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَسَخُواللَّهُمُسَ وَالْقَمَرُكُلُّ يَعُويَ إِلَّى اَجِلَ مُّسَمِّي وَإِنَّ اللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَيْرُ ﴿ وَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَالْحَقُّ وَأَنَّ مَالِدُعُونَ مِنْ دُونِدِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهِ هُوَ الْعَدُّ الْكُنْرُ قَالَهُ تَرَ أَنَّ الْفُكْكَ تَغِرَى فِي الْبَحْرِ بِنِعُمَتِ اللهِ لِيُرِيكُهُ مِنْ الته إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَالِتِ تِكُلِّ صَبَّارِينَكُوْرِ@وَإِذَاغَيْنَيَهُمْ مَّوُجُّ كَالظَّلَل دَعُوااللَّهَ مُغْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وْفَكَمَّاغَتْمُ هُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ﴿ وَمَا يَجْحُدُ بِالْإِنِنَاۤ إِلَاكُلُّ خَتَارِكُفُورِ ۞ لَأَيْتُهَا النَّاسُ اتَّقُوارَيُّكُو وَاخْشُوايَوْمَا لَايَعَيْزِي وَالِكُ عَنْ وَلَكِ ﴾ وَلَامَوْلُودُ هُوَجَانِعَنْ وَالِيهِ شَيْعًا إِنَّ وَعُدَ الله حَقٌّ فَلَانَعُرَّنَّكُوْ الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا" وَلَا نَعُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عِنْدَا وَعِلْوُ السَّاعَةِ وَكُنِّزِ لُ الْغَيْثُ وَ يَعُكُومُ إِنَّ الْأَرْجَامِرُو مَا تَكُرِي نَفْسٌ مَّاذَا تُكُسِّ غَدًا ا وَمَاتَدُرِى نَفُسُ بِأَيّ ارْضِ تَمُونُ أَنّ الله عَلِيُوخِبِيرٌ ﴿

## المنافقة المالية

لْدُنَ افْتَرَكُ ثُلُ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْدَرَ قَوْمًا مَّأَ هُمْ مِّنْ تَذِيْرِ مِّنْ قَبُلِكَ لَعَكَهُمْ يَهْتَدُونَ ۞ اللهُ لَّيْنِي خَكَقَ السَّمَا إِنَّ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّا فِي سُتَّتَةِ الْتَامِر تُتَوَّاسُتَوْي عَلَى الْعَوْمِينَ مَالكُهُ مِينَ دُونِهِ مِنْ قِيلِ وَلَا شَفِيعُ اَفَلاَتَتَذَكَّةُونَ@كُرْتُوالْأَمْوِينَ السَّمَاءِ إِلَى الْدَّضِ ثُمَّةً يَعُونُ إِلَيْهِ فِي تَوْمِ كَانَ مِقْدَا أَزُهَ ٱلْفَ سَنَةِ مِّمَّا لَعُدُّونَ ۞ ذٰلِكَ عَلَمُ الْغَيْبُ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيُّةُ الَّذِينَ ٱحْسَرَ. كُلَّ ، ثَنْيُ خَلَقَهُ وَ مَكَ آخَلُقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينُ ثُمُّ جَعَلَ نَسُكَة مِنْ سُلِلَةٍ مِّنْ مَّاءً مَّهِنْ أَنْ تُرَسُونُهُ وَنَقَوْنِيُهِ مِنْ رُّوْجِهِ وَجَعَلَ لِكُهُ السَّمْعَ وَالْأَيْصَارَ وَالْأَفْ كَاةً فَالْمُلَامَّا تَشْكُرُونَ۞وَقَالُوْآءَ إِذَاضَلَلْنَافِي الْإِرْضِ ءَإِتَّالَيْفِي خَلْقِ جَدِيثِهِ مِلْ هُو يِلِقَآءِ رَبِّهِ وَكَفِرُونَ ⊙

-000

ليجنة

وفعن علمان

قُلْ بَتَوَ مِّكُونُ مَّكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِلَ يَكُونُو إِلَّا رَبِّكُونُ تُرْجَعُونَ أُولَوْتُراي إذِ الْمُجْرِمُونَ مُاكِسُوْ الْوُوسِمْ عِنْكَ رَبِّمْ رَبَّنَا ٱبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعِنَا نَعْمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُوْقِنُوْنَ®وَ لَوْشِئُنَا لَابِينَا كُلَّ نَفْسٍ هُلْ بِهَا وَلِكِنُ حَقَّ الْقَوْلُ مِنْيُ لَامْلَوْ، جَهَنَّهُ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ@فَذُ وْقُوْلِمِنَا نَسِيْتُوْلِقَآ اءَكُومِكُوُ هٰنَ الْإِنَّانَسِينَكُوْ وَذُوْقُوْاعَذَابَ الْخُلْدِيمَا كُنْتُوتَعَمَلُونَ@إِثْمَائِغُونِ بِالْتِنَاالَيْنِينَ إِذَاذُكُووْ ابِهَاخَرُّوْ ا سُجَّدُ اوَّسَبَّعُو ابْحَدُي رَبِّهِ وَهُو لَا يَسْتَكُيرُورٌ اللَّهُ تُتَّكَّاوْل جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدُ عُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَظَهَعًا قُرَّمِهَا رَنَى ثَنْاهُمُ اللَّهِ فَتُونَ®فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ثَا الْخَفِي لَهُمُ مِينَ قُـ رُيْةِ اَعْبُنَّ جَرَآءُمَا كَانُوْا يَعْلُونَ ﴿ اَفْدَى كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنَ كَانَ فَالِسَقُا لَاسِيُتُونَ ﴿ كَالَّذِيْنَ الْمُنُوَّا وَعِلُواالصَّالِحْتِ فَلَكُمُ جَمّْتُ الْمَأْوٰيُ نُزُلِابِمَا كَانُوْايَعَكُونَ®وَ مَقَاالَّذِينَ فَسَقُوُ ا فَمَاوْلُهُمُ النَّالْزِكُلِّمَا آزَادُ وَآنَ يَغُرُجُوا مِنْهَا أَعِيْكُ وَافِيهَا قِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوا عَنَاكِ التَّارِ الَّذِي كُنْتُوبِ أَتَكَنَّ بُونَ ۞

وَكُنُونِ يُقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْ فَا دُونَ الْعَنَابِ الْأَكْبُرِلْعَلَّهُ مُ يَرْجِعُونَ@وَمَنُ أَظْلَمُ مِنْمُنُ ذُكِّرَ بالنت رَبِّهِ ثُمَّ أَعُرضَ عَنْهَ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمُينَ مُنْتَقِمُونَ أَنَّا وَلَقَدُ التِّينَا مُوسَى الْكِتْبَ فَلَا تَكُنُّ فِي مِورُ يَةٍ مِّنُ لِقَالِهِ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبَنِيُ إِسُرَاءِيلَ أَوْ حَعَلْنَا مِنْهُمُ آيِمَّةً يُهَدُّونَ بِأَمْرِنَالَتَاصَبُرُوْاشُو كَانُوْ الْإِلْيَتِنَا يُوْتِنُونَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمُ يَوْمَ الْقِيلَةِ فِيمَا كَانُوْا فِينَهِ يَغْتَلِفُونَ @أُوّلَهُ يَهْدِ لَهُوّ كَمْ أَهْلَكُنْنَامِنُ قَبْلِهِمْ مِينَ أَلْقُرُونِ يَبْشُونَ فِي مَسْكِينِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا بِينُ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ۞ أَوَلَمْ يُرَوْا كَانَسُو يَ المُكَأْءُ إِلَى الْأَرْضِ الْحُبُرْزِ فَنَخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَاكُلُ مِنْهُ اَنْعَامُهُمْ وَاَنْفُنْهُمْ أَفَلَائِيُصِرُ وَنَ@وَيَقُوْلُونَ مَتَى هٰذَاالْفَتُوُ انْ كُنْتُوصْدِقِينَ۞قُلْ يَوْمَ الْفَيْجِ لَايَنْفَعُ النويْنَ كَفَرُوْ إِيْمَانُهُمُ وَلَاهُمُ مِنْظُرُونَ ﴿ فَأَعُيرِضُ عَنْهُمْ وَانْتَظِرُ إِنَّهُمْ مُّنْتَظِرُونَ ٥

يُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الكُفِيرِينَ وَالْمُنْفِقِينَ \* إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْنا حَكُمًا صَوّاتِيعُ مَانُوحِي إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ مِنْ إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمُونَ خِيئِوا ﴿ وَتَوكَّلُ عَلَى اللَّهُ وَكَفَّى بِاللَّهِ وَكِمُلُا اللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْمَيْنِ فَي جَوْفِهُ وَمَاجَعَلَ <u> آزُوا حَكُوُ الْأَنْ تُظْلِهِ وُ نَ مِنْهُرَى أُمَّهٰ يَكُوُّ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَا ٓ كُوْ</u> ٱسۡٓآءَكُوۡذٰلِكُ ۚ قُولُكُوۡ يِأَفُواهِكُوۡ وَاللّٰهُ يَقُولُ الْحَقِّ وَهُوَ يَهُدِي السَّبِيْلِ@أَدْعُوْهُوْ لِانَآبِهِمُ هُوَ أَشْيَطْعِنُدَالِلهِ ۚ فَانُ لَّوْتَعْلَمُوْٓاالْإَءَهُمْ فَاخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِي وَمَوَ النِّيكُوْ وُ ليس عَلَيْكُمْ حُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَانُتُمْ بِهِ وَلِكِنَ تَاتَعَتَدَتْ قُلُوكِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفْرًا رَّحْمًا ۞ النَّكِيُّ أَوْلِي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ بِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمُّهُمُّهُمْ وَأُولُو الْأَرْجَامِ بَعِضُهُمْ مَ أَوْلَى عُضِ فِي كِنْكِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهُجِرِينَ الْأَانَ تَفْعَلُوْ آلِلَ أَوْلِكُ مُعُرُونًا كَانَ ذَلِكَ فِي الكَتْبِ مَسْطُورًا ۞

ب في اعد المعديورا

وَإِذْ أَخَذُنَا مِنَ النِّبِينَ مِيثَنَا قَهُمُ وَمِنْكَ وَمِنْ تُوْجِ وَابْرِهِيمُ وَمُوسِى وَعِيدَى ابْنِ مَرْيَةً وَآخَذُ نَامِنْهُو مِّنْتَأَقَّاغَلْتُظا ﴿ لِيَسْئِلَ الصَّدِقِينَ عَنْ صِدُقِهِمُ وَأَعَدُّ لِلْكُفِرِينَ عَذَابًا النَّاحُ لَأَيُّهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اذْكُونُوا يَعْمَةُ اللهِ عَلَيْكُوْ إِذْحَاءَتُكُونُونُونُ فَأْرْسُلْنَا عَلَيْهِمْ رِبْعًا وَجُنُودً الَّهُ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ مَا تَعْلُونَ بَصْنُوا اللَّهِ الْحُكَّاءُ وُكُومِينَ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسُفَلَ مِنْكُمْ وَالْذَ زَاغَتِ الْأَنْصَارُو بَكِغَتِ الْقُلُوْ بِالْعَنَا حِرَوَتَظُنُّونَ بِالله الظُّنُونَا ٥ هُنَالِكَ ابْتُلِ الْمُؤْمِنُونَ وَذُلُو لُوْ إِنْ الْابْتَدِينَا ٥ وَلِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوْ بِهِمْ مَّرَضٌ مَّاوَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّاعُرُورًا ﴿ وَإِذْ قَالَتَ ظَا يَفَةً مِّنْهُمْ لِأَهْلَ يَتْرُبُ لِامْقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَنَا ذِنْ فَرِيْقٌ مِنْهُمُ النَّبِيّ يَقُولُونَ إِنَّ يُمُونَنَا عَوْرَةٌ وَمَاهِيَ بِعَوْرَةٍ وَإِن شُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿ وَلُو دُخِلَتُ عَلَيْهِمْ مِنْ اَقْطَارِهَا نُتُوسُهِ لُو اللَّفِتُنَةَ لَاتَّوْهَاوَمَاتَكَتُّوا بِهَالَّالْايَسِيُّرُ الصَّوْلَقَيْكَانُوْ اعَاهَدُوااللَّهُ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ الْآدُبُ إِنْ وَكَانَ عَهْدُاللَّهِ مَسْتُولًا ۞

نَ تَنْفَعَكُمُ الْفَيَ ارُانَ فَرَرْتُهُ مِينَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَّا لَا تُستَعُدُن الاقليلاه قُل مَن ذَاالَّذِي يَعُصُكُمْ مِن الله إنْ ارَّادَكُمْ سُوءً الْوَارَادَكِمْ رَحْمَةً وَلا يَعِدُونَ لَهُوْمِينَ دُون الله وَلِيًّا وَلَانَصِيرًا ٥ قَنْ يَعْلَمُ اللهُ النُّعْزِقِينَ مِنْكُمُ وَالْقَالِلِينَ لِإِخْوَانِهِهُ هَلْةً إِلَيْنَا وَلَا نَأْتُونَ الْمَأْسَ إِلَاقَلِمُ لَا أَسْتُقَةً عَلَكُاهُ أَقَاذَا عَآءَ الْخَوْفُ رَايْتُهُوْ يَنْظُرُونَ الْبُكَ تَدُومُ أَعْيُنْهُ وَكَالَّدَى يُغْشَلَى عَلَيْهِ مِنَ الْمُوْتِ ۚ فِاذَاذَهَبَ الْخُوْفِ سَلَقُهُ كُدُّ بِٱلْسُنَةِ حِدَادِ إِشْكَةٌ عَلَى الْخَدِّرُ أُولِلْكَ لَهُ نُؤُمِنُوْ ا فَأَحْبُطُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى اللهِ بَسِيْرُ الْ يَعْسَبُونَ الْكِحْزَابَ لَهُ بَيْنَا هَبُوْا وَإِنْ تَاأْتِ الْكَحْزَابُ يُوَدُّوْ الْوْ أَنَّاهُمُرُ بَادُوۡنَ فِي الْأَعۡوَابِ يَسُأَلُوۡنَ عَنِ ٱنۡثِيۡآَكُمۡ وَلَوۡكَانُوۤا فِيۡكُوۡمَا قْتُكُوۡالَّالَاقِلِيۡالَا هَٰلِكَامُ لَكُوۡ وَ رَسُوۡلِ اللَّهِ النَّهِ تُحَسِّنَةٌ لَمُونَ كَانَ مُرْجُو اللَّهُ وَالْكَوْمَ الْأَخِرُ وَذَكُوا لِلهُ كَتْبُوا ۗ وَلَتَمَارَأُ مُنْدُن الْكُفْذَ اللَّهُ قَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُهُ لَهُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُو لَهُ وَمَازَادَهُمُ إِلَّا إِنْهَا نَا وَتُسَهُ

اللهُ الصُّدقَيْنَ بِصِدُقَهُمْ وَيُعَدِّبُ الْمُنْفِقِيْنَ إِنْ شَأْءَ أَوْ بَوْتُ عَلَيْهُمْ إِنَّ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِمًّا ﴿ وَرَدَّاللَّهُ الَّذِينَ كُفَّرُ والعَيْظِ فِيمُ لَهُ يَنَالُوا خَنُراً وَكُفِّي اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ \* وَكَانَ اللَّهُ قَدِّ تُلْعَنْ يُزَّافُّ وَأَنْزُلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوْهُمْ مِنْ أَهُل لْكُتْ مِنْ صَمَاصِيْهِمْ وَقَنَ فَ فِي قُلُوْبِهِمُ الرُّغُبَ فَرَيْقًا نَقْتُكُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِنَقًا ﴿ أَوْرَتَكُو اَرْضَافُمُ وَدِيَارِهُمْ وَ أَمُوالَهُمُ وَأَرْضًا لَمُ نَطَوُ مَأْوَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلَّ تَنْكُمُ عَنِيرًا ﴿ نَائَقُا النَّهُ عُلُ لِازْوَاحِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرَّدُنَ الْعَلُوةَ الدُّنْكَأ وَزِنْنَتِهَا فَتَعَالَهُ أَمْتَعُكُرُ وَأُسْرِحُكُرُ سَرَاجًا عَسُلًا وَإِنَّ كُتُ ثُنَّ يَرُدُنَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ ٱلْإِخِرَةَ فَإِنَّ الله آعَدُ لِلْمُحْسِنْتِ مِنْكُرِّيَ آجُرًا عَظِيمًا ۞ لِنِسَأَءَ النَّبِيِّ مَنْ ثَانُتِ مِنْكُرِّ، نِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضْعَفُ لَهَا الْعَنَابُ ضِعْفَيْنْ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ۞

6

رُنُ يَقْنُتُ مِنْكُرُ مِنْ يِلْهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمُلُ صَالِحًا تُوْرِيِّهَا آجُرِهَا مَرَّتَكُيْنِ ۗ وَآعَتَكُ نَالْهَارِخُ قَاكُ يُمَّا @لنسَأَءَ النَّبِيِّ لَسُتُنَّ كَأَحَدِينَ النَّسَأَءِ إِن اتَّقَبُثُنَّ فَكَانَّخْضَعُنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْمِهِ مَرَضٌ وَقُلْلَ تَوْلَاتُعُوْدُوْفًا ﴿ وَقَرْنَ فِي بُبُوتِكُنَّ وَلَاتَ يَرَّجُنَ تَكُرُيِّ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولِي وَأَقِمُنَ الصَّلَوٰةَ وَالِتِينَ الزَّكُوٰةَ وَأَطِعُنَ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ إِنَّمَا يُرِينُ اللَّهُ لِيُنَّ هِبَ عَنْكُو الرِّجْسَ آهُلَ الْمُثَتِ وَيُطَهِّرَكُهُ تَطُهِرُوا ﴿ وَاذْكُرُنَ مَا يُتُولِ فِي بُيُورِتِكُونَ مِنْ الْتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيُرًا ﴿ انَّ الْمُثْلِمِينَ وَالْمُثْلِلْتِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْقَيْنِيْنِ وَالْقَيْنَاتِ وَالصَّياقِينِ وَالصَّياقِ وَالصَّيرِينَ وَالصِّيرِتِ وَالنَّخْشِعِينَ وَالْخَشِعْتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَ النتصدة فت والصّابِين والصّيبات والخفيظين فُرُوْحِهُمُ وَالْحَفِظْتِ وَاللَّهِ كِرِيْنَ اللَّهُ كَتِيْرُا وَّ الذُّكِرُتِ أَعَدَّاللَّهُ لَهُمُ مَّعْيُفِرَةً وَآجُرًا عَظِيمًا ۞

العادد

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلِامُؤُمِنَةِ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمُّاانَ تَكُونَ لَهُو الْخِيرَةُ مِنْ آمُرِهِ وَمَن يَعْصِ اللهِ وَرَسُولَهُ فَقَلْ صَلَّ صَلَالُتُبُنَّا ﴿ وَإِذْ نَقُوا لِللَّهِ يَكُن كُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَٱنْعَمَّ عَلَيْ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُغْفِي فِي نَفْسِكَ مَااللهُ مُثْدِلْهِ وَتَغْشَى النَّاسَّ وَاللَّهُ آحَقُ أَنْ تَغْشَهُ فَلَمَّا قَطْي زَيْنٌ مِّنْهَا وَطُرًّا زَوَّجُنِكُهَالِكُنَّ لَانْكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرِجٌ فِي أَزُواجِ أَدِعِيناً بِهِمْ إِذَا قَضَوْ امِنْهُنَّ وَطُرّاً وَكَانَ ٱمُرُ اللهِ مَفْعُولُا@مَا كَانَ عَلَى النَّيْقِ مِنْ حَرِّجٍ فَهُمَا فَرَضَ اللهُ لَهُ سُنَّنَةَ اللهِ فِي الَّذِينِيَ خَلَوْامِنْ فَيْلُّ وَكَانَ آمُواللهِ فَلَالْمَقُدُولَا إِلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسُلْتِ اللَّهِ وَيَغْشُونَهُ وَلاَ غِنْسُونَ أَحَلَّالًا الله ُّ وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيْبًا۞ مَا كَانَ هُحَمَّنْ ٱلْأَاحَٰ مِنْ يَجَالِكُمْ وَلَكِنْ زَسُولَ اللهِ وَخَاتَهُ النَّبِينِ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْعً عَلِيْمًا هَٰنَاٰتُهُا الَّذِينَ الْمَنْ الْمُنْوِ الدُّكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَيْثُرُّا فَيَّ سَيَّحُوهُ بُكْرَةٌ وَاصِيلًا ﴿ هُوالَّذِي يُصِيِّي عَلَيْكُمُ وَمَلَّلِكُتُهُ لِيُخْرِجَكُونِينَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّورُوكَانَ بِ

دَمْ نَلْقَدُنَهُ سَلَقَ ۚ وَآعَتَ لَهُمُ آجُرُاكُونُهُا اللَّاتُهَا النَّبِيُّ إِنَّا ٱرْسُلُنْكَ شَاهِمًا وَّمُبَيِّرًا وَّنَنِيرًا فَوَنَنِيرًا فَوَدَ إِعِيًّا إِلَى الله ياذُنه وَسِرَاجًامُّنيُونا وَتَبَيْرالْمُؤُمِنينَ بأَنَّ لَهُمُ مِّرَ، اللهِ فَضَلَّا كَبِيرًا ®وَلا تُطِع الكَفرينَ وَالْمُنْفقيْنَ، وَدَعُ أَذْمُهُمُ وَتُوكِّلُ عَلَى اللهِ وَكَفَىٰ بِاللهِ وَكِيْلًا ۞ نَأَيُّهُ ٱلَّذِيْنَ امْنُوَّلِاذَا لَكَحْنُهُ الْمُؤْمِنَاتِ نُتَّعَ طَلَقَتْهُ وَهُرَّ مِنْ قَيْلِ أَنْ تَمَتُّوهُنَّ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةِ تَعْتَدُّونَهَا قَمَيَّعُوْ هُرِيَّ وَسَرِّحُوْهُرَّ سَوَاحًاجِمِيلُا۞ نَأْيُقُا النَّبِيُّ إِنَّا أَحُلَلُنَا لَكَ أَزْوَاحِكَ اللَّهِ } النَّمْ أَنْكُتُ أُخُورَهُنَّ وَمَامِلَكُتْ بَعِيْنُكَ مِثَّاأَفَاءَ اللهُ عَلَيْكَ وَبَنْتِ عَيِّكَ وَيَنْتِ عَلِيْكَ وَيَنْتِ عَلْيَكَ وَبَنْتِ خَالِكَ وَمَنْتِ خُلْتُكَ الْبَتِي هَاجَرُنَ مَعَكَ وَامْرَاةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتُ نَفْسَهَ لِلنَّبِيِّ إِنْ آزَادَ النَّبِيُّ أَنْ يُسْتَنْكِ حَهَا عَالِصَةً لَكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَي عِلْمِنَا مَافَرَضْنَاعَلِهُمْ فِي أَزْوَاحِهِمْ وَمَامَلَكُتُ أَنْمَانُهُمُ لِكَيْلُا نَيُّونَ عَلَيْكَ حَرِّجُ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿

مِتَّرِنُ عَزَلْتَ فَلَاحُنَاحَ عَلَيْكُ ذِلكَ آدُوْلُ أَنَّ تُقَرَّا ٱ وَلَا يَعْزُنَّ وَمَرْضَيْنَ بِمِمَّالْتَيْتَهُرٌّ كُلُّهُرٌّ وَاللَّهُ مَعْلَمُمَّا قَ قُلُوْ بِكُوْ وَكَانَ اللَّهُ عَلَمُا حَلَّمُا هِ لِأَيْعِلُّ لِكَ النِّسَأَةُ مِنْ بَعُدُولَا أَنْ تَبَدَّ لَ بِهِنَّ مِنْ آذُواجٍ وَّلُواْعُجِبَكَ نُصُرَى اللهُ عَلَى كُلِّتُ يَمِينُكُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَكِّحُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَكِّحُ رُقِيْبًا ﴿ يَا يُهُا الَّذِينَ الْمُنْوَالَا تَنْ خُلُوا لِبُوْتَ النَّبِيّ الآن ثُوُّةُ ذَنَ لَكُمُ إِلَى طَعَامِ غَنْرَ نَظِيرَ إِنْهُ وَلِكُنَ إِذَا دُعِتْ ثُهُ فَادُخُلُوا فَاذَا طَعِيْتُهُ فَانْتَشْرُوْا وَلَا مُسْتَأْنُسِيْنَ لِعَدِيثِ إِنَّ ذَٰ لِكُوۡ كَانَ نُؤۡذِى النَّبِيَّ فَيَمُتَحُى مِنْكُوۡ وَاللَّهُ لِاَيَيْتُنَّعُي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَالُتُمُوْهُرَّى مَتَاعًا فَسْعَكُوْهُرِيّ مِنْ وَرَاءِ حِيَابٍ ذَٰلِكُوْ اَطْهَرُ لِقُلُوْمِ وَمَا كَانَ لَكُوْلَنَ تُؤُذُوْلِسُولَ اللهِ وَلَأَلَنَ تَنْكُحُواازُوالِحَهُ مِنْ بَعْدُ ﴾ أَنَّنَا أَانَّ ذَلِكُهُ كَانَ عِنْدَاللهِ عَظِيمًا ﴿ إِنْ تُبُكُ وَاشَيْئًا اَوْ يَغُفُونُهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْئًا عَلِمُمَّا ﴿

فَيُّ الْآيِهِنَّ وَلَا أَنْتَآيِهِنَّ وَلَا الْخَدَ وَلاَ اسْتَأْءِ إِخْوَا نَهِرَّ وَلَا اسْتَأَءَ الْخَانِهِيّ وَلانِيمَا بِهِنَّ وَلا مَامَلَكُتُ أَنْهَا نَهُنَّ وَاتَّقَتْنَ اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلَّ شَيُّ شَيهِيْدًا ﴿ وَمَالِكَتَهُ يُصَدُّونَ عَلَى النَّبِيِّ لَيَاتُهُا الكذائري المنو اصله اعكنه وسكه انتبلها هاي الدين نُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْمَا وَالْأَخِرَةِ وَ آعَتَ لَهُمْ عَذَالِنَامُ هُيْنَا @وَالَّذِينَ نُونُذُونَ الْمُؤْمِنَارَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بغَنْرِمَا اكْتَسَنُوافَقَداحُتُمَلُو ابْهَتَانًا وَإِنْتَا الْبِينَا فَيَا الْمُ النَّبَيُّ قُلْ لِإِذْ وَاحِكَ وَيَنْتِكَ وَنِسَاَّعِ الْمُؤْمِنِيْنِي يُكُنِيْنِ عَلَيْهُرَّ مِنْ جَلَابِنْبِهِرَّ ذِٰ لِكَ ادْ ثِلَّ أَنْ يُغْرَفُ ۚ فَلَائُو ۚ ذَٰٓ ثُنَّ أَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِمُمَّا ۞ لَينَ لَّهُ يَنْتَهِ الْمُنْفِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلْهُ بِهِمْ مَّرَضٌ وَّ الْدُحِفُونَ فِي الْمَدِينَ فَيَ كَنْغُو سَكَكَ مِهُمُ ثُنْعُ لِانْتُعَاوِرُوْمَكَ فَيْمِيَّا الْاَقْلِيدُلُّاهُ مِمْلَعُوْمِيْرَةً ۚ أَنْهَا ثُقُفُ ٓ الْحِذُو إِوَ قُتُلُّهُ إِنَّهُ لِيَاكُمُ النَّهِ فِي اللَّهِ فِي اكَن يُن حَكُوامِنْ قَبُلُ وَكُنْ تَعِدَالُ

يَشْعُلُكَ التَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَاعِنْدَ اللهِ وَمَا مُدُونِكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَفِرْيُنَ وَاعَدَّالَهُوْسِعِنُوُ الْخُلْدِينَ فِيْهَا أَنْدًا الْأَيْدُونَ وَلِتَّا وَلا نَصِيرًا فَيَوْمِ ثُقِلَكُ وُجُوْ هُهُوْ فِي النَّارِيقُوْلُوْنَ بِلَاتِيَنَّا أَطَعْنَا الله وَأَطَعْنَا الرَّسُولُا ۞ وَقَالُوا رَبَّنَا آيّاً أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبُرّا مَنَّا فَأَضَنُونَا السِّيمُ لا ۞ رَتَنَآ التَّهُمُ ضِعْفَتُن مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْمُمُ كَعْتَاكِمْ مُوَّاقًى كَايُهُمَّا الَّذِينَ الْمُنُوَّ الرَّكُونُوْ إِكَالَّذِينَ الْدُوْا مُوْسَى فَكَرَّاهُ اللهُ مِتَاقَالُواْ وَكَانَ عِنْدَاللهِ وَجِيهًا ۞ يَأَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوااتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلُوا قَوْلُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَكُهُ آعُمَالُكُ وَيَغِفِي لِكُهُ ذُنُونِكُمُ وَمَنَ يُطِعِ اللَّهَ وَسُولُهُ فَقَدُ فَازَفَوْزُا عَظِمُمًا اللَّهُ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةُ عَلَى السَّهُ إِنَّ عَلَى السَّهُ إِنَّ وَالْأَرْضِ وَالْحِيَالِ فَأَيَنْ آنْ يَعْمِلْنَهَا وَٱشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْأَنْمَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوُمًا جَهُو لِأَضِّلِيُعَدِّبَ اللَّهُ الْمُنْفَقِينَ وَالْمُنْفَقَٰتِ وَالْمُشُرِكِينَ وَالنُّشُرِكِتِ وَيَتُوبَ اللهُ عَلَى الْمُعْمَنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوْرًا رَّحِهُمَّا

الحَدَةُ وَهُو الْحَالَمُ الْخَدَرُ الْحَالَمُ الْخَدَرُ الْحَالَمُ مَا كَاحُمُ الْخُدُمُ الْحُدُمُ الْحُو يخرج منهاؤم فيُعَا وَهُوَ الرَّحِدُو ٱلْغَفُدُرُ۞و قَالَ الَّذِينُ كُفَّرُ وَالاَ تَأْتِينُنَا السَّاعَةُ قُلْ عَلَى وَرَقَ لَتَا إِتَّيْنَكُمْ عَلِمِ الْغَيْبُ لِابْعُزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةِ فِي السَّمُوتِ وَلا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُمِنْ ذَلِكَ ۅٙڵڒٙٲػؙؠۜۯؙٳڷٳ؋ؽڮڗۑۺ۫ؠؽڹ۞ٚڷۑؘڿ۫ڔؽٳڗۜڹۑؙڹٳڶڡؙڹُۅٝٳۅؘعِملُو الصَّلَحْتُ أُولِلْكَ لَهُمُ مَّغَفِينَ أَوْرَيْنَ ثُلِكُ لَهُم مَّغَفِينَ أَوْرَيْنَ ثُلِكَ لَكُونَ عَوْ فِي الْيِينَامُعُجِزِيْنَ اوْلِيكَ لَهُمُوعَذَاكِ مِّنْ يَرْجُز إَلِيْهِ ۞وَتَوَى الَّذِينِ أَوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أَنْزِلَ النَّافِيمِ. زَيْكَ هُوَالْحَقُّ وَيَهُدِئُ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْعَمِيْدِ وَقَالَ اتَّذِينَ كُفَرُ وَاهَلُ نَكُ ثُكُوْ عَلَى رَجُلٍ يُكُ إِذَامُزْقَتُهُ كُلَّ مُبَرَّ قُ إِنَّكُمْ لَفِي خَ

ٱفْتَرِى عَلَى اللهِ كَذِيًّا أَمْرِيهِ حِنَّهُ ثَبِلِ الَّذِينَ لِ بِالْأَخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالصَّلَلِ الْمُعَمِّدِ الْفَكْمُ يَرُولِالْ مَا يَكُنَ إِنْدُيْهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ مِنَ السَّمَآلُ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّ مَّتَأَكَّفُ مِنْ بِهِمُ الْأَرْضَ آوُنْمُ فِقَطْ عَلِيهُ مُ كِينَفًا مِنَ السَّمَأَ وْإِنَّ فِي دَالِكَ لَانَةُ لِكُلِّ عَبْدِيثُنِيْبِ فَوَلَقَدُ الْبَيْنَادَ اوْدَمِتَّا فَضَلَاهِ لِعِبَالُ أَوِّ نِي مَعَهُ وَالطَّلِيرُ وَالثَّالَهُ الْعَدِيدِينَ فَإِن اعْمَلُ سْبغت وقرِّد في السَّرْدِ وَاعْمَكُوا صَالِعًا أَنْ يَمَا تَعْمَلُونَ يَصِارُ ﴿ وَإِلَّا لَكُمْنِي الرِّيْحَ غُلُاثُهُمَا شَهْرٌ وَرَوَا حُمَّا شَهُرٌ وَ اَسَلْنَالَهُ عَيْنَ الْقِطْرُ وَمِنَ الْجِنَّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهُ وَمَنْ تَيْزِعُ مِنْهُمُ عَنَّ آمُرِيَا نُنِ قُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ يَعْمَانُونَ لَهُ مَايِنَا أَوْمِنْ تَعَارِبُ وَتَمَايَيْلُ وَجِفَانِ كَالْحَوَابِ وَقُدُورِ للسِيْتِ الْعُمَلُوٓ اللَّهِ وَاذِهُ شُكُرًا وَقِلِينٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَادَلَهُمْ عَلَى مَوْتِهَ الادَاتَةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّتَهَيَّنَتِ الْجِنَّ آنْ لَوْكَانُوْ ايَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَالِيَنُوْ إِنِي الْعَدَابِ الْمُهِيْنِ ⊙

لْمُوْامِرْ ، رِّزُق رَبِّكُوْ وَاشْكُرُوْالَهُ مُكْنَاةً كَ غَفُوُرُ۞ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلُنَا عَلَيْهِمُ سَيْلَ الْعَرَمِ وَيَ بِنَّتَيْهُمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَكُل خَمْطِ وَآثُل وَشَيْعٌ مِنْ سِلُ قَلِيُل⊙ذٰلِكَ جَزَيْنَاهُمُ بِمَا كَفَرُوا ۚ وَهَلُ نُجْزِينَ إِلَّا الْكَفُورَ⊙ وَجَعَلْنَا بِينَهُمْ وَبِينَ الْقُرَى الَّهِي لِكُونَ لِوَكُنَا فِيهَا قُرَّى ظَاهِرَةً وَّقَدُّدُنَافِهُاالسَّنُو سِيُرُو افِيهَالْيَالِي وَأَيَّامًا امِنْهُنَ فَقَالُوْارَتِّنَا لِعِدُينَ أَسْفَارِنَا وَظُلَبُوْ النَّفْسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمُ آحَادِيْكَ وَمَوْقُنْهُمُ كُلَّ مُمَرَّقِ إِنَّ فِي ذَٰ إِلِكَ لَأَيْتِ لِكُلِّ صَبَّارِشَكُورُ۞وَلَقَدُصَدَّقَ عَلَيْهُمُ إِيْلِيْسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوْهُ الَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ©وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ سُلْطِن الالنعَالَةَ مَنْ تُؤْمِنُ بِالْأَخِرَةِ مِثَنْ هُومِنْهَا فِي شَاكِ ﴿ وَ رَتُكَ عَلَىٰ كُلِّ شَمِّ حَفِيْظٌ ﴿ قُلِ ادْعُواللَّذِيْنِ زَعَمْتُمُ مِّنَ دُون الله و لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمْوٰتِ وَلا فِي الْأَرْضِ وَمَالَهُمْ فِيهِمَامِنْ شِرُكِ وَمَالَهُ مِنْهُمُومِنْ ظَهِيْر

وَلَاتَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَاهَ اِلَّالِمَنُ آذِنَ لَهُ حُتَّى إِذَا فَيْزَعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُواْمَاذَاْقَالَ رَبُّكُمْ قَالُواالْحَنَّ وَهُوَالْعَلِيُّ ٱلكَّبِينُ فُلُ مَنْ تَرْزُفُكُمُ مِنَ التَّمَانِ وَالْأَرْضِ قُلُ اللهُ وَ ٳؾۜٛٲٲۉٳؾۜٵڴؙؙؙۄؙڵۼڸۿؙڐؽٲۏڣۣڞڶڸؠؙٞۑؽڹ۞ۊؙڷ؆ۺؙۼڵؙۅٙڹ عَمَّاً آجُومُنَا وَلِانْسُنَا عُمَّاتَعُلُونَ۞ قُلْ يَغْمِعُ بِمُنْنَا رَثَنَا أَمْرَيْفَتَهُ بَيْنَنَالِمَا لُغُقِّ وْهُو الْفَتَّاحُ الْعَلِدُهُ ®قُلْ اَرُونِ اللَّهُ ثَنَ الْحَقْتُهُ ىه شُرَكا ءَكَلَا بَلْ هُوَاللهُ الْعَزِيُوْ الْعَكُمُ ۞ وَمَا الْسَكَنْكَ إِلَا كَانَّةُ لِلنَّاسِ يَشْعُوا وَنَنْ مُراوَالكُرَّ، أَكْثُرُ النَّاسِ لَالْعَلْمُونَ ﴿ وَتَقُولُونَ مَتْي هٰذَاالُوعَدُانُ كُنْتُوطِيةِ مِنْ عَنْنَ الْوَعَدُانِ عُنْكَ الْمُومِيعُ الْمُومِلِ تَسْتَانِحْرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلِاتَسْتَقْتِهِمُونَ أَوْقَالَ الَّذِينَ كَفُرُ وْالْدِنْ تُوْفِينَ بِهِٰذَا الْقُرُانِ وَلَا بِالَّذِي يَانَ بَدَيْهِ وَلَوْ تَزِي إِذِ القَّلِكُ فِي مُوقِّوقُونَ عِنْدَارِيقِيمٌ تُوجِعُ بِعِضُهُمُ الْأَبْعِضَ الْقَوْلَ يَقُولُ الّذِينَ اسْتُضْعِفُو اللّذِينَ اسْتَكُمْرُوالُو لَا أَنْتُهُ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ @قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكُيرُوْ الِكَذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْ اَكَثُرُ صَدَدُنْكُوْعَنِ الْهُلُاي يَعُدَادُجَاءَكُوْ يَلُ كُنْتُوُمُّ مُجْرِمِينَ ﴿ النَّهَا إِلاَّ تَأْمُرُونَنَّا أَنْ تَكُفَّرُ مِاللَّهِ وَتَجْعَلَ لَهُ أَنْكَ ادَّا وَأَسَّرُوا التَّدَامَةَ لَتَارَآوُ العُنَاتُ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلَ فِي ٓ أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوْاهُمَا مُغْزَوْنَ إِلَّامَا كَانْدُ ايْعَكْدُنَ @وَمَّاأَرُسُلْمَا فِي قَوْيِيةٍ مِّنُ تَنْ يُرِالِّا قَالَ مُثْرَفُوْهَا إِنَّا بِمَٱلْرُسِلْتُمْ بِهِ كُفِرُونَ@وَ عَالَةُ اخَنُ ٱلْثَرُ الْمُوَالَّا وَاوْلَادًا وَمَا خَنُ بِمُعَدَّى بِمُعَدَّى بِيْنِ ©قُلْ انَّ رَيِّيْ يَنْيُنُطُ الرِّزْقَ لِمَنَّ يَشَكَّاءُ وَيَقْدِرُو لِكِنَّ ٱكْتُوالنَّاسِ كَانِعْكُمُونَ أَوْمَا آخِوْلُكُونَ وَلَا أَوْلَادُكُو بِاللِّي نُقَمِّم كُونُ عِنْدَنَا ذُلْفِيَ الْاَمِنُ الْمِنَ الْمِنَ وَعَمِلَ صَالِحًا قَاوُلْكَ لَهُمَّ حَزَاءُ الصِّعُف بِمَاعَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفاتِ الْمُنُونَ@وَ كَدْرُنَ مَسْعَوْنَ فِي الْتِنَامُعُجِزِيْنَ أُولِيْكَ فِي الْعَنَابِ عَرُونَ ﴿ قُلْ إِنَّ رَتَّى يَكُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ كَيْشَأَءُ مِنْ عِيَادِهِ وَنَقُدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقُتُهُ مِنْ شَيْ اللَّهُ فَهُو نُخلِفُهُ وَهُوَ خَبُرُ الْإِينِ قِبْنَ @وَنَوْ مَرَيْحَتَّرُهُوْ حَمِيعًا تُتَوَيَّقُولُ لِلْمَلَلِكَةِ ٱلْمُؤْلِرَّءِ إِيَّاكُوْكَانُوْ ايَعْبُدُونَ ©

300

قَالُوُاسُبُطِنَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَامِنُ دُونِهِمْ ثَيْلَ كَانْوُالِيَعْيُكُ وْنَ الْجِرِّيِّ ٱكْثَرْهُمُ بِهِمْ مِّنْ مِنْوُنَ ®فَالْيَوْمَ لِايمُلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَاضَرًّا وَنَقُولُ لِلّذِينَ ظَلَمُوا ذُوْقُوا عَذَابَ التَّارِالَةِيُّ كُنْتُوْيِهَا لَكَنِّ بُوْنَ ﴿ وَإِذَا تُتَلَى عَكِيهُمُ الِتُنَا بَيِّنْتِ قَالُوْ امَاهٰ ذَا إِلَّارِجُلْ يُرْبِيُ أَنْ يَصُدُّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ابِيآ وُكُو وَقَالُوا مَا لَمَ ذَا إِلَّا إِفْكُ مُفْتَرًى ۗ وَقَالَ الَّذِينَ كُفَرُ وَالِلْحَقِّ لَمَّا حَأْمُهُمْ إِنْ هِذَا الَّاسِعُ مُثُمُّونُ ٥ وَمَا الْكِينَا هُوْمِ مِنْ كُنْتُ إِنَّا رُسُونَ فَهَا وَمَا السَّلَيْ الْيُرْمُ قَلْكَ مِنُ تَذِيْرِ ﴿ وَكُذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ مُ وَمَالِكَ فُوْلِمِعْشَارَ مَّالْتَيْنَاهُوْ فَكُنَّ يُوْارُسُونَ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيُرَ هُ قُلُ إِنَّهُمَّ آعِظُكُو بِوَاحِدَاقٍ ۗ أَنْ تَقُومُوالِتُلهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادى شُعَّ تَتَفَكَّرُواْ مَالِصَاحِيكُوْتِنُ جِنَّةٍ أِنَّ هُوالَانَذِنُ يُرُّلُّكُو بَيْنَ يَدَىُ عَذَابِ شَدِيْدٍ® قُلْمَاسَأَلْتُكُوُمِّنُ آجُرِ فَهُوَلَكُونُ إِنَّ ٱجْرِي إِلَّاعَلَى اللَّهِ ۚ وَهُوَعَلَى كُلِّي شَيْحٌ اللَّهِ وَهُوَعَلَى كُلِّي شَيْحٌ شَهِيْدٌ®قُلْإِنَّ رَبِّيُ يَقُذِفُ بِالْغُقِّ عَكَامُرالْغُيُّوبِ ⊚

.

## TO STATE OF THE ST

مة المتداول التنظيم الترجيم و المدالت على الترجيم و المدالت الترجيم و المدالت و الترض جاعل المالد أن وسُلاً المالة و المنافز عن المنافز و المنافز

الله الْغَرُورُهِ إِنَّ الشَّيْطِ لَكُمْ عَدُوُّ فَأَتَّهُ لَهُ لِيَكُونُو المِنْ أَصْلِي السَّعِلُونُ أَلَّان بُنَّ كَفُرُ وُالْهُوْءَ عَذَاكَ شَدِيْكُ هُ وَالَّذِينَ إِمَنُوْ اوَعَلُواالصَّالِحُتِ لَا مَّغْفِرَةٌ وَآجُرْكَبِيْنُ أَفَسَ زُبِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَبَلِهِ فَرَاهُ حَسَّا فَإِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ تَشَاَّءُو يَهِدِي مَنْ تَشَاءُ ۖ فَلَا تَنْهِبُ فَسُلُكَ عَلَيْهِهُ حَسَرَتُ انَّ اللهُ عَلِيْهُ لِمَا يَصُنَّعُونَ ۗ وَاللَّهُ الَّذِيُّ ٱرْسُلَ الرِّيْحَ فَتُنْثِيُرُ سَعَابًا فَسُقُنْهُ إِلَى بِلَبِ مِّيَّتِ فَأَخْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ يَعْدُ مَوْتِهَا ٰكُذَٰ لِكَ النَّشُونُ مَنْ كَانَ سُرِيدُ الْعِزَّةَ فَيَلَّهِ الْعِزَّةُ أَلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَاوُالطَّبُّ وَالْعَبِّلُ الصَّالِحُ مَرْفَعُهُ \* وَ لَّذَنُّنَ يَمِكُذُّوْنَ السَّيِّالِي لَهُمْ عَنَاكِ شَيْرِيْكُ وَيَكُوْاُ وَلِلْكَهُوَ يَهُوُرُ۞وَاللهُ خَلَقَالُهُ مِّرْنَ ثُرَابِ ثُنَّةً مِنْ ثُطْفَةِ ثُمَّ حَمَلَهُ A TO A

لْيَحْرِنَ عَلَىٰ اعَنُ كَ فَرَاتُ سَأَبِغُ شَرَاكُ مِ هٰذَامِلْحُ أَحَاجُ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَعْمَاظِ بَّاقَتَّتُنَّعُرُجُونَ حلْمَةٌ تَلْتُسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُو اصِنَ فَضَله وَلَعَكَّدُ تَشَكَّرُونَ@نُولِجُ الْكُلِّي فِي النَّهَارِ وَنُولِحُ النَّهَارَ فِي الَّذِلِ وَسَخَّوَ الشَّهُونِ وَالْقَوْرَ كُلُّ يَجُو يُ لِأَحَلِ مُسَجَّى " ذَلِكُ اللهُ رَكُو لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمُلِكُونَ مِنْ قِطْمِيُرِ ﴿إِنَّ تَكُ عُوْهُمُ لَا يَسْمَعُواْ ادْعَآءَكُو ۗ وَلَوْ سَبِعُوْ امَا اسْتَجَائِوُ الْكُوْ وَتُوْمَ الْقَامَةِ يَكُفُرُ وَنَ مِنْتُ كُوْ وَلَا يُنَيِّئُكَ مِثْلُ خَبِيُرِهُ نَآتِهُا النَّاسُ آنْتُهُ الْفُقَـرَ آءُالَ اللهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ®ِ إِنْ يَشَا يُنْ هِبُكُمْ وَ كَأْتِ بِخَلْقِ جَبِينِي ﴿ وَمَا ذَٰ لِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَرِيْرِ ۞ وَ لَا تَزِرُوَانِرَةٌ وَذُرَاْخُرِي وَإِنْ يَكُوعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهِا لَا يُعْمَلُ مِنْهُ شَيْ ۚ وَلَوَكَانَ ذَا قُو ۗ بِي ۚ إِنْهَا تُعْدِيْ رُ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَكَهُمُ بِالْغَبْ وَ آقَامُواالصَّالِهُ لَهُ وَمَنْ تَنْزَكُمْ فَاتَّمَا لِتَزَكُّ لِنَفْسِهِ وَإِلَّى الله الْمُصَارُهُ

وَمَايَسُتَوى الْزَعْلَى وَالْبَصِيُّ وَلَا الظُّلْمُتُ وَلَالظُّلْمُ وَلَا الثُّوْرُ ﴿ وَلَاالِطِّكُ وَلَا الْعَرُورُ فَوَالْيَنتَوِي الْكِمْلَا وُوَلَا الْوَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهُ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاَّءُ وَمَا آنْتَ بِمُسْمِعِ مَّسَنَّ فِي الْقُبُورِ وإِنْ آنْتَ إِلَّا نَذِيْرُ وإِنَّا آرْسَكُنْكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَا خَلَافِيهُ أَنَذِيرُ @ وَإِنْ ثِيْكَذِّ يُولِكُ فَقَدُكُذَّ كَ الَّذِينَ مِنْ قَيْلُهُمْ حُيَاءَتُهُمْ رُسُلُهُ وُ بِالْبُيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرُ وَبِالْكِتْبِ الْمُنِيْرِ۞ تُحْرَّ آخَذُتُ الَّذِينَ كُفَرُ وَا فَكُيْفَ كَانَ بِكُمْ أَالَمْ تَرَآنَ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّهَاءِ مَا أَوْ فَأَخْرُ حَنَابِهِ تَهُوْتِ تُعْتَلِقًا ٱلْوَانْهَا وَمِنَ الْعِيَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَّحُمُرٌ مُّخْتَلِثُ اَلْهَا نُهَا وَغَرَابِيْبُ سُوْدُ@وَمِنَ النَّاسِ وَالتَّوَآتِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفُ الْوَانُهُ كَنْ لِكَ إِنَّهَا يَخْتُمَى اللَّهُ مِنْ عِيَادِهِ الْعُلْمَوُ اللَّهِ اللَّهِ عَزِيْرُ عَفُورُ الَّ الَّذِينَ يَتُلُونَ كِتْبَ اللهِ وَ ] قَامُواالصَّلْوَةَ وَ اَنْفَقُوْ اصِبًّا رَيْنَ فَنْفُوْ سِوًّا وَعَلَانِيَةً يُرْجُونَ تِعَارَةً لَنْ تَبُوْرَقُ

مُوَتَزِنْكَ هُمُومِنْ فَضَلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورُ۞ وَالَّذِينَ ٱوْجَنُيّاً الْمُكَ مِنَ الْكِتْكِ هُوَالْحَقُّ مُصَدِّقًا لْمَاكِنُ بَكُ نُهُ إِنَّ اللَّهُ بِعِنَادِهِ لَخَيِثُرٌ بِصِارُقُ ثُمَّ أَوْرَثُنَّا الكتت الذين اصطفَننا مِن عِبَادِ نَا فَمِنْهُمْ طَالِحُ لِنَفْسِهُ وَمِنْهُوْ مُّقُتَصِكَّا وَمِنْهُوْ سَابِقُّ الْغَنْزُتِ بِاذُرِي اللهُ ذِلِكَ هُوَ الْفَصَٰلُ الْكُنانُ ﴿ حِثْتُ عَدُنِ يَدُخُلُونَهَا يُحَكُّونَ فْهُا مِنْ ٱسَاوِرَمِنْ ذَهَبِ وَلُوْلُؤُ اوَلِمَاسُكُمْ فِيْهَا حَرِيْرُ۞ وَقَالُو الْحَمْدُيلُوالَّذِي أَذْهِبَ عَنَّاالْحَزَنَ إِنَّ مَرَّتَنَا لْغَفُورُ شَكُورُ ﴿ إِلَّانِي آحَكُنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضُلَّهِ لَائِيَشُنَا فِيُفَانَصَكُ وَلَائِيَشُنَا فِيُفَالُغُونُ فَ وَالَّذِينَ كُفَرُوْا لَهُوْ نَارُحَهَ تَنَوَالِأَيْقُضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِينَ عَنَابِهَا كُنْ إِلَى نَجْزِيُ كُلِّ كَفُّورٍ ﴿ وَهُمْ تَصْطَرِخُونَ فِيهَا وَتُنَا أَخُرِخِنَا نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ﴿ أَوَ لَهُ نُعَبِّرُكُهُ مِّا بِيَّذَ كُوْ فِيهُو مَنْ تَنَكَّرَ وَحَاءَكُوُ النَّانِيْرُ ۚ فَذُوْقُوا فَهَا

إِنَّ اللَّهَ عَلِمُ غَنْبُ السَّمَاوٰتِ وَالْإِرْضِ ۚ إِنَّهُ عَلِيْهُ وَلِيَاتِ الصُّدُورِ هُوَالَّذِي جَعَلَكُو خَلِّيفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنَّ كَفَوَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَلا يَزِيْدُ الْكِفِي يُنَ كُفُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمُ إِلَّا مَقْتًا وَلِا يَزِيدُ الْكَفِي مِنَ كُفُرُ هُو الْإِخْسَارًا ﴿ قُلْ آرَءَنْتُهُ شُرَكاءَكُمُ الَّذِينَ تَكْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهُ آرُوْ فِي مَاذَا خَلَقُهُمْ مِنَ الْكِرْضِ آمْرُكُهُمْ شِيرُكُ فِي السَّمَاوِتُ آمْرَاتَيْنَاهُمْ كَتْمًا فَهُوْ عَلَى بِيِّنَتِ مِنْهُ ثَبِلِ إِنْ تَعِدُ الظَّلِيُونَ يَعْضُهُ مِ بَعْضًا إِلَّا غُوُورًا ﴿ اللَّهَ يَنْسِكُ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضَ آنْ تَزُولُاهُ وَلَيِنُ زَالْتَآاِنُ آمُسَكُهُمَا مِنُ آحَدِ مِّنَ يَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ جَلْمُكَا غَفُورًا ﴿ وَأَقْسَمُوا بِإِللَّهِ جَهُدَ أَيْمَا نِهِمُ لَينَ حَآءَهُمُ نَذِنُو لَيَكُونُونَ آهُداي مِن إحْدي الْأُمَةِ فَلَمَّا جَأْءَهُمُ نَذِيرٌ تَازَادَهُمُ إِلَّانُفُورًا ﴿ إِلَّهُ مِنْكِمًا رَّا فِي الْأَرْضِ وَمَكُو السَّيِّيُّ وَلَا يَجِينُ الْمَكُو السَّيِّيُّ إِلَّا يأهُله فَهَلُ يَنْظُرُونَ إِلْاسْنَتَ الْأَوَّلِينَ قَلَلْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبُدِيُلالاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَجُونِيلاً

دِهُ النَّهُ الرَّحْمُ النَّهُ الرَّحْمُ النَّهُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحِمُ الرَّحِمُ المَّوْمُ النَّهُ الرَّحْمُ المَوْمُ النَّهُ النَّالِي النَّالُولُولُ النَّالُولُولُ النَّالِي النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّالُولِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي ا

وَآءُ عَلَيْهُمُ ءَ أَنْنَارَتَهُمُ أَمْلَةٍ ثُنَّانِ زُهُمُ لَانْؤُمِنُونَ ۞ إِتَّكُمَا تُنْذِرُمُنِ اتَّبَعَ الذِّكْرُوخَتْنِي الرَّحْمُنَ بِالْغَيْبِ فَبَيِّرُهُ بِمَغُفِي قِ كَاجُرِكُو يُونِ إِنَّا نَحُنُ نُحُي الْمَوْتِي وَنَكُنُكُ مَا قَدَّمُوْا وَالْتَارِهُوْ وَكُلَّ شَعُ الْمُصَيِّفُ فِي آحُصِينَكُ فِي إِمَامِرِمُّهِ يُن رَّوَافُرِبُ لَهُمُ مَّتَلًا أَصْحٰبَ الْقُرْبَةُ إِذْ حَآءَهَا الْمُرْسَلُونَ ۗ إِذْ ٱرْسَلْنَا اللَّهِمُ اثْنَيْنِ قَلَدَّ بُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُوٓ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَدُوْنَ ﴿ قَالُوْا مَا آنَتُهُ إِلَّا لَشَدٌ مِّتُلُعًا \* وَمَا آنُوْلَ الرَّحْلِينُ مِنْ شَكُونٌ \* انُ أَنْتُهُ إِلَّا تَكُذِيُونَ ۞ قَالُوا رَثُنَا يَعْلَمُ إِنَّا الْمُكُهُ لَهُ سَلُونَ ﴿ وَمَاعَلَيْ نَأَ إِلَّا الْبَلْغُ الْنَبِينُ ﴿ قَالُوا إِنَّا تَطَيِّرُنَا بِكُوْلِينَ لَّهُ تَنْتَهُوْ الْنَرْخُمَنَّكُوْ وَلَسَتَّنَّكُونَ مِّنَاعَنَاكِ ٱلبُعُنِ قَالُوا طَأَيْرُكُمُ مَّعَكُمُ أَيِنَ ذُكِّوْتُهُ مِّنِلُ آنُتُهُ قَوْمُرُّمُنسِ فُوْنَ@وَ عَآءَمِنُ أَفْصَا الْمَكُ مُنَةِ رَجُلُّ يَمْعَىٰ قَالَ لِقَوْمِ التَّبِعُوا الْمُرْسَلِمْنَ ٥ التَّبِعُوْا مَنْ لَا يَنْعَلُكُمْ أَجُرًا وَهُوْمُثُهُ تَكُونَ ٠

وسعران

وَمَالِيَ لَا آعُبُدُ الَّذِي فَطَرَنْ وَالَّهُ شَفَاعَتُهُمُ شَيْئًا وَلائنقِتُ وْنَ إِنَّا إِذَا لَفِي صَلَى مُّبِينِ ﴿ إِنَّ إِنَّا لَكُونُ صَلَى مُبِينِ ﴿ إِنَّ إِنَّ المَنْتُ بِرَ بَكُوْ فَاسْمَعُونِ فِيلَ ادْخُلِ الْمِنَّةُ قَالَ لِلَمْتَعُوْمِي تَعْلَنُهُ نَ<sup>©</sup> بِمَاغَفَرَ لِيُ رَقِّ وَجَعَلَتِي مِنَ الْمُكُرِمِيْنَ @وَمَ ٱنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ يَعْدِهِ مِنْ يُعْدِيهِ مِنْ جُنْدِمِّنَ السَّمَّاءِ وَمَأَكْنَا فَنْزِلِيْنَ إِنْ كَانَتُ إِلَّاصَيْعَةً وَّأَحِدَةً فَإِذَاهُمُ خُمِدُونَ 9 يُعَمِّرُوًّ عَلَى الْعِبَادِ عَمَايَانُينِهُمُ مِّنَ رَّسُولِ إِلَّا كَانُوْ الهِ يَسْتَهُزُوُونَ ۗ ٱلْوَيْرُوْا كُوْ اَهْلَكُنَا قَيْلَكُمُ مِنَ الْقُرُونِ اَنَّهُمُ إِلَيْهُمُ لَا يَرْجِعُونَ ®وَإِنْ كُلِّ لِكَاجِينِعُ لِكَيْنَا عُضَرُونَ ﴿ وَانَةً لَكُمُ الْأَرْضُ الْمُنْتَةُ ٱحْيَىنْهَا وَٱخْرَحْنَامِنْهَا حَتَّافَمِنْهُ كَاݣُلُوْنَ ®وَجِعَلْنَافِيْهَا جَنَّتِ مِّنُ تَخِيْلِ وَّأَعْنَابِ وَّفَجَّرْنَافِيْهَامِنَ الْعُبُونِ ۚ لِمَأْكُلُو امِنْ تَمَرَهِ ﴿ وَمَا عَبِدَلَتُهُ ٱیْدِیْهِمُ اَفَلَائِیْنَکُرُونَ ۗ سُجُنَ الَّذِی خَلَقَ ٱلأزْوَاجَ كُلَّهَامِهَا مُنْكِتُ الْأَرْضُ وَمِنَ أَنْفُيهِمْ وَمِثَالَائِعُلَمُونَ ۗ وَالَةٌ كَهُوُ الَّيْلُ ۗ نَسُلَحُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَاهُ مُ مُّظْلِمُونَ ﴿

وَالشَّهُ مُن يَجُويُ لِمُسْتَقَرِّلُهَا ذَٰ لِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَا قَتَّارُنْهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَالْعُرْجُونِ الْقَدِيْدِ الشَّمْرُ الشَّمْرُ الثَّمْرُ الثَّمْرُ لَمَا أَنْ تُدُركُ الْقَبَرُ وَلَا الَّذِلُ سَابِقُ النَّمَارُ وَكُلٌّ فِي فَلَك يَسْبُحُونَ ۗ وَالِيَةُ لِّهُمُ النَّاحَمُلْنَا ذِرِيَّتَهُمُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْخُونِ ﴿ وَخَلَقُنَالُكُمُ مِّرِنَ مِّنْتُلِهِ بِالرَّكُونِ ۞ وَإِنْ نَشَاأَنْخَهِ ثُهُمُ فَلاَصَرِيْخَ لَهُمُ وَلَافُهُمُ يُنْقَنَٰ وُنَ ۗ إِلَارِحُهُ أَيِّنًا وَمَتَاعًا إِلَى حِيْنِ ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُو اللَّهُ وَامَا بِينَ الدِّدِيكُمُ وَمَا خَلْفَكُمُ لِعَكَّمُ تُرْحَمُونَ ﴿ وَمَا تَانِيهُهُ مِينَ الدَّوِيرِ الدَّرَيْمُ الْاكَانُو اعَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ وَإِذَا قِمُلَ لَهُمُ ٱنْفُقُوْ إِجَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ۚ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُ وَالِكَذِينَ امْنُوْآ أَنْظِهِمُ مِنْ لَوْيَشَكَأُوْاللَّهُ أَطْعَمَةَ قَالَ أَنْتُمُ إِلَّا فِي صَلَى مُبِيْرٍ، ® وَيَقُوْلُونَ مَتَى هٰنَ الْوَعَدُ إِنْ كُنْتُوصِ قِينَ هُمَا يَنْظُووُ نَ لاَصَيْعَةُ وَاحِدَةً تَانَّنُهُمْ وَهُمْ يَغِضَمُونَ فَلاَيسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلِرَالِيَ ٱهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۞ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَاهُمْ مِّنَ الْكَمْدَاتِ إِلَى رَيْمُ يَنْسِلُوْنَ®قَالُوُالْوَيْكَنَامَنَ بَعَثَنَا مِنْ مَّرُقَدِ نَا مَثَّهٰ ذَامَا وَعَدَالرَّحُمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ۗ



وَالْهُوَ وَلا تُطْلِكُ نَفْتُ شَيْعًا وَلا تَعْدُونَ الْأِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ @انَّ ٱصْحِكَ الْحِنَّةِ الْهُوْمُ فِي شُغُل فَكُهُونَ ﴿ هُوُ وَأَزُوا حُهُمُ فِي ظِلْا عَلَى الْأِرْآبِكِ مُتَّكِئُونَ أَلَهُمْ فِيهَا فَالِهَةٌ وَّلَهُمْ قَالَيَكُونَ سَلَوْ "قَوْلًا مِنْ رَّبِّ رَّحِيْمِ وَامْتَأَذُواالْيُوَمَ أَيُّمَاالُهُ مُومُونَ فَ ٱكُواعْهَدُ إِلَيْكُو لِيَبِنِي الْدَمَ آنَ كَاتَعَيْدُ واالشَّيْظِرَ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَآنِ اعْبُدُونَ قَلْنَاصِرَاطُمُ سُتَقِيُّهُ وَلَقَدُ آضَلُ مِنْكُمْ حِلَّاكُتُنُو الْمَانَاةُ تَكُوْنُو التَّعْقِلُونَ@هٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّـِيَّيُ كُنْ تُوتُوعُ ون ﴿ صَلُوهُ اللَّهُ مَرِيمَ الْنُتُوتَكُفُ وُنَ ﴿ لَكُومَ تَغْتُهُ عَلِي اَفْوَاهِهِمْ وَتُكُلِّلُهُ نَا إِيْدِيْمِ وَتَتَّفُهَ لُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا كُسْبُورَ، @وَلَوْنَثَأَءُ لَظَمْسُنَاعَلَ أَعْيَنَهُمْ فَأَسْتَبَعُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّ نُنْهِ وَ وَ ١٥ وَلَوْنَشَآ أَوْ لَهَ سَعُنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِ مَ فَهَااسُتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَالْبَوْحِيْنِ فَوَمَن تَعْبِرُهُ كُنْكُسُهُ فِي الْخَلْقِ " إِفَلا يَعْقِلُونَ وَمَاعَلَمْنَهُ الشَّعْرَ وَمَايَنَنَعْ لَوْ إِنْ هُو إِلَّا ذِكْرُوتُوانَ ا الْيُنْنِرَمَنْ كَانَ حَيَّاقً يَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَفِرِيْنَ@

أَوْلُهُ يُرُوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُهُ يُتَّاعِلَتْ أَبُّ مُنَّا وَدَكُنْهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رُكُونُهُمْ وَمِنْهَا بِأَكُلُونَ ﴿ وَلَهُمْ فِيْهَا مِنَافِهُ وَمِشَارِبُ أَفَلَالِشُكُرُونَ®وَاتَّخَنُوْامِنُ دُونِ اللهِ الِهَةَ تَعَلَّهُمُ بْنْصَرُونَ لِكَسْتَطِيعُونَ نَصْرَفُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْلٌ فَخَمَرُونَ فَلا عَدُ ثُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّانَعُكُمُ مَالِيرُونَ وَمَالُعُلِنُونَ ۗ أَوَكُونُرَ إِلَّانِسْكَانُ ٱتَّاخَلَقَنْهُ مِن تُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَخَصِيْمٌ مُّينِنُ وَضَرَبَ لِنَامَثَلَاقً نَيِيَ خَلْقَةُ قَالَ مَنْ يُعِي الْعِظَامَ وَهِيَ يَمِيْدُ ۗ قُلْ يُعْيِمُ هَا الَّذِي ۗ اَنْشَاهَا أَوَّلَ مَوَةً وَهُو كُلِّ خَلْقِ عِلْمُو اللَّهِ فَي اللَّهُ مِنَ الشُّجَو ٱلْأَخْضَرِنَارًا فَإِذَا آنْتُدُومِنْهُ ثُوْقِدُونَ ۞ وَلَيْسَ الَّذِي خَكَقَ السَّمْلُوتِ وَالْأَرْضِ بِقَارِيعَلَى أَنْ يَغْلُقُ مِثْلُهُمَّ بَلِي وَهُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيْمُ ﴿ إِثَّمَّا أَمْرُهُ إِذَا آزَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَتُكُونُ ۞ فَسُبُحْنَ الَّذِي بِيدِم مَلَكُونُ كُلِّ شَيٌّ وَالَّذِهِ تُرْجَعُونَ ٥ حِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

رُّجِرُتِ زَجُرًا فَالتَّلِلتِ ذِكْرًا فَ

إِنَّ إِلَّهُ كُوْلُواحِكُ قُرَتُ التَّمَالُونَ وَالْأَرْضِ وَمَالَنْكُمُ الْتَكَارَةِ هُرَازَتَكَاالِكَكَآرَالدُّنْكَامِرْكِةِ مِّنُ كُلِّ شَيْظِي تَارِدِ أَلَا يَتَمَعُونَ إِلَى الْمِكَا الْأَطْلُ وَيُقْذُ فُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِ ٤ وَكُورًا وَلَهُ مَ عَلَاكَ وَاصِكُ الْامَنْ، خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَاتَتُبِعَهُ شِهَاكُ ثَاقَتُ وَاسْتَفْتُهُمُ آهُدُ آشَكُ خَلْقًا الدّ مِّن، خَلَقْنَا ۚ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ طِيْنَ لَازِبِ ۖ بَلْ عَجِبْتَ وَيُعْفَرُو ۅٙڶۏؘٵۏؙػڒٷٳڵڒٮۮؙڮؙٷڗ؞ؘ۞ۅٙڶۏٳڗٲۉٳٳڮڐٞؿؽۺؽڿٷڽ؞۞ۅٙڠٙٳ هٰ ذَا الاسِعَةُ شُدُو اللَّهُ مَا ذَا لِمُتَنَا وَكُمَّا ثُوَايًا وَعِظَامًا إِنَّا لَهِ عَوْدُورً آوَالَكَوْمُ الْوَكُونَ فَعُلَّى مَعْدُ وَالْكُهُ دِخِرُونَ فِي فَاقَالِمِي زَخِرَةً وَّلْحِدَةٌ فَاذَاهُمُ يَنْظُرُونَ ®وَقَالُوْ انْوَيْكَنَاهْنَا نُومُ الدِّنْ ®هَنَا نَوْمُ الْفَصَلِ الَّذِي كُنْتُهُ بِهِ تُكَذَّبُونَ أَا كُثِّرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا كَانْدَاكِمْنُدُورَى فَمِنْ دُونِ اللهِ فَاهْدُوهُمْ إلى لَيْدُرُ 9 وَأَقْبَلَ يَعْضُهُمْ عَلَى يَعْضُ أَنَّكُ

ڡٞٵؙڬڶؽٵۼڶؽڴؙۏۺۧۺڵڟڽۧڹڶڴؙڬ۫ؾؙۊۊٙؽٵڟۼۺؘ۞ڰ۬ؾٞۼۘڶؽؽؙٵ قَوْلُ رَبِّنَا ۗ إِنَّالُنَا إِيقُونَ ۞ فَأَغُونِنِكُو إِنَّا كُنَّا غُونُنَ ۞ فَاتَّهُمُ تَوْمَينِ فِ الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۗ إِنَّاكَنَالِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجُومِينَ ۗ مُ كَانُوۡۤالِدَاقِيۡلِ لَهُوۡلِٓالِهُ إِلَّالِهُ إِلَّالِهُ مِنۡتَكُمُرُوۡنِ ﴿ وَنَقُولُوۡنِ اَنَالْتَارِكُواَ الهَتِنَالِتَاعِرَ عَبْنُونُ كُلُ جَأْءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسِلِينَ@إِنَّكُولُكَ آبِقُواالْعَكَابِ الْأَلِيُّوْوَا أَجُزَوْنَ الَّامَا تُوتَعَمَّلُونَ ﴿ إِلَاعِيَا دَاللَّهِ الْمُخْلَصِيْنَ ۞ أُولِلَّكَ لَهُمْ رِزُقُّ لُورُ فَوَاكِهُ وَهُو تُكُرِّمُونَ فِي حَنْتِ النَّعِلُو فَعَلَى سُرُد مُتَقْيِلِيْرَ، @نُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَانِينِ مِّنْ مَيْدِ، ﴿ مُنْضَاءَ لَكُ يَعْ لَتْ بِهُوَ أُلِوْفُهُمَا غَوْلُ وَلَاهُمْ عَنْهَا نُفْزَفُونَ ﴿ وَعِنْكُ ثُمُ أَصْرِتُ لظُّرُفِ عِيُرُنُّ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ تَكُنُونُ ۚ فَأَقْبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَّتُمَاءَنُونَ قَالَ قَالِكُ مِنْهُمُ إِنِّي كَانَ لِي قَلِينٌ فَيَعَمُ وَلَيْ ءُ إِنَّكَ كِمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ﴿ وَإِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُوامًّا وَّعِظَامًا ءَاِتَالَمَد يُنُونَ @قَالَ هَلْ اَنْتُهُ مُظَلِعُونَ @ فَاطَلَعُ فَرَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيُمِ قَالَ تَاللهِ إِنْ كِدُتَّ لَتُرْدِنْ ﴿

لَامَوْتَتَنَاالُا وَلَى وَمَا يَحِنُ بِمُعَدِّبِينَ ﴿ إِنَّ هُذَالَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظَمُ الْمِثْلِ هِذَا قَلْيَعْمَلِ الْعُمِلُونَ ﴿ أَذْلِكَ خَنُونُونُولًا آمُشَجَرَةُ الزُّقُومِ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتُنَةً لِلطَّلِمِينَ ﴿ الَّهَا شَجَرَةٌ نَّغُرُجُ فِي آصُلِ الْجَجِلُوكَ طَلَّعُهَا كَأَنَّهُ رُبُوسُ الشَّىنَطِينِ@فَاتَّمُّهُ لِأَكِلُونَ مِنْهَا فَيَالِئُونَ مِنْهَا الْمُظُونِّ فَيَ ثُوَّ إِنَّ لَهُوْ عَلَيْهَا لَشَوْ كَامِّنْ جَمِيْدٍ فَأَثُوَّ إِنَّ مُرْحِعَهُمُ لِأَالَى الْعَجِيْمِ هِا نَهُمُ ٱلْفَوُ الْأَوْمُ الْكَاءُهُمُ ضَاَّلِيْنَ فَهُمْ عَلَى الْتَرْهِمُ ئَهُرُعُونَ@وَلَقَدُضَلَّ مَّنْكُمُمُ ٱكْتُرُالْاَوَّلِيْنَ ﴿ وَلَقَدُ ٱرْسُلْنَافِيْهِمْ مُّنْذِيرِيْنَ@فَانْظُوْ كَيْفَكَانَ عَاقِبَهُ الْمُنْتَدِيْنَ ۗ إِلَاعِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِيْنَ ۗ وَلَقَدُنَا لَا مَنْ أَنُوحُ فَكَنَعُهُ الْيُحِنِّيُونَ ﴿ وَتَعَيَّنُهُ وَآهَا لَهُ مِنَ الْكُدُ الْعَظَّمُو وَجَعَلْنَا ذُرَّبَّتَهُ هُوُ الْمَاقِئُونَ ﴿ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي الْأَخِيثِورَ سَلَّهُ عَلَى نُوْجٍ فِي الْعُلِمِينُ ۚ إِنَّاكَنْ الْكَ نَجُزِي الْمُحْسِنِينَ ۗ نَّهُ مِنْ عِمَادِ نَاالُمُؤْمِنِيُنَ⊙ ثُوَّاكَغُو قُنَاالُاخِرِيْنَ ⊙

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُوْمِهِ مَاذَ اتَّعَيْدُونَ ﴿ اَبِفُكَّا تُرِيْكُ وْنَ۞ْ فَهَمْ أَطَانُكُمْ بِرَبِّ الْعَلَيِينُونَ۞ فَنَظَرَ نَظُرَةٌ فِي النَّحْوُمِ۞ فَقَالَ اذَّ يُسَقِيُنُوْ فَتَوَكُّوا عَنْهُ مُدْيِرِيْنَ ® فَرَاعَ إِلَى الْهَيْفِيمُ فَقَالَ اَلَا تَأْكُلُونَ۞ُمَالَكُهُ لَا تَنْطِقُونَ۞ فَرَاغَ عَلَيْهِـمُ ضَمْرًكَا لِالْيُمِينِ®فَأَقْبَلُوُ اللّهِ يَزِقُونَ ۚ قَالَ الْعَثْدُونَ مَا تَنْجِتُونَ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَتُكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ ۞ قَالُوْ اانْنُوا لَهُ يُنْيَانًا فَٱلْقُوْةُ وَفِي الْجَحِيْمِ @فَأَرَا دُوْا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلَهٰ مُ الْرَسُفَائِينَ ® وَقَالَ إِنِّى دَاهِبُ إِلَى رَبِي سَيَهْدِين @رَبِّ هَبْ لِي مِن الصُّلحِينَ ﴿ فَيَهُرُنُّهُ بِغُلْمِ حَلِيبُو ۗ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ لِلْفَقَّ اثَّ أَرِي فِي الْمَنَامِ أَنِّ أَذْتِكُ فَانْظُرْمَاذَ اتَّوٰيُّ قَالَ يَاكِبَ افْعَلُ مَاتُوْمُكُو سَتَعِدُنَ إِنْ شَيَاءَ اللَّهُ مِنَ الصِّيرِيْنَ®فَكَتَأَ ٱسْلَمَا وَتَكَا لِلْجَبِينِ ۗ وَنَادَيْنَاهُ أَنَ لَا يُؤْمِرُ قَدُصَكَ قُتَ الرُّءُ مَا الَّهُ مَا إِنَّا كَذَالِكَ عَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ هٰذَالَهُوَ الْمُلَكُو النُّيْدُنُ@وَفَدَيْنُهُ بِذِبْحِ عَظِ

100

نْبُنُ الْمُؤْمِرِي عِنَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ أَنَّ مِنْ أَلَّهِ مِنْ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ تَمِتَّا مِنْ الصَّلِحِيْنِ ﴿ وَلَوْكُنَّا عَلَيْهِ وَعَلَّى السَّحْقِيُّ وَ ورُّ ذُرِّكَتِهِمَا غُيْرِي وَظَالِدُ لِنَفْسِهِ مُمِنْ فُولَقِدُ مَنْتَاعِل وْفِيْنَهُمَا وَقُومُهُمَا مِنَ الكُرْبِ الْعَظِيمِ فَ وَنَصَرُنْهُوْ فَكَانُوْاهُوُ الْغُلِيثِينَ ۚ وَالْتَكَنَّهُ مَا الْكُتْبَ الْمُسْتَبِيُونَ ۗ وَهَدَنْهُمَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْدُ ﴿ وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِمَا فِي الإخرين السلائقل مُوسى وَهِرُ وُنَ الْأَكْذُ لِكَ يَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُمُمَّا مِنْ عِمَادِنَا الْمُؤْمِنِينِي ﴿ وَإِنَّ الْمَاسَ لَمِنَ الْمُرْسِلِيْنَ أَاذُ قَالَ لِقَوْمِيةَ أَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿ أَتَدْعُونَ يَعُلَاوَتَذَرُونَ آحْسَنَ الْغُلَقِيْنَ اللَّهُ رَكَلُهُ رَبَّكُ أَرَّكُ أَرَّكُ أَلَّكُمُ الْأُوَّلِينَ وَكُلَّدُوهُ فَاتَّهُمْ لَيُحْفَرُونَ فَالَّاعِمَا وَاللَّهِ الْمُخْلَصِيْنَ®وَتَرَكُنَاعَلَيْهِ فِي الْإِخِرِيْنَ ﴿ سَالَوْعَلِيَّ إِلْ يَاسِينَ ﴿ إِنَّا كَذَٰ لِكَ نَجُيزِي الْمُحْسِنِينَ ۗ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ كَا الْمُؤْمِنِينَ@وَإِنَّ لُوْظًاكِينَ الْمُرْسَلِينَ ﴿

الصغبت ٢٤

Sens:

إِذْ يَجْيَيْنَهُ وَآهُلَهُ آجِبَعِيْنَ ﴿ اللَّهِ عَجُوزًا فِي الْغُرِينَ ﴿ ثُلَّمَّ دَمَّرْنَاالْأَخِرِينَ® وَإِنَّكُهُ لَتَهُوُّونَ عَلَيْهِمُ مُّصْبِحِنْنَ۞ وَبِالْنَا أ اَفَلَاتَعْقِلُونَ۞ وَإِنَّ يُونُسَ لِمِنَ الْمُرْسِلِينَ۞ إِذْ آبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْخُونَ فَ فَمَا هَوَ فَكَانَ مِنَ الْمُدُ حَضِينَ أَ فَالْتَقَمَّهُ الْحُونَةُ وَهُومُلِلُهُ ۗ فَلَوْلًا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسْتِحِينَ ﴾ لَلْبِكَ فِي يُطْنِهُ إِلَى تَوْمِ بُيْعُنُونَ فَكَنَّذُنَّهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِدُو ﴿ وَاللَّهُ مُنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّرْ ، يَقْطِين ﴿ وَارْسَلْنَهُ إِلَّى مِائِيةِ الْفِ اَوْيَزِيدُونُ قَامَنُوْ افْكَتَعْنَاهُمُ إِلَى حِبْنِ ١ فَاسْتُفْتِهُمُ ٱلِرَبِّكَ الْبِنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُّونَ ﴿ آَمُ خَلَقُنَا الْمَلْكَةَ إِنَاتًا وَهُوْ شُهِدُونَ ﴿ الْإِنْهُ وَمِنْ إِنْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿ وَلَدَاللَّهُ وَإِنَّهُمُ لِكَذِبُونَ ﴿ أَصْطَفَى الْبِنَاتِ عَلَى الْبِنَارِ ﴿ مَالَكُوْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ مُنْ مُنْ فَاللَّهُ مُنْ لَكُونَ اللَّهُ سُلْطِنُ مُّيرُرُّ فَالْتُوْ الْكِتْبِكُو إِنْ كُنْتُوصْدِ قِينَ @وَجَعَلُو الْمِنْنَةُ وَبَانَ الْمِنَةِ فَسَبًا وَلَقَدُ عَلِمَتِ الْمِنَّةُ وَالْفُولِهُ فَمَرُونَ فَ سُيْخُرَ، اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ فَإِلاعِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِيْنَ @

الصَّاَّذُّنَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحُنُ الْمُسَيِّحُونَ ﴿ وَإِنْ كَاذُ الْبَقَّدُ لَوْ آنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِينَ الْأَوَّلِينَ الْأَوَّلِينَ الْمُنَّاعِيَا دَالِيهِ الْمُنْلَصِينَ قَكَفَرُ وُايِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدُ سَبَقَتُ كَلَّمَ المُوسِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِ لَهُمُ الْمُنْصُورُونِ يُحْنَ رَبِّكَ رَبِّ العزة عتايي الْمُرْسَلِمُزَ، أَقَ وَالْحَمِدُ لِللهِ رَتْ

المالكنتن كفروا كَوْأَهْلَكُنْنَامِنْ تَبْلِهِمْ مِّنْ تَرْنِ فَنَادَوُا وَلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ

الْمَا وَاحِدًا اللَّهِ مِنَالَتُهُمُّ عُمَاكُ ٥ وَانْطَلَقَ الْمَلَامِنُهُمُ أَن امْشُوا وَاصْدُ وَاعَلَى الْمَتَكُونَ انَّ هٰذَا لَثَنَيُّ تُوَادُقُ مَاسَمِعُنَا بِهِذَا فِي الْمِلَةِ الْلِخِرَةِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اخْتَلَاقُ فَيَّا أُنُولَ عَلَيْهِ الذِكُولُورِ كَيْنِينَا أَبْلُ هُمُ فَي شَاكِ مِنْ ذِكْرُيُّ كِنَا لِنَاكُ وَقُواعِدَاكُ الْمُعِنْدُ هُوْ خَرَابِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَاكِ آمْلَهُمْ مِّلْكُ السَّمَا وَالْأَرْضِ وَمَا بَدُنْهُمُ مَا سَعَلْهُ تَقُوْلِ فِي الْكِسْيَابِ صَعْنَكُ مَّالِكَ مَهُزُومٌ مِّنِ الْأَحْزَابِ كُنَّابِتُ قَيْلَهُ مُ قَوْمُرُنُوجٍ وَعَادُو وَعُونُ دُوالْأُوثَاكِ وَتُنْهُوْدُوقَةُ مُ لُوطِ وَآصَعِتُ لَنَكَيةً أُو لِلَّكَ الْآحَةُ الْكَالِحُواكِ الْ كُلُّ الْأَكْثَاتِ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ أُو كَانْظُرُ هَـُو لَاء الاَصَعْجَةً وَاحِدَةً مَّالْهَامِنْ فَرَاقٍ @وَقَالُوارَ تَنَا عَجِّلْ لِنَا قِطْنَا قَدْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ@اصْدُ عَلَىٰ مِنَا يَقُولُونَ وَاذْكُرُ عَنْدُنَا دَاؤُدُ ذَاالْأَنْمَا اتَّهَا آوَاكُ @ اِتَّاسَخُونَا الْحِمَالَ مَعَهُ يُمَيِّبُ مِن بِالْعَيْثِي وَالْإِثْمَرَاقِيْ .

100

وَالظُّنْرَ غَنُّورَةً ثُولً كُهُ أَوَّاكُ وَشَدَدُنَا مُلَكَةُ وَاتَّمَنْهُ الْعَلْمَةُ وَفَصْلَ الْخِطَاب@وَ هَلْ آمَنُكَ نَبُوُّ الْخَصْمِ ٓ اذْمَّسَوَرُواالْخَ ادْقُ إِذْدَخَلُوُ اعْلَى دَاوْدَ فَفَرْعَ مِنْهُمْ قَالُوُ الرَّغَيْفُ خَصْلِين بَغَي بَعُضُنَاعَلَى بَعْضٍ فَاحُكُو بَيْنَنَامِالْحَقِّ وَلَاتُشُطُطُوا وَاهْدِنَا إِلَى سَوَا والصّراط الله هَنَا آخِيْ سَلَهُ يَنْعُوَّر يَسْعُونَ نَعْجُهُ وَلِي نَجُهُةٌ وَاحِدَةٌ "فَقَالَ ٱلْفِلْنَهُ اوَعَرَىٰ فِي الْخِطَابِ قَالَ لَقَدُ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ تَعْمِيَكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَيْثِرُامِنَ الْخُلَطَاءِ لَيْنِغُ يَغْضُهُمْ عَلَى تَعْضِ إِلَّا أَلَّذِينَ امْنُوْ اوَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَقِلْدُلُ تَاهُوْ وَظُنَّ وَاوْدُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفُرِيَّهُ وَخَرَّ رَاكِمًا وَآنَاكِ اللَّهِ فَعَنْ ذَالِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفِي وَحُسُرَ، مَاْكِ لَمَا اوْدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيْفَةً فِي الْاَرْضِ فَاخْلُمُ بَيْنَ التَّاسِ بِالْحَقِّ وَلِاتَتَّبِعِ الْهَوْيِ فَيُضِلِّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ﴿ إِنَّ اكَّذِينَ يَضِلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُوْعَذَاكِ شَيِيلُ أَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَاكُ شَيِيلُ اللَّه مَوْمَ الْحِسَابُ وَمَا خَلَقَنَا السَّمَآءَ وَالْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذلك ظَنَّ الَّذِيْنِ كَفَرُ وْأَفْوَيْلُ لِلَّذِيْنِ كَفَرُ وَالنَّارِ ٥

آمرَغَعْنَ الْمُثَقِّةُ مَنَ كَالْفُخَارِ كَتْ أَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لْمُدَّتَّرُوُّا الْمَاهِ وَلِيَتَذَكَّرُ أُولُواالْكِلْمَابِ وَوَهَيْنَالِمَا وَرَسُلَيْمِنَ نِعُوالْعَيْدُ إِنَّا أَوَّاكُ ﴿ إِذْعُوضَ عَلَيْهِ بِالْعَثْبِي الصَّفَيْتُ الْحِيَادُ فَيْقَالَ إِنَّ آَحْيَتُ حُبِّ الْخَيْرِعَنْ ذِكْورَتِي حَتَّى تُوَارَثُ بِالْحُجَابِ ﴿ رُدُّوْهَا عَلَيُّ فَطَفِقَ مَسْعًا بَالسُّوْقِ وَ الْكِعْنَاقِ®وَلْقَدُفَتَنَّاسُلَيْمْنَ وَالْقَيْنَاعَلِيُّ كُرْسِيِّهِ جَسَلًا ثُثَةً أَنَابَ ﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبُ إِنَّ مُلْكًا لَا يَنْبَغِ إِلْحَدِ مِّنَ ا يَعْدِي نِي إِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَابُ@فَسَغُرْنَالُهُ الرِّيْعَ تَعْدِي بِأَمْرِ هِ رُخَآءً حَنْثُ آصَاتُ وَالشَّيْطِينَ كُلَّ بِنَاءً وَعَوَّاصٍ فَوَاخْرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ@هِنَاعَطَآؤُنَافَامُنُونَ أَوْ أَمُسِكَ بَغَارُ مسك @وَانَّ لَهُ عِنْدُنَالَزُلْفِي وَحُسُنَ مَال أَنُّوْتُ اذْ نَالْاي رَبِّهُ أَنِّيْ مَسَّنِيَ الشَّيْطِرُ، بِنُصْبِ قَعَدَابٍ هُ ُرُكُفْنِ برِجُلِكَ ۚ هٰذَامُغْتَسَلُّ عَارِدٌ وَّشَرَابُ وَوَهَيْنَالُهُ

ALL MEN

نُسِدلاً ضِغْتًا فَاضُرِبُ يِهِ وَلا تَعْنَثُ إِنَّا وَجَدُنهُ صَابِرًا نعُهُ الْعَدُكُ إِنَّهَا وَاكْ وَاذْكُرْعِيلَ نَاآرُ لِهِنُهُ وَالشِّعْقَ وَنَعْقُونَ اولى الكرندي والكيصارط تأآخك مناهم بخالصة ذكرى الكا وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَالِينَ الْمُصْطَفَيْنَ الْكَفْيَارِ وَوَاذْكُرُ السَّلِعِيلَ وَ الْيَسَعَ وَذَاالْكِفُلُ وَكُلُّ مِّنَ الْكَفْيَارِ۞ هٰذَا ذِكُرُّ ۗ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَا إِنَّ حَبِّتِ عَدُن تُمْفَقَّحَةً لَكُمُ الْأَرْهُ الْأَوْ مُتَّكِئِنَ فِيهَا يَكُ عُوْنَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَيْثِيرُةٍ وَتُثَرَّابٍ ۞ وَعِنْكَهُوْ قَصِرْتُ الطَّرْفِ التَّرُاكِ@هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِمَابِ اللَّهِ إِنَّ هِٰنَ الْرِزْقُنَامَالَهُ مِنْ نَفَادِ اللَّهُ هَٰ مَا أُوْلِيَّ للظُّغِيرُ ، لِنَدَّهُ مَاكِ ﴿ يَعَدُّهُ نَصَلَهُ نَمَا فَيْثُسَى الْمِهَادُ ﴿ هِلْ ذَا وُّ وَالْحَرْمِنُ سَكُلُهَ أَزُواجُرُهُ هَلْنَا فَوْجُ مُقْتَحِدُ مَّعَكُمُ لَا مُرْحَبًّا لِهِوْ إِنَّهُمْ صَالُو النَّارِ قَالُو ا بَلْ أَنْتُو الْأُمْوِحِيَّا لِكُوْ أَنْتُو قَنَّ مُتُمْوُهُ لَنَا قَيْشَ الْقَي الْقَ قَالُوُّارِيَّنَامِنُ قَتَّمَلِنَاهُ ذَا فَيْرُدُهُ عَذَايًاضِعْفًا فِي النَّارِ ﴿ وَقَالُوا مَالَنَا لَا تَرَى بِيجَا لَا كُنَّا نَعُدُ هُمْ يِّسَ الْأَشْرَادِ ٥

ٱتَّخَذُ نْهُوْمِ مِخْرِيًّا أَمْزَ اغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ إِنَّ ذَٰ لِكَ لَحَقٌّ تَغَاصُمُ أَهُلِ النَّارِقَ قُلْ إِنَّهَا آنَا مُنْذِئُرٌ ۚ وَمَامِنُ إِلٰهِ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُقُ رَبُّ التَّمُوتِ وَالْاَرْضِ وَمَابِينُهُمُ الْعَزِيْرُ الْغَقَارُ قُلْ هُوَ نَبُوُّ اعْظِيْنُ أَنْتُو عَنْهُ مُعْرِضُون ﴿ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ بِالْهَ لِالْأَعْلَ إِذْ يُغْتَصِمُونَ ١٠ ثِينَ لَمَ اِلَّ الْآَانَمَاٰ اَنَانَذِيُرُمُّ مِنْ صُواٰدُ قَالَ رَبُكَ لِلْمَالِّيَكَةِ إِنِّيُ خَالِقُ بَشَرًا مِنْ طِينِ @فَإِذَا سَوْنَتُهُ وَنَفَغَتُ فِيهِ مِنْ زُوحِي فَقَعُوْالَهُ الْمِدِيْنَ@فَسَجَدَالْمَلَيْكَةُ كُلُهُمْ آجُمِعُونَ ﴿ إِلَّا إِيْلِيْسُ إِسْتَكُمْرُوكَانَ مِنَ الْكِفْرِيْرِ 9 قَالَ لَايْلِيْسُ مَامَنَعَكَ آنْ تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ سِكَرُقَى السَّكَلُونَ الْمُكُنِّ مِنَ الْعَالِلْرَ ؟ قَالَ أَنَاخَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتُنِيْ مِنْ تَارِقِخَلَقْتُهُ مِنْ طِيْنِ®قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاتَكَ رَحِنُهُ وَأَوْرَاتَ عَلَيْكَ لَعْنَتِيْ إِلَى يَوْمِ اللَّهِ يُنِ © قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرُ فِي إِلَى يَوْمِ يُبُعَثُونَ®قَالَ فَاتَكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ۞ إلى يَـوْمِ الْوَقَٰتِ الْمُعَلُوٰمِ۞ قَالَ فَيعِزَّ تِكَ لَأُغُويَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ۞ الاعداداد مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ قَالَ فَالْتَخُنُ وَالْتَى اَقُولُ الْمُولِدِينَ فَهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ قَال اَكُونُكُنَ جَهَدَّمَ مِنْكَ وَمِثَنْ شِعكَ مِنْهُمُ اَجْمِيْنَ قَعْلُ مَا اَسْتَلَكُمُ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ وَمَا اَنَاسَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿ وَمَا النَّعَلِفِينَ ﴿ وَالْمَا النَّ

## COLLEGE TO THE

جِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ن تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْكِكِيْمِ إِنَّا ٱنْزَلْمَا اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْكِك الكِتْبِ بِالْحَقِّ فَاعْمُهِ اللَّهُ مُغْلِصًا لَّهُ الدَّنَّ الرَّهُ الدَّنَّ الرَّهُ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ آغَنَنُ وَامِنُ دُونِهَ آولِيآءَ مَا نَعَبُدُهُمُ إِلَّالِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْقًا إِنَّ اللَّهَ يَعَكُمُ بَيْنَكُمُ فِي مَا هُمُ فِيْهِ يَغْتَلِفُونَ أَنِ اللَّهُ لَا يَهُمُ مِنْ مُوكَانُكُ كَقَالُ لَوَ اللَّهُ لَا يَعْمُ لِي مُوكِانِكُ وَالدَّا اللهُ آرُ، يُتَيِّنِنَ وَلَدَّ الْاصْطَافِي مِمَّا يَخُلُقُ مَا يَشَأَءُ سُيُحْنَهُ ﴿ هُوَاللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَقَالُ حَلَقَ النَّمَا إِنَّ وَالْأَرْضَ بِالْحَدِّيَّ لْكُورُ النَّهُ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُورُ النَّهَارُ عَلَى الَّذِل وَسَغَرَالثَّمْسَ وَالْقَبَرِّ كُلُّ يَجُرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى ٱلْاهُوالْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۞

هُ قِينَ نَفْسِ وَاحِدَةِ ثُمَّ حَعَلَ مِنْهَازَوْ حَهَاوَانَا لَا مِّنَ ٱلْأَفْعَامِ ثَلَيْنِيَةَ آزُوَاجِ مَغِلْقُكُهُ فِي نُطُونِ أُمَّطِتُكُهُ خَلَقًامِّهِ } بَعَدْ خَلْقِ فَي ظُلُّمْتِ ثَلْثُ ذٰلِكُو اللهُ رَثِكُولُهُ الْمُلُكُ لَّاللهُ إِلَّا هُوْ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ١٠٠ إِنْ تَلْقُرُوا فِانَّ اللهَ غَيْنٌ عَنْكُمْ وَ وَلا يُرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْنُ وَإِنْ تَتْتُكُرُوْا يَرْضَهُ لَكُوٌّ وَلَا تَزِدُ وَازِرَةٌ وِّذُرَا خُوْيِ ثُمُّ إِلَّى رَبِيكُمْ مَرْحَعُكُمْ فَيُنَتَّ ثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعَكْدُنِ أَنَّهُ عَلِيْوْنَذَاتِ الصُّدُونِ وَإِذَامَسَ الْانْسَانَ فُرُّدَعَارَكَهُ مُنيُدًا الدُو تُعَرِاذَا خَوَلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نِينَ مَاكَانَ مَنْغُوۤ الله مِنْ قَدُلُ وَجَعَلَ بِلِهِ آنْدَادُ النِّصْلُّ عَنْ سَيِثُلُهِ قُلْ مَّتَّعُمُ بِكُفِي الْهِ قَلِيلًا ﴿ إِنَّكَ مِنْ أَصْلِي النَّا ۞ أَمَّوْنَ هُوَ قَانِتُ انكأءَ الَّيْل سَاحِدًا أَوْفَأَ بِمَا يَعَدُرُ الْاحِرَةَ وَيَرْجُوْ ارَحْمَةَ رَّيَّهُ قُلْ هَلْ يَسْتَوى النَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لِانْعِلْمُونَ الَّهُمَّا يَتَذَكَّرُا وُلُو الْأَلْبَابِ ٥ قُلْ يَعِبَادِ الَّذِينَ الْمَثُوا اتَّقُوا ا رَكُّوْ لِلَّذِيْنَ ٱحْسَنُوْ إِنْ هٰذِيوِ الدُّنْيَاحَسَنَةٌ وَٱرْضُ اللَّهِ وَالسِعَةُ إِنَّهَا يُوكَقَّ الصِّيرُونَ آجْرَهُمُ يِغَيْرِحِسَابٍ ۞

الْمُسُلِمِينَ©قُلُ انْتَ}لَخَافُ ظِيْهِ۞ قُلِ اللهَ ٱعْيُدُ غُنْلِصًالَّهُ دِيْنِيُّ ۗ فَأَعْدُوْامِيا مُنْهُ مِينَ دُوْنِهُ قُلْ إِنَّ الْخِيرِينَ الَّذِينَ خَي هُلِيْهِهُ يَوْمَ الْقِلْمَةُ الْأَذْلِكَ هُوَالْخُنُورُ الْسُلُورُ 9 وَقِهِمْ ظُلَالٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَالٌ ذلك يُغَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَةُ لِعِبَادِ فَاتَّقُونِ ﴿ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاعُونَ أَنْ تَعَنُّكُ وَهَا وَ أَنَا لِهِ آلِكَ اللهِ لَهُمُّ النِّشْرُيِّ فَتَشْرُعِمَا دِفَّ الذَّنِ يَمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ إَحْسَنَةً أُولِيِّكَ الَّذِينَ هَايُهُمُ اللَّهُ كَ هُمُ أُولُا الْأَلْمُاكِ الْفَرِيْ حَتَى عَلَيْهِ كِلْمَةُ الْعَذَابِ اَنَانَتَ تُنْقِنُهُنُ فِي النَّاكِّلِي النَّاكِلِي الَّذِينَ النَّقِرُ النَّهُمُ لَهُمْ عُكُمِّرُ، نَاتُهُ نَحْدُي مِنْ يَغْتِمَا الْأَنْفُرُهُ وَعَمَا لِلْهُ لَا يُغْلِفُ الْدِينَ آنَ الأَهَ أَنْهَ أَنْهَ أَنْهِ أَنْهِ أَنْهِ أَنْهِ أَنَّ أَنْهِ مَا أَغْسَلًا لَهُ مَنَّا مِعَ رُضْ تُمْ يُغْرِجُ بِهِ زَدُعًا تُغْتَلِقًا ٱلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِ يُجُوَّنَّرُكِ تُعَيِّعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِي كُرى لِأُولِي الْأَلْمَابِ فَكُنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدَّرَهُ لِلْإِسْكَامِ فَهُوعَلَى نُوْرِصْ رُبَّةٍ فَوَيْلٌ لِلْقِيهَةِ قُلُونُهُمْ مِّنَ ذِكْرِ اللهِ أُولَيْكَ فِي صَلْلِ مُّبِيْنِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ نَوَّلَ أَحُسَرَ، الْحَدِيثِ كَشَّالُمُتَشَاء مَا أَمَّالَ تَقُتَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَغْتَوْنَ رَبُّهُمْ أَنْدَ تِلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمُ إِلَّى ذِكُرِ اللهِ ذَالِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَتَأَةُ وْمَنْ يُضَلِّل اللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ۞ أَفَمَنُ يَّنَقِقُ بِوَجُهِهٖ سُوِّءَ الْعَذَابِ يَوْمَرُ الْقِيْمَةُ وَقِيْلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْمِينُونَ ﴿ كَنَّابَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُهِمْ فَأَتَنْهُمُوالْعَذَاكِ مِنْ حَنْثُ لَايَتْعُرُونَ<sup>©</sup> فَأَذَا قَهُوُ اللَّهُ الْخِزْيِ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا ۚ وَلِعَنَاكِ الْاخِرَةِ ٱكْبُرُ كُوْكَانُوْ ايْعُلَمُونَ ﴿ وَلَقَدُ ضَرَّ بِنَالِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرُال مِنْ كُلِّ مَثَلِ لَعَكَامُ مُ يَتَلَا لَكُورَنَ فَوْلَا الْعَرِيبَّا غَيْرً ذِي عِوَج لَعَلَهُ وُ يَتَّقُونَ @ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِي إِ شُرِكا أَوْمُتَشَاكِمُونَ وَرَجُلاً سَلَمَا إِلْرَجُلْ هَلْ يَمْتَونِي مَثَلا كُنْ للهُ مِنْ ٱكْثَرُهُ وَلا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَ إِنَّاهُمُ ئِيَّتُونَ۞ تُوَّ إِنَّكُو يَوْمِ الْقِيلِمَةِ عِنْدَرَيَّكُوْ تَخْتَصِمُونَ۞

نُ كَنَّ بَعْلَى اللهِ وَكُنَّابِ بِالصِّدُ قِ رفي حقيق مندي الكفريزي @ رَصَدَّقَ بِهِ أُولِيكَ هُو الْمُتَّقَةُ نَ ﴿ لَهُو مِنَا وُونَ عِنْدُرٌ تِعِمُ ذِلِكَ حَزَّ وُالْكِحُسِنُينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسُوا الَّذِي عَبِلُوا وَيَحْزِيَهُمْ أَحْرَهُمْ الَّذِي كَانُو اليَّهُ لُوْنَ @الْكِسُ اللهُ بِكَافِ عَيْكَ لَا وَيُعَوِّقُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَرْ، يُضِّلِل اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادَةً وَمَنْ تَهْدِاللَّهُ فَهَالَهُ مِنْ مُصِلٌّ ٱلَّذِينَ اللَّهُ بِعَدْيُرْ ذِي انْتِقَامِ، وَلَينُ سَأَلْتَهُمُّ مِّنْ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْكِرُضَ لِيَقُولُنَّ اللهُ قُلْ آفَرَءَ يُتُو مَّا تَكُ عُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ أَرَادَ فِيَ اللَّهُ بِضُرِّرٌ هَـلْ هُنَّ كُيشِفْتُ فُرِرٌ ﴾ أَوْأَرَاد نُ بِرَحْمَةِ هَلْ هُنَّ مُنْسِكُ رَحْمَته فَكُلْ حَسُيِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوكِّلُونَ ﴿ قُلُ لِقَوْمِ اعُمَلُوْ اعَلِي مَكَانَت كُو انَّ عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَكُونَ فَ

إِنَّا أَنْزُلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَهَنِ اهْتَدْي فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَاتَّمَايضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلِ ﴿ أَمُّلُهُ يَتُولَّى الْأَنْفُسُ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَهُ تَمْتُ فِي مَنَامِهَا وَيُمُسِكُ الَّتِي قَطَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُوْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى آجَلِ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَالْتِ لِقَوْمِ يَّتَفَكَّرُونَ۞ آمِراتَّخَذُوْامِنْ دُوْنِ اللهِ شُفَعَآءَ ﴿ قُلْ آوَلُوْكَانُوْ الْاِيمْلِكُوْنَ شَيْئًا وَلاَ يَعْقِلُوْنَ ﴿ قُلْ لِللَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّلِهِ تِ وَالْأَرْضِ ثُنَّةً الَّهُ تُرْجَعُون @وَاذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحُدُهُ الشَّهَازَّتُ قُلُوكِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُوْنِهَ إِذَاهُمُ يَسْتَبُشِرُونَ @قُل اللَّهُمَّةِ فَاطِرَ السَّمْلِاتِ وَالْأَرْضِ عَلَمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ نَعَكُمُ بَيْنَ عِمَادِكَ فِي مَاكَانُوْا فِيُهِ يَغْتَلِغُونَ ۞ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا وَمِثْلَة مَعَهُ لافْتَدَوايه مِنْ سُوِّء الْعَنَابِيومَ الْقِيْمَةِ ﴿ وَبَكَ الَّهُمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَمُ يَكُونُنُوا يَحْتَسِبُونَ ۞

، مَاكْتُبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مِنَّا كَانُوا بِهِ ُوُونَ@فَاذَامَشَ الْإِنْسَانَ ضُرُّدِعَانَا ُ نُسْمَّرَ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةٌ مِّنَا ٰ قَالَ اتَّمَآ أَوْمِتْتُهُ عَلَى عِلْمِ ْ بَلْ هِيَ فِتْنَةُ وَلِكِنَّ ٱكْثَرَهُمُ لِانْعُلَمُونَ @قَدُ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَيْلِهِمُ فَمَأَاغُنَّى عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَكِيبُونَ ۞فَأَصَابِهُمْ سَتَّاكُ مَاكْتُبُوا وَالَّذِينَ ظَلَهُوا مِنْ لَمَا لِآءِ سَيْصِينُهُمْ مَا كَسَنُوا اوْمَا هُوْ بِمُعْجِزِينَ ﴿ أُولُوبِيكُمُوا أَنَّ اللَّهُ يَنِسُطُ الرِّزْقَ لِمِنْ ثَيْثَآءُ وَتَقْدُرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا لِتِ لِقَوْمِ يُّوْمِنُوْنَ۞ۚ قُلْ يَعِبَادِي الَّذِيْنَ ٱسْرَفُواعَلَى ٱنْفُسِهِمُ لَا تَقْنُطُوا مِنْ تَرْحُمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ اللَّهُ نُونَ جَمِيعًا ﴿ انَّهُ هُوَ الْغَفْرُ الرَّحِدُهُ @ وَ أَنْدُوْ اللَّهِ رَكُّهُ وَ أَسْلُوْ الَّهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَالَيْكُو الْعَنَاكِ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ@وَالبَّعُوَ الْمُصَنَ مَآ أَنْزِلَ إِلَيْكُ وُمِّنَ رَبِّكُوْمِّنَ قَبْلِ آنَ يَّالْتِيَكُو الْعَذَابُ نَغْتَةً وَّانْتُهُ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ أَنْ تَقُولَ نَفْشُ يَحْسُرَتُي عَلَى مَافَرُّكُتُ فِي حَنْكَ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لِمِنَ السَّحِرِيْنَ ﴿

فُوْلَ لَوْأَنَّ اللَّهَ هَذَا مِنْي لَكُنْتُ مِنَ الْمُثَّقِينَ ﴿ إِلَّهُ مُلِّينًا إِلَّهُ مُنَّا تَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كُرَّةً فَأَكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ@بَلِي قَدُ حَاءَتُك اليَّيْ فَكَدَّتَ بِهَاوَالسَّلْمَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكُفِيرُ فَنَ @وَتَوْمُ الْقِيمَةِ تَرَى الَّذِيثَ كَذَبُوْ عَلَى اللهِ وُجُوْهُهُمُ مُنْسُودًةٌ أَلَيْسَ فِي جَفَيْمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَلِّرِيْنَ@وَيُّنَجِّي اللهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوُ البَمَفَازَتِهِمُ اللهُ يَمَشْعُمُ الشُّوَّءُ وَلَاهُمُ يَعَزَنُونَ ۞ أَمْلُهُ خَالُقُ كُلِّي شَيْءٌ وَ هُوَعَلَى كُلِّ شَكَيًّ وَكِيلِ ﴿ لَهُ مَقَالِيكُ السَّمِلُوتِ وَالْأَرْضِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْتِ اللهِ أُولَيْكَ هُمُ الْخِيرُونَ فَاتُل اَفَغَيْرَالِلهِ تَأْمُرُو إِنَّ اَعْبُدُايُهَا الْجُهِلُونَ ۞ وَلَقَدُ أُوْجِيَ اِلَمْكَ وَ إِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَمْلِكَ "لَهِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبُظُنَّ عَمَلُكَ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَيِرِيِّنَ ﴿ بَلِ اللَّهُ فَاعْمُكُ وَكُنْ مِّنَ الشَّكريْنَ @وَمَاقَدُرُوااللهَ حَقَّ قَدْرِهِ الْأُورُضُ جَمِيعًا فَيُضَتُّهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَالتَّمَاوْتُ مَطْوِيْتُ الْمَهِينِهِ شَهْدُكَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشُرِكُونَ ٠

6

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنُ فِي السَّهُوتِ وَمَنْ فِي الْ اللامنُ شَاءَ اللهُ "ثُمَّةَ نِفُوزَونهِ أَخُرى فَاذَاهُمْ قِمَامٌ يَنْظُرُونَ @ وَٱشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُوْرِرَتِهَا وَوُضِعَ الْكِتْبُ وَجِاتَى بِالنَّبِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَقَضِيَ بِنْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُوْلَا يُظْلَمُونَ \* وَوُفِيَّتُ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ } وَسِيْقَ الَّذِينَ كُفُرُ وَاللَّهِ حَمَّاتُهُ زُمُوا تُحَتَّى إِذَا حَاءُوْهَا فُتِحَتُّ ٱبْوَانُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا آلَهُ يَأْتِكُهُ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمُ اللَّتِ رَتَّكُمْ وَ نُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰنَا"قَالُوابَيْنِ وَلِكِنْ حَقَّتْ كَلِيَةُ الْعَنَابِ عَلَى الْكُفْيَةِ؟ قَنْ ادْخُلْةُ آانُواكَ جَهَنَّمَ خُلِدِينَ فِيهَا فِينُسُ مَثُّوى الْمُتَكَتِّرِينَ ﴿ وَسِيْقَ اللَّهُ مِنْ الْتَقَوُّ ارَكِّهُمْ إِلَى الْمُتَكَةِ زُمُواهُ حَتَّى اذَاحَا ءُوْهَا وَفَيَحَتُ آبُوا بُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلاٌ عَلَيْكُهُ طِينَتُهُ فَادُخُلُوْهَا خِلِدِينَ ﴿ وَقَالُوا الْحَمْثُ بِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَةٌ وَآوْرَ ثَنَا الْإِنْ ضَ نَتَبَوّا أُمِنَ الْحِنَّةِ حَيْثُ نَشَاءً ۚ فَيَعُمَ أَجُرُ الْعُلِيلِينَ ﴿

The state of the s

دِنْ وِاللّٰوَالرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ ٥

ڂۘۘڞؙٙڎؙؿٚؽڷ۩ػڹ؈؈ٵڟڡٲڬؽؽڒٳڷؽڸؽۅٛۼٲڣڔٳڷڎٞۺؚ ٷٙٵڽڸٵڰٶڽۺؠؽٳڷڽڟڮۮؚؽٵڴڐڸؙٛ۞ٳڷ؋ۘٷڰ ٳڷؽٷٵڶؠڝؠؙۯڞٵۼٳۮڵؽٚٵٛڸؾٵڟۄٳڷڒٵڷڎؿػؘػڡؙڒٛۏڶڬ ڽۼؙۯڮڎؘڡٙڰڹؙۿؿ۫؞ڶۣٳڸۮۅڰۮڹۜؾؘؿػۿۿٶٞڡؙۯؙ۫ۺ۠ڗڿٷ

الْكُوَّوْلِ مِنْ يَكِيْ هِمْ وَكَمْتَكَ كُلُّ أَمَّا يَهِ مِرْسُوْ لِهِمْ لِيَا خُذُوُهُ وَجَادَ لُوَّا لِلْمَاطِلِ لِيُدَحِثُوا لِبِوالْحَقَّ فَاَخْذُاهُمُّ فَكَيْفَ كَانِعَقَاكِ وَكَذْلِكَ حَقَّتُ كَلِيكَ مِنْ لِيَاكِ عَلَى الَّذِيثِينَ

فَكَيْفُ كَانَ عَقَاكِ وَكُذَٰ إِنِّ حَقِّتُ كُلِمُتُ رَبِّكَ عَلَى الْهَرْشُ وَمَنَ كَفَّهُ وَالْنَّهُ وُ اَصْحُبُ النَّالِ اللَّهِ إِنِّ يَعْمِلُونَ الْمُرْشُ وَمَنَ حَوْلَهُ يُمْرِيْحُونَ عِمْدِن رِيْهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيُسْتَغْفُرُونَ لَلْذِيْنَ الْمُنُولُ وَكِنَا وَسِعْتَ كُنَّ مِنْعَ أَرْضَهُمْ وَعَلَمْ الْمَافِقَةُ وَعَلَمْ الْمَافَاغِيْدُ

لِلَّذِيْنَ ثَائِوْ اَوَاتَّبَعُوْ السِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۞

مِنُ الْإِيْهِمُ وَ أَزْوَاجِهِمُ وَذْيِرَتِّيتِهِمُ إِنَّكَ آنْتَ الْعُبَرِيْرُ الْحَكِيْدُهُ ۚ وَقِهِمُ السَّيَّالَتِ وَمَنْ تَقِ السَّيَّالِ يَوْمَدِنِ فَقَدُرُ عِمْتَهُ وَذَٰ إِلَكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِدُ أَنَّ الَّذِينَ كُفَرُوا يُنَادَوُنَ لَمَقْتُ اللهِ ٱكْبُرُونِ مَّقُتِكُمْ ٱنْفُسُكُمْ إِذْ تُكُ عَوْنَ إِلَى الْإِنْهَانِ فَتَكُفُرُ وْنَ۞قَالُوْ ارْتَهَا ٓأَامَتَّهَا اثَّنْتَيْنِ وَٱخْيَيْتَنَااتُنْتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَايِذُنُّوْيِنَافَهَلُ إِلَى خُرُوجِ مِينَ سَبِيلِ ﴿ ذَٰ لِكُورِ بِأَنَّهُ ٓ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحُدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُتَمِّرُكُ بِهِ تُؤْمِنُوا ۚ فَالْعُكُمُ بِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَيْرِو هُوَ الَّذِي يُرِيكُو اللِّيهِ وَيُنَزِّلُ لَكُومِّنَ السَّماءِ رِزُقًا ﴿ وَمَالِتَّذَكُو لِلاَمِنُ ثُينِتُ @ فَادْعُو اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْكِرَةَ الْكُفِرُونَ@رَفِيْعُ الدَّرَخِيتِ ذُو الْعُرْشِ يُلِّقِي الرُّوْحَ مِنْ أَمُوهِ عَلَى مَنْ تَشَيَّاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِمُنْذِدَ يَوْمَ السَّكَاقِ ﴿ يُوْمَرُهُمْ بَارِنُ وْنَ وْ لَا يَخْفَى عَلَى اللهِ مِنْهُمْ شَيْئٌ إِلِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ويلهِ الْوَاحِدِ الْقَعَدَ إِن

تُجْزِي كُلُّ نَفْسِ بِمَاكْسَبَتْ لَاظْلُو الْيَوْمُ إِنَّ اللَّهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ@وَاَنَّنْ ِرُهُمْ يَوْمَ الْازِفَةِ إِذِالْقُلُوْتُ لَدَى الْحَنَاجِرِكَاظِمِيْنَ أَ مَالِلظَّلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمِ وَلَا شَفِيْعِ يُطَاعُ ٥ يَعُلَمُ خَآبِنَةَ الْأَعْيَنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ۞ وَاللَّهُ يَقُضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ لَا يَقْضُونَ بِثُكُمُ ﴿إِنَّ اللَّهُ هُوَ السَّبِيئُ الْبَصِيرُ فَ أَوَلَهُ يَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ وَالْمُفْ كَانَ عَامَّةُ أَلَّذِينَ كَانُوامِنْ قَبُلِهِ مُ كَانُوا هُمُ أَشَدٌ مِنْهُمُ قُوَّةً وَاتَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُوْمِنَ اللَّهِ مِنُ وَاقِ ٥ ذَٰلِكَ بِأَنْهُمُ كَانَتُ تَالْتِيْهُمُ رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنَتِ فَكُفُرُ وَا فَأَخَذَهُ مُواللَّهُ إِنَّهُ قُويٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَلَقَدُ ٱرْسُكْنَا مُوْسَى بِالْلِتِنَا وَسُلْطِي مُّبِيْنِ ﴿ إِلَى فِرْعَوْنَ وَ هَامِنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوُاسْحِرُ كُنَّاكِ@فَلَتَا حِآءَهُمُ يالْحَقّ مِنْ عِنْدِينَا قَالُوا اقْتُلُوّا آبُنَآ وَالّذِيرْ مَامّنُوْامِعَهُ وَاسْتَحْيُوانِماءَهُمُ وَمَاكَيْدُ الْكِفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلل @

10:

وَقَالَ فِهُ عَدُنُ ذَرُونِيَّ أَقْتُلْ مُوْسَى وَلَيَنْعُ رَبِّهُ وَإِنَّ أَخَافُ أَنْ تُمَدِّلَ دِيْنَكُوۡ أَوۡ أَنۡ يُّظۡهِـرَ فِي الْأَمْ ضِ الْفُسَادَ⊚وَقَالَمُوْسَى إِنِّي عُذُتُ بِرَيِّنَ وَرَيِّكُمُ يِّنُ كُلِّ مُتَكِيِّرِ لَا يُؤْمِنُ بِيَوُ مِ الْحِسَابِ ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُؤُمِرٌ أَتَّمِينَ ال فِرْعَوْنَ بَكْتُو إِيْمَانَةَ ٱتَّقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّي اللهُ وَقِلُ جَآءً كُوْ بِالْبَيِّنْتِ مِنْ رَّتَّكُوْ الْمُ وَإِنْ يَكُ كَاذِيًا فَعَلَيْهِ كَذِيْهُ وَإِنْ تَكُ صَادٍ قَايْضِيْكُمُ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُو ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَمُّتُهِ فَّ كَنَّاكْ وَلِقُومِ لِكُو الْمُأْكُ الْيُومِظْهِ رِيْنَ فِي الْأَرْضِ فَمَنَّ يَنْصُرُنَا مِنَ كِالْسِ اللهِ إِنَّ حَآءَ نَا ْقَالَ فِرْعَوْنُ مَنَّا أُرْيِكُهُ الْامِنَا أَرْي وَمَا أَهُدِ يَكُو الْاسِينِيلَ الرَّشَادِ@ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ لِقَوْمِ إِنَّ أَخَافُ عَلَمُكُمْ مِّثُلَّ يَوْمِ الْكَخْزَابِ ٥ مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوْجٍ وَّعَادٍ وَّحَمُوْدُ وَالَّذِينَ مِنَ بَعْدِهِمْ وَمَااللهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِيادِ@ وَ لِقُوْمِ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يُوْمَ الثَّنَادِ ﴿

اللهُ فَمَالُهُ مِنْ هَادِ۞ وَلَقَتُلْ جَأْءَكُهُ يُوسُفُ مِنْ قَبُ لُمُيِّنَاتِ فَمَازِلُةُ وَيُولَ اللَّهِ مِنْ أَنَّاكُمُ لَا مِنْ مُكْارِدُهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مُلْ لَوْنَ تَتَعُتَ اللَّهُ مِنْ يَعِدُ ﴿ رَسُولُا كَنَالِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ عُمْ تَاكِ اللهِ بِغَيْرِسُلُطِن أتُثُهُمْ كُثِرُمَقُتًاعِنْكَاللَّهِ وَعِنْكَ الَّذِينَ الْمُنْوَاكُذَ لِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ حَبَّالِ ٥ وَقَالَ فِرْعَوْنُ لِهَامْنُ ابْن لِيُ صَرْجًا لَكِيْلِ أَبُلُغُ الْأَسْمَاتِ ﴿ أَسْمَاتِ النَّمَا إِنَّ فَأَظَلِمُ إِلَّ الْهِ مُوسَى وَإِنَّ كُلُظُّنُّهُ كَاذِيًّا وَكَنَالِكَ زُتِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَّءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ التَّبِيلِ وَمَاكَيْدُ فِرْعُونَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ٥ وَقَالَ الَّذِي الْمَنَ لِقَوْمِ التَّبِعُونِ آهُدِكُمْ سَبِيلُ الرَّشَادِ ﴿ لْقَدُم إِنَّمَا هٰذِهِ الْحُمُّوةُ الدُّنْمَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْاخِدَةُ هِيَ وَإِنَّ الْقَوَارِ@مَرْنَ عَمِلَ سَيْئَةً فَلَائْجُزْنَي الْامِثْلَهَأُومَوْنَ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكِوا وَانْتَى وَهُوَمُوْمِنُ فَاوُلَمْكَ

وَلَقُوْمِمَا لِنَ آدُعُوْكُمُ إِلَى النَّجِاوَةِ وَتَدُعُونَيْنَ إِلَى النَّالِيُّ تَكُ عُوْنَتِنِي لِأَكْفُرَ بِإِمَالِهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَالَيْسَ فِي بِعِمْهُ وَ وَّٱنَاٱدُعُوْكُهُ إِلَى الْعَزِيْزِالْغَقَارِ@لاَجَرَمَ ٱلْمَاتَكُ عُوْنَنِيْ إِلَىٰهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوةٌ فِي اللَّهُ مُنَا وَلَا فِي الْالْحِدَةِ وَأَنَّ مَوَّدًيّاً إِلَى اللهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمُ أَصْعِبُ النَّا ﴿ فَلَمَّ ذُكُّرُونَ مَا أَقُولُ لَكُو وَأُفَوضُ آمُرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ بَصِيرٌ يالْعِيادِ ﴿ فَوَقْلُهُ اللَّهُ سَيَّاتِ مَامَكُرُواوِمَاقَ بِال فِرْعَوْنَ سُوِّءُ الْعُذَابِ أَلْكَارُيُعُرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًّا وَّعَشِيًّا وَيَوْمَرَّتَقُوْمُ السَّاعَةُ الْأَرْخِلُوَّا الْ فِرُعَوْنَ أَشَكَّ الْعَذَابِ@وَ إِذْ يَتَعَمَّأَجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الصُّعَفَوُ اللَّذِينَ السَّكُنْ رُوَّا إِنَّا كُنَّ الْكُمْ تَبَعًا فَهَلُ أَنْ ثُوْثُ مُغُنُونَ عَنَّا نَصِيْمًا مِّنَ النَّارِ ﴿ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبُونَ الرَّاكُاكُلُّ فِيْهَا إِنَّ اللَّهُ قَدُحُكُمُ بَيُنَ الْعِبَادِ@وَقَالَ الَّذِيْنَ فِي النَّارِلِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوارَتِكُهُ يُخَفِّفُ عَتَّا يُومَّا مِّنَ الْعَنَابِ @

عَالُوْ ٱلوَلَهُ تَكُ تَالْتُكُمُ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوابَانِ قَالُوا فَأَدُ عُوا وَمَا دُغَوُ اللَّهِ إِللَّهِ مِنْ إِلَّا فِي ضَالِكُ فَي ضَالِكُ فَي ضَالًا فَي إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلِنَا وَالَّذِينَ الْمَثْوُا فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْسَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْاَشْهَادُ فَيَوْمَ لَا يَنْفَعُ الطّلب بْن مَعُذِرَتُهُمُ وَلَهُ والكَّعْنَةُ وَلَهُمْ الكَّعْنَةُ وَلَهُمْ اللَّهُ السَّالِ وَلَقَتْ التَّيْنَا مُوْسَى الْهُداى وَأَوْرَتْنَابَنِيْ إِسْرَآءِنْ الْكِتْبَ هُدًى وَذِكُرُى لِأُولِي الْاَلْبَابِ ﴿ فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُدَ الله حَقُّ وَاسْتَغُورُ لِنَائِيكَ وَسَبِّحُ بِحَمْدِ مَ يَك العُشَى وَالْا بُكَارِ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي اللَّ الله بعَيْر سُلُطن آلهُ مُورِان في صُدُورهِ و إلاكبرُ مَّاهُمُ مِيَالِغِيْهِ ۚ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البصيرُ وَلَخَلْقُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ ٱكْبُرُسِنَ خَلْق النَّاسِ وَلَكِنَّ آكُتُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا يَسُتُوى الْأَعْلَى وَالْبَصِيرُةُ وَالَّذِينَ الْمَنْوُا وَ عَمِلُواالصَّلِحْتِ وَلَا الْمُسِمِّيُ \* قَلْتُ لَامَّاتَتَنَكُرُونَ ٠

ادَّ،السَّاعَةُ لَا يَتُهُ لا رَبُتُ فِيهَا وَلِكِنَّ ٱكْثُرُ النَّاسِ لَا يُوْمِنُونَ@وَقَالَ رَبُّكُوُ ادْعُوْرِنَّ اَسْتَجِبُ لَكُوْء إِنَّ الَّذِيْنَ يَسُتَكُيُرُونَ عَنْ عِبَادَ قِي سَكَ خُلُونَ حَهَدَّهُ دُخِرِيْنَ ٥ اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُهُ النَّذِي لِتَسْكُنُوْ النَّهِ وَالنَّهَارُمُبُصِرًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَذُوْ فَضُلِّ عَلَى النَّاسِ وَ الكِنَّ آكُتُرُ التَّاسِ لَايَشَكُرُونَ ﴿ ذَٰ لِكُو اللَّهُ رَكِكُمُ خَالِقُ كُلُّ شَيْ كُلِّ اللَّهِ إِلَّا هُو ۚ فَأَنَّى ثُوهُ فَكُونَ ۞ كَنْ لِكَ يُؤْفَكُ الَّذِيْنَ كَانُوْ إِيالِتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لِكُو الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ مِنَاءً وَصَوَّرَكُهُ فَاحْسَنَ صُورَكُهُ وَمَ زَقَكُهُ مِينَ الطَّلِيّلِتِ "ذَالكُهُ اللهُ رَبُّكُونَ فَتَابِرُكُ اللهُ رَبُّ العُلَمِينَ ﴿ هُو الْحَيُّ لِآيالَةِ الْأَهُوَ فَادْعُوْهُ مُغْلِصِيْنَ لَهُ النَّانَ اَلْحَمْدُ بِلَهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ@قُلْ إِنِّ نَهُيْتُ أَنَ أَعَيْدُ الَّذِينَ تَكُ عُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَمَّا جَأَءَنِ الْبَيِّنْتُ مِنُ دُنِّيُ وَالْمِوْتُ أَنْ أَسُلِعَ لِرَبِّ الْعُلَمِينَ ﴿

هُوَالَّذِي خَلَقَكُمُ مِنْ تُرَّابُ تُتَّرِينٌ تُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ تُتَةَ يُخُو حُكُهُ طِفَلًا ثُمَّ لِتَبَكُغُواۤ اَشُكَكُوۡ تُتَعَ لِتَكُونُوا أَشُهُو خَاۗ وَمِنْكُوْ مِنْ يُتَوَقِّى مِنْ قَيْلُ وَلِتَيْلُغُوا إِحَلَاتُسَمَّى وَلَعَكُهُ تَعْقِلُونَ ۞هُوَالَّذِي يُحْي وَيُمِينُ ۚ فَإِذَا قَصْلَى ٱصُرًّا فَإِنَّهَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ۞ اَلَهُ تَرَالَى الَّذِينُ عَيَادِلُونَ فِيَ النِتِ اللهِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ أَنَّ الَّذِينَ كَذَّ بُوْ إِيالِكِتْبِ وَبِمَا ٓ ٱرْسَلُنَابِهِ رُسُلَنَا ﴿ فَسَوْنَ يَعْلَمُونَ ۞ إِذِ الْأَغْلِلُ فِيَ أَعْنَا قِهِمُ وَالسَّالِيلُ يُنْحَبُونَ فِي الْحَمِيْرِةُ تُحَرِّفِي التَّارِيُنْجُرُونَ قَأْتُمَّ قِيْلَ لَهُوْ آيِنَ مَا كُنْتُو تُثَمُّرُكُونَ فَ مِنْ دُوْنِ اللهِ قَالُوْا ضَلُوْا عَنَّا بَلْ لَهُ نَكُنْ تَكُ عُوْامِنَ قَبْلُشَيْئًا كَنْ إِلِكَ يُضِلُّ اللهُ الْكِفِي يُنَ®ذَالِكُوْبِهَاكُنْتُهُ تَفْرَ حُوْنَ فِي الْأِرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَاكُنْتُوْتَهُوْكُوْرَ. ٥ أَدُخُلُوا اَبْوَابَ جَهَتُمَ خَلِدِينَ فِيهَا عَبَشُن مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ@فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُدَاللهِ حَقٌّ ۚ فَامَّانُرُ مَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُ هُوْ أَوْنَتُو ثَيْنَكَ فَالْيُنَا يُرْجَعُونَ@

وَلَقَدُ أَرْسُلُنَا رُسُلُامِنُ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مِّنْ لَمُ نَقُّصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَالَيْ بِأَكِيَّةِ إِلَّا بِاذُرِي اللَّهِ ۚ فَإِذَا جَاءً أَمُرُّ اللَّهِ قَضِيَ بِالْحَقِّ وَغَيِيرَ هُنَالِكَ الْمُتُطِلُونَ أَمَالُهُ الَّذِي عَجَمَلَ لَكُو الْأَنْعَامَ للَّرِّكُوْ امِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ ٥ وَلَكُوْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَ لِتَبُلُغُوا عَلَىٰ هَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَىٰهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ٥ وَيُرِيكُمُ اللِّيمَةُ فَأَيَّ اللَّهِ اللَّهِ تُنْكُرُونَ ٠ أَفَكُهُ يُسِتُرُوْا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْ الَّيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الَّذِيْنَ مِنْ قَيْلِهِمْ ۚ كَانُوٓاَ اكْثَرَ مِنْهُمُ وَاشَكَ قُوَّةٌ وَّ الْتَارِّالِقِ الْأَرْضِ فَكَأَاغُنِي عَنْهُمْ مَّا كَانُوْ الْكُسُوُنِ @ فَلَمَّا عَأَءَتُهُمُ رُسُلُهُمُ بِالْبِيِّنِي فَرِحُوْالمَاعِنُكُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوابِ يَنْتَهُزُءُونَ ۞ فَكَمَّارَآوُا بَالْسَنَا قَالْوُا الْمُتَايِاللَّهِ وَحُدَاهُ وَكُفَنُ نَابِمَا كُنَّايِهِ مُشْيِرِكِينَ @ فَكُوْ مَكُ يَنْفَعُهُمُ إِيْمَانُهُمُ لِكَتَّا رَأُوْ الْأَسْنَا لُمُنْتَ اللهِ الَّتِيُّ قَدُخَلَتُ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَهُنَالِكَ الْكَفِرُونَ

وُرُونَ۞َ مَشْنُوًا وَيَنَاثُوّا ۚ فَأَغْرَضَ } أَكُثَّرُهُمْ فَهُو وَقَالُوا قُلُو مُنَافِحَ آكِنَّةٍ مِّمَّاتُنُ عُوْ نَآ اِلَيْءِ وَفَيَ اذَانِهَ اوَقُوْ وَمِنَ إِينَهُ مَا وَيَهُ لِيَهِ عِلَاثُ فَاعُلُ إِنَّهَا عِلْوُرَ؟ قُلْ إِنَّنَّا إِنَّا لَا لَهُ مُثَالِدٌ مُوْخِيَ إِلَّ أَتَّبَأَ الْفُكُمُ اللَّهُ وَاحِثُ فَاسْتَقِيْمُو ٓ إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَرُا اللَّهُ مُرْكِرُ أَلَّالُهُ لَا نُوْتُدُنَ الرَّكُولَةَ وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ هُمْ كُفِيُ وْنَ©انَ الَّذِيْنَ لحت لَهُمْ أَجُرُّغَيْرُمُمُنُوْنِ ثَقُلُ إِبِنَّكُمْ لَتَكُفُرُ وْنَ بِإِلَّانِ فِي خَلَقَ الْإِرْضَ فِي يَوْمَيُنِ وَتَجْعَلُونَ لَكَّ اَنْدَادًا وَٰلِكَ رَبُّ الْعَلَمِينِ ۞وَجَعَلَ مِنْهَارُوَالِينَ مِنْ فَوْقِيّاً وَلُرُكَ فِيهَا وَقَدَّرُ فِيهَا أَقُواتُهَا فِي أَرْبِعَةِ أَيَّامِ السَّوَاءُ لَّلْتَكَ آبِلَهُنَّ ۞ تُتُوَّالُسُتُونَى إِلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَاطُوْعًا أَوْكُرُهُا قَالَتَا أَتَيْنَاطَ أَبِعِينَ ۞

يْعَسَلْمَات في تَوْمَان وَأُولِي فَي كُلِّ سَمَا الْمُرْهُ وَزَيَّنَّاالسَّمَآءَالدُّنْيَابِمِصَابِيْحَ ۖ وَحِفْظًا ذَّاكَ تَقْدِينُوالْعَزِيْرِ الْعَلِدُهِ فَأَنَ اَعْرَضُوا فَقُلُ آنْذَنُ لُكُمُ مُعِقَةً مِّتُلَ صَعِقَةً عَادِ وَتُمُودُ فَإِذْ جَاءَتُهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدٍ يَهِمُ وَمِنْ خَلْفِهِ مُ ٱلاَتَّعَبُثُ وَالِاللَّهُ قَالُوالُّو شَأَءَ رَثَّيْنَا لَاَنْوَلَ مَلْيَكَةً فَاتَّابِمَّا أَنْسِلْتُمُّرِيهِ كَلِفِرُونَ®فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوُ إِنِي الْأَرْضِ بِغَيْرِالْمَقِّ وَقَالُوُّا مِنْ أَشَكُّ مِتَنَا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرُوْالَّ اللهُ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَاشَتُ مِنْهُمْ قُوَّةٌ ۚ وَكَانُوْ إِيالِتِنَا يَجْحَدُونَ<sup>®</sup> فَأَرْسُكُنَا عَلَيْهُمْ رِيُعًا صَرْصَرًا فِي ٓ إِيَّا مِنْجِسَاتٍ لِنُنْ يُقَعُمُ عَدَابَ الَّيْوَى فِي الْعَيْوِةِ الدُّنْيَا ۗ وَلَعَدَابُ الْاِحْرَةِ ٱخْزَى وَهُمُّ لَا يُنْصَرُونَ @وَ آمَّا تَتَوُدُ فَهَكَ يُنْاهُمْ فَاسْتَحَتُو الْعَلَى عَلَى الْصَاي فَأَخَذَ تُهُمُّ صِعِقَةُ الْعَدَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكُسُوُنَ ۗ وَ نَعَيْنَاالَّذِينَ امَنُوْا وَكَانُوْايَتَّقُوْنَ۞َ وَيَوْ مَرْيُحْشَوُ آعَدُمَاوُ الله إلى التَّارِ فَهُمْ يُوْ زَعُونَ عَوْنَ حَتَّى إِذَا مَاجِأَءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَيْعُهُمْ وَأَنْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَأَكَانُوْ آيَعَكُوْرُ. وَقَالُوُ الْجُلُودِ هِمْ لِهِ شَهِكَ تُتُوعَكِينَا "قَالُوُ ٱلْطَقَتَاللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلُّ شَهُ عُ وَهُو خَلَقَكُمُ أَوَّلَ مَرَّ وَ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ @ وَمَاكُنْ تُو تَسْتَتِرُونَ آنَ يَنْهُمَا عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ اتْصَادُكُمْ وَلاَجُلُودُكُمْ وَللرَيْ ظَنَنْتُوْاتُ اللَّهِ لَا يَعْلَمُ كَتْنُوالِمِ مَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَذَٰلِكُمْ ظَنْكُمُ النَّنَّى لَا يَعْلَمُ النَّنَّى كَلْنَانُتُو بِرَيِّكُو ارْدِلْكُو فَأَصْبِكُتُو مِينَ الْخِيرِيْنَ فَأَنْ يَصْبِرُوْا فَالنَّارُمَتُونَى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوْ افْهَاهُمْ مِينَ الْمُعْتَبِينَ ﴿ وَقَيَّضَنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَرَنَّيْوُ الَّهُمْ مَّاكِنَّ آيْدِيْهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّى عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي الْسَمِ قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبِلِهِمُ مِنَ الْجِبِّ وَالْإِنْسُ إِنَّهُمُ كَانُوا خييرين ٥ وَقَالَ الَّذِينَ كُفَّرُ وُالْاتَسْمَعُ الهٰذَا الْقُرُان وَ الْغَوْافِيهُ لَعَلَّكُوْ تَغُلُّونَ هِ فَلَنُّ مِنْ الَّذِينَ كَفَرُوْاعَدَائَاشَ بِيُدًا وَّلْنَجُزِيَّ هُوُاسُوَاالَّذِي كَاتُوْا يَعْمَلُونِ ۞ ذَٰ لِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءُ اللهِ التَّارُ \* لَهُ عُرِفْهَا دَارُالْخُلُهُ حِزَاءً بِمَا كَانْوُا بِالْيِتِنَايِجُحُدُونَ ۞

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُاوًا رَتَنَا آرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلْمَا مِنَ الْجِرِيّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا تَعْتَ أَقْدَ امِنَا لِلكُوْيَامِنَ الْرَسْفَلِيْنَ® إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوُّارَتُنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْ اتَّتَنَزُّ لُ عَلَيْهِمُ الْمَلَكَةُ ٱلَّا تَغَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَ آيْشِرُ وْالْالْحِنَّةُ وَالَّهِي كُنْتُهُ تُوْعَدُونَ@نَحْنُ أَوْلِيَغُكُمْ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَاوَفِي الْأَخِوَةُ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا لَتُشْتَكُمْ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَامَا تَذَعُونَ فَأَنْزُلُوسِ مِن غَفُور رَّحِيْهِ أُومَنُ آحْسَنُ قُولًا مِّتَنِّنُ دَعَالِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّ قَالَ إِنَّيْنُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۗ وَلِاتَسْتُوى الْحَسَنَةُ وَ لَاالسَّيِّئَةُ أَدْفَعُ بِالَّمِّيُّ هِيَ آخْسَنُ فَاذَااكَذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَّهُ وَلِيُّ جَمِئُهُ ۞ وَمَا يُلَقُّهُمَّ الَّلَّا الَّذِيثَىٰ صَارُوْاً وَمَا يْلَقّْهِ بَآلَالُاذُوْمَوْظِ عَظِيمُ ۞ وَإِمَّا يُنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْظِي تَرْغُرُ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهُ إِنَّهُ هُوالسَّمِيْعُ الْعَلِيُوْ وَمِنْ البِّهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالنَّسُسُ وَالْقَمُولُولَ شَيْحُكُ وَالِلشُّيسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُكُ وَاللَّهِ الَّذِيْ خَلَقَهُرَّ إِنْ كُنْتُو إِنَّالُانُقِيدُونَ ۚ فَإِنِ السَّكُمُو ۗ فَالَّذِينَ

وَمِنُ النِيَّةَ اَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةٌ فَإِذَّا اَنْزَلْنَاعَلَيُّهَا الْمَأْرَ اهْتَرَّتُ وَرَبَتُ إِنَّ الدَّهِ } أَحْمَا لَمَا لَهُ فَي الْمَرَّدُ فِي النَّهُ فَي الْمُوْ

شَيْعٌ قَدِيرٌ ۗ إِنَّ الَّذِينَ بُلُحِدُونَ فِي ٓ الْتِمَالَا يَغْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ ٱفَمَنَ يُنْفَقِى فِي النَّارِخَيْرٌ أَمْرَتَنَ يَالَيُّ إِمِنَاكِوْمُ الْقِيمَةِ أَعْمَلُوْامًا مُتُوْ إِنَّهُ بِهَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرُ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوْ اللَّذِكُو لَهًا جَآءُهُوْ وَإِنَّهُ لِكُنَّ عِنْ يُزُولُا يَاتَيُهِ الْيَاطِلُ مِنْ بَنْنِ مَدْنُهِ وَلَامِنْ خَلْفَةً تَنْزِيْلُ مِنْ حَكِيْهِ حَمِيْدِهِ مَايْقَالُ لَكَ الْأَمِنَا قَدُقِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَيْلِكِ إِنَّ رَبِّكَ لَذُ وَمَغْفِرَةٍ وَذُوْعِقَابِ اَلِيُهِ ﴿ وَكُوْجَعَلُنَاهُ ثُرُا كَااعْجَمِتُنَا لَقَالُوالَوْ لَافْصَلَتُ النَّهُ \* ءَآعْجَبِيٌّ وَّعَرِينٌ قُلْ هُوَلِلَّذِينَ الْمَنْوالْهُدِّي وَشَفَّآوُّو الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي الْحَانِهِمُ وَقُرُّوَّهُو عَلَيْهِمْ عَكَّ أُولَيْكَ يُنكَادُ وْنَ مِنْ مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴿ وَلَقَدُ التَّيْنَا مُوْسَى الْكَتْبَ فَاخْتُلِفَ فِيهُ ۚ وَلَوْلَا كِلْمَةُ شَبَقَتُ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضَى يَنْنَهُوُ وَإِنَّهُو لَفِي شَكِي مِنْهُ مُرْيِبٍ®مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلْنَفْسِهُ وَمَنُ ٱسَاءُ فَعَلَيْهَا وْمَارَيُّكَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيْنِ ⊙

100 Cont

هِمْ أَكُنَّ ثُمُّ كَأَءِ يُ إِنَّا لَهُ الْذِينَاكُ مَا مِنَّا مِنْ شَدِ لَّ عَنْهُمُ مَّا كَانُوْ إِيدُ عُوْنَ مِنْ قَيْلُ وَظَنُوْا مَالَهُمُّ تَحِيْصِ ۞ لَانْسَتُهُ الْانْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرُ وَإِنْ مَّسَّهُ الثَّمُّ ۗ فَيَغُوسٌ قَنُوطُ ﴿ وَلَينَ أَذَقُنُهُ رَحْمَةٌ مِّنَّامِنَ بَعْبِ ضَرَّاءَ مَسَتُهُ لَيَقُولَنَ هُذَالِي وَكَالظُنُ السَّاعَةَ قَالَمَهُ \* وَلَينَ بِعُتُ إِلَى رَبِّنَ إِنَّ لِي عِنْكَ لَالْحُسْنَى ۚ فَلَنُنْمَةً ثَوَالَ اللَّهُ الَّذِينَ نَعَنُ والماعَمِلُوا وَلَنُونِ يَقَنَّهُمُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيْظِ ﴿ وَإِذَا اَنْعُمُنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اَعْرَضَ وَ نَا بِعَانِيهِ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ النَّهِ ۗ وَنُودُوكا عَدِيْضِ ﴿ قُالُ آرَءَنُّو إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِاللَّهِ كُفَنْ تُوْيِهِ مَنْ أَضَلُّ مِنَّدِيْ هُوَ فِي شِقَاقٍ يَعِبُ فِي بُرِيُهِمُ النِتَافِ الْإِفَاقِ وَفِيَّ ٱنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَّبَيِّنَ لَهُمْ ٲؾؙؖٵڷڂؿ۠ٚٵۅٛڶڎؘڲؙڣؠڔؾ<u>ڰ</u>ٲڴ؋ٛۼڵؽڴڸۜۺٞؽٝۺٚۿؽڵٵؖٳڒ

هِ اللهِ الرَّحْمُ إِن الرَّحِيثِمِ ٥

َوْعَسَقَ عَنَاكِ يُوْجِعَ الْيَكَ وَالِّي الَّذِي مِنْ قَلْكِكُ قُالْجَرِيزُ الْفِيكِيْكُ لَهُ مَا إِنَّ الشَّلُوتِ وَمَا فِي الْرَكِينِ وَهُوَ يَعْدُونُ وَمُنْكُمُ الْعِيلِةِ لَهِ مِنْ مِنْكُونُ مِنْ وَمُنْتِهِ مِنْ الْعِنْدِينَ مِنْ الْمُعْتِمِينَ

الْحِينُ الْعَظِيمُ وَكَادُ الْتَعْوِنُ يَتَعَطَّرُنَ مِنْ غَيْقِهِنَّ وَالْمَلِيَّةُ لِلْمُؤْنِ الْكَرَانَ لِمُسَمِّعُونَ بِحَمْنِ مِنْ مُورِدُهِ وَيَسْتَغَفِّرُونَ لِمِنْ فِي الْأَرْضُ الْكَرَانَ الله لَمُ الْفَقُورُ الرَّحِيدُهِ وَالْدَيْنِ التَّنْدُونِ وَيَوْمِ وَلِيْلِي التَّنْدُونِ وَيُورِدُونِ الْمِلْ

حَفِيْظُ عَلَيْهِهُ وَمَالَتُنَّعَلِيهِمْ بِوَكِيْلٍ 6 وَكَالِكَ أَوْمِيْنَا اللِّيكَ قُوْلانًا عَرَ بِثَالِثَنْهِ رَأَةً الْقُلْى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْهِرِينَهُمْ الْمُمُولَارَيْبُ فِيْةً فِرِيْثُي فِي الْمُئَلَّةِ وَقُرِيْنَ فِي السَّمِيْرِ وَلَهُ

أُمَّةً وَّالِحِدَةً وَّلِكِنَّ يُثُدِّخِلُ مَنَّ كُنَّاءً

ۣؿؙٛۯؘڂۺۜڗڐڎۘۘٳڶڟٚڸٮؙۉڹ؞ڝٲڷۿؗڎۺٷٙڮٷٙڷڒڝؽۅڰٵڴۜڣۮٛڎٳ ڝٛۮۏڹڋٳؘۮڸڮٳٞٷڬڶڰۿڰۅٳڷۮڸڽٞٷڲٷۼۣڝٳڷؠۜۏؿ۠ۏۿۅؘ

عَلى كُلِّ شَعْعُ قَدِيرُهُ وَمَااخْتَكَفَّتُهُ وَفَيْهِ مِنْ شَعُمُ فَعُكُمْ ا

إِلَى اللَّهِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبِّنَ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ ۗ وَإِلَيْهِ أَنِيْبُ ۞

ئَذُرُ ؤُكُمْ فِيْهِ لَكِيْنَ كِمِثَا السَّمِيعُ الْبَصِيُّولَهُ مَقَالِينُ السَّمَانِ وَالْأَرْضِ عَبْسُطُ الِّذُوْقَ لِمَنْ تَشَاَّءُوَ يَقْدِيارُ إِنَّهُ بِكُلِّى شَيْعٌ عَلِمُنَّا فَيَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَهِي بِهِ نُوْمًا وَالَّذِي أَوْجَيْنَا الدِّكِ وَمَا وَصَّنْنَالِهَ إِبْرُهِيْهِ وَمُوْلِي وَعِيْلَتِي إَنْ أَقِيبُواالِيِّينَ وَ لَاتَ عَفَرٌ قُوْ افِنْ قُرْكُهُ عَلَى الْمُشْهِ كِيْنَ مَاتَكُ عُوْهُمُ الْمُهُ أَلَيْهُ مَّنِّينَ الَّذِهِ مَنْ تَنَيَّأُءُو يَهْدُي ٱلدُّهِ مَنْ تُنْدُرُ تَفَرُّ قُوْلَالِامِنُ الْعَدِيمَ الْعَلْمُ الْعِلْمُ لَغُمَّا الْمُنْهُمُ ۖ وَلَوْ لَا كِلْمَةُ سَبَقَتُ مِنْ رَبِّكِ إِلَّى أَجِل مُسَمِّى لَقُضِيَ بِ ادَّ، الَّذِينُ أَوْرِثُو الْكَتْبُ مِنْ مَعْدِيقِمْ لَغِيْ شَكَّةٍ مِنْهُ مُرِيْكِ فَلْنَالِكَ فَادُعُ وَاسْتَقِعُوكُمَا أُمِرْتُ وَلَا تَتَّبِعُ آهُوٓ أَءَهُمُ وَقُلُ امْنُتُ مِينَآآنُوْلَ اللَّهُ مِنْ كُنْتُ وَأُمِّرُتُ لِأَعْدِلَ يَسْئُكُوْ اللهُ رَبُّنَا وَرَكُمُ لَيَّا اعْمَالُنَا وَلَكُمُ اعْمَالُكُوْ لَا

دَاحِضَةٌ عِنْكَرَبِّهِمْ وَعَلَيْهُمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَ ٱللهُ الَّذِينَ } آنُوْلَ ٱلْكِتْبَ بِٱلْحَقِّ وَالْمِينَوَانَ \* وَهُ لَعَلَّى السَّاعَةَ قَدِيثُ© يَسْتَعَجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لِأَنْوُمِنُو بِهَا ۗ وَالَّذِينَ الْمُنْوُ الْمُشْفِقُةِ نَ مِنْهَا وْبَعْلَهُونَ إِنَّهَا الْهُ أَلْزَاِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَغِيْ ضَلل بَعِيْدِ @ اَمَاهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِم يَرِّنُ أَيُّ مَنْ يَّتَأَةً وَهُوَ ٱلْقَوِيُّ الْعَزِيُّنِيُّ مَنْ كَانَ يُورِيُدُ حَرْثَ الْإِخْرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ بُونِكُ حَرْثَ الدُّنْمَانُؤُ يِنَهِ مِنْهَا وَمُالَهُ فِي الْاِخِرَةِ مِنْ تَصِيبِ ۞ أَمْرُ لَهُمْ شُرَكُوُّ اشْرَعُوْ الْهُدْمِينَ الدِّينِ مَاكُوْ يَاذُرُيُّ لِهِ اللَّهُ ۚ وَكَوْلًا كَلْمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقَضِيَ بَيْنَهُ وَإِنَّ الظَّلِمِينَ لَهُ وَعَذَابُ لِلْيُونَ تَرَى الظَّلِمِينَ مُشْفِقَانَ مِمَّاكَسَبُوا وَهُوَوَاقِعُ بِهِمْ وَالَّذِينَ امَنُوْاوَعَمِلُواالصَّلِحْتِ فِي رَوْضِتِ الْجَنَّتِ لَهُمْ مَّا مَثَنَا أُوُنَ عِنْدَرَتِهِمُ ذَٰ إِلَى هُوَ الْفَضْلُ الْكِيدُرُ @

يُ نُكَشِّرُ اللَّهُ عِنَادَةُ الَّذِينَ إِمَنُوا ، لَأَ أَسْنَكُكُهُ عَكَيْهِ ٱجْرًا إِلَّا الْهُوزَّةَ فِي الْقُرْ فِي وَمَنْ تَتَقُ حُسِنًا السَّ اللهُ عَفُورُ شَكُورُكُ افْتَرِي عَلَى اللهِ كَنِيًّا قُالَ يَبْتَااللهُ يَغْتِدُ عَلِي قَلْبِكَ ۚ وَيَمْحُ اللهُ الْمَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقِّ بَكِلِمْتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ لِبَالِتِ وَهُوَالِّذِي نَقْبَالُ النَّهُ يُدّ لةَ عَرْبُ عِنَادِهِ وَيَعِقُوْ اعْنِ السِّيّالِيّ وَيَعْلَهُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَيَسْتَعِنْ الَّذِينَ الْمُنْوَاوَعِلُواالصَّا المُرُونَ لَهُمْ عَنَداكُ شَدِيدُ اللهُ اللهُ اللهُ لَّذُ قَى لِعِمَادِهِ لَيَغَوَّا فِي الْأَرْضِ وَلِكِرْ مُنْزَلُ بِقَدِر اده خَنْهُ تُصِارُ وَهُوَ الَّذِي نُكُرِّ لَ الْغَنْثَ نَّ يَعْدِ مَا قَنَظُوا وَيَنْشُرُ رُحْمَتُهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَدُ خَلْقُ السَّهٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بِنُّ فِيهِمَامِنْ انشأة قدروهوما هُ وَيَعْفُوا عَرْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمَ الكُوْمِينُ دُونِ اللهِ مِنْ وَرِلِيَّ وَا

التهاكحة ارفي البحو كالأعلام فَيُظْلَدُنَّ رُواكِنَ عَلَى ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَالْتِ إِنَّ إِلَّا شَكُهُ رَضَٰآ وَيُوْبِقُهُرَّ، بِمَا كَمَابُوْا وَيَعِفُ عَنَ كِتِيُرِ۞وْبَيعُ الَّذِينَ عُمَادِلُونَ فِي َالِيتِنَامُ الْهُوسِّنِ تَعِيْصِ ۗ فَهَآ أَوْتِيْتُهُ مِّنْ شَيْعٌ فَهُتَاعُ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا "وَمَاعِنْدَاللَّهِ خَيْرٌ وَٱبْقَى للَّذِيْنَ الْمُنُوا وَعَلَى رَبِّهِهُ مِّتُوكُلُونَ۞ُوالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُونَ كَيْبِرَ الْانْتِهِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَاغَضِهُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ اسْتَجَائِكُوْ الرِّيَّهِمْ وَأَقَامُو االصَّالُوَّةٌ وَٱمْرُهُمْ شُوْرِي بَيْنَهُمْ وَمِمَّارَزَقَنْهُمُ يُنْفِقُونَ فُوالِّدِينَ إِذَا آصَابِكُمُ الْبَغِيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ@وَجَزَّ وُاسَيِّئَةٍ سَبِّئَةٌ مِّتْلُقًا فَهَرْنُ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجُّونُهُ عَلَى اللهِ أَنَّهُ لَا يُحِثُ الظَّلَمِينَ. @ وَلَهُنِ انْتُصَرِّبَعْنَ ظُلِمُهِ فَأُولِبِّكَ مَاعَلِمُهُمْ مِّنْ سَبِينِل ﴿ إِنَّهَا السَّبِينِ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ التَّاسَ وَ يَبِغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ الْوَلَيْكَ لَهُمْ عَذَاكٌ ٱلِلْيُوْ@وَلَمَنْ صَبَرُوغَفَى إِنَّ ذَٰلِكَ لِمِنْ عَزُمِ الْأُمُوْرِ

اللهُ فَمَالَهُ مِنْ قِلْ تَنَارَأُوْاالْعَدَابَ نَقُدُ لُونَ هِلْ إِلَى مُرَدِّ مِينَ نعرضه ن عام الْقَامَةِ ۚ الْآِلِينَ الظُّلِمِينَ فِي عَنَى إِبِ ثُيْفِتُو ﴿ وَمَا كَانَ لَهُمُ أَءَينُصُرُونَهُمُ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَمَنْ يُضْلِل اللهُ فَمَالَهُ مِيْبُوْ الرَيْكُومِينَ قَبِيلِ أَنْ تَأْقُ يَوْمُ لَا مُدَّدُّ لَهُ كُوْمِرْ ، تَكُنُرِ عَلَى الْعَرْضُو الْمُؤْمِرُ الْعُرْضُو ا فَمَا أَنْسَلَنْكَ عَلَىٰهُمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ الْالْكِلْغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَ قُنَا الْانْسَانَ مِنَّارِحَةً قَوْحَ بِهَا ۚ وَإِنْ تُصْنَعُمُ سَتَعَةً بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيْرُمْ فِإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُوْرُ ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَا وَ الْأَرْضِ الْ غُلْقُ مَا يَشَآ أَوْنَهَبُ لِمَنْ تَشَآ أُوْلِنَا قُاوَّتُهَبُ لِمَرْ ، تَشَآ وُالْأَدُونُ ﴿ ٱوۡبُزُوۡجُهُمۡ ذُكُرُانَاوَ إِنَاقَالَا عَعِمُ مُنَ يَشَاءُعَقِمُا أَكَهُ عَلِيْهُ<sup>®</sup> قَدُنْرُ وَمَا كَانَ لِشَرِ أَنْ يُكِيِّمُهُ اللَّهُ إِلَّا وَحُيًّا أَوْمِنْ وَرَآيَ وْفُيُوحِي مَا ذُبِهِ مَا يَتَمَا عُرْاتُهُ عَلَيٌّ حَكِيْهِ ﴿

ٷڬڵٳڬٲۉؾؿێۘٲڵؿڮٷٷڲٵۺٙٲڞؙٟٳٞٵ۠ڴؿؾ؆ۮ؈ٚٵڰۺڮ ڡٙڵٵٳؽؿٵؙؽٷڸؽڿۼڵؽۿٷٷڰۿؽؽؠ؋ٮؽؿؿۜٲ۠ؿڽۼؠٳۄێٵ ڡٳؿڰڷؿۿڽ؈ۧٳڸڿٵۅٳۺؾؿڹؠۣڿڝڗڸۅٳٮڎڽڰڶڎٵ ڣۣٳڶۺڂۅڝؚۛۯؠٙٳڣٵڵۯڝٚٵٞڒڵڮڶڵۼۅؾڿۺڴۯڴؙؙ

جِ اللهِ الرَّحْمِينِ الرَّحِيْمِ 0 المُحَرِّةُ وَالْكِتَابِ الْمُهِيِّنِ إِنَّا جَعَلَىٰهُ قُوْمُ نَاعَرَ مِثَالَعَلَّمُ تَعْقِلُونَ ٥ُواتَّهُ فِي أُمِّ الْكُتْبِ لَدُنْنَالَعِلَّ كِكُونُ أَفَنَفُرِكُ عَنْكُوالِيَّاكُوصَنْفِيَّاأَنْ كُنْتُهُ قُومًامُّسُوفِيْنَ وَكُوْ أَرْسَلْنَا مِنُ نَبِيّ فِي الْأَوِّ لِمُنَ©وَمَا يَانِّيُهُمُ مِّنْ نَبِيّ الَّا كَانْدُابِهِ كُنْتُهُوْ عُوْنَ فَأَهُلِكُنَا أَشَدُّ مِنْهُمْ يَظُشًّا وَّمَعْنِي مَنَالٌ الْأَوَّلِينَ ۞ وَلَينَ سَأَلَتُهُمُّ مِنْ خَلَقَ التَّمُون وَالْأَرْضَ لَقَدُّلْ مَ خَلَقَهُرَّ الْعَذِيْزُ الْعَلِينُو ۗ الَّذِي يَجَعَلَ لَكُو الْرَضَ مَهْدًا وَ جَعَلَ لَكُوْ فِنْهَا لَسُيُلًا لَعَكُنُوْ نَهُتَكُوْرَ ٥ وَ الَّذِي نَتَوْلَ إِن مِنَ التَّمَاء مَا ء يُقَدَرُ فَانْشُرُ مَا لِهِ بَلْدَة مَّيْمًا كَذَالِكَ تَخْرَجُونَ

8

ٲڗۜڰڮؙۯؙ۞ٚڸؿؘٮؾۜٵۼڸڟ۠ۿۅ۫ڔ؇ڗؙؖۊڗؽۮؙڒؙۯۏٳڹۼؠۊؘڔؾػؙۄٛٳۮٵ اسْتُوَيْثُوعَكُمْ وَتَقُوْلُواسُيُحْنَ الَّذِي سَعَوْلِنَا هِنَا وَمَاكُنَّا نَقْرِينِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَّى رَبِّنَا لَيُنْقَلِمُونَ ۞ وَجَعِلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْأَسْانَ لِكُفُورْتُمْ يُرُّكُ أَمُ اتَّغَذَمِمَّا يَغُلُقُ بَنْتِ وَاصْفَكُو بِالْبَنِيْنَ®وَإِذَا بُيِثْرَاحَدُ هُو بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْلِنِ مَثَلَاظَلَ وَجُهُهُ مُسْوَدًّا أَوْهُوَكَظِلْمُ ۞ أَوَمَنْ يُنَشَّوُا ِ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُمُبِينِ @وَجَعَلُوا الْمَلَلِكَةُ الَّذِينَ هُوْعِلِدُ الرَّحْمِنِ إِنَا ثَا اللَّهِ عَلَى وَاخَلَقَهُمْ سَتُكُمُّتُ شَمَادَتُهُ وَوُسُكُونَ ﴿ وَقَالُوالُوسَكَاءِ الرَّحْمِنُ مَاعَيَدُنَّهُ مَالَهُمْ بِنَالِكَ مِنْ عِلْمِ انْ هُمْ إِلَّا يَغُرُّمُونَ ۞ مَرْ اتَّيْنَكُمُ كِتْيَامِينْ قَيْلِهِ فَهُوْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ®بَلُ قَالُوْ ٱلتَّاوَحَدُ نَأَ الْأَءْ نَاعَلَى أُمَّةِ وَإِنَّاعَلَى اللهِ مُعْتَدُونَ@وَكُذُ لِكَ مَأَ ٱرْسُلْنَامِنُ قَبْلِكَ فِي قَرْبَةٍ مِنْ ثَنْذِيْرِ إِلَّا قَالَ مُتُرَفُّوهُمَّا " اتَّاوَحَدُنَّا الْأَءَنَاعَلَى أُمَّةً وَالَّاعَلَى الرِّهِمُ مُّقُتَدُونَ ⊕

قُلَ أَوْلَوْحِنُتُكُو بِأَهْدِي مِمَّاوَحِدَثُّو عَلَيْهِ إِنَّاء كُوْ قَالُوْ آادًا بِمَٱلْرُسِلْتُو بِهِ كَفِي وَنَ @فَانْتَقَمْنَامِنْهُمْ فَانْظُرْ كِيفَ كَانَ عَامَتُهُ الْمُكَدِّبِينُ فَولِذُ قَالَ إِبْرُهِيمُ لِرَبِيهِ وَقَوْمِهَ إِنَّيْنُ بَرَّآءُوْمَهُا تَعْبُدُاوُنَ ﴿ إِلَّا الَّذِي فَطَرِنْ فَاتَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿ وَ جَعَلَهَا كُلِمَةُ يُاقِيَةً فِي عَقِيهِ لَعَكَّهُمْ سُرْجِعُونَ ۚ يَلُ مَتَعْتُ لَهُوُلِاءِ وَالْأَءَهُ وَحَتَّى حَلَّى هُو الْحَقُّ وَسَاوُلٌ مُّمِينٌ ﴿ وَلَيَّا حَآءَهُ الْحَقُّ قَالْوُالْمِنَا لِيحُرُّقَ إِنَّا لِهِ كُفِّرُونَ @وَقَالُوالَوْلَا نُزِّلَ لِمِنَا الْقُرْانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ الْقَرْيَتِينَ عَظِيْهِ ﴿ آهُهُ تَقْسِمُونَ رَحْمَتُ رَبِّكُ عُنِي قَسَمْنَ الْمِيْفُوةُ مَعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْمَا وَرَفَعُنَا بِعَضَامُمْ قُوْقَ بِعَضِ دَرَطِتِ لِبَتَّخِذَ بِعَضُامُ بَعْضًا مُعْرِثًا وَرَحْمُتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِنَّا يَعْمَعُونَ ﴿ وَلَوْ لَا أَنْ يَكُونَ التَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً لَّاجِعَلْنَا لِمَنْ يُكَفُّهُ بِالرَّحْمِرِ، اللهُ وتهدُ سُقُفًا مِنْ فِضَّةِ وَمَعَارِجَ عَلَيْمَا يُظْهَرُونَ فَوَالِبُوتِهِمْ أَبُوانَا وَسُورًا عَلَيْهَا يَتَكِنُونَ فَوَنَخُونًا وَإِنْ كُلُّ ذِلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَالْإِخْرَةُ عِنْدَرَيْكَ لِلْمُتَّقِينَ أَ

2000

لَمْتَ يَنْفِي وَ يَنْنَكَ يُعْدَالْمُثُوقَانِي ىَ الْقَرِيْرُ @وَلَنَ تَنْفَعَكُوْ الْمَوْمَ إِذْ ظَلَمَةُمُ أَنَّكُونِ الْعَلَابِ مُشْتَو كُوْنَ @أَفَأَنْتَ تُشْبِعُ الصَّحَّرَاوُ تَهْدِي الْعُنْبِي وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَل مُبِينِ ؟ فَامَّانَذُ هَبَنَّ بِكَ فَانَّامِنُهُمْ مُّنْتَقِمُونَ ﴿ أَوْنُورَنَاكَ الَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَأَنَّا عَلَيْهُمْ مُّقْتَدِرُونَ قَاسْتَمْسِكْ بَالَّذِينَ أُوْجِي إِلَيْكَ النَّكَ عَلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقَنْدِ @وَإِنَّهُ لَذِكُرُّ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْعَلُورَ @وَسُعَلُ مَنُ أَدُسَلْنَا لِنَأَ ٱجْعَلْنَامِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ الِهَـٰةُ مِنْ قَلْكَ مِنْ زُنُهُ تُعْمَدُونَ ﴿ وَكُونَا أَرْسُلْمَا مُوْسِلِي بِالْتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهِ فَقَالَ انَّ رَسُولُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ فَلَمَّا حِأْمَهُمْ بِالْتِنَا إِذَا هُمْ مِّنْ أَيْضُكُونَ ﴿ وَمَا ثُو يُهُمُّ مِينَ إِنَّهُ الَّاهِيَ ٱلْأَرْمِينَ أَخْتَهَا وُ الْعَكَّهُمُّ تَرْجِعُوْنَ۞ وَقَالُوُالِيَّايَّةُ الشَّاحُ ادُّعُ لَنَارَ تَكَ بِمَاعَهِدَ عِنْدَاكَ أَثَنَا

الحاد

فَكَتَا كَتَفَفْنَاعَنْهُمُ الْعَنَّاكِ إِذَاهُمُ فِيُ قَوْمِهِ قَالَ لِقَوْمِ ٱلْيُسَى لِيُ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِيهِ غِوْيُ مِنْ عَنِيَّ أَفَلَا يُتُصُرُونَ ۗ أَمُ ٱنَا خَيْرُيِّ فِي هَنَا الَّذِيُ هُوَ مَهِيْنُ هُوَّلا يُكَادُيُهِينُ عَلَيْوِلاً الْقِي عَلَيْهِ اَسُورَةٌ مِّنُ دُهَب أَوْحَآءَمَعَهُ الْمَلَيْكَةُ مُقَتَّرِينُنَ@فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوُهُ إِنَّهُ مُكَانُوْ اقَوْمًا فِيقِيْنَ @قَلَمَّا اَسَفُوْنَا انْتَقَيْنَا مِنْهُمْ فَأَغَرِقْنَهُمْ تَجْمَعِثُنَ فَوَحَعَلَمْ هُوْمُ سَلَقًا وَمَثَلًا لِلْأَخِرِينَ فَوَلَمَّا ضُر بَ ابْنُ مُرْتُهُ مَثَلًا إِذَا قُومُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ۗ وَقَالُهُ ٱللَّهُ مُنَاخَيْرٌ أَمُوْ وَاضَرِيُو كُلِّكَ الْاحْدَ لِأَيْلُ فَمْ قُومٌ خَصِمُورَ ١٠٠٠ هُو إِلاَعَبُدُّانَعُمُنَاعَكَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَاءِيْلَ فُولَةٍ نَشَأَءُ لَجَعَلْنَامِنُكُ مُلَيِّكَةً فِي الْأَرْضِ يَغُلُفُونَ ۖ وَإِنَّهُ لَعِلَّا لِّلسَّاعَةِ فَلَاتَهُ مُّرُنَّ بِهَا وَالنَّيْعُوْنِ لَمْنَ اصِرَاطُامُ سَتَقِيْمُ ﴿ وَلَايَصُكَ نَكُوُ الشَّيْظِرُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّمُ مِنْ ۞ وَ لَمَّا جَآءَعِيْسٰي بِالنِّيِّنٰتِ قَالَ قَدْ جَنَّكُمْ بِالْعُكْمَةِ وَلِأَكْبَرَ، لَكُوْبِعُضَ الَّذِي تَغْتَلِفُونَ فِيهِ ۚ فَالَّقُواللَّهِ وَٱطِيعُونِ ( 81

اَلِدُ®هَلِّ يَنْظُرُونَ إِلَّاالسَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمُّ بَغْتَةً وَّهُولَا يَتُنُعُرُونَ ﴿ الْأَخِلَاءُ بِوَمَهِذِ بَعْضُهُمُ لِبَعْضِ عَدُاوٌ لِآلِا الْمُتَقِينَ أَثْلِعِمَا دِلَاخَوْثُ عَلَيْكُو الْيُؤْمِرُ وَلِاّ اَنْتُوْ تَعَزُنُونَ ۞ كَذِينَ الْمُنُوَّا بِإِلِيِّنَا وَكَانُوا مُسُلِمُنَ۞ أَدْخُلُوا الْحِنَّةُ ٱلْنُدُهُ وَٱزُواجُكُو تُعَيِّرُونَ فَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِعِمَانِي مِّنْ ذَهَبُ وَالْوَابِ وَفَهُمَا مَا تَشْتَعِمُ وَالْإِنْفُسُ وَتَلَكُّ الْاَعْيُنُ ۚ وَٱنْتُمُ فِيْهَا خِلِدُ وْنَ۞ وَيْلُكَ الْهِنَّةُ الَّذِيَّ أُوْرِيُّتُمُوْهَا سَا كُنْتُدُو تَعْسُلُونَ وَلَكُمْ فَنْهَا فَاكِمَةً كُثُورً يُعْلَمُ لَا مُنْفَعَا تَاڭُلُوْنَ@اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ عَنَابِجَهَنَّمَ خِلْدُونَ قُ لَا يُفَتَّزُعَنَّهُمُ وَهُمْ فِيْهِ مُيْلُسُهُ نَ۞ُومَا ظَلَمْنَهُمُ وَ لكر: كَانُدُاهُمُ الطُّلِمِينَ@وَنَادَوُالنِّلكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَتُكُ ۚ قَالَ إِنَّكُوٰمُ لِكُوْنَ ۖ كَلَقَدُ جِئُنْكُوْ بِالْحَقِّ وَالْكِرِيَّ اكْثُرَكْمْ لِلْحَقِّ كِرِهُونَ۞اَمْ البُرَعُوْااَمُوًا فَاتَامُبُومُونَ۞

نُ كَانَ لِلرَّحْسِ وَلَكُ فَأَنَّا فَأَنَّا أَوَّلُ الْعُلْدِينِ ﴿ لتَّمَانُوتَ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا أَيْصِغُونَ ⊙ يَغُوْضُوْ اوَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلِقُوْ الوَمَهُمُ الَّذِي يُوعِدُونَ وَهُوَالَّذِي فِي السَّمَأْ وَلِهُ وَفِي الْأَرْضِ إِللَّهُ وَهُوَ الْحَكِيْثُمُ الْعَلَيْمُ ﴿ وَتَابُرُكُ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَانِ وَالْأَرْضِ وَمَا لِمُنَّامُ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَلِا بَهُلِكُ الَّذِينَ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّهَاعَةَ إِلَّامَنُ سَبِهِ لَا الْحُقِّ وَهُمْ لَمُوْنَ @وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمُ مِّنَ خَلَقَهُمْ لِيَقُو لُنَّ اللهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُدُن ٥ وَقِيله بِرَتِيانَ هَوُلَّاءِ قَوْمُلَا يُؤُمِنُونَ ٥ فَاصْفَحْ عَنْهُمُ وَقُلْ سَلَمٌ فَسُوْفَ يَعْلَمُونَ

دِيَّهِ ﴿ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنْ النَّاكَةُ اللَّهُ عَنْ النَّاكَةُ اللَّهُ عَنْ النَّكَةُ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُو عَلَيْكُمْ عَلِيمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَل

ومن ورم

وتصلام وضلادم

المالية

أَمْرًا مِنْ عِنْ نَا إِنَّا كُنَّا مُوسِلَةٍ } هُوَ النَّهِمِيْعُ الْعَلَامُ ۗ رَتِ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَنْتُهُمَّا أَنْ كُنْتُهُ ثُمُّةُ قِنْدُنَ ۚ لَا اللَّهُ إِلَّا هُوَ يُعْيَى وَيُمِينَتُ أَرْفُكُمْ وَرَبُّ الرَّا بِكُمُ الْأَوَّلِلْهُ ٤٠ كَبْلُ هُمْ فِي شَاكِيَّ يَلْعَبُونَ ۞ فَأَرْتَقِتْ يَوْمَ تَالِّنَ السَّمَّارُ بدُخَانِ مُبُدِّنِ فَيَعْشَى النَّاسُ هٰذَاعَنَاكُ الْيُوْرَتَنَا الْيُفْ عَتَاالْعَنَاكِ إِنَّامُؤُمِنُونَ ﴿ أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرِي وَقَلُ جَأْءَ هُمْ رَسُولٌ مُّهِدُ ﴿ فَأَوْ تَوَكُّوا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَكُّو مُحَدُّونٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَاشِفُواالْعَدَابِ قِلْيُلْاِئْكُوعَ لِبِدُونَ۞َ وَمُ نَبْطِشُ الْبُطْشَةَ لْكُنْرُى ۚ إِنَّا مُنْتَقِيْهُ ۚ رَ۞ وَلَقَتْ فَتَنَّا قَيْلُهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَ ڵٙۄٛۿؙۄؙڗڛؙٷڴػڔؿۅٛڰٲؽٲڎ۫ٷٙٳٳؾٙۼؠٵڎٳٮڵؿٳڐٚؽڵۮؙڗڛؙۅ۠ڮ ٱمِدُرُّ فَوَانَ رَّلاَتَعُلُواعَلَى اللهُ أَنِّ ٱلتِّلَمُّيْسُلُطِي ثُمِيْرٍ. هُو إِنِّي عُدْثُ بِرَيِّ وَرَبِّكُمُ أَنْ تَرَجُنُونَ وَإِنْ لَا وَتُؤْمِنُوا إِنْ الْوَتُؤْمِنُوا إِنْ فَاعْتَزِلُونَ فَدَعَارَتَهُ أَنَّ لَهُ وُلَّاءِ قُومُرُّمُ حُومُونَ ﴿فَأَشُر بِعِبَادِي لَيْلًا مُّتَّبَعُهُ نَ فُواتُرُ كِ الْيَحْرَرَهُوَّ أَ إِنَّهُوْجُنْنُ مُّغْرَقُونَ ﴿ فَوَّزُرُوْعِ وَمَقَامِ كِرِيْمِ فَ

فَمَا لَكَتْ عَلَيْهِ وُالسَّمَا ءُوَ الْأَرْضُ وَمَا كَانُوْا مُنْظِرِينَ نَقِينَا اَبِنِيَ إِسْرَاءِ يُلَمِنَ الْعَذَابِ الْمُهْيْنِ ﴿ مِنْ فِرْعَوْنَ إِلَّهُ اللَّهِ الْمُهُيْنِ ﴿ مِنْ فِرْعَوْنَ إِلَّهُ ا كَانَ عَالِيًّا مِّنَ الْمُشْرِفِيْنَ @وَلَقَدِ اخْتُرْنُهُمُ عَلَى عِلْمِ عَلَى الْعْلَمْيْنَ، هُوَاتَيْنُهُوُمِّنَ الْأَلْتِ مَافِيْهِ بَلْوٌ الْمُبِيْرُ، هِإِنَّ لَمُؤْلِّاءِ لَيَقُوْلُونَ ﴿ إِنْ هِيَ الْأَمُوتَكُنَّا الْأُولِلِ وَمَا غَنُّ بِمُنْتَمِينَ ﴿ فَأْتُوا بِإِنا بَا مِنَا إِنْ كُنْتُمُ صِيقِينَ الْمُوْخِيرُ الْمُقَوْمُ ثُبَيعٍ وَ الَّذِينَ مِنْ مَيْلِهِمْ اَهْلَكُنْهُمْ إِنَّهُوْكَانُوْامُجُرِمِينَ @وَمَا خَلَقْنَا التَّمُونِ وَالْزَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِيثَى ®مَا خَلَقَنْهُمَ الله بِالْجُقِّ وَلِكُنَّ ٱكْتُرَهُمُ لَا يَعْلَكُونَ ﴿ إِنَّ يَوْمَ الْفَصُلِ مِنْقَاتُهُوْ اجْمَعِيْنَ فَيَوْمَ لِانْغِيْنَ مُوْلِّي عَنْ مَّوْلِّي شَنَّاوُلِ نُصَرُونَ ۗ إِلَّا مَنْ رَّجِهَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيثُهُ ﴿ انَّ شَجَرَتَ الزَّقُوُمِ فَطَعَامُ الْأَيْنِيْوَةُ كَالْمُهُلِ \* يَغُمِلُ فِي الْيُظُونِ ﴿ كَغُلِ الْحَمِيْمِ ﴿ خُنُ وَهُ فَأَعْتِلُوْهُ إِلَّى سَوَآبِ وَّصُيُّوْا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ الْ

دُوْتَا كَاكَ اَنْتَ الْمَرْيَدُ الْكَرْنُهُ (الْكَرْنُهُ (اللّهُ هَذَا مَا كُنْمُّ رَبِهِ تَمْتُرُوْن (اللّهُ وَيَنْ فَي مَقَامِ أَمِين فَيْ عَلْهِ وَعُيُدٍنِ فَي عَلَيْهِ وَعُيُدٍنِ فَي يَلْبَدُنُون مِن اللّهُ عَنْ وَيُمَا لِمُثَلِّ مَلْ الْمَثَنَّ الْمَالِكَ وَوَقُونَهُمُ الْمَرْدَةُ الْمَوْتَةُ الْأُولُ وَوَقُونُهُمُ مَنَّ اللّهُ وَيَعْمَلُهُمُ اللّهُ وَيَعْمَلُهُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِكُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالل

وانتها التحصين التوسير وانتها التحصين التوسير في التحديد في المثانية وأن في التعاون التوسير وأن في التعاون في

100

ن كريسم عَهَا فَيْتَرُهُ بِعِنَابِ الدُون وَلِذَا عَلِمُون البِينَاشَكَا إِتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُولَٰلِكَ لَهُمْ عَذَاكٌ مُّهُمُرٌّ ثُمِّرٌ وَرَآيِمُ جَهَ وَلَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ مَّا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَامَا اتَّعَذُوْ امِنْ دُوْنِ اللهِ أَوْلِياً إَ وَلَهُوْعَذَاكٌ عَظِيُرٌ ﴿ هَٰذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوۤ إِبَالِتِ رَبِّرُمُ لَهُمُ عَنَاكِ مِنْ رِّجْزَالِيُوُّ أَمَلُهُ الَّذِي سَخْرَلِكُو الْبَخَرُ لِيَّةِ وَيَالْفُلُكُ فِيْهِ بِأَمْوِهِ وَلِتَبْتَغُوْامِنُ فَضْلِهِ وَلَعَكَّلُهُ تَشْكُونُ نَ ﴿ وَسَغُولُكُمْ مَا فِي السَّمَانِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْكُ إِنَّ فِي ذِلْكَ لَا لِتِ لَقَوْمُرَّتَفَكُّرُونَ@قُلْ لِكَذِينَ الْمُثُوانِيْفِرُ وَالِلَّذِينَ لَابَرْجُونَ ٳؖڲؙٳڡڒڵؿٳڸؽڿۯؽؘۊٚۅ۫ڴٳؽؠٵڮٳڹ۫ڎٳڮؽؠۑٛڗڗ۞ڡڔؽۼؠڶڝٳڲٵ فَلْتَفْسِه ﴿ وَمَرْى أَسَاءُ فَعَلَيْهَا نُوْرًا إِلَّى رَبَّكُونُونِ عَوْنَ ﴿ وَلَقَبُّ الْيَكُنَّا بَنِينَ النَّهُ إِنْ إِلَيْتُ وَالْمُكُورُ وَالنَّبُولَةُ وَالنَّبُولَةُ وَرُزَقُهُ وَفَضَّانُهُو عَلَى الْعَلَمِينُ ٥ لامِنْ بَعْدُ مَا جَأَءُهُ وَالْعِلْمُ بَعْيَا بَيْنِهُ وْرَانَ رَبُّكَ

+00

(يَعْلَمُونَ ﴿ ثَهُمْ لَنْ يُغْنُوْ اعْنَكَ مِنَ اللهِ شَنْعًا وَ إِنَّ الظُّلِيثِي بَغِضُهُمْ أَوْلِمَا ءُبَعِضٍ وَاللَّهُ وَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ هٰنَاايَصَأَيْرُلِلتَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُّوْقِنُونَ©اَمْ بب الّذائن اجْتَرَحُواالسَّمّالِت أَنْ يَجْعَلَهُ وْكَالَّذَانَ امْنُوا وَعِلُواالصِّلِعٰتِ سَوَاءً تَعَيّاهُمْ وَمَهَا تُهُمْ شَاءُمَا يَعُكُمُونَ أَوْنَ خَلَقَ اللَّهُ التَّمَاوِتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُّجْزِي كُلُّ نَفِينَ بِهَا كُسِيتُ وَهُمُ لَا يُطْلِمُونَ ۗ أَفَرَءُيتَ مِن اتَّخَذَ إِلَهُهُ مُوبِهُ وَأَصْلَهُ لِللَّهُ عَلْ عِلْمِ وَّخَتَّمُ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَّى بَصِرِهُ غِنْهُوَّا فَكُنَّ يَّهُكِ نُهِ مِنْ يَعْدِيالِللهُ أَفَلَا تَنْ كُوْوْنَ ®وَقَالُوْا مَاهِيَ الْأَحْمَالُمُنَا الدُّنْمَانَهُوْتُ وَتَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا اللَّهِ هُوْ وَمَا لَهُوْ مِنْ لِكَ مِنْ عِلْمُ الْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ وَإِذَا اتُّنَّا عَلَيْهِمُ الْإِنَّنَا بِيِّنْتِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمُ إِلَّانَ قَالَ النُّوا النُّوا الْأَلْمَانَ عَالَمُ النَّوْا الْأَلْمَانَ ال صْدِقِيْنَ®قُلِ اللَّهُ يُخْيِينَكُوْ ثُمَّ يُمِيْتُكُوُ تُحَوِّيَ يَجْمَ يَهُ مِ الْقَتِلْمَةِ لِلاَرِيْتِ فِيْهِ وَالْكِنَّ ٱكْثُرَالِتَّاهِ

الْمُنْطِلُدُنِ@وَتَوْي كُانَّ أُمَّة حَالِثَةٌ تَوْكُانُ الْيُؤِمَّتُونَوْنَ مَاكُنْتُوْتَعْمَلُونَ عَلَيْكُمْ الْكِنْبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ اتَّاكُنَا لَسُتَنْسِيحُ مَاكُنْتُوْمَعْمَلُونَ۞فَأَسَّا الَّذِينَ امْنُوا وَعَبِلُواالصَّلِعْتِ فَيُدُخِلُّهُمْ رَيُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَٰلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْمُسَدُّنُ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ كُفَرُ وَاسْ اَفَادَ تَكُنُ النَّمْ يُنْتَلِّي عَلَىٰكُوْ فَاسْتَكُنُونُهُ وَكُنْتُهُ قَوْمًا مُجْرِمِينَ @وَإِذَا قِيْلَ إِنَّ وَعُدُ الله حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُلْتُمُومَّانَكُ رِي مَا السَّاعَةُ انَ نَظُنُ إِلَّاظَنَّا وَّمَا غَنْ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿ وَيَكَا لَهُمُ سَتَأْتُ مَا عَمِلُوْاوَحَاقَ بِهِمْ مِمَّا كَانُوْايِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ وَقِيلَ الْيُومَ نَنْسُلُمُ كُمَّانِسِيْتُمْ لِقَاءً تَوْمِكُمْ فِنَا وَمَأُولِكُو النَّارُومَالَكُمْ يِّنُ نَّهِرِينَ ۞ ذٰلِكُو يَاتَكُوُ اتَّخَذُتُو النِّتِ اللهِ هُزُوا وَّغَرَّتُكُوُ الْحَاوِةُ الدُّنْمَا قَالَكُ مَلا يُؤْرِجُونَ مِنْهَا وَلاَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ @ فَيلاد الْحَمْدُ رَبِّ السَّمْونِ وَرَبِّ الْكَرْضِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞ وَلَهُ الْكِبْرِيَا أَوْفِي السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيمُ

لكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحُكِنَّهِ ٥ التهاوت والأرض ومابيئهمكاالا بالعق وأجل مُسَمَّى وَ الّذِينَ كَفَرُواعَمَّا أَنْذِرُوْ الْمُغْرِضُونَ ®قُالْ آرَءَنتُهُ مَّاتَكُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ آدُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ آمُرْ لَهُمُ مِبْرُكُ فِي السَّلْمُوتِ إِيْتُورُ فِي كِينْكِ مِنْ قَبْلِ هِنَ أَلَوْ اَتُوَ قِينَ عِلْمِ إِنْ كُنْتُهُ صِٰدِقَيْنَ@وَمَنْ أَضَاتُهِ مَنَّ يَدْعُهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَنْ كَارَسْتَحِيْبُ لَهَ إِلَى مُوْمِ الْقَلْمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآيِهِهُ غِفِلُونَ @وَإِذَا حُشِيرَ النَّاسُ كَانُوْ الَّهُمُ أَعْدَاءً وَّ كَانُوابِعِمَا دَتِهِمُ كُفِي رَنَ وَإِذَا أَتُولِ عَلِيَّهِمُ الْتُنَاكِمُنْ قَالَ الَّذِينِ كُفَّ وَاللَّحَقِّ لِتَكَاعَآءُ هُوَ لِمِنَاسِعُومُ مُعْدِينًا فَي ٱمْ يَقُولُونَ افْتَرابُهُ قُلُ إِن افْتَرَيْتُهُ فَكَا تَتِمُلِكُونَ لِيُونَ اللهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كُفِي بِهِ شَصَلًا اَكِنْنُ وَيَنْنَكُمُ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ⊙

يع -

قُلْ مَا كُنْتُ بِدُعًا مِّنَ الرُّسُٰلِ وَمَآاَدُرِيٌ مَا يُفْعَلُ بِيُ وَلَا يِكُمْ إِنْ أَتَّيْعُ إِلَّامَايُونِ فِي إِلَيَّ وَمِآ أَنَا إِلَّا نَذِيْرٌ مُّهُ فَيْ 9 ثُلْ آرَةٍ نَتْمُ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِاللَّهِ وَكُفَّرْتُهُ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّرْنَ بَنِيَّ إِنْهُ رَآءِ مُلُ عَلَى مِثْلِهِ قَالْمَنَ وَاسْتَكْثَرُ ثُوَّانٌ اللَّهُ لا يَقِدُ مِي الْقَوْمُ الظُّلِيمِينَ فَوَقَالَ الَّذِينِي كَفَرُوْ اللَّذِينِ الْمُنْوَالُوْكَانَ خَبُوالمَّا سَبَغُوْنَآالِكُوْ وَإِذْ لَهُ يَهْتَدُوْالِهِ فَسَيَقُوْلُونَ هِٰنَآافِكُ قَدَيْكِ وَمِنْ قَبْلِهِ كِمَتْكُ مُوسَى إِمَامًا وَيَحْمَةٌ وَهَذَاكِتْكُ مُصَدِيًّ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَالَّذِينَ ظَلَمُوا أَوْمُشِّرِي لِلْمُحْسِنِينَ @ارَّى الَّذِينَ قَالُوا رَتُنَا اللَّهُ ثُقَ اسْتَقَامُوا فَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ٥ أُولِلْكَ أَصْعِبُ الْحِنَّةِ غِلِدِينَ فِيمَا لَحَزَاءً مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ@وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَنَا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَّ وَضَعَتُهُ كُرُهًا وْحَمِيْكُ وَفِصلَهُ تَلْتُوْنَ شَهُرٌاْ حَتِّى إِذَالِكَةُ اَشُكَاهُ وَلِكُمُ النَّعِينَ سَنَّةٌ قَالَ رَبِّ أَوْرِعُنِي آنَ اَشُكُونِمُتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَى وَعِلْي وَالدَي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِعًا تَرْضُمهُ وَأَصْلِهُ إِنْ فَرُتَتِينَ ۚ أَنْ تُبْتُ اللَّكَ وَإِنَّ مِنَ الْمُثْلِمَةِ } وَأَنْ مِنَ الْمُثْلِمَةِ فَ

دروم

أُولِيكَ الَّذِينَ مَنَّقَتَالُ عَنْهُمُ آخِينَ مَاعَلُوْ اوَنَتَهُ فَيَ ٱصَّعٰبِ الْحِنَّةِ وَعُدَ الصِّدُقِ الَّذِي كَانُوْ ابُوْعَدُونَ ۖ وَ قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَفِّ لَكُمْ التَّعِدْ نِنِي آنُ أُخْرَجَ وَقَدَّخَلَتِ التُّورُنُ مِنْ قَبْلُ ۚ وَهُمَا يَسْتَغِيْتُنِ اللَّهَ وَمُلَكَ الْمِنِّ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَوَّدٌ فَيَقُولُ مَا لَمُنَّا الْإَلَىٰ السَاطِيُرُ الْأَوَّ لِمُنْ اللَّهِ الَّذِينَ } الْقَوْلُ فِي أَمْمِ قَدُ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنِّ الْجُنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّاهُمُ كَانْوَاخِيرِيْنَ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجِتُ مِنَّاعِلُوا ۚ وَلَهُوَقِيَهُ مُ أَعَالَهُمْ الْيُقْلَيُونَ @وَتَوْمَرُنُعُوضُ الَّذِينَ كَفَرُ وَاعَلَى التَّارِطِ تُوْطِيِّيتِكُوْ فِي حَيَايِكُو التُّهُمَا وَاسْتَمْتَعْتُوْ بِهَا قَالُوْمُ فَزُوْنَ عَذَالِ الْهُوْنِ بِمَاكُنْتُهُ تَسْتَكُيْرُوْنَ فِي لْأَرْضِ بِغَيْرِالْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُوْ تَفْسُقُوْنَ ﴿ وَاذْكُرُ إِنَا عَادِ إِذَانَنُدَرَقَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدُخَلَتِ النُّنُرُمِرِ } يَنُن بَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهُ ٱلْأَنْعَبُكُ وْ آلِالْاللَّهُ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُوْ عَذَاتِ يَوْمِ عَظِيْهِ ﴿ قَالُوْ ٓ ٱلْجَفُتُنَا لِمَا ۚ فَكَنَا عَنُ الْهُتِنَا ۚ قَالَتَنَا مِمَا تَعِدُ نَا آنَ كُنْتَ مِنَ الصَّدِ قِينَ ۗ

100

قَالَ إِنَّمَا الْعِلْوُعِنْدَ اللَّهِ وَ أَيْلِغُكُوْ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلِكُمَّ فَا اَدِاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ @فَلَكَّا رَأُو كُوعَارِضًا أَسْتَقُهُ لَ وَدِيتِهِ قَالُوا هٰذَاعَارِضٌ مُمُطِرُنَا ثَلْ هُوَمَااسْتَعُجَلْتُوبِهِ رِيْحُ فِيْهَا عَذَاكِ ٱلِنُدُّ فَيْ تُكَيِّرُكُ لَّ شُهُ الْأَصْرِينَ تُهَا فَأَصْبُكُوْ الْأِيْزَى إِلَامَسْكِنْهُمْ كَذَالِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِثْنَ@وَلَقَنُ مَكَنَّعُمْ فِيْمَالِنَ مَكَنَّكُمْ فِيْمَالِنَ مَكَنَّكُمْ فِيْهِ وَجَعَلْنَا لَهُوْ سَمْعًا وَآبِصَارًا وَآفِ دَةً وَمَا آغَنِي عَنْهُمُ سَمْعُهُمْ وَلَا اَبِصَارُهُمْ وَلَا أَفْ يَا تُهُمُ مِنْ شَيْحٌ إِذُ كَانُوْايَجُحُدُونَ بِإِيْتِ اللهِ وَحَاقَ بِهِمُ مَّا كَانُوْايِهِ يَسْتَهْزِءُونَ۞وَلَقَدْ آهْلَكُنَّا مَاحُولَكُمْ مِّنَ الْقُواي وَصَرَّفْنَا الَّالِيتِ لَعَلَّهُ مُرِيرُجِعُونَ ﴿فَلَوْ لَانْصَرَهُمُ الَّذِيْنَ الَّخَذُ وُامِنْ دُوْنِ اللَّهِ قُرُ بَانًا الِهَةُ ثَبُلُ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا بِفُتَرُونَ ٩ وَإِذْ صَرَفْنَا الَّنْكَ نَغَرًّا مِنَ الْحِنِّ يَسْتَمَعُوْنَ الْقُرْانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوْآاَنْصِتُواْ فَلَمَّا قَضِي وَكُولِالِي قَوْمِهِمْ مُّنُذِرِيْنَ ﴿

والقومتا الاسمعنا كثاأنوا لْمَا بَكُنَّ بَكُنَّهِ يَهُدِئَّ إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى ظَرِيقٍ مُّ أَجِيْبُوْادُاعِيَ اللَّهِ وَالْمِنْوَابِهِ يَغْفِرُ لَكُوْمِينَ ذُنُّو يَكُوُ وَيُ صِّنَّ عَنَابِ ٱلِيُوهِ وَمَنَّ لَا يُعِبُ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعَجِزِ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُوْنِةَ أَوْلِيَا تِوْالُولِيَا وَلَيْكَ فِي صَلَى مُبِيُرِهِ أُوِّلَهُ يَكُووْالَنَّ اللَّهَ النَّذِي خَلَقَ السَّمَا إِنَّ وَالْأَرْضَ وَ لَهُ يَعْيَ عَلْقِهِنَّ بِقَادِرِعَلَى أَنْ يُعِيُّ الْمُؤَلِّي لِلَّهِ أَنَّهُ عَلَى كُلِّي شَوْعٌ قَدْرُهُ وَيُوْمَنُعُونِ مِنْ الَّذِينِ كُفَرُوا عَلَى النَّارِ ٱلَّذِينَ هٰذَا إِلَّا تُحَقِّقًا بَلْي وَرَبَّيْنا ۚ قَالَ فَنُدُوقُوا الْعَثَابَ بِمَا كُنْتُو تَكُفُّرُورَ ؟ قَاصُهرُ كَمَاصَنَوَأُولُواالْعَزُمُ مِنَ الرُّسُلِ وَلِاتَّسْتَعُمِلٌ لِّكُمُّ كَأَنَّهُمُ كَأَنَّهُمُ مَا وَإِنَّ مَا لُوعِكُونَ إِلَّهُ مَا لُوعِكُونَ اللَّهِ مُلْكُونًا اللَّهِ بَلِغُ وَهَا يُفْاكُ إِلَّا الْقَدِّمُ الْفُسِقُدِرَ.

مروري معروري معروري الله الرَّحْمُون الرَّرَّ

اللهِ الله



وَالَّذِينَ الْمُنْوَاوَعِلُواالصَّلِحْتِ وَالْمَنْوَابِمَانُزَّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّيِّهِمْ كُفَّى عَنْهُمْ سَيّالْتِهِمْ وَأَصْلَوَ بَالَهُمْ ۞ ذٰلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَقَرُوااتَّبَعُواالْبَاطِلَ وَإِنَّ الَّذِينَ امَنُوا الْبَعُواالْعَقِّ مِنْ زِّيِّهِمُ كُذٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلتَّاسِ أَمْثَالُهُمْ فَإِذَ القِينُامُ الّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَبِ الرِّقَاتِ عَنَّى إِذَا ٱللَّهُ مُنْتُمُوهُمْ فَشُتُدُواالْوَثَاقَ فَاسَّامَتُالِعُدُواتَافِلَاءً حَتَّى تَضَعَ أَحَوْثُ أوْزَارْهَا أَوْذَالِكَ وَلَهُ مَشَاءً اللَّهُ لانْتَصَرِّعِيْهُمْ وَالْكِنِّ لِيَبْلُوٓا بَعْضَكُوْ بِيَعْضِ ۗ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سِيلِ اللهِ فَكَنَّ يُتَّصِلُّ أَعَالُهُمْ سَهُد يُهِمُ وَتُصْلِحُ مَالَهُمُ فَوَنْدَ خِلْهُمُ أَكِنَّةً عُرَّفَهَالُهُمْ ٠ نَالَتُهَا الَّذِينَ امْنُوا إِنْ تَنْفُرُ واللَّهُ مَنْفُرُكُمْ وَيُثَبُّ أَقْدُامَكُوْ ﴿ وَالَّذِينَ كُفُرُ وَافْتَعُسَّا لَهُمْ وَأَضَلَّ إَعْمَالَهُمْ ﴿ ذَالِكَ بِأَنْهُ وَكُولُمُ أَانْزُلَ اللَّهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَا لَهُمُ ٠ آفكة يستروان الكرون فينظروا كفكان عامّة الذين مِنْ قَبْلِهِمْ دُمَّراللهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكِفِي أَن آمْتَالْهَا وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ الْمَنْوُاوَانَّ الْكِفِينَ لَامُولَى لَهُمُونًا

إِنَّ اللَّهُ مُدُّخِلُ الَّذِينَ الْمُتُوَّا وَعَمِلُواالصِّلِياتِ حَ مِنْ نَيْتَهَا الْأَنْهُرُ وَالَّذِينِ كُفَّى وَايَّتَمَتَّعُونَ وَبَاكُلُونَ كَمَا تَاكُنُّ الْإِنْعَامُ وَالتَّارُمَتُوَّى لَهُمُو®وَكَايَّيْنِ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ اَشَكُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْسَتِكَ الَّذِيُّ أَخُوجَتُكَ أَهُلَكُنْهُمْ فَلَانَا صِرَلَهُمْ ۞ اَفَكُنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِّنْ زَبِهِ كُمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ وَ اتَّبَعُوْآاهُوَآءَهُمُو®مَنَكُ الْجَنَّةِ الَّيِّيِّ وُعِدَالْكُتَّقُوْنَ فِيهَآ ٱنْهُرُّيْنَ تَأَيْ غَيْرِ السِنَّ وَأَنْهُرُيِّنَ لَيَنِ لَدُيْتَغَيِّرُ طَعُهُ ۗ وَأَنْهُرُ مِّنْ خَبْرِلَدُّةَ لِلشَّرِينُنَ هُ وَٱنْهُرُّمِّنْ عَسَلِ مُّصَفَّى وَلَهُمْ فِيْهَامِنُ كُلِّ الثُّمَرُاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ مُرْكَمَنْ هُوَخَالِكٌ فِي التَّارِوُسُقُوْامِآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ آمْعَاءً هُوْ وَمِنْهُمْ مِّنَ يَسْتَهُعُ إِلَيْكُ حُتِّي إِذَا خَرَجُو امِنْ عِنْدِاكَ قَالُوُ اللَّذِينُ أُوتُو الْعِلْمَ مَاذَاقَالَ انِفًا "أُولَٰلِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ وَ اتَّبَعُوۡۤااَهُوۡآءُهُمُوۡ۞وَالَّذِيۡنَاهُمَتَدُوۡازَادَهُمُوهُدًى وَالْمُهُمُ تَقُوْهُمْ @فَهَلْ مَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَاتِّيهُمْ بَغْتَةً \* فَقَدْ عِلَّاءَ أَشُرًا ظُهَا ۚ فَأَتَّى لَهُمْ إِذَا جِأْءَ تُهُمْ ذِكْرُ بِهُمْ @

فَاعْلَةُ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّالِلَّهُ وَاسْتَغْفِمْ لِلَانْتُنَّا الْمُؤْمِينَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّكُمْ وَمَثُولِكُهُ امُنُوْ الوُلا نُزَّلْتُ سُورَةٌ قَاذًا أَثُولَتُ سُدِّرَةٌ مُتَحَكَّمَةٌ وَّذُكِّ فِيْ الْقِتَالُ ۚ ذَابِتُ الَّذِينَ فِي قُلُوْ بِهِمْ مَّرَضٌ يَّيْظُرُونَ الْيُكَ نَظَرُ الْمُغَيْثِيَّ عَكَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلِي لَهُوْتِكَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعُوْوُنَّ فَإِذَاعَزَمَ الْأَمُو فَكُوصَدَ قُوااللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُونَ فَهَلْ عَسَيْتُوْإِنْ تَوَكَّنْتُوْ آنُ تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوْ ٱلْحَامَلُوْ اُولِلْكَ الَّذِينَ لَعَنْهُ وَاللَّهُ فَأَصَّمَّهُ وَأَغْلَى أَنْصَارَهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ يَتَدَ بَرُوْنَ الْقُرُّالَ آمُعَلَى قُلُوْبِ آفْفَالْهَا اللَّهِ الْنَدَرِي الْتَكُوْلَ عَلَىٰ أَدْنَا رِهِمُ مِنْ يَعَدِي مَا لَيَّكُنَّ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْظِرُ ، سَوَّلَ لَهُمُّ وَٱمْلِ لَهُوْهِ ﴿ إِلَّكَ بِأَمُّهُمْ قَالُوْ الِكَذِينَ كُوهُوْ امْأَنَزَّلَ اللهُ سَنْطِيعُكُمُّ فِي بَعْضِ الْأَمْرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنْكُ المُرَارِهُمُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ فَيْنَهُمُ الْمَلَيْكَةُ يُضْرِنُونَ وُجُوهُهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ وَلَا مَا مُعْمُ النَّبِعُوْ ا مَأَاسَخُطَالِيَّهُ وَكُوهُوْ إِيضُوانَهُ فَأَخْبُطُ أَعْالَهُمُ أَمْ حَبِيبَ الَّذِينَ فِي قُلُو بِهِمْ مَّرَضٌ آنَ لَنَّ يُخْرِجُ اللَّهُ أَضْعَانَهُمْ ٥

الْقَوْلْ وَاللَّهُ يَعْلَهُ آعْبَالْكُهْ۞وَ لَنَنْكُمْ مِنْكُهُ وَالصَّبِرِينَ كُونَيْلُوْأَاخْبَارَكُوْ الَّنِ إِنَّ أَكُنِينَ كُفُرُوْا وَصَتُّ وَاعَنْ سَبِيلِ اللهِ وَسَأَقُوا الرَّسُوْلَ مِنْ بَعُدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُوُالْهُايِ لَنُ يَفِئْرُوااللهَ شَنْئَا وَسَعُبِطُا عَالَهُمْ® نَايَّهُا الّذِينَ الْمُنْوَآ أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلاَ يُتُطلُوْآ آعْمَالُكُمْ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّواعَنَ سِبِيلِ اللهِ ثُمَّةً مَاتُوْ اوَهُوُكُونَارُفَكُنْ يَغِغُ اللهُ لَهُو صَعَلاتَهُوا وَتَنْ عُوَّالِلَ السَّلُونَ وَانْتُو الْاعْتُونَ فَوَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ تَدَرُّهُ اعْتَالُكُمْ ١ اثِّمَا الْحَدُةُ الدُّنْمَالُعِتْ وَلَهُ وَإِنْ يُؤُمِّنُوا وَتَتَّقُّوْ إِنَّ تُكُونُ اعْلَخَتْ عُدُّهُ خُوْلَمُ مُثَلِّلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ المُعْلَ وَنُعْدَحُ آخُونَهَانِكُهُ ۞ لَمَا نُنْدُ هُؤُلَّاءِ ثُدَّعُونَ لِتُنْفِقُو إِنْ سِيمًا الله وَمَنكُ مَّن يَنخُلُ وَمَن يَنْخُلُ عَنْ يَنْفُلُ وَاللَّهُ النَّفِينُّ وَ أَنْتُوالْفُقُرَآءٌ وَإِنْ تَتَوَلَّوْ السَّتَدُدِانَ قَدْمًا المُثَالِثُونَ لِا لَكُونُوا لِيَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## The state of the s

لَىغُغِرُكُ اللَّهُ مَا تَقَدُّمْ مِنْ ذَنْنُكُ وَ مَا تَأَخُّووَنُيَّةً نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَنَهْدِينَكَ حِمَاطُامُ مُتَّقِمُا ثُوُّ يَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصُرًا عِنْيُزًا صَهُوالَّذِي آنُزَلَ السَّكُ نَهُ وَعُ قُلُوْبِ الْمُؤْمِينِينَ لِيَزُدُ ادُوْزَ الْيُمَانَامَّعَ الْيَمَانِهِمْ وَيِلْهِ جُنُوْدُ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهَا حَكُمُنَّا فَلَكُ عَلَيْهِا حَكُمُنَّا فَلَكُ خِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَةِ عِثْتِ تَعَوِي مِنْ تَعْتَمَا الْأَنْفِرُ خلدينَ فنُمَا وَكُلِّمْ عَنْهُ وُ سَتَالَتِهِ وْ وَكَانَ ذِلِكَ عِنْدَالِلَّهِ فَوْرًا الْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقَةِ وَالْمُشْرِكِينَ وَ الْتُشْرِكَتِ الطَّانِيْنِ بِمَا لِللهِ ظُلِّنَ السَّهُ وْعَلَيْهِمْ دَا يُودُّ السَّهُ وْءُ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَعَنَّاكُمْ وَاعَدَّ لَكُمْ جَهَتْمٌ وَسَأَنَّتُ مَصْرًاكُ وَيِلْهِ جُنُودُ السَّلُوتِ وَالْارْضِ وَالْارْضِ وَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا حِكْيُمًا ۞ إِنَّا أَرْسُلُنْكَ شَاهِدًا وَّمُبَتِّرًا وَنَذِيْرًا فَإِنَّوُمُنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَتُعَيِّزُرُونُهُ وَتُوَيِّزُونُهُ وَتُسَيِّحُونُ بُكُرَةً وَالصِيلان ﴿

8:0

فَمَرْ أَنَّكُ فَائْمَا يَنَّكُ عُلِي نَفْسِهِ وَمَنَّ أَوْفي بِمَاعَهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَنُو مِنْ عِنْ عِرَاعِظِمُا أُسْيَقُو لُ لِكَ الْمُخَلِّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتُنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُوْنَا فَاسْتَغُفِرُلْنَا ثَقَتُو لُوْنَ بَالْمِنْتِهِمُ مَّالَيْسَ فِي قُلْوُيهِمُ قُلْ فَمَنْ يَبْلِكُ لَكُمْ مِّنَ الله شَنْعًا إِنْ آرَادَ بِكُوْفَةًا أَوْآرَادَ بَكُوْفَعًا ثَلِكُ كَانَ اللَّهُ مَا تَعْلُونَ خَيْدُوا ۞يَلَ ظَنَنْتُهُ أَنْ لُنْ تَنْقَلَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّ اَهُلِيْهِمُ آبِدًا وَّزُيِّنَ ذٰلِكَ فِي قُلُونِيُّهُ وَظَنَنْتُو ظُرَّ السَّوْءِ \* وَكُنْتُهُ قَوْمًا إِذْ رَا ﴿ وَمَنْ لَوْنُونِ إِلَا لِهِ وَرَسُولِ فَأَنَّا اعْتَكُ ذَالِلَكِفِرِينَ سَعِنْرًا ﴿ وَبِلَّهِ مُلْكُ التَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ الْمُوتِ يَخُهُ لِيَرِنُ تَشَاءُ وَنُعَدِّبُ مَنْ تَشَاءُ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِمُّهُ سَيَقُوْلُ الْمُخَلِّقُونَ إِذَا انْطَلَقْتُوْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوْهَا ذَرُوْنَانَتَّبِعَكُمْ أُرْيُدُونَ آنَ يُبَدِّ لُوْا كَلْمَ اللَّهِ قُلْ كُنّ تَتَّبِعُونَا كُذَٰ لِكُمُ قَالَ اللهُ مِنْ قَبُلٌ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُ وْنَنَا بُلْ كَانُوْ الْا يَفْقَهُوْنَ إِلَّا قِلِيْلًا®

قُلْ لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَنُّدُ عَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِيُ بَايْسِ شَدِيْدِ تُقَاتِلُونَهُمُ أَوْيُسُلِمُونَ فَإِنْ يُطِيعُوا يُؤْتِكُو اللهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتُوَكُّوا كُمَا تُوكِّينُ مُوسِّي عَبْلُ يُعَذِّبُكُ مُعَلَّا كَالُمُا الْمُأْهِ لَيْسَ عَلَى الْأَعْلَى حَرَجٌ وَّلَاعَلَى الْأَعْوَجِ حَرَجٌ وَّلَاعَلَى الْهُويْفِ حَرِيْحٌ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدُخِلُهُ حِنَّتِ تَعْرَى مِنْ تَغِيِّهَا الْأِنْهُازُوْمَنْ تَتُولُ يُعَدِّينُهُ عَنَا الْأَالُمُا كَالْقَادُونِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْيُبَايِعُوْنَكَ تَعْتَ الشُّحَرِةِ فَعَلَمَمَا فَ قُلُو بِهِمْ فَأَنْزُلَ السِّكِينَةُ عَلَيْهِمُ وَأَثَابَهُمُ فَتُعَا قِرِيبًا فَوَمَّعَانِع كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا وْكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكُمًّا ﴿ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةٌ تَاخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُوْهِانِهِ وَكَفَّ آيُدِي النَّاسِ عَنْكُوْ وَلِتَكُونَ الِيَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَتَهْدِيكُوْمِرَا ظَائْتُ يَقْمُمَّا وَّأْخُرِي لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللهُ بِهَا وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ كُلِّي مُّنَّهُ أُقِدُ تُوا ﴿ وَلَوْ قَاتَلَكُ الَّذِينَ كَفَرُ وَالْوَكُو ا الْكِدْيَارْتُقُولَا يَعِدُونَ وَلِيَّا وَلَانَصِيْرًا ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ الَّذِيْ قَدُخَلَتُ مِنْ قَبُلُ وَكُنْ تَجِدَ لِلسُّنَّةِ اللهِ تَبُدِيلًا @

100

وَهُوَالَّذِي كُفَّ آنِدُيُّهُمْ عَنْكُمْ وَآنَدُنَّ مِنْ يَعْدِ أَنْ أَظْفَرُ كُوْعَلِيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَاتَّعْلُونَ بَصِيْرًا ﴿ هُمُ اللَّهُ مِن كُفُّ واوصَدُّ وَكُوعَن الْسَجِيد الْحَوَّامِ وَالْهَدْي مَعَكُوْوًا إِنْ تَعُلُغُ عَلَهُ وَلَوْ لَا رِحَالٌ ثُمُؤُمِنُونَ وَنَسَأَعْمُومُنْ مَنْ لَّهُ تَعْلَمُوْهُوْ أَنْ تَطَائُوهُمْ فَتُصِيبِيكُمْ مِنْهُمُ مِّعَرَّةٌ يَغَيُرعِلُمِ لَكُ خِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مِنْ يَشَأَوْلُوْ تَزَيَّلُوْ الْعَدُّ مُنَا الَّذِينَ كَفَرُ وَامِنْهُمْ عَنَالِنا ٱلدُمَّا ۞ إِذْجَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوْ إِنْ قُلُوْ بِهِوُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْحَاهِلِيَّةِ فَأَنْزُلَ اللَّهُ سَكِّنَيَّةُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْهُؤُمِنِينَ وَٱلْوَمُهُمُ كُلِّمَةَ التَّقَوُّلِي وَ كَانُوْآآحَقَ بِهَا وَآهَلَهَا وُكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيًّ عَلَيْمًا أَ لَقَدُ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّونَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمُسْحِدَ الْحَدَّامَ إِنْ شَأَءُ اللَّهُ إِمِنْ إِنْ كُلِقِيْنَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَيِّ لَا يَخَافُونَ ۚ فَعَلَّهُ مَا لَهُ تَعْلَبُوْ افْجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتُعَا قَدِ ثُمَّا هِمُوالَّذِيُّ آرِيْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدْي وَدِنْ الْحُقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ٥

عالمان ع

هُحَدُنُ تَسُولُ اللهِ وَالتَّذِينَ مَعَهُ الشِّدَاءَعَلَ الكُفَّارِرُعَا أَبْهُمُمُ تَرْمُمُ رُكَعًا سُجِّدًا يَبْتَغُونَ فَصْلَاسِ اللهِ وَضِوانَا لِيهَا مُمْ فِي وُجُدِهِمُ مِّنِ التَّالِمُ اللهِ عَنْقُونَ فَصْلَاسِ اللهِ وَلِوَّوَمَنَا لَهُمْ فِي وُجُدِهِمُ مِنْ التَّوْلِهِ اللهِ عَنْقُونَ فَالْوَرَا وَ وَالسَّمَا فَالْوَرَا وَ وَالسَّمَا فَالْمَوْنِ عَلَى مُوقِهِ يَغُولُ الطَّلِفِ وَيَعْمَلُونَا وَلِيَعِينَظِيهِمُ المُقَادُّونَ مَنَالَهُ الدَّيْنَ المُتُواوَ عَمِلُوا الطَّلِفِ وَيَعْمَدُهُمْ التَّوْلِي الْمَعْلَمِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

دِنُ وَلِنُوالِوَّمُونِ الرَّحِيْدِ وَ وَلِنُوالرَّمُونِ الرَّحِيْدِ وَ لَكَوْمِنُوا الرَّحِيْدِ وَ لَكَوْمَا الرَّبُونَ المَثْوَالِرَنُونَ الْمَثْوَالِرَنُونَ الْمُثَوِّلُورُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنِي الْمُنْ الْمُ

بنزله

أَصُوانَاكُوْ فِنَ صَوْفِ النَّبِيّ وَلاَنَهُ هَرُوالُهُ بِالْقُولُ كَجَهْرِ يُصِّدُنُهُ يَعْضَ أَنْ عَمْسُطُ آثَاللَّهُ وَانْتُولِاتَّتُورُونَ فِي كَنْ اللَّذِينَ يَخْضُونَ أَصُواتَهُمْ عِنْدَى رَسُولِ الله وُقَلِّكَ اللَّذِينَ المُقْسَ اللهُ قُلُونَهُ مِلْتَقُونَ لَهُ مَعْفِرَ قُوْاَ فِي مَعْفِرُ وَقُواَ فِي عَلِيهُمْ وَالْقَ اللَّذِينَ يُنْذَادُونَكُ مِنْ وَرَاء الْمُعْفِرِ اللَّهِ مُعْفِرُ وَقُواَ لِمَا اللَّهِ عَلَيْدُ وَاللهِ اللهِ

، فَكُذُرُسُولُ اللَّهُ لَذُ يُطِيِّكُمُ فِي كُثُورُ مِنْ كَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ لَذُ يُطِيِّكُمُ فَ الكِرِيِّ اللَّهَ حَيِّبَ إِلَيْكُو الْإِنْهَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبُكُمْ وَكُرَّهَ الْنَكُومُ الْكُفْرُ وَالْفُسُونَى وَالْعِصْمَانَ أُولَيْكَ هُوُ السِّنْدُونَ فَضُلًّا مِّنَ اللهِ وَنِعْمَةً وَاللهُ عَلِيُهُ عَلِيْهُ عَكَيْهُ كَالْنَ كَالْمِفْتُن مِنَ الْهُؤُمِنِهُ وَاقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْ إِينَهُمَّا فَأَنْ كَنَتِ احْدَاهُمَا عَلَى نُخْرِي فَقَاتِلُو الْكِتِي بِبِنِي حَتَّى تَفِيِّ كَالِّي الْمُرالِلَّهِ فَانْ فَأَرِيتُ فَأَصْلِكُ ابَيْنَهُ مُالِالْعُدُلُ وَأَقْسِطُوۤ أَنَّ اللَّهَ يُعِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۗ لْمُؤْمِنُونَ ) اخْوَةٌ فَأَصْلِعُهُ إِيَانَ أَخُونَكُمْ وَاتَّقُوااللَّهَ لَعَلَّكُمْ

ومُنتَّافِكُو هُتُمُو لُا وَاتَّقَوْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ أَنُّهُا النَّاسُ إِنَّاخِلَقُنُكُمْ مِنْ ذَكَّهِ وَٱنْثُى وَحِلْنَكُمْ شُعُونًا وَقَالَ لتَعَانَفُوْ أَانَّ ٱلْأُمَكُمُ عِنْدَاللهِ أَتُقْلُمُ أَنَّ اللهِ عَلَيْهُ حَبِيدٌ ﴿ قَالَتِ الْكَفْرَاكُ امْنَا قُلْ لَوْنُولُونُو أُولِكِن قُولُوٓ ٱلسَّلَمْنَا وَلَهُمَّا يَدُخُل الْاِسْمَانُ فِي قُلُوْبُهُ وَإِنْ تُطِيعُو اللّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِيُّكُمُ قِوْنِ أَعَالِكُمْ شَنْعًا أِنَّ اللَّهَ غَفُورُرُتِّحِيْمُ ۚ الَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلذَّبْنَ المَنْوَالِمَاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَوْسُونَالُوْ اوْجِهِكُوْا بِأَمْوَ الْحِمْ وَ نْفُيْهِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَيْكَ هُمُ الصَّي قُونَ ﴿ قُلْ أَتُعَكِّمُونَ اللهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلِللهُ بِكُلِّ شَيْعٌ عَلِيْهُ @ بَهُنَّوْنَ عَلَيْكَ أَنَ ٱسْلَمُواْ قُلْ إِلاَ تُمْنُدُ اعَلَى السّلامَكُهُ عَلى اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ إِنّ هَالْكُونُ لِلْالْمُكَانِ إِنْ كُنْتُوصْدِقِينَ، ﴿ اللَّهُ يَعْلُو غَيْبَ السَّمَانِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ يَصِيرُونُهِ مَا تَعَمُلُونَ أَ

### TO THE TENER

عَيْثُ فَعَ إِذَا مِتُنَا وَكُنَّا ثُرَاكًا عَ فَقَالَ الْكُفُّ وْنَ هِنَا كالتنقص الأرض مناؤم وعندنا @كَلْ كُذُنُو الْمَالْحُقّ لَتَاحَآءُ فُدُوْثُهُمْ فِي ٱمْرَكِي لِمُورِيْحِ و أَفَلَهُ يَنْظُرُ وَالِلِّي السَّهَمَّاءِ فَوْقَهُمْ كَلِفَ بَنْيَنْهَا وَزَتَّهُمَّا وَ مَا لَهَا مِنْ فَرُوْجِ ©وَالْارْضَ مَكَ دُنْهَا وَالْقَيْنَا فِيهَارَوَابِينَ وَاثْبُتُنَا فَيُهَامِنَ كُلِّ زُوْجِ بَهِيْجِ ۞ تَبْصِرَةً وَذَكَّا يِ لِكُا "عَنْ وَنَوَّ لَنَامِرِيَ السَّمَاءِ مَاءً مُّابِرِكَا فَأَبُّكُتُنَايِهِ جَنَّتٍ وَالنَّخُلَ لِسِفْتِ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيُّكُ كُلِّنَا كُلِّنَا كُنْ لِكَ الرَّيِس وَتُهُودُ ﴿ وَعَادُو فِي عَوْنَ وَ لَكُلَّةِ وَقَوْمُ ثُمَّتِهِ ﴿ كُالَّ كَنَّاكِ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِنْهِ اَفَعَىنُنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلَ بِلُهُمُ

هِ مِنْ حَيْلِ الْوَرِيْلِ®ا ذُيْتَلَقَّى الْأَتَلَقَّىٰ لْفِظُورِ قُولِ إِلَّالَكَ يُورِقِيبُ جَاءَتُ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحُقِّ ذٰلِكَ مَاكُنْتَ مِنْهُ تَعِيدُ ® وَنُفِ فِ الصُّوْرُ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِمْدِ @وَكَأَءَتُ كُلُّ نَفْسِ مِّعَمَا سَأَيْدُ وَّشَهِيْنُ الْمَنْكُ كُنْتَ فِي خَفْلَةٍ مِّنْ هَنَا فَكَشُفْنَاعَنْكَ غَطَآ الْكَ وَمُحَدِيثٌ®وَقَالَ قَرَيْتُهُ هٰنَا إِنَّالَدَيَّ عَتَدُنُّ ٱلْقِيَافِيْجَهَةَ كُلِّ كَقَارِعَنيْكِ صَّنَّا عِلَيْخَارِمُعْتَبِيثُر بُكِ لِكَذِي جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلْهَا الْخَرِ فَٱلْقِياهُ فِي الْعَنَابِ الشَّدِيْنِ قَالَ قَرِينُهُ وَتَمَامًا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنَ كَانَ فِي ضَلِل يَعِيْدِ عَالَ تَغْتَصِمُوالَدَقَى وَقَدُ قَدَّمُتُ الْكُلُمْ بِالْوَعِيْدِ ۖ كَالْبِيَدُلُ الْقُولُ لَنَةًى وَمَّالَنَا يَظَلَّامِ لِلْعَيْنُ فَأَنَّا يَظُلَّامِ لِلْعَيْنُ فَأَنَّةُ أَنْ وتقدل ها من تمزر

2

آءُونَ فَهُمَا وَلَدَ مُنَامِزِينُ عَنْ صَوْلَهُ أَهُلَكُمَا قَيْلُهُ مِّنْ قَرْنِ هُوْ اَشَكُ مِنْهُوْ مَيْطُشًا فَنَقَبُوْ إِنِي الْبِلَادُهُ أَمِنَ مَحْيَطٍ إِنَّ فَيْ ذَٰلِكَ لَنَكُولِي لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْكَ أَوْ ٱلْقِي السَّمُعَ وَهُوَ شَهِمُدُّ@وَلَقَدُ خَلَقُنَا التَّمُلُوتِ وَالْكِرْضَ وَمَا بِنُنْهُمَا فِي سِتَّةِ وَّ وَمَا مَسَنَامِنُ كُغُونِ @فَأَصْبِرُعَلَى مَا يَقُولُونَ وَ سَر عَنْدرَتَّكَ قَنْلَ طُلُوْعِ الشُّمُونِ وَقَيْلَ الْغُرُوبِ ۗ وَمِنَ الَّيْلِ بُوْدِ@وَالْسَيْمِةُ يَوْمَرُيْنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانِ الَّوْمُ نِيسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةُ بِالْحُقِّيِّ ذَٰ لِكَ يُوْمُ الْخُرُوجِ ۞ يُّهُ عُكَنْنَا سَيْرُ فَخُنُ أَعْلَوُ بِمَا يَقُوْلُونَ وَمَ

### المرابعة الم

مِهُ الرَّيْنِ وَرُوَّا فَالْمُعِلْقِ وَقُرُا فَالْمُعِلِينِ وَمُرَا فَالْمُولِينِ الرَّحِيْمِ فَالْمُولِينِ وَمُرَا فَالْمُعَرِّمُ الرَّحِيْمِ فَالْمُعَرِّمُ الْمُعَرِّمُ وَالْمُعَرِّمُ الْمُعَرِّمُ الْمُعَرِّمُ الْمُعَرِّمُ الْمُعَرِّمُ اللَّهُ وَالْمُعَرِّمُ اللَّهُ اللْمُولِي اللْمُولِي اللْمُولِي الللْمُولِيلُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ الْ

رًا ۚ إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِ ثُأَثَّ وَانَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ۗ

A (-11 110 (1) تَكُهُ هٰذَا الَّذِي كُنْهُمْ بِهِ تَسْتَعَجِلُونَ®انَ الْيُتَّقِينَ فَيُجِلِّتِ النَّهُ مَرَبُّهُ أَنَّهُ كَانُواقِدُلَ ذَلِكَ نْ اقَالَالاس الله مالهجعون وبالأستارهة في أَمُو الهوحِقُ لِلسَّالِل وَالْمَحْرُومِ وَفِي النَّ لِلْنُهُ قَنَادُ ؟ ﴿ وَإِنَّ الْفُسِكَةُ أَفَلَا لَيُصِرُونَ ۞ وَفِي التَّمَا وِرْزُقُكُهُ وَمَا تُوْعَدُ وَنَ۞فَوَرَتِ التَّمَا ۚ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَعَوَّا وهُ أَمُّكَ حَدِيثُ ضَيْف الرُّهُ مُ اذْ دَخَلُوْ اعَلَيْهِ فَقَالُوْ اسَلَمَّا قَالَ سَلَاَّ قَوْمُ مُّنْكُونُونَ فَرَاغَ إِلَّى اَهُلِهِ فَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِينُ فَقُرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ الْإ عَلِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ أَنُّهُ فِي حَبِّرٌ قَ فَصَلَّتُ وَحُمْمًا وَقَالَتُ عَدُوا عَقِيْدُ الْمَالُونُ اللَّهِ قَالُ رَبُّكُ إِنَّهُ هُوَ الْمَكُمُ الْمَلَمُ وَالْمَكُمُ الْمَلَمُ ﴿

قَالَ فَيَاخَطْئِكُهُ ٱلثُّهَا فحنامن كان فه عِنْدَرَتِكَ لِلْكُنَّهِ فَأُورَ فَيَا وَحَدُنَا فَيُمَا غَنُو مَدْت مِّنَ الْمُسْلمينَ ﴿ وَتَرَكْنَا فِيهَا آلِيَةً لِكَانِيْنَ يَغَافُوْنَ الْعَذَابَ الْإِلْمَةِ ۞ وَفَيْ مُوْسَى إِذْ أَرْسُكُنْهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطِن مُّبِينِ، ﴿ فَتَوَكِّي بِرُكْنِهِ وَقَالَ الْمِوْا وَعَنْوُنُّ فَأَخَذُنْهُ وَجُنُودُهُ فَنَيَنُ نَهُمُ فِي الْمَيْرِ وَهُومُلِلُمُ ۗ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسُلْنَا عَلَيْهُمُ الرِّيْحَ الْعَقِيمُ فَمَا تَذَرُمِنْ ثَمْنَ الْرَبِّ عَلَيْهِ الْاحْعَلَيْهُ ݣَالدُّمِينُونُ فَيُودُ إِذْ قِيلُ لَهُمْ تَمَتَّعُوا غَي حِيْنِ۞فَعَتَوْاعَنَ أَمُورَبِّهِمْ فَأَحَنَّ ثُمُّ الصَّعِقَةُ وَ ظُرُورَ، @فَمَااسْتَطَاعُوامِنْ قِيَامِرُومَا كَانُوامُنْتَصِرْرُ نُوْجِ مِّنُ قَيْلٌ إِنَّهُمْ كَانُوْ إِقَوْمًا فِيهَانَ مَنْ يَنْهَا كَانِيْكِ وَإِنَّا لَيْهُ سِعُهُ رَى@وَالْأَرْضَ فَرَشَّتْهَا فَنعُهُ الْمُصِدُّونَ،@وَمِنْ كُلِّ شُيُّ خَلَقُنَازُوْجَنِ لَعَلَّمُ تَنَكَّرُوْنَ©فَفِنُّ وَآلِلَ اللهِ إِنِّى لَكُوْمِيَّهُ مَنِدِيُرُُّ

جالله التخلي الترجيم الطوني تشكوني الترجيم الترجيم الترجيم التعمور المستعمور الطوني تشكوني الترجيم التعمور السنتي التعمور التستعمور الت

اتُحْزَى مَا رَتْهُمْ عَذَاكَ الْعَجِيْهِ ٥ كُلُةُ أَوَالْثَرَبُوْ اهْنَكَ أَيْهُ تَّكِيْنَ عَلَى سُرُ رِمِّصُفُّوْ فَاةٍ وَزَّرَّجُهٰهُمْ بِحُوْرِعِيْنِ®وَ امنُواوَاتَّبَعَةُهُ ذُرَّتَةُهُمْ بِإِنْمَانِ ٱلْحَقْنَابِهِهُ ذُرِّيَتَهُمُ وَمَأَ لَتُناهُمْ مِّنْ عَمَلِهِ وَمِنْ شَيْ كُلُّ امْرِي إِمَاكَسَبَ رَهِ إِنْ اللهِ اللهِ عَمَلِهِ وَمِنْ نَادُنَاهُمْ بِفَالِهَةِ وَ لَحْمِ يِّمَّا يَثُمَّةُ هُونَ@يَتَنَازَعُونَ فِيْهَا كَاشَالُالَغُوْفِهَا وَلَا تَاتِّيْمُ ۞ وَيَظُونُ عَلَيْهُمْ غِلْمَالٌ لَهُمُ كَانَهُمْ لُوُلُوٌ مَّكُنُوُنُ@وَأَقْسَلَ يَعْضُعُمْ عَلَى يَعْضِ تَتَسَاءُ لُدُرَ، @قَالُوْ إِنَّا كُنَّا قَيْلُ فِي آهْلِينَا مُغْفِقِينَ ۞فَمَرِيَّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقْمِنَا عَنَاكِ السَّبُورِ هِ إِنَّا كُنًّا مِنْ قَيْلُ نَنْ عُوُهُ إِنَّهُ هُوَ الْمُزَّالِرُحِيُّهُ فَأَنَّكُمْ فَكَأَرْفَكُمْ نِعْمَتِ رَبُّكَ ؠؚػاۿڹۊٞڵٳمؘڿؙڹؙۏٛڹ۞ٙٲڡٞڔؽؘؿؙۅۛڵؙۏؙڹۺؘٳۼڒ۠ڎۜ رَيْبِ الْمُنُونِ ®قُلْ تَرَيْضُوا فِإِنِّي مَعَكُومِنَ الْ تَقَدَّا لَهُ ثَالَ أَلَا نُوْمِدُونَ فَعَلَمَا ثَوَا صَدِيث مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صدِوَيْنَ ﴿ أَمْرُخُلِقُو امِنْ عَدُرتَنَّى ۚ أَمْرُهُمُ الْعَاقُونَ ۗ أَمْ خَلَقُوا التَّمَانِ وَالْأَرْضَ مِّلُ لِأَنْوَقِنُونَ فَأَمُونِيَا فَمُ خَزَارِنُ رَتِكَ أَمْهُمُ الْمُكَسُطِرُونِ ﴿ إِلَا لَهُمُ سُلَّهُ تَسْتُمْعُونَ فِيهُ ۖ فَلُمَاتِ بَمْعُهُمْ يِسْلُطِن مِّيْسُنْ ﴿ أَمْلُهُ الْمِنْتُ وَلَكُو الْيَنُونَ ۗ أَكُمُ فَهُوْ مِنْ مُغْرُمُ مُثَقَلُونَ أَامِعَنُكَ هُمُ الْغَنْثُ المُريُونِكُونَ كَيْنُا فَالَّذِينَ كَفَرُ وَاهُمُ الْتَكَنْدُونَ ﴿ اللَّهُ عَيْزُ اللَّهُ عَيْزُ اللَّهِ السُّبْطِي اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ وَانْ تَوَوْ الكُنْفَا مِنَ السَّمَا عِسَاقِطًا يَقُوْ لُو اسْعَاكُ مَرْكُوهُمْ فَكَرُهُوْ حَتِّي بُلْقُوْ إِبُومَهُمُ الَّذِي فِيهُ يُضْعَقُّونَ ﴿ فَا فَهُ مُعْمَدُ وَ إِنَّ فَهُ لَا يُغْنِي عَنْهُمُ كُنُّ هُمْ شَنًّا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴾ وَالَّا لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْاعَذَابًادُوْنَ ذَٰ إِلَّكَ وَلِكِنَّ ٱكْتَرَهُمُ لِاَيْعَلَمُوْنَ ® وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاتَّكَ بِأَغْيُنِنَا وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبُّكَ حِنْنَ تَقُوْمُ أَوْمِنَ الَّذِيلِ فَسَيِّحُهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ أَ

ن صاحبكُهُ وَمَاغَدى أُومَانَهُ لْمُهٰءِ أَأْنُ هُوَ إِلَّا وَحَيُّ تُوخِي صَعَلَمَهُ شَدِيدُ الْقُوٰءِ الْأَوْدُ مِوَّةِ وَاسْتَدِي ٥ُوهُوَ بِالْأَفْقِ الْأَعْلِي قُلْتُهُ وَكَافَتُ مَا أَنَّ مِنْ الْأَعْلِي قُلْتُهُ وَكَافَتُكُ إِلَى أَ فَكَانَقَابَ قَوْسَيْنِ آوْآدُ ثِلْ<sup>©</sup>فَأُونُثَى إلى عَبُدِهِ مَّااَوُخِي<sup>©</sup> كَذَبَ الْفُؤَادُ مَازَاءِ @ آفَةُ رُوْنَهُ عَلَى مَا يَرِي @ وَلَقَتُ رَااهُ نَوْلَةُ اُخْرِي هُونَدَ سِدُرَةِ الْمُثْتَافِي هِينَدَهَا خَتَافُ الْمَازُّةِ عِنْ إِذْ يَغْشَى السِّدُرَةَ مَا يَغْشَى ﴿ مَا إِذَا غَ الْهُ عَبُّ وَمَا طَعْي ﴿ لَقَكُ رَالِي مِنْ الْتِ رَبِّ الْكُنْزُايِ ﴿ أَفَوْءَ نَتُواللَّبَ وَالْعُزُّويِ فَ وَمَنْوِةَ التَّالِيَّةَ الْأُخْزِي @اَلَكُهُ النَّكِّدُ وَلَهُ الْأُنْتُمُ ا تِلْكَ اذَاقِسْمَةٌ ضِنْزِي ﴿إِنْ هِيَ الْأَلْسُمَاءُ سُمَّيْتُهُوْهَا وَالْإِلَّوْكُمْ مَّاأَنْوَلَ اللَّهُ بِهَامِرُى سُلِّطِرِ إِنْ يَتَّبِعُ لظَّنَّ وَمَا تَهُوَى الْإِنْفُشُّ وَلَقَدُ جَآءَهُمُ قِنْ رَيِّهِ ۗ الْفُذِي قُامُ لِلْانْسَانِ مَاتِّمَتْي قَفْلِلهِ الْاخِرَةُ وَ



2

نَعْدَانُ تَاذُنَ اللَّهُ لِمَنْ تَشَاءُ وَمِرْضَى <sup>©</sup>إِنَّ الَّذِ بِالْإِخْرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلْلَكَةَ تَتْمُمَةَ الْأَنْتُ ﴿ وَمَا عِلْمِ إِنْ يَتَبِيعُونَ إِلَّا النَّطَنَّ وَإِنَّ الطَّنَّ لَا يُغْفِينُ مِنَ الْحَقِّ شَنْئًا ﴿ فَأَعْرُضُ عَنْ مُنْ تُولِي أَعْدُ فَعَنْ ذِكْرِنَا وَلَوْ يُرِدُ إِلَّا أَغَلُوهَ الدُّنْيَأَ أُوْلِكَ مَيْكَغُمُّمْ مِنَ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَرَّعَ عَنْ سَيِيلِهِ وَهُوَاعُلُوبِسَ اهْتَدى وَيِلْهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِلدِّجْزِي الَّذِينَ آسَارُوُا بِمَا عَبِلُوا وَيَجْزِي الَّذِينَ آحَدُوْا مَا لَكُنْهُ أَلَالُهُنْ يَعْتَنُونَ كُنَّارُ الْأَنَّهِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّااللَّهُ مَرَّانَ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةُ هُوَ أَعْلَوْ كُمُّ إِذْ ٱنْتَاكُمْ مِينَ الْأَرْضِ وَلِذَانَتُهُ لِحِنَّةً فِي بُطُونِ أُمَّهُ بَكُو فَكَلَّتُوكُواْ أَنْفُسَكُمْ هُوَاعُكُ بِعَرِي التَّعْيِ خَافَةِ بِمِنَا لَيْنِي اللَّذِي تَوَكِّلُ ﴿ وَأَعْظِى قَلْتُلَّاقُ ٱلْمَايِ @أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوْ يَرَايِ @أَمْ لَمُ نُنْتَأَ بِمَاقَ صُعُف مُوسَى ﴿ وَإِيرُهِ مُو اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَدِرُ وَازِرَةٌ وَزُرَا مُخْلِي ﴿ وَآنَ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّامَاسَعِي ﴿

رَبِّكَ الْمُثْنَكُ فِي أَوْلَتُهُ هُمُ أَضْعِكَ وَأَنِّكُ أَوْوَانَّهُ هُمُ أَمَاتَ وَ ٱحُمَا ﴾ وَٱنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجِينُ النَّاكَرُ وَالْأُنْثَىٰ فِي مِنْ ثُطْفَةٍ إِذَاتُمُونَا هُوَ أَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةَ الْأُخْذِي هُوَأَنَّهُ هُوَاغَوْيُ وَ اَتَنُهٰ هُوَاتَهُ هُوَرَتُ الشِّعْرِي فَوَاتَهُ آهَاكَ عَادَا الْأُولِيُّ وَتَنَهُوْدَا فَهَا آبُقِي فَوَقُومُ نُوْجٍ مِنْ قَبْلٌ إِنَّهُو كَانُواهُمَ أَظْلَهَ وَأَطْغِي ﴿ وَالْمُؤْتَفِكَةَ آهُوٰ وَ ۞ فَغَشِّهُامَاغَشَّهِ ۞ فَمَأَى الآيَّهِ رَبِّكَ تَتَمَازى ﴿ لَمْ الْمَدْيَرُمِّنَ النُّكُ رِالْأُوْلِ ﴿ آَيِنَ فَت الْإِزِفَةُ قَالَيْسَ لَهَامِنُ دُونِ اللهِ كَالِشْفَةُ قَافَيِنُ هٰذَا كَنْ تَعْدُونَ فَوَتَضَعَلُونَ وَلاَ تَنْكُونَ فَوَاكَتُهُ سُبِدُونِ®فَاسْحُكُوَالِلهِ وَاعْمُكُوَا

# THE STATE OF THE S

ؙ ڣؖڗۜؠۜؾؚٵڶۺٵۼڎؙۯڶؿؙؾٞٵڶڟٷۅڵ؈ؙؿڒڶڸؿڐؙڸڣڿۏ۠ۯڗؿۼ۠ۅڵٷ ڽڂٷؙؿٷٙۯؖۅڰۮؙڹؙٷٳۅٲۺڮٷٙٳڵۿۅٙۯٙۿۿۄػڴڷؙٲۺٟۿۺڲۊڴؚ

وَلَقَتُ حَاءَهُهُ مِينَ الْأَنْكَاءُ مَا فَيْهِ مُزْدَحٌ ٥ حَكْمَةُ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ أَفْتَوَلَّ عَنْهُمْ نَوْمَرَيْهُ عُالدًّا عِ إِلَى شَيْحٌ ثُكُرٍ ﴿ خُشَّعًا أَيْضَارُهُمْ يَغُوْمُهُونَ مِنَ الْكَحْدَانِ كَأَنَّهُمْ جَرَادُمُّنْيَثُرُنِّ مُّهُ طِعِينَ إِلَى الدَّاعِ ثَقُولُ الْكِفِرُونَ مِنَ ابْوَمُّعِيمُ كُنَّ بَتُ قَيْلَهُمْ قَوْمُرُوْمٍ فَكُنَّ يُواعَيْدُ نَا وَقَالُوا عَمُنُونٌ وَازْدُحِرَ ﴿ فَدَعَارِيَّةُ أَنِّي مُغَلُّوكِ فَالْتَصِرُ فَفَتَحْنَا أَبُوابِ السَّمَاءِبِمَاءٍ مُّنُهُ مِنْ وَ فَوْزَنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَكَى الْمَآءُ عَلَى ٱمُرِقَكُ قُدِدَةً وَحَمَلْنَهُ عَلَى ذَاتِ ٱلْوَاحِ وَدُسُرِ فَقِرْي بِأَعْيِنِنَا جُزَّاءُ لِمِنْ كَانَ كُفَرَ ®َوَلَقَدُ تُرَكُنْهَا اللَّهُ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرِ فَكَيْفَ كَانَ عَنَابِنْ ۅؘنُذُرِ®وَلَقَدْيَتَّرْنَاالْقُرُّ الْىَلِدِّكُوفَهَلُ مِنْ مُّتَكِرِ۞كَذَّبَتُ عَادُ فَكِيفَ كَانَ عَنَا إِنْ وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَّمُ مُرِيعًا صَرْصَرًا فِي تُومِنَحُس مُنتَمِّرُ اللهُ النَّاسُ كَأَنَّهُمُ أَعْجَازُنَحْل مُّنْقَعِرِ۞فَكَيْفَ كَانَعَدَا بِيُ وَنُكْرُرِ۞وَلَقَكُ يَتَسَرُنَا الْقُرُّ الْ لِلذِّكُرِ فَهَلْ مِنْ مُّتَكَكِر أَكَنَّ بَتْ تَمُوُدُ بِالنَّدُرُ فِ فَقَالُوْآاَبَشُرًامِتَاوَاحِدُاتَتَبُعُهُ إِثَاآاِذُاتِفِي ضَلَل وَّسُعُر ﴿

ءَأَلِقِيَ الدَّكُوْمَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا يَلُ هُوَكُنَّاكِ عَدَّامُون الْكُذَّابُ الْكِيْسُونُ الْكَاسُوبِ لُواالِكَا فَارْتَقَيْهُمُ وَاصْطِيرُ۞وَنَبَّتُهُمُ أَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُ كُلُّ شِرْبِ غُعْتَضَرُّ فَنَادَوْ اصَاحِبَهُمْ فَتَعَاظِي فَعَقَ فَكَيْفَ كَانَ عَدَانِي وَنُدُو إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوْ الْكَهَيْمِيْوِ الْمُحْتَظِرِ ۗ وَلَقَّلُ مَتَّرُ نَاالْقُرُانَ لِللَّكُمُ فَهَلْ مِنْ مُثَكَّرِهِ كَنَّامَتُ قَوْمُ لُوُطِ بِالنَّثُورِ الثَّارَسُلُبَا عَلَيْهُمُ حَاصِبًا إِلَّا إِلَّهُ مِا يَعِينَاهُمْ بِيَحِرِ فَيْعَيْهُ مِّرْنُ عِنْدِينًا كَنْالِكَ بَجُوْيٌ مِنْ شَكَّرُ ﴿ وَلَقَدُ أَنْذَرَهُمْ مَنْطُشَتَنَا فَتَمَارُواْ بِالنُّذُرِ ﴿ وَلَقَدُرَا وَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَكُمِّسْنَأَ أَغَيْنَهُمُ فَنُو عَنَالِيُ وَنُذُرِ ﴿ وَلَقَدُ صَبَّحَهُمُ كُلُوا كُاعَدَاكُ مُستَقِرُّ فَنُوفَوا عَنَا إِنْ وَنُدُرِ ٥ وَلَقَدُ يَكُونَا الْقُرُ إِنَ لِلدِّكُ فَهِلُ مِنْ مُّنَّكِرِهُ وَلَقَدْ جَأَءَ الَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُهُ كَذَّ بُوْا بِالْلِيَنَأَكُلُهَا وَأَخِذُ نَاهُ وَ أَخِذَ عَزِيْزِمُ قُلْتُدر ﴿ ٱلْفِيَّا ذُكُو خَنُرُمِّتِ اوْ لَلْكُهُ ۗ ٱمْلِكُمُ بَرَآءُةً فَأَفِي الزُّبُرِ۞ ٱمْ يَقُولُونَ سَيْهَوْرُ الْبَعَةُ وَكُولُونَ الدُّنُ وَكِلِ السَّاعَةُ مُوعِدُ الْمَاعَةُ الْمَعْدُونَ الدُّنُ وَالسَّاعَةُ الْمَعْدُونَ الْمُعْدُونَ الْمَعْدُونَ الْمَعْدُونَ الْمَعْدُونَ الْمَعْدُونَ الْمَعْدُونَ الْمَعْدُونَ الْمَعْدُونَ الْمَعْدُونَ الْمَعْدُونَ المَعْدُونَ وَالمَعْدُونَ المَعْدُونَ المَعْدُونَ المَعْدُونَ المَعْدُونَ المَعْدُونَ المَعْدُونَ المُعْدُونَ وَالمَعْدُونَ المُعْدُونَ وَالْمُعْدُونَ المُعْدُونَ المُعْدُونَ المُعْدُونَ المُعْدُونَ المُعْدُونَ المُعْدُونَ المُعْدُونَ وَالْمُعْدُونَ المُعْدُونَ المُع

والملوالرّ عُمْوالقُرْ النَّهِ عُلَو اللَّهِ الرَّحْمُونِ التَّهِ هُونَ النَّهِ هُونَ النَّهِ هُونَ الرَّهُ النَّهُ الْمَهُ الْمَهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ

انَ مِنْ صَلُّصَالِ كَالْفَخَّانِ وَخَلَقَ الْيَارِيُّ مِنْ مَّارِجِ قِمْنُ تَارِقُ فَمِأْيِّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكُذَّ بْنِ©رَتُ رَبُّ الْمَغُرِينُن@فَيَايِّ الأورِكُلْمَا تُكُذَّيْنِ @مَرَجَ الْمُحَرِّيُنِ يَلْتَعَادِ. ٥ُبَيْنَهُمَا رُزَخُ لِإِينِعِلِي فَغِلَا يَاكُو رَبُّمَا تُكَاذِينِ يَغُرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤُلُؤُ وَالْمَرْجَانُ فَعَيالَتِي الْآرِ رَبُّكُمَا لَكُذِّينِ ﴿ وَلَهُ الْعِوَا رِالْمُنْشَاتُ فِي الْبَحْرِكَالْأَعْلَامِ فَعِياتِيّ الزَّوْرِ تَكُمَّا تُكُذِّينِ أَكُلُّ مَنْ عَكِيْهَا فَإِن أَتَّوْيَبُقِي وَجُهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلْل وَٱلْأَكْرَامِرَةَ فَمَا يَى الْزَءِ رَبُّكُمَا تَكَذِّبِي كَيْمُنَّالُهُ مَنْ فِي السَّمَا لِيَ وَالْأَرْضُ كُلَّ مَوْمِهُو فِي شَأْنِ فَهَا أَنِ اللَّهِ رَبُّكُمَا تُكَدِّينِ @ سَنَقُرُّ عُلَكُوْ أَيُّهُ الثَّقَالِي ﴿ فَبِياَيِّ الزَّوْ رَبُّكُمَا تُكَدِّبِلِي ﴿ يَلَمَعُشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمُ أَنْ تَنْفُذُ وَاصِي اَقْطَارِ التَّمْوِيتِ وَالْأِرْضِ فَانْفُذُ وُٱلْاِتَنْفُذُ وَنَ إِلَّا سِمُلُطِنٍ ﴿ فَهَا أَيِّ اللَّهِ رَتَكُمَا تُكُذُّ بِنِ ﴿ فَرُسَلُ عَلَيْكُمَا شُوا ظُلِقِنَ ثَارِهُ وَيُعَاشُ فَلَا تَنْتَصِرُن ۗ فَمِائِيّ الْآءِ رَبِّلُمَا تُكَذِّبْن ۗ فَإِذَا انْتُقَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَالِدِّ هَانِ فَيَاكِي الْآهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبُنِ ⊙

نُمان فَيَأَيُّ الرَّاءِ الطوقة (٠) ملم المن خات مقامرت وَوَاتَا اَفْنَانِ فَعَانِي الْآءِ رَبُّكُمَا تُكُنُّونِ فَهُمَا الأورتكم الأورتك ڵڡؚڽؙٳۺؾؙڹۯق ۅٞڿؘڹٵڵۼؾؿڽؙۮٳڹ<sup>ۿ</sup>ڣؠٲؾٳڒؖ؞ڗؾڰؗؠٵ حَأَنُّ فَي أَي الآءِ رَبِّلُمَا تُكَدِّبِي صَافَعُنَّ الْيَ قِبَأَيِّ الآءِريَّة ڲؙؠؘٵڰٛۮڐؚڸڹ؈ۿ اي الأورية أَيِّ الرَّهِ رَتِكُمُ أَتُكَدِّبِنِ

فِأَيُّ الْاَ رَكِيْمَا كَمُنَّ بِي هَنِهُمَا فَاكِمَةٌ وَفَقُلُ وَرُعَانُ وَ فِيكَيْ الْاَهِ رَكِيْمَا كَمُنَّ بِي هَنِهُ فِي حَيْرِكُ حِسَانُ فَيَا إِنَّ الْهَ رَكُمَا كُلْتَ بِي هُورُوَّ فَقَصُورِكُ فِي الْفِيارِ وَقَهِا إِنَّ اللَّهِ رَكِيْمَا كُلِّة بِي هُورُوَّ مُنْكِيدَةً هُنَّ الْمُنْ وَلَمُنَّ وَلَمُنَا وَقَوْفِي إِنِّ اللَّهِ مِنْكُما تُكَلِّيْنِ اللَّهِ مِنْكُلِمِنَةً هُنَّ الْمُنْكِفَا وَمَنْ اللَّهِ مِنْكُما اللَّهِ رِيكُمَا كُلْتُهُ بِي تَعْلَى وَفَرِي خُفْهِ وَعَنْفَقِي حِسْمًا إِن فَقِيلَ مِنْكُما اللَّهُ رِيكُمَا كُلْتُهُ بِي تَعْلَى وَلَا السُّورَ لِيكَ وَي الْجَلَلِ وَالْوَلُولُولُ

دِدُ وَتَعَدَّالُوا وَعَدَّ كُلِسُ لِوَقَعَبَا كَاوَ بَهُ هَا وَعَدَ فَا وَمَعَ وَالْمُوا الرَّحَلُون الرَّحِيْمِ وَ الْمُوا الرَّعَلَيْنَ الْوَقَعَبَا كَاوَ بَهُ هَا وَمَنَا فَيْ الْمُونَ الْمُونَا الْمِينَا فَ وَالْمَعْنَ الْمِينَا فَيْ وَمَا الْمُعْنَى الْمُونَى اللَّهِ مَنَا فَعَلَى اللَّهُ مَنَا وَمُعْنَ الْمُعْنَى الْمُعْنَى اللَّهُ مَنَا وَمُعْنَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَمُنْ اللْمُعْمِلُونَ اللَّهُ وَمُنْ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَمُنْ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَمُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَا الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنَا الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ا

وَ وَاءُ لَمَا كَانُوا يَعْلُورُ } وِمَّنْضُودِ۞وَظِلْ مَّيْنُودِ اَنَا اَنْتَانُهُنَّ إِنْتَاءً فَنَجَعَلْنَهُنَّ اَبُحَارًا فَ غُرْيًا أَتْوَا بِالْهِ لِأَصْلِي الْيَهِينِي أَثْنَاكُهُ مِنَ الْرَوَّ لِلْنَ ﴿ وَثُلَهُ ۖ النَّهُ وَأَصْعِبُ النَّهُ مَالَ فَي مَا أَصْعِبُ النَّهَالَ ﴿ فِي مُمُونِهِم 102.375 20 16 يَقُوْ لُورَى وْ اَبِنَا مِنْنَا وَكُنَّا ثُوَّا يَا وَعِظَامًا ءَانَّالْمَبْعُونُوْر

فَشْرِ بُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ فَيْ فَيْدُ بُوْنَ شُرِّبَ الْمِنْمِ شَ لُهُمْ يَوْمُ الدِّيْنِ فَغَنُّ خَلَقْنَكُمْ فَلَوْلَا تُصَدّ تُونَ أَفَرَءِنِينُّهُ مَّالتُمْنُونَ ﴿ مَانَتُمْ تَعَلَّقُونَهُ أَمْرِ نَحَنُ الْغِلْقُونَ ۞ غَنُ قَنَّارْنَا يَنْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا غَنُّ بِمَثْنُوْ قِانَ هَعَلَّى آنَ شُكَّالَ ٱمْثَالَكُةُ وَنُنْشِئَكُةً فِي مَالاَتَعْلَمُونَ®وَلَقَى عَلِمَتْهُ النَّشْأَةَ الْأُوْلِي فَلَوْلِاتِنَ كُنُّووْنَ۞ٱفَرَءَنُّتُوْتُاتَغُوْتُونَ۞ٓ إَنْتُمُ تَزْرَعُوْنَةُ آمُرِغُنُ الزُّ رِعُوْنَ @ لَوْنَشَآءُ لِحَعَلُمْهُ خُطَامًا فَظَلْتُهُ تَقَلِّهُونَ اللَّهُ عُرَمُونَ فَكُلُ عَرِينَ مَحْرُ وَمُونَ 6 اَفَرَءَ يُتُوُ الْمِكَأَءُ الَّذِي تَشْرَيُونَ فَعَالَنُوْ النُّهُ الذِّ لَتُسْمُونُو مِن الْمُزْنِ آمُرْغَنُ الْمُنْبَرِ لُوُنَ®لَوْنَشَآءُ حِعَلَىٰهُ أَحَاجًا فَلَوُلَا تَشَكُّرُونَ@اَ فَدَوَنَتُوالثَّارَ الَّيِّيُ تُثُورُونَ ۞ءَ اَنْ تُمُّو اَنْشَا أَنُّهُ شَيِّدَ تَعَالَمُ نَعَنَى الْمُنْشَعُ نَ@َغَنُ حَعَلَمٰ مَا تَنْ كَرُوَّ وَّمَتَاعًا لِلْمُقُويِرِينَ فَهُ مُسَيِّحُ مِاسُو رَبِّكَ الْعَظِيْرُ فَأَفَّ فَكَلَّ أَقُبُهُ بِهَا قِعِ النَّجُوْمِ ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَوْ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيْمٌ ا



لُّ مِّنُ رَّتِ الْعَلَمِينُرَ ۞ فَمَهَانَا الْحَدِيثِ إِنْكُمُ ثُدُ هِنُورَ وَجَّعْمُونَ رِزْقَكُمُ ٱنَّكُمُ ثُكَلِّ بُونَ ۖ فَلَوْلَا إِذَا بَكِغَتِ الْحُلْقُوْمَ ﴿ نْتُوْمِيْنَمْ نَا نُظُوُونَ فَوَغُنُ أَقْرَبُ النَّهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا لَيْصِرُ وَنَ 9 فَلَهُ لِآلِانَ كُنْتُهُ غَلْرَمَينَ نِينُونَ 9 تَوْحِعُهُ نَهَا إِنْ كُنْتُوْصِي قِيْنَ فَأَعَلَالَ كَانَ مِنَ الْمُقَرِّيثُنَ فَرَوْحٌ وَ رَجُعَانٌ لَهُ وَجَنَّتُ نَعِيْمِ ﴿ وَاتَّأَانَ كَانَ مِنْ أَصَّعٰبِ الْيَهِينِ ﴿ فَسَلَّاكَكُ مِنْ أَصْحَابِ الْيَهِ مِن ®وَأَتَّأَانُ كَانَ مِنَ الْتُكَدِّبِيْنَ الصَّأَلِيْنُ فَأَزُلٌ مِّنْ حَمِيْهِ فَ وَتَصْلِيَةُ جَحِيْمِ ﴿ إِنَّ هٰذَالَهُوَحَقُ الْيَقِيْنِ أَفْسَيِّهُ بِالسُورَيِّكَ الْعَظِيُورَةُ هِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ن سَعَّهُ مِلْهِ مَا فِي التَّمَانِ وَالْأَرْضَ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِينُ لَهُ مُلُكُ

مُحْنَى وَسُمْتُ وَهُوعِلَى كُلِّي أَثَّمُ أَقِيلَ مُرْكُونَ وَهُوعِلَى كُلِّي أَثَّمُ أَقِيلُ مُرْ هُوَ الْأَوَّالُ وَالَّاخِذُ وَالظَّاهِمُ وَالْنَاطِ

الَّذِي خَلَقَ السَّمَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِهِ إِنَّا عَلَى الْعَدِيثُ يْعَلُّهُ مَا يَكِدُ فِي الْأَرْضِ وَمَا عَذَّهُ مِنْهَا وِمَا كُنُولُ مِنَ التَّهَا وَمَا يَعُوبُ فِيهَا وَهُومَعَكُمْ أَسُ مَا كُنْتُهُ وَاللَّهُ بِهِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرُ كَلَّهُ مُلْكُ السَّمَا إِنَّ وَالْكَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُوُرْكِيُولِجُ النِّيلَ فِي النِّهَارِ وَ يُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّالْ وَهُوَ عَلِيْعُ النَّالَ الصُّدُورِ الْمِنْوُ المَاللهِ وَرَسُولِهِ وَٱنْفِقُو المِمَّا جَعَلَكُهُ مُّسْتَخْلِفِينَ فِيُهِ \* فَٱلَّذِينَ الْمُنُو إِمِنْكُمْ وَ ٱنْفَقُوا لَهُمُ آجُرُّ كِينُرُّ وَمَالَكُوْ لَا نُؤْمِنُونَ بِأَمْتُهِ وَالرَّسُولُ يَرْعُوْكُمُ لتُوْمِنُوْ ابِرَتِكُهُ وَقَدُ أَخَذَ مِينًا قَكُوُ إِنْ كُنْتُو مُؤْمِنِيْنَ ﴿ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِ ﴾ النِّتِ بَنَّنْتِ لِيُخْرِحَكُمْ مِينَ الظُّلُمْتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيْمٌ ۗ وَ مَا لَكُوْ ٱلْاتُنْفِقُوا فِي سِينِلِ اللهِ وَبِللهِ مِنْزَاتُ السَّمْوَاتِ وَ الْأَرْضِ لِاَمْنَةُومُي مِنْكُوْ مِّنْ اَنْفَقَى مِنْ قَبْلِ الْفَتْجِ وَقَالَالْ اُولَٰلِكَ اَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ اَنْفَقُوْامِنَ بَعُنْ وَقَاتَلُوّاْ وَكُلًّا وَّعَدَالِلَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَاتَعُمُلُونَ خَبِيْرٌ ۚ

مَنْ ذَا الَّذِي يُقِيُّ ضُ اللَّهَ قُرْضًا حَسَ آجُوُّكُو يُوْ وَمُرَّتَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَٰتِ يَسْعَى نُوْرُهُمُ بَيْنَ آيْدِيْهِمُ وَبِأَيْمَا نِهِمْ يُشْرِكُوُ الْيَوْمُ حَيِّتُ تَجْوِيْ مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهُو خُلِدُونَ فَهَا ذَٰلِكَ هُدَ الْفَوْزُ الْعَظِيْهُ أَنْ يَغُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقِتُ لِلَّذِينَ الْمَنْوُ النَّظُرُ وْنَانَقُتَهِشْ مِنْ نُورُكُهُ قِيْلَ ارْجِعُوا وَرَآءَكُمْ فَالْتَهِسُوانُورًا فَضْرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرِلَّهُ مَاكُ بَاطِنُهُ فِيُوالرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَلَائِكُ لْنَادُوْنَهُمْ الْوَنَكُنُّ مَّعَكُمْ قَالُوْ ابْلِي وَالْكَنَّكُمْ فَتَنْتُوْ اَنْفُسَكُمْ وَ تَرَيَّصْتُهُ وَارْتَكِنُّهُ وَغَرَّتُكُهُ الْإِمَانُ حَتَّى حَآءَ أَمْرُ الله وَ غَرَّكُهُ بِإِمِلُهِ الْغَرُورُ۞ فَالْمَوْمُ لَا نُؤْخَذُ مِنْكُهُ فِنُ يَةٌ وَلَامِنَ الَّذِينَ كُفُّ وَالْمَأُولِكُو التَّارُ هِي مَوْلِكُو وَبِيثُنَ الْمُصِيرُ ۞ اَلَهُ مَانَ لِلَّذِينَ الْمُنُوَّا إِنْ تَغْشَعَ قُلُونِهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتْ مِنْ قَيْلُ فَطَالَ عَلَيْهُمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُهُ بُهُمْ وَكُثُونِمُنْهُمْ فَسِقُدُنِ الْعَلَيْقِ الذِّي اللهُ يُحْيِ الْأَرْضَ يَعْدُمُ وَتِهَا قُدُ

الْحَدِّةُ الدُّنْيَالَحِكِ وَلَهُوْ وَزِيْنَةٌ وَتَفَاخُوْلَيْنَكُمْ وَ الْأَمُوالِ وَالْأُوْلَادِ كُمَتُلِ غَيْثُ أَغْيِبُ الْكُفَّارَيْهُ فَتَرْبُهُ مُصْغَرًّا تُقَرِّكُونُ حُطَامًا وَفِي الْخِرْةِ وَعَذَاكُ شَن يُدُوَّمَغِمَ تُتَّ مِّنَ اللهِ وَرِضُوانٌ وَمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَ الْأَمْتَا سَابِقُوْ ٱللَّي مَغُفِي لَا مِينَ لَا تَكُوْ وَحَنَّةِ عَرْضُهَا كُعَرُضِ التَّهَا وَ الْأَرْضِ ٱعِدَّاتُ لِكُنْ رَنِ الْمُنْوَالِمَالِمَةِ وَرَسُلِهِ وَلِيَ نُوُّيِّةُ لِهِ مَنُ تَشَأَءُ وَاللَّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْهِ ® مَا أَصَابَهِنُ مُّيْصِيلَةٍ

500

لَقَدُ السَّلْنَا رُسُلَنَا مِالْتِينَةِ وَإِنَّوْ لَنَا مَعَهُمُ الْكِتْبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسُطِ ۗ وَٱنْزَلْنَا الْحُدِيْدُ فِيهِ بَاشُ شَدِيدٌ قَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعَلَّمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿ وَلَقَدْ ٱرْسَلْنَا نُوْحًا وَّ إِبْرُهِمُو وَجَعَلُمَا فِي ثُرِيَّتِهِمَا النَّبُوَّةَ وَالكِتْبَ فِمِنْهُمُ مُّهُتَدِيًّ وَكِيْنُرُ مِنْهُمُ فِيقُونَ ﴿ ثُقَّ قَفْيْنَا عَلَّى التَّارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْن مَرْيَهَ وَالتِّينَاهُ الْإِنْهِيلَ وَجَعَلْنَافِي قُلُوْبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَّرَحْمَةٌ وَرَهْبَانِيَّةً إِيْتَدَعُوهَا مَاكْتُبُنْهَا عَلَيْهُوْ إِلَّا ابْتِغَأَءُ رِضُوانِ اللهِ فَمَارَعُوْهَاحَقَّ رِعَايَتِهَا" فَالْتَيْنَا الَّذِينَ الْمُنُوامِنُهُمُ أَجْرَهُمْ وَكِيْرُونَهُمْ وَلِيتُونِ فَيعُونَ ٠ نَايَهُا الَّذِينَ الْمَنُوا اتَّقُوا الله وَ الْمِنُوْ الرَّسُوْ لِهِ نُوْرَكُمْ كِفْلَيْن مِنْ تَرْضَتِهِ وَيَغِعَلْ لَكُونُورًا تَنْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُونُ وَاللَّهُ غَفُورٌرَّحِيثُو ۗ لِئَلَّا يَعْلَمَ آهُلُ الْكِتْبَ ٱلَّا يَقْبِ رُوْنَ عَلَى شَيْ مِنْ فَضُلِ اللهِ وَإِنَّ الْفَصْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِينُهِ مَنْ يَّتَنَاءُ وَاللَّهُ ذُوالْفَضَلِ الْعَظِيْهِ أَنَّ

تَشْتَكُ ٓ إِلَى اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ يَسْبُعُ عَاوُرُكُمَا أَنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ تُعَا أَكَّدُ بُنِّ يُظْهِرُونَ مِنْكُونِينَ نَسَأَيْهُمْ قَاهُنَّ أَمَّاهِمْ أَنْ أَمَّاهُمْ الَّا الَّيْ وَلَكَ ثَهُمْ وَإِنَّهُ وَلَنَّهُ وَلَكُونَ مُنَكِّرًا مِنَ الْقَوْلِ وَذُورًا وَ ارَّ اللهَ لَعَفُوُّ عَفُورٌ ﴿ وَالَّذِينَ مُنْظِهِرُونَ مِنْ نَسَأَ بِهِمْ ثُمَّةٍ يَعُوْدُونَ لِمَا قَالُوُا فَتَحْرِيُورُ قَيَةٍ مِنْ قَيْلِ أَنْ تَتَمَالْسَا ذَٰلِكُهُ عَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيارُ فَمَرْنَ كُوْ يَعِدُ فَصِمَامُ يِنْ مُنَتَالِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَالَنَا فَهِنْ لَهُ يُسْتَطِعُ فَأَهُ لمربع المالي المنافقة والمالية وسوله وتالي كَلِّمْ يَنْ عَنَاكَ ٱلدُّكِانَ الدَّكِانَ اللَّهُ وَرَسُولَ كُنتُواكِمَاكُمْتَ الَّذِينَ مِنْ قَيْلَامِمْ وَقَدْ أَنْوَكُمَّ النَّالِطَاكِمُ لَهُ لَّهْ يَنِيَ عِنَاكَ مُّهِمُرُ فَكِهُ مُ يَعَثُّهُمُ اللَّهُ حَسِمًا فَنُتَّمُّهُ ىلە وَسَوْدُهُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَوْ

مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا ٱكْثُرُ إِلَّاهُوَ مَعَهُمُ ٱسْ مَا كَانُوْ آثُةٌ يُنَيِّئُهُمْ عَاعِلُوا نَوْمَالْقَامَةُ إِنَّ اللَّهِ عِلَى شَيِّ عِلْدُ الَّهِ تَرَالِي الَّذِينَ نَهُوْ اعْنِ النَّجُوي تُوَّيعُودُونَ لِمَانَهُواعَنُهُ وَيَتَنْجُونَ بِالْإِنَّهِ وَالْعُدُوانِ يُصِيَتِ الرَّسُّولُ وَإِذَا حَأَءُ وُكَ حَيِّوُكَ بِمَالَمُ يُحِيّكَ بِهِ اللَّهُ فَ ٓ أَنْفُسُهُ ۚ لَكُ لَا نُعَدُّ سُنَالِتُهُ بِمَانَقُولٌ حَسُرُهُ حَهَمَّهُ أَفَيشُرَى الْبَصِينُوْ ﴿ لَأَيُّهُا الَّذِينَ الْمُثُوِّ الْذَاتَنَاجِينَةُ وُ فَلَاتَتَنَاجُوا مِالْاثِيْرِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجُوا ىَالْمُرْوَالْتَقُوٰى وَاتَّقُو اللهَ اللهَ الَّذِي َ الْمُوتُّحُتُرُونَ © مِنَ الشَّيْطِي لِيَحْزُنَ الَّذِينَ الْمَنْوْا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْعًا الَّا بِإِذْ نِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ® بْأَيْهَا الَّذِينَ المُنْوَااذَا قِنْلَ لِكُوْ تَفْسَحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُونُ وَإِذَا قِتْلَ انْشُرُوْ افَانْشُرُوْ أَيْرِ فَعِ اللَّهُ الَّذِينَ الْمَنْوُ ا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْوَدَرَحِتْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْلُونَ

غَفُورُكِّحِنُهُ ﴿ وَأَشْفَقُتُو أَنْ تُقَيِّمُوا بِكُنَى يَدَى نَجُولِكُمُ صَدَقَٰتٌ فَاذَٰلَوْتَفُعَلُوا وَتَأْبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّالُوةَ وَ التُّواالزَّكُوةَ وَالْمِيْعُوااللهَ وَرَسُوْلَهُ وَاللهُ خَبِيُرُّيْمِاتَعْمَلُوْنَ ﴿ ٱلْمُوتَوَالَى الَّذِينَ تَوَكُّوْ اقَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَّا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمُ وَيَعْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۗ اَعَدَّا للهُ لَاهُ مَعْلَامًا شَدِيْدُ أَلِّهُمُ سَأَءُمَا كَانُوْ ا يَعْمُلُونَ @ إِنَّكَنْدُ وَآ اَيْمَا مُمُرُحُنَّةً فَصَدُّوْاعَنْ سَبِيلِ اللهِ فَلَهُّهُ عَذَاكِ شُهِيْنُ®َلَرْ ، تُغْفِيَ عَنْهُمْ آمُوَالْهُمْ وَلِآأُوْلِادُهُمْ مِنْ اللهِ شَيْئًا أُولِيْكَ أَصْعِبُ النَّارِ ﴿ هُوْ فِيْهَا خِلْدُونَ ®تُومُرِينَعَثُهُ اللهُ جَمِيعًا فَيَحَلْفُونَ لَهُ كَمَا يَعْلِفُونَ لِكُوْ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيٌّ \* أَلَّا إِنَّاهُ مُ هُمُ الْكَاذِ بُونَ@إِسْتَحُوَدَ عَلَيْهِمُ الشَّيْظِنُ فَأَنْسُامُمْ ذِكْرَ اللهِ " ٱولَٰلِكَ حِرُبُ الشَّيْطِيِّ ٱلْإِلَىّٰ حِزْبِ الشَّيْطِي هُوالْخِيرُونِ<sup>®</sup> إِنَّ الَّذِيْنَ يُعَاِّدُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ أُولِيكَ فِي الْأَذَكِينَ ۞

دِسُ وَاللّهِ الرّحَمْنِ الرّحِيهِ وَ سَيَّحَ بِلَهِ كَانِي التَّمْلُونِ وَكَافِي الْاَنْفِيّ وَهُو الْعَزِيزُ الْعَكِيدُمُ وَ هُو الّذِي آخْرَةِ الَّذِينَ كَفَمُ وُلونَ الْمِلْ الْمِنْفِيمِنَ وِيَادِهِمُّ الرَّدِي الْمُنْقِيمَ اظَانَمُ اللهُ مِن حَيْثُ لَمَ يُعْتَبِيرُوا وَقَلْ فَلَ وَاللّهِ عَلَيْهِمُ مُعْتَمِمُمُ فَلُونِهِهُ الرُّحْبَ يُحْوِيُونَ بَيْوَتَهُمْ يَالِيهِمْ وَاللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَاللّهِ عَلَيْهِمُ فَالْوَيْهِهُ الرُّحْبَ يُحْوِيُونَ بَيْوَتَهُمْ يَالِيهِمْ وَاللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَاللّهِ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّه

تُومِّنُ لِبُنَةِ أُوتُرَكُّمُّوُهَا قَأْمُةٌ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أُوجَفْتُهُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلاركاب وَ الكِرِيّ الله يُملِّطُ رُسُلُهُ عَلَى مَن يَتَكَأَءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْعٌ قَب يُرسُ مَّا أَفَاءُ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهُلِ الْقُرْي فَللهِ وَلِلرَّسُولِ وَلَذِي الْقُرُّ فِي وَالْيَتَهِي وَالْسَلِيكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لِأَيْ لَا يَكُونَ دُوْلَةً نَبْنَ الْأَغِنِنَا مِنْكُوْرِيَّ الْمُؤْلِكُوالِيُّسُولُ فَخُذُونُونُ وَ مَانَهٰكُوْ عَنْهُ فَانْتَهُواْ وَاتَّعُوااللَّهُ إِنَّ اللَّهُ شَينُدُالْحِقَاكِ الْمُعْجِوِينَ إِلَّانِ بْنِيَ أُخْوِجُوْا مِنْ دِياْدِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَغُونَ فَضَالَاتِينَ اللهِ وَرِضُوانًا وَّيَنْصُرُ وَرَ اللهُ وَرَسُولَهُ وُلِّكُ هُهُ الصَّدِّقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ مَنَةُ وَوَ لَهُمْ وَلَايَعِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ أُوْتُوْاوَنُوْتِرُوْنَ عَلَى أَنْفُيهِمُ وَلَوْ كَانَ يِهِمْ

الَّذِينَ سَيَقُوْنَا بِالْإِيمَانِ وَلَا يَغِينُ فِي قُلُوْمِنَا عِثْلًا امَنُوْارَيِّنَا إِنَّكَ رَءُونُكُ رَّحِينُونَ اللَّهُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ مَا فَقُوْا يَقُوْلُونَ لِاخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْامِنُ آهْلِ الْكِتْبِ لَيْنَ انْخُرِحْتُهُ لَنَخُوْجُنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِنَكُمْ أَحَدًا إِنَّكَا الْزَانِ قُوْتِلْتُهُ لَنَنْصُرَ ثَكُمْ وَاللَّهُ يَشُهَدُ إِنَّهُ لِكُلْ بُوْرَ.@لَيِنَ أَنْهُ كُنَّا لايغوجون معضم وكبري قوتيلوالانتضاروتهم وكبين تصروهم لَّذُكْرِيرُ الْأَدْثَارُ عَنْ لَكُنْ مِنْ الْمُؤْمِرُ وَنَ@لَ فَكُوْ الْشَكْرُ وَهُمِي الْمُ فَيُصُدُوُرهِمُ مِينَ اللهِ فَإِلَّكَ بِأَنَّهُمْ قُومٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿ لَا نُقَاتِلُوُ نَكُمْ جَمِيْعًا إِلَّا فِي قُرِّي تُعَصِّنَةِ أَوْمِنْ وَرَآءِ چُدُرِّ نَاسُهُمْ بِيَنْهُمُ شَيِ نَكُ تَعْسَبُهُمْ جَبِيعًا وَقُلُو بِهُمُ شَعِينُ ذلكَ مَأْنَكُ مُ تَوْمُ لَا يَعْقَلُونَ ٥ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قِرِيبًا ذَاقُوا وَمَالَ ٱمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَاكُ ٱلِيُرُّ فَكُنَةُ لِ الشَّيْظِرِي إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ الْفُنُ فَلَمَّا كَفَرَ عَالَ إِنَّ بُرِيٌّ مِّنْكَ إِنَّ آخَافُ اللهُ رَبَّ الْعَلَمِينَ ﴿

أَنَّهُمْ كَافِي النَّادِخَالِدَانِينَ فِينُهَا \* وَ ذَٰلِكَ جَزُّوُ الطُّلِمِينَ فَيَا يُهَا الَّذِينَ الْمُتُوااتُّقُوا اللهَ وَلْتَنظُّو نَفْشُ مَّا قَدَّمَتُ لِغَيَّ وَاتَّقُوا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيُرُ مُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُو اللَّهَ فَأَنْسُكُمُ أَنْشُكُورُ أُولِيكَ هُمُ الفيعُونَ ﴿ لاَيَتُونَ آصُحُهُ النَّارِ وَأَصْحُبُ الْمِنَّةُ أَصْعِبُ الْمِنَّةِ أَصْعِبُ الْمِنَّةِ هُو الْفَآيِرُونَ ٥ لَوُ أَنْزَلْنَا هَلِذَا الْقُوانَ عَلَى جَيَلِ لِرَآيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْمَةِ اللهِ وَيَتَلُكُ الْأَمْثَالُ نَفْم لُهَا لِلنَّاسِ لَعَكَّهُ مُ يَتَفَكَّرُونَ۞هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَّالِكُ إِلَّا هُوَ عٰلِهُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ثُمُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿ هُوَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّاهُو ۖ أَلْمَاكُ الْقُدُّوسُ السَّلَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَدِّمِنُ الْعَزِيْزُ الْمِتَارُ الْمُتَكَيِّرُ شُيُحْنَ اللهِ عَمَّا يُثُمِّرِ كُوْرَ @هُوَاللهُ الْخَالِقُ الْيَارِيُّ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَأَءُ الْحُسْمَىٰ يُسَبِّهُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ

وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْمَكِيْمُ

إِلَيْهِمْ بِالْهُودَةِ وَقَدُ كُفَرُوْ إِيمَاجَاءَ كُومِينَ الْحَقَّ نُخْرُجُونَ الرَّسُولَ وَإِنَّاكُوْ أَنْ تُدُمُّنُوا بِاللَّهِ رَبُّكُوُّ إِنْ كُنْتُوخَرُّخُوتُهُ جِهَادًا فِي سَيسُلُ وَ بْيَغَآءُمُوْمَا بِيْ تُورُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَةِ ۚ وَإِنَا اعْلَمُ بِمَٱلْخُفَيْتُمُومَا أَعْلَنْتُو وَمَنْ يَفْعَلُهُ مِنْكُوْ فَقَدُ ضَلَّ سَوَأَءَ السَّيسُ ١٠) يَّتْقَقُوْدُكُو نَكُوْنُوالكُوْ آعِكَ آءً وَيَشْيُطُوا الكَّلُو الْكَنَّمُ وَالْسِنَيَّافُمُ ٮٵۺٛۊٙۜۦۅٙۅؘڎؙڎٳڷۅ۫ؾٙڰۿؙۯڎڗ۞ؖڶؽؘڗؿؙڣؘػڴڎٳۯ۫ڿٵٛڡؙڴڎۅڵٵۏٙڵڎڴڿ يَوْمُ الْقِيمَةِ ۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُوْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْلُونَ بَصِيْرٌ ۚ قَدْ كَانَتُ لَكُمُ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالْوُ القَوْمِهِمُ إِنَّا بُرَاَّ وَّاٰمِنْكُمْ وَمِمَّالَقَعْبُكُ وَنَ مِنْ دُونِ اللَّوْكَمَّ إِنَّا بِكُمْ وَيَدَا بِنُنَيْنَا وَمُنْتَكُو الْعَدَاوَةُ وَالْمُغَضَّاءُ ابْدَاحَتِّي تُومُنُوا لِاللَّهِ وَحُدُهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرُهِيُولِا بِيهِ لِأَسْتَغَغِمْ زَنَ لِكَ وَمَا أَبْلِكُ لِكَ مِنَ اللهِ مِنْ تَهُونُ رُبَّنَا عَلَيْكَ تُوكَلِّنَا وَإِلَيْكَ أَنَيْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿

كُفَرُ وُا وَاغْفِعُ لِنَا رَبَّنَا الْكُكَ أَنْتُ مَ الْأَخِرُ وَمَنْ تَتَمَلُّ فَأَنَّ اللهُ هُو عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بِنْنَكُ وَبَدْنَ الَّذِينَ عَادِنْتُمْ مِنْهُومً يُقَاتِلُوۡكُوۡ فِي الدِّيۡنِ وَلَوۡ يُغۡوِجُوۡكُوۡمِّنَ دِيَارِكُوۡ اَنۡ تَبُرُّوۡهُمُ وَ تُقْسِطُوۤ الِيهُمۡ إِنَّ اللَّهُ يُعِبُّ الْمُقْسِطِينُ إِثَّمَا يَمْلَمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ عَاتِكُوْكُهُ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوْكُهُ مِّنْ دِيَارِكُهُ وَظَاهَرُوْاعَلَى جِكُوْانُ تُوَكُّوْهُوْ وَمَنْ يَتُوَكُّهُمْ فَأَوْ لَيْكَ هُمُ الظَّ الذبن المنوالذاجاءكم اللهُ أَعْلَهُ بِإِنْهَانِهِنَّ ۚ قَانُ عَ الَى الْكُفَّارْ لَاهُرَّ، حِلُّ لَهُمْ وَلَاهُمْ يَعِلُّونَ لَهُنَّ وَالْوُهُمْ مَ كُوُ العِصَى الْكُوَافِرِ وَ فَقُوْ الْذَٰلِكُوْ خُكُوُ اللَّهِ يَعَكُوْ بَيْنَكُمْ وَال

وَإِنْ فَانَكُوْشَىٰ مُّنِنَ أَزُوَاجِكُوْ إِلَى الْكُفَّارِفِعَافَيَنْتُوْفَالُوا الَّذِينَ ذَهَبَتُ أَزُوَاجُهُمْ مِّثُلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِينَ أَنْتُوْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۞لَاتُهَا النَّبَيُّ إِذَا حِأْءُ لَوَ الْيُؤْمِنْتُ سَامِعُنَكَ عَلَىٰ أَنُ لَا مُشُوكُونَ بِإِمَالِهِ شَبْعًا وَّلَابِينُو قُنَ وَلِا نَزْنِئُنَ وَلَا يَقُتُكُنَّ أَوْلِادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِمُهْتَأْنِ يَفُتَّرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيْهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلِالْعَصِيْنَكَ فِي مَعُووْنِ فَيَايِعُهُنَّ وَاسْتَغَفِّنُ لَهُرِي اللهُ إِنَّ اللهُ غَفُورٌ رَّحِنُهُ إِنَّالَهُ اللهُ عَنْ رُرِي المَنْوُ الْاِتَتُولُوا قُومًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ قَدْيَ بِسُوا مِنَ الْإِخْوَةِ كَمَايِمِسَ الْكُفَّارُمِينَ آصْلِ الْقُهُورِ فَيَ هِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ )

مِدَّ لِللهِ الرَّضِ الرَّحِيْرِ سَيَّهُ لِلْهِ النَّالِ النَّمُولِ وَالْفِي الْرُفِّ وَهُو الْعَنِيُّ الْكَيْدُو يَلَيُّهُ الَّذِينَ امْنُوْ الْمِ تَعْنُولُونَ مَا لَا تَعْتُلُونَ ۞ كَبُر مُقَتَّا عِنْمَا لِلْهِ انَ تَقُولُوا مَا لِأَتَّعُمُ لُونَ اللَّهِ يَعِبُ الَّذِينَ عَلَى عِنْمَا لِلْهِ انَ تَقُولُوا مَا لِيَقَعُمُ لُونَ اللَّهِ يَعِبُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الله فَمَا تَاتُونَ فَيْ مَنْ مِنْهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله

- 00/20

رَسُوْلُ اللهِ النَّكُمُ مُنْصَدَّةً الْمَالِمَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرِلِي بِرَسُول يَاأَيْنُ مِنْ بَعِيْ يِي اسْمُهُ أَحْمَكُ فَلَمَّا حَأَوْمُ مِالْيَيْنِ قَ هٰنَاسِعُوْمَيْنِينَ ٩ وَمَنَ أَظْلَهُ مِثَن افْتَرَى عَلَى الله الْكَنْبَ وَهُوَ يُنْعَى إِلَى الْاسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمُ الظُّلِيدُ وَكُنْ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُوْرَالِلُهِ بِأَفُوا هِجِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ ثُوْرِةٍ وَلَوْكِرَهُ الْكَفِرُونَ۞ هُوَالَّذِينِي آرِيْسُلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَايِ وَدِينِ الْحَتِّى لِيُظْهِرُهُ عَلَى الدِّنْ لَهُ وَلَوْ كُرُهُ الْمُشْرِكُونَ ﴾ نَا يَتُهَا الَّذِي أَن الْمَثْوَ اهْلُ أَذَكُمُ عَلَى يَعَارَةٍ الله@تَوْمُنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَيَعَالَمُ اللهِ وَاللهِ وَيَسُولُهِ وَتُعَالِمِكُونَ كَوْوَانْفُسِكُوْ ذَٰ لِكُوْخَارُ لِكُوْ إِنْ كُنْ تُدُو كِيَ طَلِّيَةً فِي حِثْتِ عَدُنْ ذَٰ لِكَ ا

يَاَيُّهَا الَّذِينَ الْمُؤَاكُونُوا اَضَارَا للوَكَاقَالَ عِنْصَالَ عِنْصَ مُرْعُمَّ لِلْمُخَالِقِينَ مَنْ اَضَارِقَ إِلَى اللهِ قَالَ الْمُخَالِقِينَ مَنْ اَضَّالَ اللهِ فَامْنَتُ طَائِمَةٌ عِنْ مَنْ مُؤَالِمُ المُرَّاءِ بْنِ وَكَفَّى تَكَالِمَةٌ \* فَايَّدُنَ اللّذِينِ الْمُنْوَاعِلَ عَلَيْهِمِ فَأَصْبُحُوا الْمِهِرِيْنِ أَمْنُوا عَلَى عَلَيْهِمْ فَأَصْبُحُوا الْمِهِرِيْنِ خُ

ج الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ o لتتمان وماني الأرض البكك القثاؤس العجزيز هُوَالَّذِي يَعَتَ فِي الْرُمِّينَ رَسُّوا رِّمِّنَّهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهُمُ اللَّهِ كُنْ عِنْ وَتُعَلِّمُهُمُ الْكُتْبَ وَالْعِكْمَةُ وَإِنْ كَانْ أُورِي فَيْلُ لَفِي ضَلَل أَوَّا خَرِينَ مِنْهُمْ لَتَاللَّحَقُول مِمْ وَهُو الْعَزِيزُ الْعَكَمُ وَذَٰك فَضَلُ الله يُؤُمِّدُهِ مَنْ يَشَاكُو اللهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيمِ ٥ مَثَلُ الَّذِينَيْ حْمِلُواالتَّوْرِلةَ تُحْوَّلُهُ يَعْمِلُوْ هَاكُمَتَلِ الْحِمَارِيَمِيلُ أَسْفَارُاْ بِئُسَ مَتَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوْ امالتِ اللهِ وَاللهُ لاَ عَدِي الْقَوْمَ الظُّلِيهُ يَن عَثْلُ لَأَيُّهُا الَّذِينَ هَادُوْآانُ زَعْتُمُ اللَّهُ أَوْلِيا أَرْسُهِ مِنُ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنُّوا الْمُونتَ إِنَّ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ ⊙

وقت

ۗ ٳڐؙڵڹٵٞڐؙڲٲڵؿڹۼڨۯڹۘٵڷؙڎٳؿڎۿۮٳڷڬڰػڔۺٷٳڶڵڣۊڬٳڵڰڣڲڰ ڔڬڰڮڛٛۉڵڎٞؽڶؿۿؿڎۿػٳۊٵڷؽڹؿڣؾؽػڵڮڋؿؿ۞۠ٳؾۜڂۮؙڎؖۊٙٵ ٳؙڬٵ؆ٛؗؗڞؙڂ۪ؿڐٞڞػڎ۠ۏٳۼڽؘڝؽڸڟڎٳڹٞڞؙ؊ڵؖ؆ٵڟڶۯٳؿڰڵۄؽ۞ ۮڸڰڹٳٵٞڰٛڞٳۿؙڴٳڟڗٞڰٷٷڟٙؿؠٷڴٷڽۄ۪؋ٷۿڮڒؽۣۿڡڰۄٛؽ۞

اللهِ لَوَّوْارُءُوْسُهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُنُّوْنَ وَهُوْمُنْسَكَّيْرُوْنَ • سَوَاءٌ عَلَيْهُمُ اَسْتَغُمُّ تَلَهُمُ الْمُؤْتَنَّتَعُفِرْ لَهُ مُرْكِن يَّغِفُ اللهُ لَأُمُّ إِنَّ اللهَ لَا مَهْدِي الْقَدْمُ الْفُسِقِيرُ. كَهُوُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُواْ عَلَى مَنْ عِنْدَرَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّو ۗ وَبِلَّهِ خَزَالِينُ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَلِكُرِيَّ الْمُنْفِقِينِي لَا يَفْقَعُونَ ۞ يَقُولُ لُونَ لِينَ رَّحَعُنَآ إِلَى الْمُدِينَاةِ لَيُخْرِجَنَّ الْكَعَزُّمِنْهَا الْأَذَلُّ وَمَلْهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينُ وَلِكُونَ الْمُنْفِقِينِ لَا يَعْلَمُونَ أَنْ أَيْقُا الَّذِينِ الْمُثُوّا لَاثُلُهِكُوْ ٱمُوَالُكُوْ وَلاَ ٱوْلاَدُكُوْ عَنْ ذِكْرِاللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ دَالِكَ فَأُولِلَّكَ هُوُ الْخِيرُونَ ﴿ وَأَنْفِقُوا مِنْ تَادَزُقُنَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَا أَنَّى ٱحَدَكُمُ الْمُونُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا ٱخْرَقِنِي إِلَى ٱجَلِ قَرِيْكِ فَأَصَّلَاقَ وَأَكُنُ مِنَ الصَّلِحِيْنَ@وَلَنُ يُؤَخِّرَ اللهُ نَفْسًا إِذَا جِأْءً آجِلُهَا " وَاللَّهُ خَبِيرٌ لِبَا تَعْمَ

نَمَانِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ نْشَىٰ قُنْ وَكُونُ مُونَا لَكُونُ مُوالَّذِي خَلَقَهُ فِرُوَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنُ وَاللَّهُ بِمَا تَعَمْلُوْنَ بَصِ خَلَقَ السَّمَهٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوِّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ۖ وَالْنُهِ الْمُصِمُّرُ فِيعُلُمُ مَا فِي السَّمَانِ وَالْأَرْضِ وَيَعُلُمُ ائتُ وْنَ وَمَانَّعْلُوْنَ وَاللَّهُ عَلِيْهِ ۚ إِنَّا إِيهِ الصَّدُودِ ۞ ، ۚ يَأْتِكُوۡ نَبَوُ الكَّنٰ مِنَ كَفَّرُوۡ امِنْ قَيْلُ ٰ فَذَاقُوُ اوَمَالَ ٱلْمِهِمُ هُوْعَذَاكَ الدُوْوِذِالِكَ مَانَكُهُ كَانَتُ تَّالْتِيْهِمُ رُسُلْهُمُ كِنَاتِ فَقَالُوْأَ أَنْشُرُ يَهِكُ وْنَنَا فَكُمْ وْأَوْ تَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللهُ وَاللهُ عَنْ حَمِينُ وَعَمِ الَّذِينَ كُفُّ وَالنَّالِينَ المُوا اللُّهُ مِنْ مِنْ مِنْ لَكُنْكُ أَنَّ لَكُنْكُ أَنَّ لِكُنَّةُ وَ ﴿ حَمَا لْتُوُّرُوذَالِكَ عَلَى اللهِ يَسِيُرُّ فَالْمِنُوْا يِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِيُّ أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيُرُّ ۞

لُوُلِهُ وَمِا لَجَمْعِ ذَالِكَ يَوْمُ التَّغَابُنُ وَمَنْ يُؤْمِنُ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُكُفِّرُ عَنْهُ سَيّالِتِهِ وَيُدِينِكُهُ جَنَّتِ تَجُرِي مِنْ تَغْتَمَا الْأَنْهُرُ خِلِدِينَ فِيهَا آبَدًا أَذْ لِكَ الْفُوزُ الْعَظِيْمُ ۗ وَ الَّذِينَ كُفَرُ وَاوَكُذَّ بُوا مِالْيِلِتِنَّا أُولِيكَ أَصْعِبُ النَّارِخِلِينَ فَهُمَّا وَبِثْنَ الْمَصِنُونُ مُنَاآصَابَ مِن مُصِيْبَةِ إلا ياذُن اللهِ وَمَن تُؤْمِرُ عَالَمُهُ يَهُدِ قُلْمَة وَاللَّهُ كُلَّ شَيْعٌ عَلَيْهُ وَإِطِيعُواللَّهُ وَ أَطِيعُواالرَّسُولَ فَأَنْ تَوَكَّنُهُ فَأَلَيْهَا عَلَى رَسُولِنَاالْبِلْغُ الْمُسِرُّ، ® اَللَّهُ لِزَالِهُ إِلَّا هُوَوْعَلَى اللَّهِ فَلِيْتَوَّكُلِ الْمُؤْمِنُونَ ۚ يَاأَيُّا الَّذِينَ امَنْوَالِنَّ مِنْ أَزُواجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمُهُ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِي وَافَانَ اللهَ غَفُورُرَّحِيهُ ﴿ النَّهَا إِمُوالْكُمْ وَأَوْلِادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَاكُمْ آخِرْ عَظِنْدُ ﴿ فَاتَّقَدُ ا اللهُ مَااسْتَطَعْتُهُ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوْ اوَانْفِقُواخُهُ ٱلْأَنْفُسِكُهُ ۗ وَمَنْ تُوْقَ شُعُمُ نَفُسه فَأُولِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿إِنَّ رْضُوااللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعِفُهُ لَكُهُ وَ يَغْفِرُ لَكُهُ وَ اللَّهُ لِيُونُ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَيِزِيزُ الْحَكَيْدُ خَ

# الأوالة المتعالجة المتعالج

وَاشْمِلُ وَاذْوَى عِنْ الْ ومن كَانَ يُؤْمِرُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْ المُنَالِغُ آمُرُهُ قُلُ جَعَلِ عِنْ نِيَاكُمُ إِن ارْتَبْتُمْ فَعِ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا الْأَلْكَ أَمْرُ الله

تَعَاسَرُتُوفَ أُرْفِعُ لَهُ أَخْرِي لِلنَّفِقُ ذُوسَعَةً مِنْ سَعَنَةً وَمَنْ قُدْرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيْنُغِنِّي مِثَالَتُهُ اللَّهُ لَا يُكِلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا الْإِمَا النَّهُ سَنَجْعَلُ اللهُ يَعَلَ عُنْمِرَيْنُمُوا وَكَالَّتِي مِنْ قَرْيَةٍ عَبَتَ عَنَ أَمْ رَيِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبُهُمْ إِحِمَا كِالسِّينِيَّالُوِّعَنَّ بُنْهَا عَذَا يَا تُنْكُرُا ۞ فَذَاقَتُ وَيَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةً أَمْرِهَا خُمْرًا أَعَدَّالِلهُ لَهُمُّ عَنَىارًا الشَّيْدِينُكُ ا ۚ فَأَنَّقُو اللَّهَ يَا فُلِي ٱلْأَلِيَّا إِنَّ قَالَٰذِينَ الْمَنُوا ۚ قَتُ أَنْزَلَ اللَّهُ الْكُذُّهِ ذِكْرًا ٥ رَّسُولًا تَنْأَدُّا عَلَيْكُمُ الْتِ اللَّهِ مُبَيِّنْتِ يُعُوِّجَ الَّذِينَ امْنُوُ أُوعِلُوا الصَّلِحْتِ مِنَ الظَّلْمَانِ الْيَورُ وَمَنَ يُّوْمِنَ بِاللهِ وَيَعْمَلُ صَالِعًا يُبُّلُ خِلَّهُ جَنَّتٍ تَجَرِيْ مِنْ تَحْبَهَا الْإِنْهُرُ خلِدِينَ فِيْهُ ٱلْيَكَا قَدُا أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزُقًا ۞ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ مَمُوتِ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُرِيَّ لِتَنَوَّلُ الْأَوْرِينِيَّهُنَّ لِتَعْلَمُوٓ الرَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْ أُقِي يُرُّ وَآنَ اللهَ قَنُ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْ عِلْمًا ﴿

## ووالنافق المنافق ووع

مُرْمَا أَحَلُ اللَّهُ لَكَ "تَبْتَغِيْ مَرْضَ فُوْرُرُّحِيْمُ قَنُ فَرَضَ اللهُ لَكُوْتَحِلَّةَ إِنْكُونُ وَاللَّهُ مُولِكُونُ وَهُوالْعَلْدُ الْعَكُمُ وَوَلَّهُ الْعَلَّمُ الْعَلَّمُ وَإِذْ أَسَتَّ لنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعُضِ أَزُوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَتَا مَتَاتَ مِهِ وَ أَظْهَرَ اللهُ عَلَيْهِ عَدَّنَ يَعْضَهُ وَأَغْرَضَ عَنْ يَعْضُ فَلَكَالْتَالَةُ الْمُالْمَةُ قَالَتُ مِنْ إِنْنَاكَ هِلَا قَالَ نَتَأَنَ الْعَلَامُ الْغَنَارُ الْعَلَمُ الْغَنَارُ الْأَنْ تَتُونَ لَ الله فَقَدُ صَغَتُ ثُلُو كُلِّما وَإِنْ تَظْهِدَ إِعَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهِ هُ وَحِيْرِنُكُ وَصَالِحُ الْهُؤُونِيْنَ وَالْمَلَّيْكَةُ نَعُكَ ذَٰ لِكَ تُتِينِت وَابْحَارًا هَا يُتُهَا الَّذِينَ الْمَنْوَا قُوْاَ انْفُسُكُوْ وَ الْمُلْكُمُ وَ الْمُلْكُمُ اوَّقُورُهُ عَاالتَّاسُ وَالْحِارَةُ عَلَيْهَا مَلْلَكَةً عَلَاظًا شَكَادٌ كَايَعْصُونَ اللهَ مَآ اَصَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ⊙

- 24

نَأَيُّهُا الَّذِينَ كُفُّرُوْ الْاِنَّعَتُ ذِرُوا الْهُوْمَرِّ إِنَّمَا يَجْوَزُونَ مَ تَعْمَلُونَ ۚ كَالِيُهُا الَّذِينَ إِمَنُوا تُوبُوۡ إِلَى اللهِ تَوْبُهُ تَصُوْحًا ﴿ عَلَى رَبُّكُوْ أَنْ يُكُفِّرُ عَنْكُهُ سَتَالِكُهُ وَنُدُخِلَكُهُ حَتَّتٍ تَعِيْرِي مِنْ تَغْتِمَا الْأَنْفُورُ يُومَرِ لاَيْخِزى اللهُ النَّبَيّ وَالَّذِينَ أَمُّنُوامَعَةُ نُوْرُهُوْ يَسْلِعِي بِكُنِّ ٱلْدِيْهِمْ وَبِأَيْمَانِهِوْ يَقُولُونَ رَتَّنَأَ اتَّهُو لِنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرُ لَنَا ۚ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ ۚ قَادِيْرُ۞ يَأَتُهُا النَّبِيُّ جَاهِب الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِتِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وْمَاوْلْهُمْ جَهَتُمْ وْبِشِّي الْمُصِيرُ اللهُ مَثَلًا لِكَيْنِينَ كَفَرُ والمُرَاتَ نُوْيِح وَ امْرَأْتَ لُوُط كَانْتَاعَتْ عَبْدَيْن مِنْ عِبَادِ نَا صَالِحَيْن فَخَانَتْهُمَا فَلَوُ يُغِنِيا عَنْهُمَامِنَ اللهِ شَيْئًا زُوْلِل ادُخُلَا النَّارُ مَعَ الله خِللنَ@وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ الْمَنُوا الْمُراتَ فِرْعُونَ إِذْ قَالْتُ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَاكَ بَيْتًافِي الْعِنْدَةِ وَغَيْنِي مِنْ فِرْعُونَ وَعُلِهِ وَنِعَينَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿ وَمَرْيَهُ نْنَتَ عِمْونَ الَّهَيُّ أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَافِنَهِ مِنْ رُّوْجِينًا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمْتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقَيْدِيْنِي ﴿

دِدُ عِلَمَ الرَّحِيْنِ أَنْ مُثَلِّ ثُمَّى ﴾ تَتَامِيْنُ النِّذِيْ عَلَى المَوْتَ وَالْتِيْزُ وَلِيْنِا أَوْلِهِ الْمُؤْمِنِّ المُؤْمِنِ المُؤْمِنِّ المُؤمِنِّ المُؤمِنِيِّ المُؤمِنِّ المُؤمِنِيِّ المُؤمِنِّ المُؤمِنِّ المُؤمِنِّ المُؤمِنِّ المُؤمِنِّ المُؤمِنِيِّ المُؤمِنِيِيِّ المُؤمِنِيِّ المُوالمِنِيِّ المُؤمِنِيِّ المُؤمِنِيِيِّ المُؤمِنِيِّ المُؤمِنِيِ

عَمَادُوهُوالْعَرِيُّوْالْفَغُونُ الَّذِينَ خَلَقَ سَبُهُ مَوْتِ طِبَاقًا ۗ سَاتَزَى فِي خَلْقِ الرَّحْلِينِ مِنْ تَفُوْتٍ فَارْجِعِ البَصَرُّهُالُّ تَرَاي مِنْ فُطُوْرٍ ثُقُوارْجِ البَّصَرُّكُوتَيْنِي يُفْقِلِهِ البَّصَرُّ لَا تَتَكِيبُ الْمُصَرِّ

البَصَوْخَالِسِمُّا وَهُوَ حَسِيْنُ وَلَقَادَ زَيِّنَا السَّمَا أَوَالَّهُ مِنَّا السَّمَا وَاللَّهُ مِنَا المُتَفَادِينَ وَأَعْتَدُونَا اللَّهُ لِمُعَلِّمِ وَأَعْتَدُونَا اللَّهُ لِمُعَلِّمِ وَأَعْتَدُونَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ لَمُعَلِّمِ وَأَعْتَدُونَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللِيسُونُ اللَّهُ مُنْ اللِيسُونُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِمُنَالِقُونُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ اللِيسُ لِلْمُنْ الْمُنْ اللِيسُونُ اللَّهُ مُنْ اللِيسُونُ اللِّلِمُ لِلِنِيسُونُ اللِّهُ مُنْ اللِيسُونُ اللِيسُونُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللِيسُونُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالِيسُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

عَدَّابَ السِّعِيْنِ وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَيِّهِ عَنَّابُ جَهَنَّمُو \* وَبِشُّ الْمَصِيُّدُ إِذَا الْقُوْا فِيهَا مَعِعُوا لَهَا شَهِيهًا وَهِي تَقُورُكُ تَكَادُتُنَ تُرْمِنَ الْفَصْلُ كُلِيَّا الَّقِيْ فِيهَا فَرْجُ سَالَهُمُ

ۼۜڗؘڬؾؙؖٵۜڷڎؠٳؙٚۼۯؽڒؽۯٷؖٷڵۊؙٳڛٷٮۼٵٞۥٵڹڹڎۣٷٚڡٛڰڲؽڬٲ ۅؙۼؙڷڬٵ؆ؙڗؙڶٳڶڟڞ؈ڞٷٵٞٷٳڶ؋ڮ ڝٷڽڿڝٷڿٷڿٷڂڴٷڝڰ

وَقَالُوْالُوْلُنَا نَسْمُمُ أَوْنَعُقِلُ مَاكُنَّا فِي آصُحٰبِ السَّحِيرِ ٥

نَ نُنْهُمُ وَمُنْحُقًا لِأَصْعِبِ السَّعِيْرِ إِنَّ الَّذِينَ شُوْنَ رَبِّهُمْ بِالْغَنْبِ لَهُمْ مِّغَفِمْ كُا وَ آحُرٌ كُبُونُ وَ إِيرُوا قَوْلَكُوْ أَواجُهَرُوْالِهِ إِنَّهُ عَلَيْهُ كِنَّاتِ الصُّكُوْرِ الْمُلَكُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْغِبِيْرُ ۚ هُوَ الَّذِي حَعَلَ لَكُمُ الأرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِيهَا وَكُلُوا مِنْ يَرْدَة وَالنَّهِ النُّنُورُ وَ ءَامِنْ تُورُضُ مُنْ أَقِي السَّمَاءِ أَنْ تُخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَتُمُورُ أَمْ آمِنْتُومُ مِنْ أَنْ السَّمَآءِ أَنْ يُّرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَاصِيًا فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ وَ لَقَيْنُ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَيْلُهِمْ فَكُنْفَ كَانَ نَكُثُرِ۞أَوَ لَهُ يُرَوُّا إِلَى الطَّائِرِ وَوْقَهُمُ صَفَّتٍ وَّ يَقْبِضُنُّ مَّا يُمُسِكُهُنَّ إِلَّا الْوَمْنِ \* إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْ أَيْصِيرُ ﴿ آمِّنُ هٰذَا الَّذِي هُوَجُنُدُّ لَكُمْ يَنْصُرُكُومِينَ دُونِ الرَّحْمِنِ إِن الْكِفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُونِ اَمِّنُ هٰنَاالَّذِي يَرِيزُ قُكُمْ إِنْ آمُسُكَ بِيزُ، قَهُ ثَلُ لَّجُوْا فِي عُتُو وَنُفُورِ ﴿ أَفَكُنَّ يَكُثِينُ مُكِبًّا عَلَى وَجُهِ } آهُ لَآي أَمِّنُ تَيْمُشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطِ مُّسُتَقِيْمِ ﴿

202

قُلْ هُوَالَّذِي آنَشَاكُمُ وَجَعَلَ لَكُوُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَوَ الْأَفْدَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَيُو الَّذِي ذَرَّاكُمُ فِي الْأَرْضِ وَالْكِهِ تُحْشَوُ وَنَ ﴿ وَنَا إِلَهُ مِنَّا الْوَعْدُ انُ كُنْتُهُ صِٰدِقِينَ ﴿ قُلْ إِنَّهَا الْعِلْمُ عِنْدَالِلَّهِ وَإِنَّهَا آنَا نَذِيُوْمُينِينُ ﴿ فَلَمَّارَاوُهُ زُلْفَنَةً سِنَّبَتُ وُجُوْهُ الَّذِينَ كَفَّ وْاوَوْيْلَ هِلْمُاالَّذِي كُنْنَةُ بِهِ تَكَّعُونَ ۗ قُلُ أَرَءُيْنَةُ إِنْ آهُكُكُنْ اللَّهُ وَمَنْ تَلْعِي آوْرِجِمَنْأُفْهِنْ يُحِيُرُالْكِفْرِينَ مِنْ عَنَابِ ٱلِيُم ۞ قُلْ هُوَ الرَّحْمُنُ الْمَنَّابِ وَعَلَيْ وَ تُوكَلّْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُو فِي ضَلْلِ مُّبِينِ ﴿ قُلْ ارَّءَنِيُّهُ إِنَّ أَصْبَحُ مَا وُكُوعُورًا فَهُنَّ يَالْتِيكُمْ بِمِنَّاءٍ مَّعِينٌ خُ

## مِنْ الْمُنْ فِي الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْعِلْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْل

چِدَ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمِينِ الرَّحْمِينِ الرَّحْمِينِ الرَّحِمِيِّةِ ﴿ نَ وَالْقَالَمِ وَمَا يَمْمُطُرُونَ أَضَا الْمُثَارِّ الْمُعْمَدُونِ ﴿ وَرَاتَكَ يِمْمَجُنُونِ ﴿ وَرَانَّ لَكَ الْأَجْرًا عَلَيْرَمَمْمُنُونٍ ﴿ وَرَاتَكَ لَعْلَى خُلْتِي عَظِيدٍ ﴿ فَسَتُبْعِمُ وَلَيْشِيمُ وَلَهُ الْمِنْكُونِ ﴿ لِيَلِّكُمُ اللَّهُ مُؤْنَ

انَّ رَتَكَ هُوَ أَعْلَهُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ وَهُوَ أَعْلَهُ بِالنُّهُمَّةِ بِينَ ٥ فَلَا يُطِعِ الْهُكُذِّبِ بُنَ ٥ وَدُّوالَهُ ثُنُّ هِمْ فَنُدُهِنُونَ۞وَلَاتُطِعُ كُلَّ حَلَانِهُمِينَ ۗهَيَّارَمَّتُمَا إِمَّ بِنَمِهُ وَهُ مِنَاءٍ لِلْخَيْرِمُعْتَدِا إِثْدُونُ عُتُلَّ إِنْعَالَ إِنْعَالَ إِنْكَ زَنِكُ أَنْ كَانَ ذَامَالِ وَبَنِيْنَ أَاذَاتُتُلْ عَلَيْهِ الْمِثْنَا قَالَ أَسَاطِهُوا الْأِوَّالِينَ@سَنَسِمُهُ عَلَى الْغُوْطُوْمِ@انَّالَكُونُهُوْ كَيَمَا بَلَوْنَا أَصُوبَ الْجُنَّةِ ﴿ إِذَا قَسُمُو الْيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ۗ وَلا مُنْتَثَنُّهُ وَهُوْ نَالِمُورَ ؟ ىبَحَتْ كَالْطَّرِ ثُونُ فَيَنَا دُوْامُصْحِبُنَ ۗأَن اغْدُوْاعَلَ يْكُوْ إِنْ كُنْ تُوْ صُدِمِيْنَ @فَانْطَلَقُوْا وَهُوْ يَتَخَافَتُوْنَ ﴿ اَنْ لَا يَكُ خُلَقُهُا الْيُوْمُ عَلَيْكُمْ مِّسْكُمْ فَي ﴿ فَي قَالُوا عَلَى حَدْ مِ قْبِ رِئْنَ@فَكَمَّارُ أَوْهَا قَالُوْآاِنَا لَضَآ لَثُوْنَ رَهْمَا مُنْفَى مَحُرُوْ مُونَ@قَالَ أَوْسَطُهُوْ أَلَوْ أَقُلْ لَكُوْ لَوْلاَ تُسَبِيعُونَ@ قَالْوُاسُيْطِي رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظِلِمِينَ۞فَاقَبُلَ يَعْضُهُمْ عَلَى ، تَتَلَاوَمُونَ @ قَالُوْا لِوَ يُلَنَّا إِنَّا كُنَّا طَغِينَ ۞

لى رَبِّنَا زِغِيُوْنَ @ عَلَى رَبُّنَا أَنَّ ثُنْدِلَنَا خَبُرُ النَّهُ عَالَا أَنَّا كَذَا لِكَ الْعَذَاكُ وَلَعَدَاكُ الْأَخِرَةِ أَكْثَرُ لُوكَاذُوا يَعُلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ مَّتَقَانَ عِنْكَارَتِهِمْ حَنَّتِ النَّعِيْمِ ﴿ أَفَنَجُعَلُ الْمُسْلِيثَنَ كَالْمُجُومِينُ ﴿ فَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ تَعَكُّمُ ۗ رُقَّ آمُرُلُّهُ كِمَتُ فِنُوتَكُ رُسُونَ إِنَّ لِكُمْ فِيهِ لَمَا تَغَيِّرُونَ ﴿ أَمْ لَكُوْ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَالِغَةً اللَّهُ مِ الْقَالَةِ الرَّا لَكُمْ وَ الْحَامُ وَ مَا مُؤْمَ اللَّهِ مُواللَّهِ مَا إِنَّا إِنَّ مِنْ اللَّهِ مَا مُؤْمَدُ اللَّهِ مُن اللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّالِي اللَّهِ فَلْمَأْتُوالِبِثُوكَالِهِمُإِنَّ كَانُواصِٰدِقِنَّ ۞ يَوْمَرُ بُكْشَفُ عَنْ سَاقِ وَّ بُكُ عَوْنَ إِلَى الشُّجُوْدِ فَلَا يَمْتَطِيعُوْنَ ﴿ خَاشَعَةً أَيْصَارُهُمُ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وْقَدْ كَانُوا يُنْ عَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمُ سَلِمُونَ @فَذَرْ فِي وَمَن مُكَانِّبُ بِهِٰذَا الْحَدِيثُ السِّنَا اللَّهُ وَهُو مِنْ حَدِثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَمْلِي لَهُوْ إِنَّ كُنْ يُ مَنِينُ الْمُرْتَنَّكُهُ وَأَجْرًا فَهُوْ مِّنْ مَّغْرَمِ مُنْقَالُونَ أَمْ عِنْكَ هُوْ الْغَنْبُ فَهُوْ يَكُنُّونِ ۖ فَأَصْرُ لِكُمُ رَبُّكَ وَلَا تَكُنُّ كُصَّاحِبِ الْعُوْتِ إِذْ نَادِي وَهُومَكُفُّوهُ ﴿

ڵۅؙڵؖڐٲؽؙ تَڬۯػڬ ؽڠٛڡةٞ۠ٷٞؽٛٷڽ؋ڷؿ۠ۑڎڽٳڵۼڗٳ؞ۅؘۿۅؘؽڬۺٷۿ ڡٞٵۼؿڹۿڒؿؙ؋۫ڎؘۼڡڵۿ؈ٵۿٚڽڿؿؽ۞ڒٳڽۥٞڲٵۮڷڎۣؽؽ ڰؘڞؙڔ۠ۊٲڵٷؙؿڰؿٷڽٳؙڣڞٳۿڟؾڛؙۿۅٳٳڸڋڰؙۯٷؽڲؙٷڴۅؽڕٳڰۿ ڵۺۜڿؙٷؽ۞ۅؘڝٵۿۄٳڵۯٷؼ؇ڷڵۿڶؠۺؿ

والله الرَّحْين الرَّحِيْون ٱلْحَاقَةُ قُمَاالُحَاقَةُ قُومَاً ٱدَرَٰ لِكَ مِنَا الْحَاقَةُ قُ كَذَّبِتُ شَهُودُ وَعَادُ يَالْقَارِعَةِ ۞ فَأَمَّا شَهُودُ فَأَهُ لَكُوا بِالطَّاغِيةِ®وَأَمَّاعَادٌ فَأَهْلِكُوْ ابريْجِ صَرْصَرِعَاتِيَةٍ ٥ سَجَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لِيَالَ وَثَلَيْنِيةً إِيَّامِ الْحُسُومًا فَتَرى الْقُوْمَ فِيهَاصَرُعِي كَأَنَّهُمْ أَعْمَازُ غَنِّل خَارِيَةٍ ٥ فَهَلُ تَزَى لَهُ مِنْ بَاقِيَةِ ٥ وَعَالَ فِوْعَوْنُ وَمَنْ قَيْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكُ بِإِلْغَالِمِنَاةِ أَفْعَصُوارَسُولَ رَبِّهِمُ فَأَخَذَ هُمُ آخُذُةً وَاسَالَهُ إِثَالَتَنَا كَاغَالْمَأَوْحَمَلُنَاكُمُ فِي الْجَالِيَةِ ٥ إِنجَعَلَهَا لَكُوْرَتُنْ كِرَةً وَّتَعِيمَ أَاذُنَّ وَّاعِيةً ١٠

وَانْتُقَّتِ السَّمَأَءُ فَهِيَ يَوْمَهِ وَيَحْمِلُ عَرْشُ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ بَوْهُ فيُ حِنَّةِ عَالِيَةِ ﴿ فَطُوْ فُكَادَ ابْنَةً ﴿ هَنِينًا إِنْهَا ٱسْلَفْتُو فِي الْأَيَّامِ الْغَالِيَةِ@وَ ٱمَّا مَنْ أُوْتَى كِتْمَةُ بِيشْمَالِهِ فَ فَيَقُدُلُ لِلْيَتَيْنَ لَهُ أَوْتَ كِتْلَمَةُ وَلَهُ أَذُرِمَا حِمَابِيَهُ أَمْ لِلْنَهُمَّا كَأَنْتِ الْقَاضِيَّةُ أَمَّا اَغُنِي عَيِّيُّ مَالِكَهُ ﴿ هَلَكَ عَيِّيُ سُلَطِينِكَهُ ۚ خُذُوْهُ فَغُدُّهُ أَهُ أَنُّ الْحَجِيْمُ صَلَّوْهُ أَنُّ فَي اللَّهِ مَنْ اللَّهِ وَزُعُهَا سَبُعُونَ ذِرَاعًا فَاسُلُكُوهُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ لَا يُورُمِنُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَلَا يَحُضُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِيْنِ

فَكِيْسَ لَهُ الْمُوْمَ هُمُنَاحَمِنُهُ فَوْلَا كَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِمُلِينَ أَكُلُ يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَطِئُونَ أَفَلَا أَقُسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ۞ُوَمَا لَا تُبْصِرُونَ۞إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيْدِيُّ وَمَا هُوَ بِقُولِ شَاعِرٍ قَلِيُلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَا بِقُول كَا مِن قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ تَأْمِرُنُ لِمِنْ رَّتِ الْعَلَمِينِيَ@وَلَوْتَقَوَّلَ عَكَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيْلِيُّ لَاخَذُ نَامِنُهُ بِالْيَمِيْنِ فَيُقَلِقَطَعُنَامِنُهُ الْوَتِيْنَ قَافَمَا مِنْكُوْشِنُ آحَدٍ عَنْهُ حَجِزِيْنَ ﴿وَإِنَّهُ لَتَذْكِرُةٌ لِلْمُتَّقِيْنَ وَ إِنَّا لَنَعْلَهُ آنَّ مِنْكُمْ مُكَانَّ بِمُنَّا وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْكُمْ مُكَانِّ بِمُنَّا وَاللَّهُ مُ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ۞ فَسَيِّحُ بِاسْمِرِيِّكَ الْعَظِلْهِ ﴿

جِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ) سَأَلَ سَأَبِلُ يُعَدّابِ وَاقِعِ أَلِلُكُ فِي مُنَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ٥ مِنَ اللهِ ذِي الْمَعَارِجِ ٥ تَعَرُجُ الْمَلْمِكَةُ وَ التُرُوْحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِرِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ ٱلْفَ سَنَةِ ٥

الْمُجْوِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِدِنَا بِيَنْهُ ﴿ وَ صَاحِيَتِهِ وَٱلْحِيْهِ۞ُوفَصِيُلَتِهِالَّتِيُّ ثُوُ يِهِ۞ُوَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا لِثُمَّ يُجْعِيْهِ ﴿ كَلَّا إِنَّهَا لَظِّي ﴿ نَوَّ اعَةً لِلشَّوٰيُ أَثَنْ عُواْمَنُ أَدْبَرُ وَتَوَكَّى ﴿ وَجَمَعَ فَأَوْغِي إِنَّ الْانْسَانَ خُلِقَ هَلَوْعًا قُواذَ امْسَنَهُ الشَّرُّحَزُّوعًا فَوَاذَا مَسَّهُ الْغَيْرُمُنُوْعًا قَالَا الْمُصَلِّدُ فَاللَّذِينَ هُوْعَلَى صَلاَتِهِمْ دَآيِمُونَ ٥ أَوَالَّذِينَ فِي آمُوالِهِمْ حَقٌّ مَّعُلُومٌ ٥ لِّلْتَمَا يُهِلِ وَالْمَحُرُوُمِ ﴿ وَكُولَا لِكُنْ مِنْ يُصَدِّقُونَ مِبُوْمِ الدِّبُونُ ۗ وَالَّذِينَ هُوْ مِنْ عَذَاكِ رَبِّهِ مُشْفِقُهُ رَبِّ رَيِّهُمْ غَيْرُ مَا مُوُنِ ﴿ وَالَّذِينَ هُمُ لِفُرُومِهُمْ خَفِظُونَ ﴿ الَّاعَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ فَائْتُهُمْ غَيْرُ مَلْوُمِينُ<sup>©</sup>فَمَن ا بْتَغَيْ وَرَآءُ ذٰلِكَ فَأُولِيِّكَ هُمُّ

بِثُهُلَاتِهِمْ قَأْيِبُونَ فِي وَاكْذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أَهُ أُولِلُكَ فِي حَنَّتِ مُّكُرُ مُونَ أَفْهَالِ الَّذِينَ كَفُّ وُاقِبَلَكَ مُهُطِعِينَ ﴿ عَنِ الْيَهِينِ وَعَنِ السِّمَالِ عِزِيْنَ۞ٱيَطْمَعُ كُلُّ امْرِيُّ مِّنْهُمْ ٱنْ يُّلُخَلَ حَنَّةً نَعِيْهِ ﴿ كُلِّا إِنَّا خَلَقَانُهُ وَمِّمَّا يَعُلَمُونَ ۞ فَلَا أُفْسِمُ بِرَبِّ الْمَثْلِرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّالَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ ثُبَيِّ لَ خَيْرُامِّنْهُوْ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُو قِبْنَ®فَذَرْهُوْ يَخِوْفُوْ وَيَلْعَيُّوا حَتَّى يُلِقُو ۚ إِنَّوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿ يَا مِنَ الْأَحْدَ ايِثِ سِرَاعًا كَانَّهُمْ إِلَى نُصُبِ ثُوُهِ اَيْصَارُهُ ۗ مَرَّهُ قَفُهُ ۗ ذِلَةٌ \* ذِلْكَ البُّؤُمُ الَّذِي كَى كَانُو ابُوْعَكُونَ قَ

درة الكيم بان ت توريم بر مع و و و و درو

ۗ؞ؚؚٳڶڰڡٵڛٵڮٷ ڴٲٳۺؙڬٵٷ۫ػٳٳڶٷؿؠڋٲؽٲؽ۬ۯٷٛۄػڰ؈ؿۼڹؚٛٳٲؽ ؿڵؿۼؙڎ؏ؘۮٵڰؚٵڸؿ۫ٷؿڰٲڶۼٷۄٳؠٚٚؽؙڵڴۏڹؽڒ۠ڟۣؿؙؠؽؖ وقت لازم

أَنِ اعْيُكُوااللَّهُ وَاتَّقُونُهُ وَ ٱلْطِيعُونِ ﴿ يَغْفِرُ لِكُهُ مِنْ ذُنُورِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَّى آجَلِ مُسْتَجَّى إِنَّ آجَلَ الله إِذَاحِآءَ لَا يُؤَخَّرُم لَوْ كُنْ تُو تَعْلَمُونَ ۞ قَالَ مَ تِ إِنَّ دَعَوْتُ قَوْمِي لَكُلَّا وَنَهَارًا فَ فَكَهُ سَرْدُهُ وُمُعَامِينَالًا فِرَارًا ۞ وَإِنَّىٰ كُلِّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغُفِيَ لَهُمْ جَعَلُوَّا اصَابِعَهُمْ فَيَ الذَانِهِ وَ السَّنَّغُشُّو إِنْنَابِهُمْ وَأَصَوُّوْا وَاسْتَكْثِرُوا اسْتَكْنَارًا أَثُونُ إِنَّ دَعَوْ تُهُمْ حِهَارًا أَثُمُّ إِنَّ أَعْلَيْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا أَنْ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْ ارْتَكُمُّ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا فَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُو مِنْ دَارًا فَ وَّيُمْدِدُكُمُ يِأْمُوالِ وَبَنِيْنَ وَيَجْعَلُ لَكُمُ جَنَّتٍ وَّ يَحْعَلُ لَكُهُ ٱنْهُوا صَّمَالَكُهُ لَا تَوْجُونَ بِلَهِ وَقَارًا شَ وَقَدُ خَلَقَكُهُ ٱطْوَارًا۞ٱلَهُ تَرُوْاكُيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَلِهُ تِ طِمَا قَافَ وَجَعَلَ الْقَبَرَ فِي مَنْ زُورًا وَّجَعَلَ الشَّهُ مِن بِيهِ احًا ®وَ اللهُ أَنْكِيَّهِ الْاَرْضِ نَمَاتًا۞ ثُمَّ يُعِينُكُ كُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُ

وَاللَّهُ حِعَلَ لَكُهُ الْأَرْضَ سِنَاطًا فَي لِتَسُلُكُوا مِنْهَا سُلُا فِجَاجًا هَٰ قَالَ نُوْحُ رَّتِ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَهُ يَزِدُهُ مَالَهُ وَوَلَكُ فَهِ إِلَاخَسَارًا هُوَمَكُووًا مَكُرًا كُبَّارًا هُو قَالُوالاَتَذَرُقَ الِهَتَكُمْ وَلاَتَذَرُقَ وَدًّا وَلاَسُواعًا لاَ لَا يَغُونَ وَيَعُونَ وَنَسُرًا ﴿ قَلُ الصَّالُوا كَثِيرًا هُ وَلَا تَزدِ الظَّلِمِينَ إِلَّاضَللا ﴿ مِمَّا خَطِيَّتُ عَهِمْ أُغُرُّقُوا فَأَدْغِلُوا نَارًا ذَ فَلَمْ يَجِدُوْ الْهُمْ مِينَ دُونِ اللهِ أَنْصَارًا ﴿ وَ قَالَ نُوْحُ رُبِّ لِاتَّنَارُعَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكِفِي ثَنَ دَتَارًا ﴿ إِنَّكَ إِنْ تَنَرُهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَائِكُ وَآلِكُ وَآلِكُ وَالْكَانُ وَآلِكُ فَأَجِرًا كَفَّارُا ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِل وَلِوَالِدَيُّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَاللَّمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَةِ وَلَا تَزِدِ الظَّلِمِينَ

دِيْنِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الْجِينِ الْحِينِ الرَّحْمِنِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الْحِين الْ اَوْجِيَ اللَّهِ اللَّهِ السَّمَّعَ فَقَوْمِنَ الْجِنِ فَقَالُوْ النَّالِمُعْنَا أَزَانًا عَمَّالُ

يَّهُدِئِ إِلَى الرُّسُدِ فَأَمْنَا بِهِ وَلَنْ تُشُولِ بِرَيِّنَا آحَدًا ﴿ وَّانَّهُ تَعْلَى حَثُورَتِنَامَااتَّخَذَ صَاحِمَةٌ وَلَا وَلَدَالِهُ وَ اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطًا فَوَ ٱتَّا ظَلَتَكَأَ آنَ تَنْ تَفْوْلَ الْإِنْشُ وَالْجِنُّ عَلَى اللهِ كَن يُاكْ وَأَلَهُ كَانَ رِحَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُودُ وْنَ بِرِجَالِ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمُ رَهَقًالُ وَّأَنَّهُمُ ظُنُّواكُمَاظَكَ نُتُوْ أَنْ لِأَنْ يَنْعُتَ اللهُ أَحَلَّكُ وَآتَالْمَسْنَاالسَّمَاءُ فَوَجِدُ لَهَا مُلِئَتُ حَرِسًاشَدِيدًا وَّشْهُمَّالِ وَآنَا كُنَّا نَقَعُنُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّبَعِ فَهِنْ يَّتُ مَعْ الْأِنْ مَحِدُلُهُ شَعَاكَادُّ صَدَّالُهُ وَالْكَالْانَدُونَ أَشَرُّ أُرْيُدَ بِمِنْ فِي الْأَرْضِ آمُ أَزَادَ بِهِـ مُ مَ يُهُمُ رَشَدُالُ وَانَامِنَا الصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُوْنَ ذَٰ لِكُ كُتَّا طَرَآيِقَ قِدَدُ الْأَوْاتَاظَنَتَاأَنَ لَنْ نُعْجِزَاللَّهُ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ تُعُجِزَهُ هَرَبًا ﴿ وَأَكَا لَمَّا سَمِعُنَا الْهُلَايِ الْمُعَالِيةِ \* فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَيِّهِ فَلَا يَغَافُ عَنْسًا وَلَارِهُ قَاضُوَّ أَثَامِتًا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقُلِيطُونَ فَمَنْ آسُلُهُ فَاوُلِّكَ تَعَرُّوْ ارْشَكَا ا

عَلَى الطَّارِ نُقَةِ لِأَسْقَيْنَاهُمْ مَّا أَءٌ غَلَاقًا ۞ لَنَفْ يَنَهُمُ فَيْهِ \* وَمَنُ يُغُرضُ عَنْ ذِكْرِرَتِهِ يَسُلُكُهُ عَذَالًا صَعَلَكُ وَآنَ الْسَلْجِدَ بِلَّهِ فَلَا تَنْ عُوْامَعَ اللَّهِ أَحِدًا إِنَّهُ وَأَنَّهُ لَتَنَا قَامَرِعَيْثُ اللَّهِ يَكُ عُوْهُ كَادُوْ إِيكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِيَكُ اللَّهِ قُلُ إِنَّمَا أَدْعُوارَيِّنُ وَلَا أَشْرِلُهُ بِيهَ آحَدًا ﴿ قُلُ انَّ لَا آمْلِكُلُكُمْ ضَوًّا وَلاَرشَكَا ﴿ قُلْ إِنَّ لَنْ يُجِيْرِنْ مِنَ الله أحَدُّ لا وَلَنْ آحِدُ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدُّ الْأَالَا كَانَا قِنَ اللهِ وَرِسْلَتِهِ وَمَنْ يَعْضِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَحِهَنَّهُ خِلِدِينَ فِيهَا أَبُدُالْ حَتَّى إِذَا رَاوَامَا يُوْعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَّأَقَلُّ عَدَدًا، قُلُ إِنَّ آدُرِينَ آقِرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ آمُريجُعَلُ لَهُ رَبِّنَ آمَدًا ﴿ عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهُ آحَدًا إِلَّا مَنِ الرَّ تَضَى مِنْ تُرسُولِ فَإِنَّهُ يَسُلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿ 2000

لِيَعْلَمُ أَنْ قَدُ ٱبْلَعُوْا رِسْلَتِ رَبِّهِمُ وَأَحَاظَ بِمَالَدَ يُومِمُ

واللوالرَّحْين الرَّحِيْمِ ) وَقُوالَّذُلِّ إِلَّا قَلِمُلَّاكُ نِصْفَةً أَوانْقَقُصْ مِنْهُ قِلِيْلاَ أَوْزِدُ عَلَيْهِ وَرَسِّلِ الْقُرُانَ تَوْمِينُ لِأَنَّ إِنَّا سَنُلُقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقَتُلُاهِ إِنَّ نَاشِئَةً الَّيْلِ هِي اَشَتُكُ وَطُأْقًا مُثُومُ قِمُ لِلْآقِاتَ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبُحًا طُونِلانُ وَاذْكُر السُورَيِّكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبُيتِيلانُ رَبُّ الْنَشُوقِ وَالْمُغُوبِ لِأَ إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَأَتَّغِنَّهُ ۗ وَكُمَّ لَا ۞ وَاصْدُعُلِ مَا يَقُوْلُونَ وَاهْجُرُهُمْ هَجُرًا جَمِيْكُ وَ ذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُوْ قَلْمُلَّالَا النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُوْ قَلْمُلَّا لَدُيْنَاأَتُكَا لَا وَجِهُمَّا إِنَّ وَكَعَا مَّا ذَا غُصَّةٍ وَّعَنَ الْأَالُمَّا ﴿ يُوْمَ تَرْحُفُ الْأَرْضُ وَالْمِنَالُ وَكَانَتِ الْمِنَالُ كِثِيبًامُ هَيْلُا إِنَّالْسِكَنَّا النَكْهُ رَسُولًا لا شَاهِ مَا عَنْبَكُمُ كُمَّا أَنْسَلْنَا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولًا اللهِ

فَعَطِي فِهُ عَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذُناهُ أَخُذًا وَّسُلُا® فَكُيْفَ تَتَقُونَ إِنْ كُفَنْ ثُمْ يَوْمًا تَجْعَلُ الْوِلْمَانَ شِيْبَالَّ إِلَّهُ مَأَءُ مُنْفَطِرٌ لَهِ كَانَ وَعُدُلُا مَفْعُولُ إِلَى هاذِهِ تَنْ كِرَةٌ \* فَمَنْ شَأَءَ اتَّخَذَ إِلَّ رَبِّهِ سَبِيلًا أَ إِنَّ رَبِّكَ يَعْلُمُ آنَّكَ تَقُوُّمُ أَدُنَّى مِنْ ثُلُثُمَّ الَّمُل وَ نِصْفَهُ وَتُلْتُهُ وَطَأَيِفَةً مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ "وَاللهُ يُقَدِّرُ النَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَرْ، تُحُصُولُ فَتَاتَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَمِنَ الْقُرُ الْ عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ قَرُضَى ۚ وَالْخَرُونَ بِضَرِيُونَ فِي الْأَرْضِ يَـبُنَّغُونَ مِنْ فَضُلِ اللهِ وَاخَرُونَ يُقَارِتُكُونَ فِي سَبِينًا الله صَّفَاقُرَءُ وُامَا تَبَسَّرَ مِنْهُ يُوَاقِمُوُ الصَّلْوِةُ وَ اتُّواالزُّكُوغَ وَأَقِّرِضُوااللَّهَ قَرْضًاحَسَنَّا وُمَالْقُكِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرِ تَجِدُونُهُ عِنْدَ اللهِ هُوَخَارًا وَّأَعْظُمُ آجُرًا واسْتَغْفِرُوااللَّهُ إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ

200

#### المارة والمارية

مَا يَهُا الْمُنْتَاتِّرُكُ قُوْ فَأَنْدُونُ وَرَتِكَ فَكَوْرُهُ وَيَثَامِكَ فَطَهِّرُ ﴿ وَالرُّجُودَ فَأَهْجُونَ وَلا تَمْنُنُ تَسُتَكَ مَنْ وَالرُّحُونَ لِرَيِّكَ فَاصْبِرُ۞ فَإِذَانُقِنَ فِي النَّاقُورُ۞ فَذَٰ لِكَ يَوْمَهِ فِي يَوْمُ عَسِيْرٌ فَ عَلَى الْكِفِي بِينَ غَيْرُ يَسِيْرِ وَزُنْ وَمَنْ خَلَقَتُ وَجِيْدًا الْأَوْجَعَلْتُ لَهُ مَا الْأُمَّيْدُ وُوَالَ وَّ يَنْهُنَ شُهُوْدُ الْيُؤْمَةَ نُكُ لَهُ تَمْهِيدًا الْمُ تُثُمَّ يَظْمَعُ أَنْ أَرْثُدُ إِنَّ كُلِّ إِنَّهُ كَانَ لِالْتِنَا عَنْثُدًا أَسُا رُهِقُهُ صُعُوْدًا اللهُ فَكُرُ وَقَلَ رَهِ فَقُتِلَ اللَّهِ عَلَيْ وَقَلَّ رَهِ قُفَّتِلَ كُنْفَ قَدَّرَهُ ثُمَّ قُتِلَ كَنْفَ قَدَّرَكُ ثُوَّةً نَظَرَكُ ثُمُّ عَيْسَ وَ سَبَ اللهِ شُعِّ آدْتِ وَاسْتَكْتِرَ فَ فَقَالَ إِنْ هَٰنَ اللهِ مُرُّ يُّؤُ شَرُ الْمِشَرِقُ إِنَ هَلَا أَالِّلَا تَوْلُ الْمِشَرِقُ سَأَصْلَتُهِ سَعَّى ١٥ وَمَا آدُرُ لِكَ مَاسَقَرُهُ لَا تُبْقِيُ وَ لَاتَذَرُ الْ الرَّاحَةُ لِلْكِتَ رَقَّ عَلَيْهَا تِسْعَةً عَثْمَرَ أَ

The Sample

جَعَلُنَا اَصُعِلَ النَّارِ الْأَمَلَيْكَةُ وَمَاجَعَلْنَاعِتَا؟ اللافِنْتُنَةً لِللَّذِينَ كَفَرُ وَاللِّيسُتَيْقِينَ الَّذِينَ الْوَتُواالكُتْ وَمَرْدَادَ الَّذِينِ أَنْ الْمَثْوَّا إِيْمَا نَا وَلا مَرْتَاكَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْفُؤْمِنُونَ كُولِيَقُولَ الَّذِينِينَ فِي قُلُوْ هِمُ مَّرَضٌ وَّالْكُفِرُونَ مَاذَا الرَّادَ اللهُ بِهِذَ امَتَكُلا كَثَالِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنُ تَشَاءُ وَنَهُدِي مَنُ يَشَاءُ وَمَا يَعُلُودَ رَبُّكَ إِلَّاهُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرًى لِلْبَشِّينِ ۚ كَلَّا وَالْقَبَرِ فِي وَالَّيْلِ إِذْ أَدْبُرُ وَالصُّبْحِ إِذْ آأَسُفَ رَضًّا تُهَالَا فُدَى الْكُبَرِ فَنَذِيْرُ الِلْبَشَوِ فِلْمَنْ شَأَءً مِنْكُوْ أَنْ يَتَقَدَّمُ ٱوْنِتَا ۚخَرَهُ كُلُّ نَفْس بِمَا كُنْبَتْ رَهْنَنَةٌ ۗ ﴿الْآاصُلِ الْسَمِيْنِ هُنْ جَنَّتُ يَسَاَّءَ لُوْنَ فَعَنِ الْمُجْرِمِيْنِ فَمَا سَلَكَكُهُ فِي سَقَرَ قَالُوالَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ﴿ وَلَهُ فَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنِ ﴿ وَكُنَّا نَغُوصٌ مَعَ الْغَالِيضِيْنِ ﴾ وَ كُتَّانَكُنَّ كُ سَوْمِ الدِّيْنِ ٥٠ عَتِي ٱلْمِنَا الْيَقِيْنِ ٥ فَمَا لَنَفَعُهُمُ شَّفَاعَةُ الشَّفِعِيْنَ أَفَهَمَ الْهُوْعِينِ التَّذُي كِرَوَّمُعْرِضِينَ أَ

كُلُّ امْرِيُّ مِنْهُو أَنْ يُؤْتِي صُحْفًا مُّنَشَّرَةً ۞ كُلُّ مَخَافُونَ الْأَخِرَةَ أَصُّ كَلَا إِنَّهُ تَذُكِرَةٌ أَمَّ فَمَنْ شَأَءً ذَكُولَا ﴿ وَمَا يَنُ كُنُونِ إِلَّا أَنْ تَتَنَّاءً اللَّهُ \* هُوَ أَهْلُ التَّقُوٰي وَآهُلُ الْمُغُفِرَةِ ﴿ <u>حرامله الرّحُمن الرّحِيْم )</u> بَوْمِ الْقِيمَةِ قُولًا أُقِبُهُ بِالنَّفِينِ اللَّوَّا مَةِ ٥ نَبُ الْإِنْسَانُ أَكُنُ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿ يَلِي قِيدِرُنَ عَلَىٰ أَنْ تُسَوِّى بِنَانَهُ ۞ يَلْ يُرِيُكُ الْإِنْسَانُ لِمَفْجُرَ هُ أَي يُنْكُلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيلِمَةِ أَنَّا فَأَذَا بَرِقَ الْبَصَيْ فِي وَخَسَفَ الْقَمَرُ فَوجُوعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ فَ نَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَيِنِ آيَنَ الْمَقَرُقَّ كَلَا لَاوَزَرَهُ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَينِ إِلْمُنْتَقَدُّ ﴿ يُنَبِّؤُ الْإِنْسَانُ يَوْمَينِ بِمَاقَتُكُمْ وَأَخْرَقُ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيْرَةٌ ﴿

وَّلُوْ اَلْقِي مَعَاذِ يُرُوُهُ ۚ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ به الله عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرُ انَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَالَّبْعُ قُرُ النَهُ وَقُورًا إِنَّ عَلَمُنَا مِمَا يَهُ فَكُلَّا بِلِن يُعِيُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴾ وَتَذَرُونَ الْإِخِرَةَ ﴿ وَجُولًا يُومَهِنِ تَافِرَةً ﴾ إِلَّى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ وَوُجُوهٌ يَوْمَهِ فِي كِاسِرَةٌ ﴿ تَظُرُّ أَنُ يُقْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ أَهُ كَلَّا إِذَا بِلَغَتِ النَّرَاقِيَ أَنَّ وَقِيْلَ مَنْ سُرُاقِ فَي ظُنَّ آنَّهُ الْفِوَاقُ فَوَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَهِ فِي إِلْمَسَاقُ أَهُ فَلَاصَكَةَ وَلَاصَلَّى ﴿ لَكِنْ كَنَّابَ وَتُولِّي فَ نُعْرَدُ هَبِ إِلَّى آهُلِهِ يَتَمَلُّلُي أَوْلِي لَكَ فَأَوْلِي لَكَ فَأَوْلِي لَهُ شُعَ أَوْلُ لَكَ فَأَوْلَى أَلَ مِنْ الْمِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَوْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٌ يُمْنَى ﴿ رُحُوُّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوْى فَوَجَعَلَ مِنْهُ الرَّوْحَيْنِ الذَّكَرُو الْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِ عَلَى أَنْ يُحْ يَ الْمُوثَى الْمُوثَى

أَوِي مِّنَ الدَّهُمُ لَهُ مَكُنُّ انَ مِنْ ثُطْفَةِ أَمْتُنَا بِحُ نَبُتَلِيْ مِنْعَانِصَعْرًا أَيَّا هَدَيْنَاهُ السَّينِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُوْرًا @إِنَّا أَعْتُدُنَا لِلْكُفِي ثِنَّ سَلِسِكُ وَ أَغْلِلَّا وَسَعِيْرًا @ إِنَّ الْأَبُوارَنَشُو بُونَ مِنْ كَايْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا اللَّهِ مَيْنَا يَّتُثُرُكُ بِهَاعِبَادُ اللهِ يُفَجَّرُ وُ نَهَا تَقُجُبُرًا ۞ نُوُفُ رَي بَالنَّذُرِوَ عَنَافُونَ يَدِمًّا كَانَ شَوُّهُ مُسْتَطِيرًا وَتُطْعِبُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِنْكِمُنَّا وَيَبِثَمَّا وْ أَسِنْرًا ۞ اتَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِدَحُه الله لَانُونُكُ مِنْكُمُ حَزَاءً وَلاشُكُورُ الإِنَّا فَعَافُ مِنْ رَّيِّنَا نَوْمُاعَيْدِسًا قَمْطُرِيرًا إِنَّوْتُمْ فُمُ اللَّهُ شَرَّ ذِلِكَ الْبَوْمِ وَ وَّسُرُورًا فَوَجَزِٰهُمْ بِمَاصَكُرُوا جَنَّةٌ وَّجَرِيرًا فَ الْأِزَالِكَ لَا تَرَوُنَ فِيْعَا شَمِسًا وَلَا زَمْهَونُوَّا ﴿ وَدَانِكَةً عَلَىٰهِمْ ظِلْلُهَا وَذُ لِلَّتُ قُطَّهُ فَتُ

وَيُطَافُ عَلَيْهُمْ يِانِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَّاكْوَابِكَانَتُ قَوَارِيرًا فَ تَوَارِيْرَأْمِنُ فِضَةٍ قَدَّرُوْهَا تَقَيْبِيرًا ﴿ وَنُسْقُونَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَازَغِبَيْكُ عَيْنًا فِيْهَا تُسَمَّى سَلْسَيْيُلا وَيَطُوفُ عَلَيْهُمْ وِلْدَانٌ غُنَكَدُونَ ۚ إِذَا رَائِتَهُمْ حَسِيْتَهُمْ لُوْلُوا ا مَّنْتُورًا ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ تَعَرَّانَتَ نَعِيمًا وَّمُلَّكًا لَكُورًا ۞ عْلِيَهُمْ رَثِيَاكِ سُنْدُيْسِ خُفُرٌ وَ إِسْتَبُرُقُ وَحُلُوا اَسَاورَ مِنْ فِضَةً وَسَقْمُهُ وَبَيْهُمْ شَرَايًا طَهُورًا ﴿ إِنَّ هَٰذَاكُانَ لَكُ حَزَامًا وَكَانَ سَعُنْكُمْ مُشَكِّرُوا هَا إِنَّا يَحُرُنَ نُزَّلْنَا عَلَيْكِ الْقُرُّالَ تَنْفِرْنُلِا ﴿ فَاصْبِرْ لِحُكْثِهِ رَبِّكَ وَلَاتُطِعْ مِنْهُمُ الِثِمَّا أَوْكُفُورًا إِنَّ إِنَّ الْسُهَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَ أَصْلًا أَوْقِينَ النَّلْ فَاسْجُدُالَهُ وَسَيْحُهُ لَيُلَاظُونِيلُاهِاتٌ لَمُؤُلِّهِ يُعِيُّونَ الْعَاجِلَةَ وَكَذَرُونَ وَرَآءَ هُوْ يَوْمَا لِقَيْلُا فَتُوْنُ خَلَقْنَاهُمُ وَشَكَدُ نَآاسُرُهُمْ وَإِذَاشِهُ مَاكِكُ لُنَآامُ ثَالَهُمُ بَيْدِيلا @ إِنَّ هٰذِهِ تَذُكِرَةٌ \* فَمَنْ شَأَءَ الْخَنَدُ إِلَى رَبِّهِ سَيْدِلاً وَمَا تَتَنَا أُوْنَ إِلَّا أَنْ تَتَنَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عِلَيْمًا حَكُيْمًا أَجَّ

## يُنْ خِلُ مَنْ يَتَمَاّعُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّلِمِينَ آعَدُ لَهُمُ

### المالية المالية

ءِ اللهِ الرَّحْمُونِ الرَّحِ كُفَالْعُصِفِي عَصُفًا فَي النُّشات نَشُرًا فَالْغَلِ ثَتِ فَوْقًا فَالْمُلْقِياتِ ذِكُوًّا فِي عُدُرًا أَوْ نُذُرًا الْأِنْهَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعُ فَإِذَا النُّحُهُ مُكْمِسَتُ إِنَّهُ اذَاالسَّمَأُءُ فُرحَتُ أَوَاذَاالُحِمَالُ فَيْفَتُ أُولِذَاالرُّسُلُ أُقِّنَتُ أَلِا يَ يَوْ مِ أُحَّلَتُ أَلِهُ ثِمِ الْفَصْلِ أَنَّ وَمَأَلَّدُ رِلِكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ فَوَيْلٌ يَوْمَهِ فِي الْمُكُلِّينِ مِنْ ۞ أَكُمُ نُهُلِكِ الْأَوَّ لِـ بْنَ أَهُ ثُمُّ نُشُعُهُمُ الْأَخِرِيْنَ ۞ كَذَٰ لِكَ نَفْعَلُ يِالْمُجْرِمِيْنَ⊙وَيُ رُوْمَىن تَلْمُكُنَّ بِثُرَّ عِنْ الْمُكَانِّ بِثُرَّ عِنْ الْمُكَانِّ بِثُرَّ الْمُكَانِّ بِثُرِّ الْمُكَانِّ نَخُلُقُكُوْ مِّنْ مِنَّاءٍ مُهِيْنِ فَوَجَعَلْنَاهُ فِي قُرَارِهُكِيْنِ ﴿ إلى قَدَرِمَّعُلُومِ فَقَدَرُنَا اللَّهُ فَيَعُمَ الْقُدِارُورَن ﴿ وَمُلَّ يَّوْمَبِ إِللَّمُكَدِّبِ فِنَ ﴿ الْمُرْتَجُعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴾

أَحْمَا ۚ وَالسُّوا تَاهُ وَجَعَلْمَا فِيْهَا رَوَاسِيَ شَلِيخْتِ وَ اَسْقَنْنَكُهُ مِنْ أَءُ فُوا تَنَاقُو يُلْ يَوْمَدِنِ لِلْمُكِنِّ بِيْنَ ﴿ ٳٮٛٚڟڸڠؙۏؖٵٳڵ؞ٵڴؙؙٮؙٛؾؙڗۑ؋ؾؙڰڐؚؠٛۏؽ۞ٛٳٮؙڟڸڡٞۏؖٳٳڮ ڟؚڸڷ ذِي تَلْتِ شُعَبِ أَلَا ظَلِيل وَلا يُغْنِي مِنَ الدَّهَب أَ إِنَّهَا تَرْفِي بِشَرَرِكَا لْقَصْرِشْكَانَّهُ جِلْلَتُّ صُفَرُّهُ وَيُلُّ يَّوْمَيِنٍ لِلْمُكَذِّبِيْنِ)®هٰذَايَوُمُ لِاَيَنْطِقُونَ ﴿ وَلَا يُؤُذُنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ©وَيُلُ يُوْمَبِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ @ هٰذَا يَوْمُ الْفُصُلِ جَمَعُنَكُمْ وَالْأَوَّلِينَ فَالْ كَانَ كَكُمْ كَيُكُّ فَكِينُدُونِ۞وَيُلِّ يُوْمَ نِإِلْمُكَنِّبِينَ هَٰ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِللِ وَعُيُونِ فَوَ اللهِ مِمَّايَشَتَهُونَ أَنَّ كُلُوْاوَاشُو يُوْاهَنَكَايْهَا كُنْتُمْ تَعْبَلُوْنَ ﴿ إِنَّاكُنْ إِلَّ الَّهُ إِنَّا كُنْ إِلَّ نَجُرِي الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَيُلْ تَوْمَهِ نِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۗ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلْلُلَّا إِنَّكُومُ مُّجْرِمُونَ @وَمُلُّ يُوْمَدِن لِلْمُكَدِّيِثِنَ@وَإِذَا قِتْلَ لَهُمُّ الْكُغُوِّ الْأِيْرُكُعُوْنَ@وَسُلِّ تُوْمَيِنِ لِلْمُكَدِّبِيْنَ®فَياأَيِّ حَدِيْثِا بَعُكَ لَا يُؤْمِنُونَ خَ

عَنِ النَّمَا الْعَظِيْهِ قَ لْأَرْضَ مِهْمَاكُو ٱلْعِيَالَ ٱوْتَادًاهُ وَخَلَقُنْكُهُ زُواجًا ﴿ وَحَمَلُنَا نُومَكُمْ سُمَا قَافَ وَجَمَلُنَا الَّيُلِ لِمَاسًا ﴿ وَّجَعَلْنَا النَّهَارِمَعَاشًا ﴿ يَنَدِينَا فَوْقَكُمْ سَيْعًا شِكَ ا دُّا ﴿ وَ جَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴿ أَنْ لَنَّا مِنَ الْمُعُصِرَ تِيلًا تَجَاجًا هُ إِنْ فُورَج بِهِ حَتَّا وَّ مَا تَاكُ وْحَدّْتِ ٱلْفَافًا ﴿ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ﴿ يَوْمَرُ يُنْفَخِّرِ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفُوا كِمَا فِي فَيْتَحَتِ السَّيمَاءُ فَكَانَتُ أَنُوا مَّا فِي اللَّهِ وَ سُيرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَا كَاقُ إِنَّ جَهَنَّهُ كَانَتُ مِرْصَادًا ﴿ لِلطَّيْنِينَ مَا كُمَّا ﴿ لِّبِينِينَ فِيهَا آحْقَابًا ﴿ لَا يَذْ وُقُونَ فِي مُهَا يَرُدًا وَكُو شَرَا كَاهِ الْاَحِمُمُا وَعَسَّاقًا هُ جَزَآءً وَفَاقًا هُ إِنَّهُ مُ كَانُوُ الْا يَرُجُونَ حِسَامًا هُ

وَكُنَّ يُوالِالْتِنَاكِدَّاكَ إِنَّا هُوَ كُلَّ شُونً آخْصَنْنَا أَرْضَنْنَا أَوْكُنَّا إِنَّا اللَّهِ فَدُّوْقُواْ فَكَنَ تُوْرِيُكُ كُو الكُوعَذَا الْأَهْاِتَ لِلْمُتَقِيْنَ مَفَازًا ﴿ حَدَآيِقَ وَأَعْنَابًا ﴿ وَكُواعِبَ أَثُرَا يَا ﴿ وَكُالسَّادِهَا قُا ﴿ لَاسَمَعُونَ فِيهَالَغُوَاوَلَا كِنَّاكَاةٌ جَزَّاءً مِّن رَّدِّكَ عَطَاءً حِسَايًا ﴿ رِّبُ السَّمَا فِي وَالْأَرْضِ وَمَالِيَنْهُمَّا الرَّحْمَانِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَامًا ﴿ يَوْمَ نَقُوْمُ الرُّوحُ وَالْمَلَيْكَةُ صَفَّا فَإِلَّا يَتَكَلَّمُهُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمِنُ وَقَالَ صَوَانًا ﴿ ذلك الْمُؤُمُ الْحَقُّ فَمَنَّ شَأَءُ اتَّخَذَالِي رَبِّهِ مَالِمًا ﴿ إِنَّا ٱنْكَارُنَكُمْ عَنَا الَّا قِرِ سُمَّا \$ يَدُمْ يَنْظُرُ الْمَرْءُمَا قَدَّامَتُ مَكُ لَكُ وَيَقُولُ الكَافِرُ لِلْيُتَنِينَ كُنْتُ سُرايًا ﴿

هِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ

وَّالنَّرْطِتِ عَرْقَاهُ وَالنَّيْطِتِ نَشْطًاهُ وَالْجِعْتِ سَجُّعًا هُ وَالنِّيْطِتِ سَمُقًاهُ فَالْمُكَرِّلِتِ اَمْوَاهُ يَوْمَ سَرَّحِفْ التَّالِحِمَّةُ ثُمَّتَهُمُ التَّالِدِ فَةٌ قُطُّرِكِ يَكِيمُ مِنْ وَاجِمَةٌ هُ رساورم رساورم

ٱبْصَارُهُاخَايِتْعَةٌ ﴿ يَقُولُونَ ءَ إِنَّالَكِرُدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ءَإِذَاكُتَّاعِظَامًا تُنْخِرَةً ﴿ قَالُوْ ابْلُكَ إِذَّا كُوَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿ فَاتَّمَاهِيَ زَحْرَةٌ وَلِحِدَةٌ فَإِذَا هُمُ بِالسَّاهِمَ وَهُمَلُ اَتُلْكَ حَدِيثُ مُوْسِي إِذْ نَادِلْ تُرَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّدُسِ طُوِّي } إِذْهَبُ إِلَى فِوْعَوْنَ إِنَّهُ طَلَغٍ فَأَفَقُلُ هَلُ لَكَ إِلَّ إِنَّ أَنَّ تَزَكُّ اللَّهِ وَأَهْدِيكَ إِلَّا رَبَّكِ فَتَخْتُلَى ﴿ فَأَرَّبُهُ الَّايِكَ الْكُبْرِي ٰ فَقَالَانَ بَ وَعَطِي ٰ فَيْ أَدُيْرَ يَسْعِ فَقَ فَحَشَهُ \* فَنَادِي قَنِقَالَ آنَارَ كَاهُ الْأَعْلِ قَوْلَا غَنْكُ اللَّهُ نَكَالً الْإِخِرَةِ وَالْأُولِ فَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرِةً لِّمَنْ يَخْتَلَى أَعْ مَانَتُهُ أَشَكُ خُلُقًا آمِ التَّمَاءُ ثِبَلْهَا ﴿ رَفَعَ سَمُكُهَا فَسَوُّ بِهَا ﴿ وَ أغُطْشَ لِسُلُهَا وَ أَخْرَجَ ضُعِيهَا فَوَالْأَرْضَ بَعُنَ ذَلِكَ وَحْمَا اللَّهُ أَخُرِجُ مِنْهَا مَأْءُ هَا وَمُرْعُمَا اللَّهِ وَالْحِبَالَ أَرْسُمَا ﴾ مَتَاعًا لَّكُهُ وَلِانْعُكَامِكُهُ هُوَاذَا حَآءَتِ الطَّلَّ مَّةُ الْكُمْرَى ﴿ يَوْمَرَ مَتَذَكُّو الْأَنْسَانُ مَاسَعِي ﴿ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ تَيْزِي@فَأَمَّامَنُ طَعَيٰ هُوَالثَّرَ الْعَيْوةَ الدُّنْيَا ﴿

عَاقِ الْجَحِيْدَ فِي النَّالَّى فَوَلَمَّا النِّي حَافَ مَقَامَرَتِهِ وَ
نَعَى الثَّقْسَ عَنِ الْهَالِي فَعَاقَ الْجَلَّةَ فِي الْمَالَى فَ
يَتَمُلُونَكَ عَنِ اللَّا عَقَ النَّالَ مُرْسَمَ الْفِيدَاتَ مِن وَلَا بَهَ فِي الْمَالَى فَ
لِيلَّ رَبِّكَ مُنْتَفَهِما فَاللَّا عَلَى النَّهَ مُنْفِرَاتُ مَنْ يَعَنَّمُها فَعَالَ الْمُعْمَلِ فَا
دَوْمُ رَدُو فَهَا لَوْ يَلَكُ فَا الْاحْتِيَةَ الْاحْتِيَةَ الْوَالْعَلْمَةُ الْوَالْعَلَيْمَ اللَّهِ اللَّا عَلَيْدَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْالُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْالُونُ اللَّهُ الْمُنْالُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْالُونُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْالُولُونُ الْمُنْالِي الْمُنْفِلِيلُولُونِ

دِهُ وَكَالُهُ وَالْمُ عَبِّنَ عَادُهُ الْوَعْلَى الْوَحْلِينِ النَّهِ عِيْهِ وَكَالْمُهُ وَكَالُهُ وَلِكُ لَكَلَهُ عَلَيْهُ وَكَالُهُ وَلِكُ لَكَلَهُ عَلَيْهُ وَكَالُهُ وَلِكُ لَكَلَهُ وَكَالُهُ وَلِكُ لَكَلَهُ وَكَالُهُ وَلَكُ لَكُلُهُ وَكَالُهُ وَلَهُ الْمَاكِنَ الْاَيْزُ فَي وَ وَامَّا مَنْ عَنْهُ تَلَعْمُ وَهُ فَكُلُهُ وَفَاكُ عَنْهُ تَلَعْمُ وَكَالُمُ مَنْ مَنْهُ وَلَوْكُونُ وَفَاكُمُونُ وَفَاكُمُ وَلَوْكُونُ وَفَاكُمُ وَلَا مِنْ مَنْهُ وَلَا مِنْ مَنْ وَلَا فَعَلَى اللَّهُ وَلَا مِنْ مَنْ وَلَا فَعَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلْكُونُ وَلَا اللَّهُ وَلِلْكُونُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ

ثُو آمَاتَهُ فَأَقْبُرُهُ أُوُّ إِذَاشًاءً أَنْثَرُهُ أَهُكُلًا لَمَّا يَقْضَ أَمْرُهُ فَلَيْنُظُو الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهُ ﴿ أَنَّا صَبَيْنَا الْمَأْءَ صَمَّاهُ نُو شَقَقُنَا الْأَرْضَ شَقًّا هُ فَأَنْكُتُنَا فِي عَمَّا هُ وَّ عِنَبًا وَّقَضُيًا ﴿ وَّزَنْتُو نَا وَغَغُلَا إِنِّ كَالِيَةُ وَّأَتَّا لَهُ مَّتَاعًا لَّكُوْ وَلِأَنْعَامِكُوْ فَوْلَاذَا جَآءَتِ الصَّاحَّةُ فَ نَدُمْ نَفَّ الْمَدَّرُمِنَ آخِمُهِ ﴿ وَالْمِهِ وَ ٱمِنْ وَهُوصًا حِبَتِهِ وَيَنْيُهِ ٥ لِكُلِّ امْرِيٌّ مِّنْهُمْ يَوْمَدِيْ شَأَنٌّ يُّغُنِكُ ٥ ولا يَوْمَينُ مُسْفِرَ وَكُوْ صَاحِكَة مُسْتَبْشُولًا ﴿ وَوُجُولًا مَى ذَعَلَىٰهُاغَبُرَةٌ ﴿ تَرُهُ قُهَا قَالَرَةٌ ﴿ أُولَٰلِكَ هُـُ

الُكِّفَ لَهُ الْفَجَرَةُ أَنْ

وَإِذَا الْمُونَادَةُ سُلِتُ أَفَّاكَيَّ ذَنْكَ قُتِلَتُ رَقِوا ذَا الصُّحُكُ نُتُ تُنْ وَإِذَ السَّمَا لَمُ كُثَّمُ لُتُ الْحُرِيرُ وَإِذَ الجُمْحِيدُ وُسُعِرَتُ ﴿ وَإِذَا الْعَنَّةُ أَزُلِهَتُ أُولِهَتُ أَزُلِهَتُ أَزُلِهَتُ أَنْ لِمَا أَحْضَرَتُ أَفَالًا أَقِيهُ مِالْخُنِّسِ قَالْكِوَارِ الْكُنِّسِ®ُ وَالَّيْلِ إِذَاعَمُعَسَ فَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّى صَّالَّا لَكُولُ رَسُول كَرِيْمِ فَإِنَّهُ لَقُولُ رَسُول كَرِيْمِ فَإِذِي قُوَّةِ عِنْدَادِي الْعَرْشِ مَكِيْنِ ٥ مُّطَاعِ ثُمَّ أَمِيْنِ ﴿ وَ مَاصَاحِبُكُمُ بِمَجُنُون أَوَلَقَدُرَاهُ بِالْأَفْقِ الْبُهِينِي أَ وَمَاهُوَعَلَى الْغَيْبِ بِضِينِين ﴿ وَمَاهُو بِقَوْلِ شَيْطُونِ رَّحِيْمِ اللَّهِ فَأَيْنَ تَذْ هَبُوْنَ أَإِنْ هُوَ اللَّذِكُو اللَّاغِلَمِينَ اللَّ لِمَنْ شَاءَمِنْ كُوْآنَ يُسْتَقِيْهُ ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّآنَ كَتَكَاءُ اللهُ رَثُ الْعُلَمِينَ فَي

وَإِذَا الَّكَ اكْتُ انْتَثَوَّتُ وَيُكُولُوا لِّيكَارُ

نَأَتُهُا الْإِنْسَانُ مَاغَزَكَ برَيِّكَ الْكُرِيْرِ ﴿ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوْنِكَ فَعَدَلِكَ فَوْزَاقِي صُوْرَةِ مَّاشَأَءُرُكُ كَلَكَ صُّكَارَانُ تُكَدِّبُونَ بِالدِّيْنِ فَوَانَّ عَلَيْكُوْ لَخِيظِيْرٌ. فَكِوَانًا كُتِيهُ: ﴿ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ الْأَبْرَارَلِفِي نَعِيمُو ﴿ وَالَّ لْفُجَّارَ لَفِي جَحِيْمِ ﴿ يَصْلُونَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ @ وَمَاهُمُ عَنْهَا بِغَآيُهِ بِنِنَ ﴿ وَمَآ أَدُرْيِكَ مَا يَوُمُ الدِّينِ ﴿ فَتُحْمَآ أَدُرُٰ لِكَ مَا يَوْمُ الدِّينُ ۞ يَوْمَ لَا تَمُلُكُ نَفْشُ لِنَفْسِ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَدِ يَرِيلُهِ فَ

هِ اللهِ الرَّحْلِينِ الرَّحِبْمِ ( الَّذِينَ إِذَا الْكُتَالُو اعْلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ رَبُّ وَإِذَا كَالْوُهُمُ أَوْقَزَنْوَهُمْ يُغِيْرُونَ۞ۤٱلْاَيْظُنُّ أُولِيكَ أَثَّهُمُّ مَّبْعُوْنُونَ أُولِيَوْمِ عَظِيْمٍ فَيَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَتِ قَ كَلَّالِنَّ كِتْكَ الْفُجَّارِلَفِي سِجِّينِ قُومَا أَدُرْنِكَ مَاسِجِيْنُ أَيْنَاتُ مِّرْفُو مُرَّهُ وَمُلِّ تَوْمَهِ نِالْمُكَدِّبِيْنَ فَيْ

الَّذِيْنَ يُكُذِّ يُوْنَ سَوُمِ النَّهُ نَ۞ وَمَا نُكُذَّ عُهِ الْأَكُلُ مُعْتَدِ أَشِيُو ﴾ إِذَا تُتُلِّي عَلَيْهِ الْمِثْنَا قَالَ أَسَاطِهُ الْأَوَّلِيْنَ هُ كَلَّاكِلْ ٢٤٤٤ أَنْ عَلَىٰ قُلْوُيْمُ مَّا كَانُوْ الكُّينُونَ ﴿ كُلِّ النَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمُ يَوْمَينِ لِّمَحْجُوْبُونَ ﴿ ثُمَّ النَّهُمْ لَصَالُو الجُحِيْدِهُ ثُوَّتُو ثُقَالُ هٰذَاالَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذَّيُونَ ۗ كَلَّالِيَّ كِنْكُ الْكُبْرَارِ لَغِيْ عِلْتُمْنَ ٥ُومَا أَدْرِيكَ مَا عِلْتُونَ ٥ كِتْكُ مِّرْقُومٌ فِي يَشْهَدُهُ الْمُقَنَّ يُونِي فَالْ الْأَيْرُ إِرْ لِفِي نَعِيْمِ ﴿ عَلَى الْأَرْ آيك يَنْظُرُ وْنَ أَتَعُرِفُ فَي وُحُوهِمَ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ ﴿ يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقِ غَنْتُورِ ﴿ حِبْمُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْبِيَّتَنَافَينِ الْمُتَّنَٰفِسُونَ ﴿ وَ مِزَاحُهُ مِنْ تَسْنِيُو ﴿ عَنِنَا يَتُدْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ٥ إِنَّ الَّذِينَ أَجُرِمُوا كَانُو المِنَ الَّذِينَ امْنُوْ ايضْحَكُونَ ﴿ وَ إِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامُزُونَ ﴿ وَإِذَا انْقَدَبُ إِلَّالِّ أَهُ لِهِ مُ انْقَلَوُ الْكَهِينَ ﴿ وَإِذَا رَأُوهُمُ قَالُوْ آ إِنَّ هَوُلاء لَضَأَلُونَ ﴿ وَمَأَازُسِلُواعَلَيْهِمُ خَفِظِينَ ﴿

- US

فَالْيُومُ الَّذِينِ الْمُثُوَّا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿عَلَى الْكَرَالِكِ يُنْظُرُونَ ﴿ هَلَ الْمُقَالَمَ الْمُقَالَمُ الْمُفَالَمُ الْمُفَالَمُونَ الْمُفَالَمُ الْمُفَالَ مِنْ الدِينِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ

مِ اللهِ الرَّحْيْنِ الرَّحِيْمِ

اذَاالَّكَ مَا مُانْتَقَتُ لَى وَإِذِنْتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ أَنْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُكَّتْ وَوَالْقَتْ مَافِيْهَا وَتَغَلَّتْ فَ وَاذِنتُ لِهُ يُهَا وَحُقَّتُ أَنَّاكُمُ الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَّى رَبِّكَ كَنْ حًا فَمُلِقِيْهِ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَوْتِيَ كِتْبَةُ بِيَمِينَهِ ٥ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَانًا تَسْتُرًا فَوْتَنَفُوكِ إِلَّى أَهُلِهِ مَسْرُورًا ﴿ وَ آمَّا مَنِ الْوَقِي كُشَّهُ وَرُآءَ ظَفِي إِفْ فَسَوْنَ يَدْعُوْا شُبُورًا إِنَّ فِيضِلْ سَعِنْرًا أَوْاتَّهُ كَانَ فِي آهُلِهِ مَسْرُورًا اللهُ فَانَّ أَنْ لَكُنْ يَكُورُ هُٰ بَلَّيْ قُولً اللَّهُ قُولًا وَكُنَّ رَكُّهُ كَانَ بِهِ يَصِائِزًا ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِالشَّفَقِي ﴿ وَالَّكُلِّ وَمَا صُّوالْقَمَر إِذَ النَّسَقَ صَّلَتَرَكَيْنَ طَيَقًاعَنْ كَلَبُق فَهَا

neur.

ڵۿؙۄؙڵٳٮؙۏٛڡؚؠؙؖۅؙڹ۞ۨۅٳۮؘٳؿٙڔؽٞۼٙڸؿۿۄؙٳڶڡؙٚؿٳڶٛڵٳؿۺؚۮؙٷڹٵؖٛ

فَبَيِّسْرُهُمُ بِعَذَابِ ٱلدِّمِ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ الْمَنُوُّ اوَعَي لَهُ وَأَجْرُغُيْرُمُهُ وَنُ

الله الرَّحْمَرِي الرَّجِي وِ ذَاتِ الْنُرُومِ إِنَّ وَ الْيَوْمِ الْمُوعُودِ فُوسَاهِدِ نُهُ وَ وَقُولًا مَعُكُ الْأُخُدُودِ ﴿ النَّارِ ذَاتِ

الْوَقُوْدِ اللَّهِ اللَّهُ مُعَلَّمُهَا تُعُوُّدُ اللَّهِ اللَّهُ مُعَلَّمُ مَا يَفْعَلُوْنَ

بِالْمُؤْمِينِينَ شُهُوْ دُنَّ وَمَانَقَهُوا مِنْهُمُ إِلَّا أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيْزِ الْمُعِينِينِ ٱلْأَرْضِ لَهُ مُلْكُ السَّبِيزِينَ وَالْأَرْضِ وَ

اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْ شَهِينٌ هَالِنَّ النَّذِينَ فَنَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنْتِ نُوْلُو يَنُونُو أَفَاهُمْ عَنَاكُ جَهَنَّهُ وَلَهُ عَنَاكُ

الْحَرِيُقِ قِإِنَّ الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحْتِ لَهُمُ عَنْتُ تَجُويُ مِنْ تَحُتِمُ الْأَنْهُوُ \* ذِلِكَ الْفَوْرُ الْكَيتُو صَانَ

شَّ رَبِّكَ لَشَدِيْكُ ﴿ إِنَّهُ هُوَيُيْدِئُ وَيُعِيْكُ ﴿

لْجَدُّوْدُوْ ذُوالْعَرِّيْنِ الْمَجِمُ هَلْ أَتُلِكَ حَدِيثُ الْجُنُودُ ﴿ فِرْعَوْنَ وَتَمُودُ ٥ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُ وَافِي تُكُذِيبُ أَوَالِلَّهُ مِنْ قَرَآيِهِمْ غُمِنْظُ بَلُ هُوَقُوْ النَّ تِعَيْدًا فَإِنْ الْوَجِ تَعَفُّو ظِ فَ

WES STANK

هِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِبْمِ م وَالسَّمَاء وَالطَّارِق ٥ وَمَا آدُرُيكَ مَا الطَّارِقُ ٥ النَّجُمُ النَّاقِبُ قَانَ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ٥ فَكْيَنْظُوالْإِنْسَانُ مِعَّخُلِقَ فَخُلِقَ مِنْ مِنَّ مَا وَدَافِق اللهِ

يَّخُرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَ آبِبِ النَّهُ عَلَىٰ رَجْعِيهِ لَقَادِرُّ فِي مَوْمَ تُعْبُلِي السَّرَآيِرُ فَ فَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلاَ نَاصِين ﴿ وَالسَّمَا ۚ وَاتِ الرَّجْعِ ﴿ وَالْأَمْ ضِ ذَاتِ الصَّدُعِ فَإِنَّهُ لَقَوُ لِ فَصُلَّ فَوَمَا هُوَ بِالْهَزُ لِ فَإِنَّهُمُ

يَكِيْدُكُونَ كَيْدًا ﴿ وَ رَكِيْدُ كَيْدًا أَوْ فَهَيِّلِ الْكَفِيرِينَ

#### المنافقة الم

هِدُ وَاللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْدِ وَ وَاللهِ الرَّحْلِي وَ وَاللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْدِ وَ اللهِ الرَّحْلِي وَاللهِ الرَّحْلِي وَاللهِ الرَّحْلِي وَاللهِ وَالرَّحِيْدِ وَ وَاللهِ وَالرَّحْلِي وَالْمِيْدِ وَاللهِ وَالرَّحِيْدِ وَ وَاللهِ وَالرَّحِيْدِ وَاللهِ وَاللهِ وَالرَّحِيْدِ وَاللهِ وَالرَّحِيْدِ وَاللهِ وَاللهِ وَالرَّحِيْدِ وَاللهِ وَاللهِ وَالرَّحِيْدِ وَاللهِ وَاللهِ وَالرَّحِيْدِ وَاللهِ وَالرَّحِيْدِ وَاللهِ وَالرَّحِيْدِ وَاللهِ وَالرَّحِيْدِ وَاللهِ وَالرَّحِيْدِ وَالرَّحِيْدِ وَالْمِنْ وَالْمُنْ وَالْمِنْ وَالْمُنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمُنْ وَالْمِنْ وَالْمُوالِمِنْ وَالْمُنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالِمِ وَالْمِنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ و

سِيِّدٍ اسْحَرَيِّكَ الْأَعْلَ الْكِيْنِ عَلَقَ فَتَوْى ۚ وَالَّذِينَ تَلَّدُ فَهَالَى ۚ وَالَّذِيقَ الْحَرَّةِ الْمُرَّعَلَ مُّؤْجَعَكَ غُلَا الْحَدِينَ سَنْفُمُ وُلِكَ فَالْاَتُمُنْكَ ۚ وَالْإِمَا شَاءً اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ الْحُمْرِ وَمَا

سىقى ئاڭ فارئانىشى (الامانتى) الله (دە يعلى الجامروما) يَخْفَى دَوْنَكِيْرُوْكَ لِلَّيْمُ مَنْ الْقَوْنَدُوْرُانَ تَفَدَّى الْقَرَانِ لَكُوْرُى الْمَانَّانِ مَنْ يَغِنْفُى كُونِيَقِيْمُهُمُ الْاَنْشُقِ (الدَّنْ يَعَلِي اللَّهِ اللَّارِ الكَّلَوٰمِي ﴿

ڴۊؙڒؽؠؙۅٛٮؙڣؽۿٵۅٛڵڮۼؽؙڰ۠ٷۮٲؙڡؙٛڮؘڞؙڗػڷڰۘۅؘۮڐػۯٲڛؙڝٙ ڒێۣ؋ڡٛڞڸ۠ڰڹڷٷٞؿۯؙۏڹٲڲۑؗۏڰٵڵڎ۫ؽٵۿٷٳڵڣؽڗڰ۫ۼؽڒڰ

الله عن الله الصُّحُفِ الْأَوْلِي الصَّحُفِ الرَّوْلِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ ال وَكُوَّا اللهِ اللهِ

دِيْ اللَّهِ الرَّحِيْدِ ( اللَّهِ الرَّحَيْنِ الرَّحِيْدِ ) هَالَ اللَّهِ الدَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الدَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا

تَاصِبُهُ فَصَلَّى نَارًا حَامِيةً فَ تُسُغَى مِنْ عَبِي النِيَةِ فَلَيْسَ تَاصِبُهُ فَضَالًا الرَّمِنَ صَرِيْجِ فَالنِيْسُ وَلَا يُغْفِي مِنْ جُوْعِ فَ mont

3

وُجُوهُ گَوْمَهِ مِن قَاعِمَةً هُلِيَ فِيهَا رَاضِيةً فَ فِي حَتَّةٍ عَالِيةٍ فَالْاَحْمَعُ فِيهَا لَاضِةً فَيْهَا عَيْنَ جَارِيةً فَ فِيهَا سُرُحُ مَّ وَفُوعَةً فَقَ وَاكُواكِ مَّوضُوعةً فَ وَمَنَهَا مِنَ سُمُ عُوفَةً فَي وَوَرَائِي مَبْكُونَةً فَالْمَالَكُ الْمُؤْوَلِ اللَّهِ اللَّهِ مَصَفُوقةً فَي وَتَعَامِلُ فَي يُفِفَ خُوفة فَي وَوَرَالِي الرَّضِ يَفَ سُطِحَتُ فَيَنَ أَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْ

٩

؞؞ ۅٲڵڬۼٛڔ؈ٚۅٙڷؽٳڸۼۺ۠ڕڎۊٵڷۺڡ۠ۄۯڶڎؿۧۿۏٳڷؾڮڔڶٵ ؿۺۅٛۿڶڷۣ؋۬ۮڸػ قسَمٌ ڸۧڹؿڿؿۿؙٳؙڮڗڗڲؽڬڡٚڡؘڶ ڔڴڮڽٵڔڰٛٳۯؠٙڎٵڮٵڶڝٵڿڰٵڮڰٛٵڲؿػۮؽؙۼؙڷ۫ؠؽؙڵۿٵ ۣڣٳڶۑڵۅڰٚڎڂٷڎٵڮڋؽڹۼٵڹؙۏٳاڶڞٙۼٛۯڽٳڷۅٛٳۄڰ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ إِنَّالَّذِينَ طَعَوُا فِي الْبِلَادِ ﴿ فَأَكْثَرُوْافِيْهَا الْفَسَادَ ﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سُوط عَذَابِ أَوْانَ رَبِّكَ لَبِالْمِرْصَادِ أَفَاكُنَا ٱلْإِنْسَانُ إِذَامًا الْتِلْلَهُ رَبُّهُ فَٱكْرُمَهُ وَنَعَّمُهُ لَا فَيَقُولُ رَبِّي ٱكْرِسَنِ ٥ وَ آمَّا إِذَا مَا الْتَلْلَهُ فَقَدَرَعَكَيْهِ رِزْقَهُ لا فَيَقُولُ رَبَّ آهَانَ فَكُلَّا بَلُ لَا تُكُومُونَ الْيَدِيْدُو فَوَلَا تَخَفُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ ﴿ وَتَأَكُّلُونَ الثُّواثَ أَكُلَّاكُمًّا ﴿ وَيُعِبُونَ الْمَالَ عُبَّاجِمًا هُكَلَّ إِذَا ذِكْتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا إِنَّ وَكَا وَرُنُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا أَوْ وَحِاتًى يُوْمَدِ يَابِجَهَنَّمَ لا يَوْمَدِ لِيَتَّكَ كُرُّ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الدِّكُرِي هُيَقُولُ لِلدَّتَنِيُ قَدَّمْتُ لِمَيَانَ هَٰفَيُومَهِنِ لَائْعَةِ بُ عَنَاكَ آحَدُ الْوَلايُونِ فَي وَهَا قَعَةَ أَحَدُّ ۞ لَأَيْتَتُهُا النَّفْشُ الْمُظْمَينَةُ ۞ الْمُجِعِيِّ إلى رَبِّكِ رَاضِكَةُ مُّرُضِيَّةً فَأَوْفَا دُخُلُ فِي عِلْدِي فَ وَادْخُلُ جَنَّتِي ٥

-08/2

| ين المناه |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مِن مِن الرَّحِيُّون الرَّحِيُّون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| لَّا أَقْيِدُ بِهِٰذَا البُّلَيِكُ وَأَنْتَحِلُّ بِهِٰذَا الْبَلَكِيُّ وَوَالِبِوَّمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| وَلَدَ الْأَلْقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبُدٍ الْإِنْسَانُ أَنْ يَقْدِرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عَلَيْهِ أَحَدُّ فَيَقُولُ أَهُلَكُتُ مَا لَا لَبُكَا اللهِ عَنْ الْأَلْبُكَا اللهِ عَنْ الْأَلْبُكَا اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكُمِ عَلِي عَ |
| ٱحَدُّ الْمُ تَعِمُكُلُ لَهُ عَيْنَيْنِي فَولِسَانًا وَشَفَقَتَيْنِ فَوَهَدَيْنَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| التَّبُّدَيْنِ أَفَلَا الْعَقِيدَ الْعَقَبَةُ أَوْمَا الْدُرلِكَ مَا الْعَقَبَةُ أَفْكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| رَقَبَةِ اللَّهِ اللَّهُ وَيُومِ ذِي مَسْعَبَةٍ اللَّهِ مَا مَقْرَبَةٍ فَ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| أَوْمِيْكِينَا ذَامَتُوبَةٍ ٥ أَنْعُكَانَ مِنَ الَّذِينَ الْمَثُوا وَتُواصَوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| يِالصَّبُرِوتَوَاصَوُابِالْمُرْحَمَةِ أَوْلِيكَ آصُعْبُ الْمَيْمَنَةِ أَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| وَالَّذِينَ كَفُرُوا بِالنِّتِنَاهُ وُ أَصْعَابُ النُّشَّكُ وَ كَلَّيْرُمُ نَازُمُوْصَدَةً ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المراق ال |
| دِنْ وِللهِ الرَّحْلِينِ الرَّحِيْمِ ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| وَالشَّمْسِ وَضُعْمَا اللَّهَ وَالْقَبَرِ إِذَا تَلْمَا أَنَّ وَالنَّهَارِ إِذَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| جَلْهَا أَن وَالَّيْلِ إِذَا يَغُشْمَا أَوْ السَّمَا وَمَابَعْهَا أَنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

وَالْأَرْضِ وَمَا طَلْحُهَا أَوْدَقَيْسِ قَرَاسَلُونِهِ أَوْفَالْهِمَهَا الْجُرْدَيَا وَتَقُونِهِ أَنْ ثَكَ أَفَلَتُمْ مَنْ وَلَلْهَا أَنْ وَقَلْ خَابَ مَنْ دَشْهَا الْجُرْدَيَا كُذَبَتَ تَنْوُدُ وَطِغُونِهِ أَوْإِذَ الْبُعَثَ الشَّفْهِ اللَّهِ فَقَالَ لَلْهُمْ وَسُولُ اللّهِ فَأَقَدُ مِنْ نَهْهِمْ فَسَلَّهُمِ الْفَالِدَةُ وَلَا فَعَالَهُمَا الْفَالِدَةُ اللّهِ وَلَمُعَا عَلَيْهِمْ رَنُّهُمْ مِنْ نَهْهِمْ قَسَلْهِ هَا أَوْلا وَلَمْعَالَمُ الْفِرَالِيَّا فَعَالَمُ اللّهِ فَعَالَمَ

#### المنافقة الم

دِ الله التَّحْلَى فَوَالتَّهَا رِ أَوَا اَجْلَى فُوَمَا خَلَقَ الدَّكَرُ وَالْوُتُوَكَّى فِلْ المَّعْيَلُمُ لِفَقَى فَالْمَا مِنْ اَعْطَى وَاتَّغَى لَا وَالْوُتُوَكَّى فِلْ المَّسْفَى فَى المَّنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ ا

الِرَحَى عِنْدَهُ مِنْ يِعْمَةٍ تُجُزِّي ﴿ إِلَّا الْتَغَا ءَ وَحُهِ رَبُّوالْأَعْلَى ﴿ وَلَنَّوْنَ يَرْضَى مِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ وَالضُّحٰى الْوَالَّيْلِ إِذَا سَجِي أَمَا وَدُّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ١ وَلَلْاخِرَةُ خَنُرُ لَكَ مِنَ الْأُولَا ﴿ وَلَنَّهُ فَ نُعُطِنُكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَالَهُ يَعِدُاكَ يَتِيمًا فَالْوَى ﴿ وَحَدَدَ كَ ضَأَكَّا فَمَدى ٥ وَوَحَدَكَ عَآبِلاً فَأَغُني ٥ فَأَكَا الْيَتِيْءَ فَكَا تَعْفَرُ اللَّهِ وَأَمَّا السَّآبِلَ فَلَاتَنْهُمُ ۚ وَآمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ أَ الله المالية جرالله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ O لَّهُ نَشْرَحُ لِكَ صَدُرَكَ ﴿ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِنُ رَكَ ﴾ الَّذِيُّ أَنْقَضَ ظَهُرَكَ ﴿ وَرَفِعُنَا لَكَ ذِكْرَكُ ۗ فَإِنَّ مَعَ

الْمُسْوِيُسُوًا الْإِنَّ مَعَ الْعُسُومُيَّرُكُ وَالْحَاٰذَا فَرَغْتَ فَانْصَبُكُّ وَإِلَى رَبِّكَ فَازْغَبُ قُ

### المؤالة المتاثقة

م والله الرَّحْيْن الرَّحِيْدِ

ۉؙڵڷؚؾٞؽڹۏٲڵۊ۫ؠۜؿٷ؈ڡڟۅ۫ڔڛؽڹؿڹ۞ۘؗۅؙۿ۬ؽٵٲڵؠڷۑٵڵۺؚؖؿۑ۞ ۼۜۮڂڴڡۜۜٵڵٳٚۺٵؽ؋ۣٛٲٲڂڛۜؿڠۛۄۣ؞ؽۄ۞۫ؿؙۊؘڒۮؘۮڬ۠ۿؙٲڛڡٛڶ

ڛڣٳڣؽ ۗٳڒ؇ٲڒؽڹن امنو ٛٳۼڶواالطياب فَلمُ إَجْرَعْبَرُمَنُونِ٥ فَمَا يُكَذِينُ مِكَ بِعُدُ بِالدِّنِي المُنْفِي اللهُ بِاكْدُونِهُ

٩

جِدْ وَالْمُاسُورَ تِكَالَّتِنِي عَلَقَ أَخَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقَ أَ إِثْرَ أَوْرَتُكِ الْآثُونُ الَّذِي عَكَمَ بِالْقَلَمِ فَعَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ أَ أَوْرَيَكُ الْوَكُمِّ الْآثِنِي مَنْ مَلِيا فَيْ أَنْ زَاهُ الْسَعَلَى هُوانَ لَوْرَيْكُ الرَّحْلِي النِّحْلِي النَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُمْ الْعَلَى اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللِيَلِي الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

هِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ فْ لَيْلَةِ الْقَدِينُ وَمَّا أَدْرِيكَ مَالَيْلَةُ الْقَدُينُ لَيْكَةُ فَيُرُقِّنَ الَّهِ شَهُرَكَ تَنَزَّلُ الْمُلَيِّكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا ىادُن رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرِ أَسَاءُ شِي حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجُو ِ فَ جِ اللهِ الرَّحْمُونِ الرَّحِيْمِ 🔾 الَّذِينَ كَفَرُ وَامِنُ آهُلِ الْكِتْبِ وَالْمُثْمِكِينَ مُنْقِكَيْنَ تَّى نَازِّتِيَهُمُّ الْبَيِّنَةُ ۚ رَسُولٌ مِّنَ اللهِ يَتَكُوٓ الْمُحَفَّا أَتُطَهُّرَةً ۖ فِيهَا كُمُّتُ قَيْمَهُ ﴿ وَمَا تَفَرَّ كَى الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِمْتِ إِلَّا مِنْ يَعْدِي مَاجِآءَ نَهُمُ الْبَيِّنَةُ أُورِمَآ أَمِرُوۤ آلِالِ لِيَعْبُ دُواالله غُيْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لا حُنَفَاء وُنْقِيمُ والصَّاوةَ وَنُؤْتُو الزَّكُوةَ وَذَٰ لِكَ دِينُ الْقَتْمَةِ قُانَ الَّذِينَ كُفَّ وُامِنَ آهُل الْكُتُب وَ لْمُشْرِكِيْنَ فِي نَارِجَهَنَّهَ خلِدِيْنَ فِيهَا أُولِيْكَ هُمُ شَرُّ الْمَرْتَاةِ ٥

مُنْدُاوَعَمِلُواالصَّلِحْتِ أُولِّيكَ هُمُخَيِّرُالْبَرِيَّةِ ٥ جَزَأُ وُهُمُ عِنْدُ رَيِّهُمْ جَنْتُ عَدُنِ تَجْرَى مِنْ تَعْنَى ٱلْأَنْفُرُ خَلِينَ فَيُكَأَلَكُ اللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضْوَاعَنُهُ "ذَٰ لِكَ لِمَنْ خَيْبِي رَبَّهُ ٥ 光》海色河间 م الله الرَّحْسُ الرَّحِيْمِ 0 اذَازُلُولَتِ الْأَرْضُ دِلْوَالْهَا ﴿ وَأَخْرَحَتِ الْأَرْضُ اتَّقَالَهَا ﴿ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا فَكُومَهِ إِنَّتِيَّ ثُلَّاكُ أَخْبَارُهَا أَبِأَنَّ رَتَكَ أَوْحِي لَهَا فَيُوْمَدِن يَصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا الْإِيْرُوْا اعْمَالَهُمْ ٥ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ ٥ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شَرًّا يُكُونُهُ ٥ مِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ ٥ مُوْرِيْتِ قَدُحًا فَإِنَّا لَهُ غِنْوِتِ صُبْعًا ﴿ فَأَثَرُنُ بِهِ نَقَعًا ﴿ فَوَسَطُنَ بِهِ جَمُعًا اللَّهِ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكُنُو ُدُّهُ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَتُصَدُّكُ ۚ وَإِنَّهُ لِكُسَالُغَهُ لَتَسَمَّدُ ۗ -0=0

,

- v=)\*

-002

ان رَبِّهُ وَبِهِ يَوْمُ نَا كُنُورُ أَ ہ الله الرَّحْسُ الرَّحِيْمِ ٥ الْقَارِعَةُ رُّمَا الْقَارِعَةُ ﴿ وَمَا الْدَرِيكَ مَا الْقَارِعَ هُ ۗ يَوْمَرِيُّكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَّاشِ الْمَيْتُونِينَ ۗ وَتَكُونُ الْحِيَّالُ كَالْعِفْنِ الْمَنْفُوشِ فَفَامَّامَنُ تَقَلَّتُ مَوَازِ يُنْفَقُونِ فِي عِيشَةِ رَّاضِيةِ ٥ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ ٥ فَأُمُّهُ هَاوِيَةً ٥ وَمَا آدُرلكَ مَاهِيةٌ ٥ نَارْحَامِيةٌ ٥ The SCHOOL ہ الله الرَّحْسُ الرَّحِيْمِ ٥ تُؤُولُ حَتَّى زُرْتُهُ الْمَقَابِرَ أَكُلَاسَهُ فَ تُو كُلَاسَةُ فَ تَعْلَمُونَ ۞ كَالَّالُوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمُ يُنِ قُلْتَرُونُ الْجَحِيْمِ قُ ثُمَّ لَتُرَوْنُهَا عَيْنَ الْيَقِينِ فَ ثُوَّ لَتُنْكُذُ مَ يَوْمَهِ نِعَنِ النَّعِيْمِ خُ

العصر الهمة 6 م. الفيل م.

مُغُوَّالْ يَعْتَرُونَ وَالْمِالِيَّةِ مِنْ اللهِ التَّرِيمُ وَاللهِ التَّرِيمُ وَاللهِ التَّرِيمُ وَاللهِ التَّ

وَّالْمَصْرِيِّالَ الْإِنْسَانَ لِفِيْ خُنْرِيِّ الْكَالَّالَيْنِيْنَ الْمُنُوُّاوَ عَمِدُواالصَّلِحْتِ وَتَوَاصَوْا بِالْغَيِّ لِهُ وَتَوَاصَوْا بِالْصَّبِّرِ

也是

دِمُ عِلَا لِكُولِ الرَّحِيْوِ عَلَيْ الْمُعِلَّ عِلْمُ الْمُعِلَّ عَلَيْكِ عَلَيْكُولِ الْمُعِلَّ عَلَيْكُولِ الْمُعَلِّقِ عَلَيْكُولِ الْمُعَلِّقِ عَلَيْكُولِ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُولِ عَلَيْكُولِ الْمُعِلِّيِ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُ

يَسْبُ أَنَّ مِالُهُ أَخْلَدُهُ فَكُلِّكُ كُلِّلُكُنْكَ فَ فِي الْخُطَمَةِ فَوْمَنَّ يَشْبُ أَنَّ مِالْهُ أَخْلَدُهُ فَكَارًا لِمُعالِّمُ فَي أَنْ فَي الْمُطَمَّةُ فَكَالًا عَلَى أَدْرُلِكَ مَا الْخُطْمَةُ فَخَارًا لِلْعِالْمُونِيَّةً فَيْ أَلِيثُ تَطَلِحُ عَلَى

ٲڎؙڔ۫ٮڰؘڝٵڵۼڟؠ؋ؖٷؙۘٷڵۯٳٮڵؿۅٳڷؠۏؙۊؽۊٞ۞۫ٳڵؿؿٞڗڟڸۼٛٸڶ ٲڵٷ۫ؠٟ۪۫ۮۊؚ۞ٳؿٞۿٵۼ<u>ڲؿؚۣۣۣٷڣٷ۠ڝٙۮٷ۠ۨ؈ٛٚ</u>ٛۼؠؘۮۣۺ۠ؠڰۮۊۊ۞

العَالِمُ الْمُعْمِّلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعِلَّيْعِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعِلْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعِمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعِمِلِينِ الْمُعِمِلِينِ الْمُعِمِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُ

دِهُ عِلَى الرَّمِينِ فَعَلَى رَبُّكَ يِأْصُحْ الْفِيْلِ الرَّحْفِي الرَّمِينِ فَعَلَى الْفِيلِ الْفِيلِي الْفِيلِ الْفِيلِي الْفِيلِ الْفِيلِي الْفِيلِي الْفِيلِي الْفِيلِي الْفِيلِي الْفِيلِي الْفِيلِي الْفِيلِي الْفِيلِي الْمِيلِيلِي الْفِيلِي الْمِيلِي الْفِيلِي الْفِيلِي الْفِيلِي الْفِيلِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْفِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِيِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِيِ

ؽؽؙۮؙۿؙۄ۫؈ٛ۬ٮٞڡٛؽؚؽڸ۞ٞۊٞٲۯڛٞڶؘۼۘؽۿۣڡؙڟؽؖڗٵڹۜٳؠڽڶۜ۞ ڹؙۄؽۿؚڡٞۼؚڿٵڒۊؚۺؖ؈ؾؚؽڸڰ۫ڣػڵۿؙ؋ؠػڞڝ۫ٵٛڴۅٛڸ۞

-04

مِوْنَ ﴿ لِآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُ وَنَ ﴾

وَلَا اَنْتُوعٰيدُونَ مَا اَعْمُدُهُ ۚ وَلَا اَنَاعَالُهُ مَّاعَتُدُونَ وَلَا اَنَاعَالُهُ مَّاعَتُدُ ثُونُهُ و لاَ أَنْتُوْعِيدُونَ مَآآعَبُدُ أَلَاهُ دِينُكُوْ وَلِيَ دِينِ حِد الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ إِذَاجَاءَنَصَرُ اللهِ وَالْفَتْوُ لَوْرَايْتَ النَّاسَ يِدُخُلُونَ فَيْدِينَ الله أَفُواجًا أَفْسَيِّم بِعَمْ بِرَيِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿ حِراللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ بُّتُ يَدَاآيِنُ لَهِبِ وَتَتَى مُ مَا آغُني عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ رَّسَيَصْلِ نَارًا ذَاتَ لَهَبِ ﴿ وَاصْرَاتُهُ حُمَّالَةً الْحَطْبِ ﴿ فِي جِيْدِهَا حَبْلُ مِنْ مُسَدِهِ مِ اللهِ الرَّحْسُ الرِّحِيْمِ ٥ قُلْ هُوَاللهُ أَحَدُّ أَللهُ الصَّمَدُ فَلَمْ يَلِنَ لا وَلَمْ يُوْلَدُ ﴿ وَلَهُ يَكُنَّ لَهُ كُفُوًّا الْحَدُّ قَ

صُدُوْدِ النَّاسِ لَامِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ فَ



# ڒؙڡؙٷڒٟٳۏۊٳٙڡؚٚۛۛڠؙۣۯٳڶٚڡؘۼؚؽؙۮ

بروک بارسی این باره بسیا منظر کنید بین دانیدی شوطیندی کبیر منی شده شد که بین کم خمر تشدین کهی کمیدود دوران خمر بط داره خمر کسکوری بازی که دوران کا جهر حاصل میکنید بیران منظم به قراری جدیل جا کستاری کشارک اوران من افقه بودن به ۱۳۰۰ یک اول طرع به این که طاورت کرند و شامل رای کارد کام خوا و کلیس ادروه بیش -

ن بنان بائید آوری برده نقب دو کن چیز مان دار ایکد نیشه بین پیتیت برگرات به جربیموت فاقعی جانی ب- ادریه وقت تا مرکی ملامت بسایشی مربی فهر با بینید -اب قانونهی جانی جیز اسلاما ملقه دال دارا جانب به مرکزیت کمیته مین .

. برهامت وقد ساداری به ۱۰۰۰ بربر در طرز با بید اگر دشوا بطاقه رستان به اگر ایش باطلب گیریم کورم بطند اس کامثال اکدورش کی مجمعی چینیا کنترانی کار باز بر اگر برت جیشورس کی نظر نامار دار چینینی کاری به و اقد پر خیرالاند به اگر طوار دیگار از این اتوان جیشوری این جیس شدی کانی دیشیند که کوده ال و در مدین از یک علامیتی فادت که با این ط وَفَعْتُ مُطْلَقِ مِي طِلِمِنْ مِن بِهِ بِالْبِيرِ فِي الْبِياتِ بَعْ بِيعِلَّ مِنْ وَبِيلَ بِهِ بَالِ مُطْف تَمَا إِنَّهِ بِهِ إِنَّهِ الْهِلِينَ لَهِ عَنْ الْهِلِينَ لِيمُ وَلِمُنا فِيامِ بَيْ ... ج وقب عِلْنَ عالم من به بِيال طِهْرَ إِنِيرَ بِهِ ... ف علامت وقد بالإنكر عنه بالإن ويرفر إليزب ... حس عامت تَقْدِ بالأن كان بيان والرفز الإنباعة بي الركن فل كان الله والمهاترة و

> صلے اوس اولے کا خصارے بمال جار راب سترے :-ف قبل مدانف کا فادست بمال شرنامیس جاہتے :-

رفسي معوم اي كض رطار رنها وكي نبت ياده ترجيع ركمتاب.

قط بر العقا جائب ہے بیان میں تعریف اور ادر میں الاست و مال البومال کا جائے جہاں پر شیخہ و اللہ کے فائر کوشٹ کا انتہال ہوں۔ میں بالسکت عالم سکول علامت ہے بہار کی قاد رافقہ روانا جائے الاسال نے لڑکے ا

ى يىسىنىڭ ئىلىن ھارىت بىلىنىدىن كى ئىدىنىدۇرىي بىلىرىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن مىكتا ئاردۇندىن بەرق بىركىمىتىن ئىلىن ئىلىن

لا اسکنٹ خورجی برای میں اسٹ کا میڈر بھٹوں کی جاتی ہے۔ اداری جاری کے اندر جات کا اندازی کا اندازی کی میڈر بھٹر کے اندازی کا اندازی کا اندازی کا اندازی کی میڈر کی کا اندازی کی انداز جانبائیات جو کے ذرک اندازی کی اندازی کی اندازی کا طوع واقع اندازی کی درک اندازی کا اندازی . كذلك كى عارت ، يعنى وزوزيس ب وي بال مجمى ولئ .

۵ یاس کی طامت بے کہ اس موقع پر نیبر کوفین کے زدیک آیت ہے۔ وقت کرے تو اعادہ کی شرورت میں۔

د. د. برس نشاط والے وؤ دو و قصت ترب ترب اتف بیں اس ان مائز کہتے ہیں جمہوں کو ان اس ان کہتا ہے اس کی مائز کہتے ہیں۔ اس کی مائز کہتے ہیں اس کا مناطقہ کی میں ان کی مائز کہتے ہیں ان کا مناطقہ کی میں ان کا مناطقہ کی میں ان کا مناطقہ کی میں ان کی میں کہتے ہیں۔ اور تحف کر نے میں موز کی توقعہ وضعت کی خوال کھنا ہے ہیں۔

#### تُ وَلَلْدُوْلِينِ فِي لَالْمِينِ لِمِينَا مُعَلِّلًا مِقَافِ وَلِلْمُعْفِقَ وَلَلْانِينَا لَا

فِ المَدَّاكِ وَ العَرْبِيَ وَ الشَّحُودَ بَيِّ وَ المُشْرِقَ أَعِلَى عِنْ عِنْ عِنْ عِنْ عِنْ عِنْ اللَّالِ الْعِنْدِ

لطناعة المفتحف الثنزيف في المدّبت والمسكوّرة

. يَسْرُهَا أَنْ يُصْدِيرُ الْمُجَنَّعُ هَدِهِ الطَّنْتَ لَهِ مِنْ الشَّرْآنِ الكَيْرِيرِ تَتَالُّ اللَّهُ أَنْ يَمْتَعَ بِهِ مُحْمُومُ المُسْدِيدِ

وَأَنْ بَعَثْ رِي

عَالَاهُ الْجُرَّةِ وَالْكَيْمِيْنِ لِلْلِلْفَهُمُ الْمُعَلِّلِهِ فِي الْمُعْلِقِينِ الْمُعْفِرِدِ الْمُعْلِم الْحَسَّى الْمُرَّادِ عَلِيثُهُورُو الْمُطلِمَةِ وَسَنِّرِ حِيَّانٍ الْمُوالِمِيْنِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِم

وَاللَّهُ وَلِيُّ اللَّوْمِ وَنِي

### قرآن مجيدى سُورتوں كى فهرست

| عاراه   | 50%  | المقورة              | 160 | 1/1/2     | 5%   | nre:                 | iér |
|---------|------|----------------------|-----|-----------|------|----------------------|-----|
| p-      | P31  | الرا المُنتس         | TA  | A.        | P    | شورة الكالإشة        |     |
| 0 - 0   | nac  | شؤرة القنكبوت        | 13  | P = P = 1 | r    | غورة التقرة          | r   |
| 100     | 743  | شؤرة التؤوم          | p.  | r-r       | 31   | شؤرة الى يعشرون      |     |
| 7.)     | m    | شؤرة لقشان           | m   | 1.5.0     | 43   | مورة اللياء          | 100 |
| 7.1     | 60   | كرزا الكشاة          | er  | 4 - 3     | 1.4  | شؤرة الثائدة         | ٥   |
| ** - *1 | Mil  | شؤية الأحراب         | rr  | 5 - 4     | 211  | شؤرة الأنشام         | 1   |
|         | 613  | شؤرة شبيل            | **  | 5 - A     | 107  | عُوْرِةِ الأَمْرَاف  | 4   |
| tr      | rra  | شؤرة كالجد           | F3  | 0 - 5     | SLA  | عورة الأنكال         | A   |
| tr - tr | eri  | شؤرة بنت             | rs. | 0 - 1-    | INS  | عورة التأرية         | 3   |
| **      | ren  | سُورة الشَّالَات     | 100 | 10        | F-9  | شؤرة يُونس           | 1.  |
| **      | rar  | = 100                | EA  | Ir _ 61   | rer  | شؤرة هُره            | in. |
|         | ma4  | شؤرة الدرسر          | 74  | F - 11    | res  | ئۇرۇ ئونىد           | 17  |
| 100     | EDA: | كورة الكؤس           | 7.  | ir        | 10.  | شؤرة الرَّمـد        | 10- |
| 13 . 1- | FEA  | سُورة خمّ الشَّعَدُة | es  | -         | F01  | شؤرة إشراميم         | 15  |
| fa      | 545  | عورة الأوزى          | re  |           | E 37 | شؤرة الجشر           | 10  |
| 10      | 74-  | شورة الرعوف          | rie | 107       | F26  | مُثرَةِ النّحل       | 13  |
| ra      | 1193 | شؤرة الدُّعَان       | re  | 10        | rar  | النورة بنتي إسراء بل | 14  |
| *3      | F33  | المُواج المُحَالِية  | rs. | 11 - 10   | 157  | غزرة الكهف           | VA. |
| 73      | 0.0  | شؤرة الأحقاف         | 63  | 12        | Fig. | شؤرة شوتهم           | 115 |
| 7.5     | 314  | سُورة مُحَمَّد       | r.  | 100       | FIF  | 268 64               | 7.  |
| **      | 318  | شؤرة القلنج          | 20  | 14        | rir  | شورة الأنسيّة        | 17  |
| -1      | 4.7  | شؤرة الششرات         | 73  | 24        | err  | شؤرة الخرخ           | er  |
| **      | 315  | الزرة ت              | 3-  | IA.       | rete | مُؤرة المؤمنون       | tr  |
| ** - ** | 273  | مُورة الدَّارِيات    | 31  | NA.       | C31  | شورة الدُّور         | -   |
| ×       | 300  | شؤرة الشور           | 20  | 19 - 15   | 22.  | شؤرة المرقان         | 13  |
| Ť-      | ore  | شؤرة الكاشم          | 30  | 45        | 734  | كثرة الشُّعَارَة.    | ra. |
| 10      | 319  | شؤرة القَبّر         | 35  | F1 - 15   | 400  | كؤرة الكبن           | 14  |

| 2212  | 47  | الم شورة           | 100 | شماريان | in the | نام تورة                 | 5 |
|-------|-----|--------------------|-----|---------|--------|--------------------------|---|
|       | 241 | شؤرة الجرُوح       | AD  | 14      | arr    | شؤرة الرَّحش             |   |
|       | 096 | سُوْرةَ القُارِقَ  | AS  | **      | ara    | كثورة الواقعكة           | ı |
| -     | DAA | الورة الأعلى       | 86  | F.4     | OFA    | شؤرة الحديد              | ١ |
| p-    | ARA | شؤرة المَّاشِيَّة  | AA. | **      | orr    | شؤرة المجادلة            | l |
| pr-   | 099 | شؤرة القبار        | A4  | FA      | 053    | عورة الخشر               | ı |
| *     | 141 | شؤرة البتد         | 9.  | **      | 00-    | الزرة الشاطة             | 1 |
| p.    | 111 | سُوْرةِ النَّس     | 41  | FA      | 100    | سُوْرَةِ الصَّف          | 1 |
| *     | 1.0 | عورة الكيال        | 45  | ra.     | 205    | 255511 536               | ı |
| P-    | 2.5 | شؤرة الشخى         | 4r  | ra      | 000    | عُوْرِيَّ المُنافِقُونِ  | ١ |
| p-    | 3.5 | شؤرة النكرع        | 15  | YA      | 204    | شؤره الثَّمَّاق          | ı |
| pr.   | 2.5 | شؤرة الشي          | 10  | YA      | 009    | عورة الشادة              | ı |
| F+    | 1.5 | عررة الحاق         | 11  | TA      | 47.1   | مُؤرة التَّحريُد         | l |
|       | 1-0 | عۇرۋانقىدر         | 14  | 24      | atr    | عرة الثالث               | ١ |
| p-    | 1-0 | 25,000             | 10  | 24      | 010    | عورة القائم              | ı |
|       | 1-1 | شورة الزارال       | 11  | 75      | ATA    | عررة المآثة              | 1 |
| pr.   | 2-7 | عروة القاديات      | 340 | 74      | 44.    | شؤرة المقاينة            | ļ |
| p     | 1.4 | عُوْرة القَّارِعَة | 1-1 | 74      | 067    | شورة أنوع                | ı |
| pr-   | 2.4 | عورة الكاكاثر      | 1-1 | 74      | 045    | كؤرة المحت               | 1 |
| P+    | 1.A | شؤرة القشر         | ier | rs.     | 244    | مؤرة المرتيل             | 1 |
| pr-   | 1-A | 1554H654           | 100 | 72      | 049    | علية المديد              | 1 |
| ye.   | 3-A | شؤرة الهيل         | 10  | **      | AAI    | عوره الهيّامة            | 1 |
| Fre . | 1-1 | عررة قريش          | 10  | **      | DAF    | شؤرة الدَّهـر            | 1 |
| per.  | 1-4 | شؤرة الشاعون       | 1-4 | **      | 010    | عورة الشيشلات            | ł |
| . 10  | 1:1 | المؤرة الكرقر      | 1-A | p.      | 944    | عورة الكبير              |   |
|       | 7.9 | شؤرة الكافيرون     | 14  | p.      | AAA    | مؤرة الكاذعات            |   |
| 72    | 28. | تنؤرة النَّصر      | 41+ | h.r.    | 44.    | مُوْرِهُ عَيْسَ          |   |
| ۳,    | 75+ | 345 9,94           | 10  | r.      | 411    | مُؤِيةَ الكونيد          |   |
| F-    | 31- | شؤرة الإخلاص       | 100 | r.      | AAr    | مَنْ الإنفِطاء           |   |
| F-    | 311 | شؤرة الشأق         | 100 | p.      | 295    | مُوْرِلُا المُطَهِّقِينَ |   |
| F-1   | 311 | المؤرة الكاس       | ne. | h.      | 444    | نؤرة الإنفقاق            | 1 |





